





المَجَالِتُوالَحُيْتَذِيَّةُ مَعَ بَطَلَةً كُرُبَلاءً مَعَ الْإِنْ الْمُؤلِلِيْتِ مَقَالًا إِنْ الْمُؤلِلِيْتِ

تاكيف مادار المين عاد الورزية

وثق أَمُولَهُ وَيَجْفَتُ فَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ الأَمْتِينَا ذَمُنْ إِلَيْ لِلْهُ وَيَحْتَلُقُهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ الأَمْتِينَا ذَمْنِيلِ فِي لَا فَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ وَيَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه

مُعَى الْمِيْلِ الْمِيلِي الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيل

#### جميع حقوق الطبع محفوظة و مسجلة للناشر

الكتاب الحسين عليه و بطلة كربلا المؤلف المؤلف العلامه محمد جواد مغنية الله الناشر دارالكتاب الاسلامي الناشر دارالكتاب الاسلامي الطبعة الطبعة المطبعة ستار المطبعة ستار عدد النسخ

الترقيم الدولي: ٣ - ١٦٩ - ٤٦٥ - ٩٦٤

ISBN: 964 - 465 - 169 - 3

# فَهْرَس الْمُوضُوعَات

### المجَالِس الحُسَينِيَّة

| نْقَدُّمَة.                                               | ١٣         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| لشِّيعَة ويَوْم عَاشُورَاء                                | 19         |
| مَودُّة أَهْلِ البَيْتِ                                   | ΥΥ         |
| رِضًا الله رِضَانًا أَهْلِ البَيت                         | ٤٣         |
| َ<br>رُوح النَّبيَ وَالوَصيَرُوح النَّبيَ وَالوَصيَ       | ٤٧         |
| -<br>خُرُوج الْإِمَام بِأَهْلهِخُرُوج الْإِمَام بِأَهْلهِ | ٥٣         |
| مَا ذَنْبُ أَهْلِ البَيْتِ                                | ٥٩         |
| مَا هَذَا البُكَاء                                        | <b>/</b> 9 |
| مِنْ أَخْلاَق الْإِمَام زَين العَابدِين ﷺ                 | ۸۳         |
| حُبَ الله وَالرَّسُول                                     | 91         |
| عَدَاء فِي الله                                           | 99         |
| -<br>هَذَا كِتَابُ الله                                   | ١٠٣        |
| يَوْم الطَّفِّ يَوم الفَصْلِ                              |            |

| يَوم الفَتْح                                                    | 117   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| بَدْرُ وَالطُّفِّ                                               |       |
| إِنَّه أَبْنَ عَلَيَ لِللَّهِ ۗ                                 |       |
| َ<br>لاَ عَذْبَ الله أُمَىلاَ عَذْبَ الله أُمَى                 |       |
| -<br>الْإِسْتِهَانَة بالمَوْت                                   |       |
| أَنْتُم مُؤْمِنُون                                              |       |
| أُولُواْ الْعَزْمِأُولُواْ الْعَزْمِ                            |       |
| أَمْضي عَلَىٰ دِيْنِ النَّبِيَأَمْضي عَلَىٰ دِيْنِ النَّبِيَ    |       |
| لاً عَمَلَ بَعُدَ اليَوْم<br>- لا عَمَلَ بَعُدَ اليَوْم         | 170   |
| مَا أَحبُ البَاطِل شَابًا وَلاَ كَهْلاً                         |       |
| السِّيِّدَةُ زَيْنَب رَمْزُ لشَيء عَمِيق الدِّلاَلَة            | 177   |
| -<br>الْإِمَام الصَّادِق السِّلِةِ                              | 191   |
| نَسَبَهُ:                                                       |       |
| وَصْنفَهُ الجِسْمي:                                             | 197   |
| تَسْمِيَتهُ بالصَّادِق:                                         |       |
| صِفَاتَه النَّفْسيَّة:                                          | ۱۹۸   |
| عُلُومَه:عُلُومَه:                                              | ۲۰۰   |
| الحُسَين ﷺ عُمْرَهُ ، وَأَوْلاَدَهُ ، وَالشُّهدَاء مِن أَهْلِهِ |       |
| مَوْلِدَه:                                                      | Y • o |
| عُمْرَهُ الشَّريف:                                              |       |

| Y·7         | أَوْلاَدَهُ:                             |
|-------------|------------------------------------------|
|             | الشُّهدَاء مِن أُقَارِبِهِ:              |
| Y11         | مُطَلَّقة الحُسَين وَزَوَجَة يَزِيد:     |
| 71 <b>7</b> | يَزِيد                                   |
|             | وُلاَدَتهُ وَشَكلهُ:                     |
| <b>717</b>  | مِهْنَة:                                 |
| Y1V         | حُكْمَهُ وَمَشَارِيعَهُ:                 |
| Y19         | وَ فَاتَهُ:                              |
| YY•         | يَزِيد وَالمُسْتَغُمرُون:                |
| <b>****</b> | مَشْهَد الحُسَين الطِّلْا                |
| 779         | مُعَاوِيَةً                              |
| 720         | عَقِيل وَمُعَاوِيَة                      |
|             |                                          |
|             | مَع بَطَلَة كَربَلاء                     |
| 709         | مُقَدَّمَة                               |
| Y71         | نَسَبُ السَّيِّدَة زَيْنَب               |
| Y71         | عَليّ:                                   |
| Y77         | إسلام أبي طالِب:                         |
|             | فَاطِمَة بِنْت أُسَد                     |
| 741         | الْإِنْتِسَابِ الْهِ النِّبِ يَتَكِيُّهُ |

| YA0        | فِي بَيْتِ فَاطِمَة                  |
|------------|--------------------------------------|
|            | جَغفَر الطّيّار                      |
| Y¶V        | بَيْت أُبي طَالِب                    |
| Y9A        | إِسْلاَمَهُ:                         |
| Y99        | أَخْلاَقَهُ:                         |
| ٣          | مَنْزلَتَهُ عِندَ الله وَرَسُولَه:   |
| ٣٠١        | الهِجْرَة إِلَىٰ الحَبْشَة:          |
|            | ٱسْتشهَادَهُ:                        |
| <b>T·V</b> | عَبْدالله بن جَعْفَر:                |
| ٣٠٩        | الزُوَاج                             |
|            | شَرَف المُصَاهرَة:                   |
| ٣١٠        | حَيَاتِهَا الزَّوجِيَّة:             |
| T11        | أَوْلاَدهَا:                         |
| T10        | وَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَخْبَارِ: |
| TT1        | المَصَائِب وَالْأَخْزَانِ            |
| TT1        | نَواَياً يَزيد                       |
| TT1        | الحُسَين ومُعَاويَة:                 |
| TTT        | فَكَتَب مُعَاوِيَة إِلَىٰ الحُسَيِن: |
|            | فَوْرَان الحِقْد:                    |
|            | الخُرُوح بالنِّبَاء:                 |

| TE9        | فِي الكُوفَة وَالشَّام  |
|------------|-------------------------|
| ~~~        | الدُّعوَة لأهْل البَيْت |
| <b>TY1</b> | صُوْرٌ مِن كَرْبُلاَء   |
| TV1        | بُكَاء ٱبْن سَعَد       |
| TVE        | أَبْتَسَام الحُسَين     |
| TV1        | المُرْتَزقَة:           |
| ٣٨١        | فِي طَرِيق الشَّام      |
| ٣٨١        | القُرْبَان:             |
| YAY        | شَان أَهْل البَيْت      |
| ٣٨٥        | تَكْرِيْت               |
| ٣٨٥        | <u>tü</u> j             |
| ٣٨٥        | جُهَيْنَة               |
| TA7        | مَعْرّة النُّعمَان      |
| TA7        | كُفْر طَاب              |
| 7A7        | جِمْصع                  |
| 7.7.7      | بَطْبُكِ                |
| TA9        | أَدَبُ الشّيعَة         |
| <b>790</b> | قَبْرِ السَّيْدَة       |

# مَقَالاًت فِي أَهْل البَيْت

| الحُسَين وَمَعْنَىٰ الْإِسْتَشْهَاد           | £•1          |
|-----------------------------------------------|--------------|
| السَّيِّدَة زَيْنَب                           | <b>{ • 0</b> |
| ثَأْرُ اللهثَأَرُ الله                        |              |
| يَسْأَل أَبْنَتهُ فِي العِيْد                 |              |
| أخل البَيْت                                   |              |
| أَصْغَر البَنَات                              |              |
| الْإِمَام عَلَيّ                              |              |
| الحَسَن                                       |              |
| الحُسَين                                      | £ 7 9        |
| أُمّ العَوَاجِزأُمّ العَوَاجِز                |              |
|                                               | ETT          |
| -<br>كِتَاب للْإِمَام جَعفَر الصَّادِق        | ETY          |
| مَعْنَىٰ الْإِحْتَفَالَ بِمَوْلِد السَّيِّدَة | ET9          |
|                                               | £ & 0        |
| -<br>الشُغب المَضرى وَأَل البَيْت             | £0Y          |
| 4                                             | ٤٥٩          |
| نَظْرَة وَالنَّبِيَ                           | <b>E71</b>   |
| -<br>فَهْرَس الْآيَا تفَهْرَس الْآيَا ت       | ٤٦٥          |
| فَهْرَس الْأَحَادِيث<br>فَهْرَس الْأَحَادِيث  | <b>{YY</b>   |
| فَهْرَس المَصَاد رفَهْرَس المَصَاد ر          | ٤٨٩          |
|                                               |              |

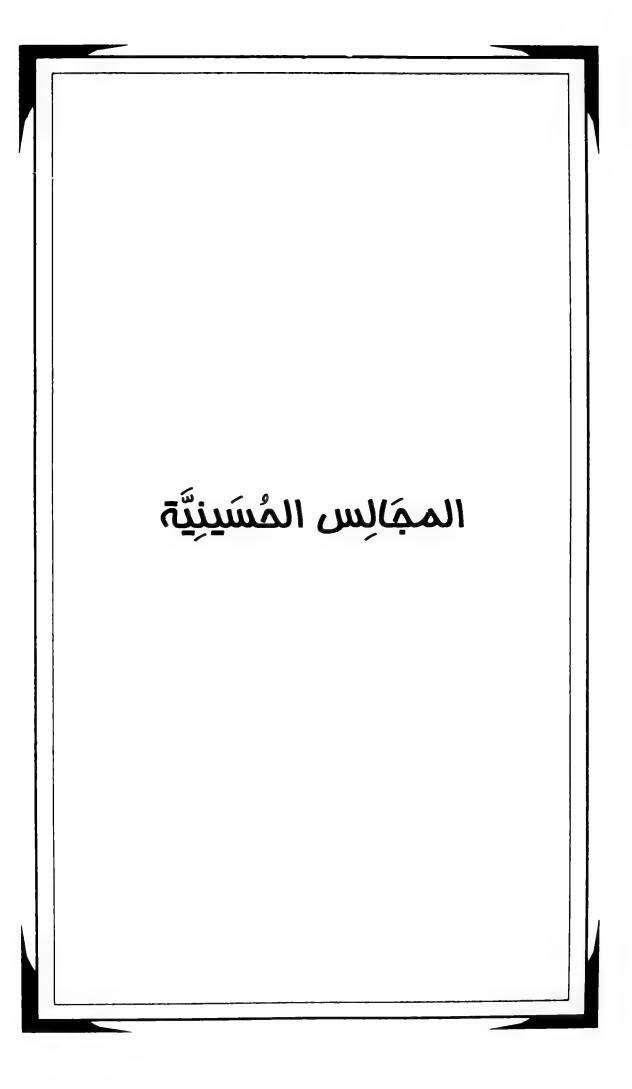

# مُرْبِعُلُ

آبْتَدي، بِسْم الله وَبِحَمدهِ، وَأُصلِّي عَلَىٰ النَّبِيّ وَ آله، وَالسَّلاَم عَلَىٰ سِبْطهِ الشَّهِيد أَبى عَبدالله الحُسَين إِمَام الهُدَىٰ وَالعُروَة الوثْقيٰ.

وَبَعد، فَقْد آعْتَاد البَاحِثُون أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ يَوْم الحُسَين اللِهِ عَلَىٰ أَنَّه آمْتَدَاد للصَّرَاع بَيْن هَاشِم وَاُمَيَّة، وأَنَّهُ نَتِيجَة لحَوَادث مُتتَابِعَة، مِنْهَا مُحَارِبَة أَبِي سُفْيَان جَد يَزِيد للرَّسُول عَلَيْ اللهِ جَد الحُسَين، وَمِنْهَا مُحَارِبَة مُعَاوِيَة أَبِي يَنزِيد للإِمَام عَلي اللهِ أَبِي الحُسَين، وَمِنْهَا وقُوف الحُسَين حَائِلاً بَيْنَ يَنزِيد وزَيْنَب زَوِجَة عَبدالله بن سَلاَّم، إِلَىٰ غَير ذَلِكَ (۱).

وَسوَاء أَكَان يَوْم الحُسَين مِن ثَمرَات التَّخاصم بَيْنَ الْآبَاء والْأَجْدَاد، أَم بَـيْنَ الْآبَاء والْأَجْدَاد، أَم بَـيْنَ الْآبَاء والْأَجْدَاء بقَوْلهِ: «نَـحْنُ الْأَوْلَاد وَالْأَحْفَاد فَإِنَّ الْإِمَام الصَّادِق اللهِ قَد أُوضَح سَبَب ذَا العِدَاء بقَوْلهِ: «نَـحْنُ وَآل أَبى سُفْيَان تَعَادينَا فِي الله، قُلنَا: صَدَق الله. وقَالُوا كَذَب الله » (٢).

وَهَذِه الصَّفحَات تُقَدّم الْأَرقَام عَلَىٰ هَذِه الحَقِيقَة، وَإِنَّ العَدَاء بَيْنَهُما إِنَّـما هُـو

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِنْحَاف بِحُبُّ الْأَشْرَاف الشَّيخ عَبدُ الله بنَ مُحَمَّد بن عَامِر الشَّبرَاوي: ٤٤٩، بِتَحقَّيقنَا، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ٢١٧/١، النَّصَائِح الكَافيَة لِمَن يَتَولىٰ مُعَاويَة: ١٢٩، وَمَـن أَرَاد المَـزِيد فَـعَليهِ مُـطَالعَة (دِرَاسَة عَن أُرَيْنب بِنْت إِسحَاق) لعَبدالله بن حَسّون العَليّ، مَطْبَعَة الزَّهرَاء سَنَة (١٩٥٠هـ٢).

<sup>(</sup>۲) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٧/٢٣٩، مُشنَد البَرَّار: ٢/ ١٩١ ح ٥٧١، وَقْعَة صِفَّين لنَصر بن مُزَاحم: ٣١٨. مَعَاني الْأَخبَار: ٢٤٦، النَّصَائِح الكَافيَة لِمَن يَتَولىٰ مُعَاويَة: ٤٦، المِعيَار وَالمُوَازِنَة: ١٤٥.

عِدَاء بَيْنَ الكُفْرِ الَّذِي يَتْمثَّل فِي الْأُمويِّين، وبَيْنَ الْإِيمَانِ الَّذِي يَتَجسّم فِي أَهْلِ البَيْت الْبَيْتِ الْبَيْقِ، وَذَكَرتُ مَع كُلِّ رَقم جُمْلَة تُنَاسبهُ مِمَّا حَدَث يَوْم الطَّفّ، عَسىٰ أَنْ يَتلُو المُوَالُونِ لأَهْلِ البَيْت بَعْض صَفْحَات الكِتَابِ فِي المَجَالِس الحُسَينيَّة، لأُشَارِك المُوَالُونِ لأَهْلِ البَيْت بَعْض صَفْحَات الكِتَابِ فِي المَجَالِس الحُسَينيَّة، لأُشَارِك فِي التَّواب، وَالحَسنَات مَن أَحيَا أَمْرَهُم، وَعَظَّم شعَائِرهُم. قَالَ الإِمَام زَين العَابِدِين المَابِين المَابِينِ المَابِينَ المَابِينِ المَاب

«أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، وَأَلْسِنَتَنَا بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعاً مِنْ بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعاً مِنْ شُعْلٍ فَاجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةٍ لا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ، وَلاَ تَلْحَقُنَا فِيهِ سَأْمَةٌ، حَتَّى يَنْصَرِفَ شُعْلٍ فَا جُعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةٍ لا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ، وَلاَ تَلْحَقُنَا فِيهِ سَأْمَةٌ، حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّنَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرٍ سَيِّنَاتِنَا، وَيَتَوَلَّىٰ كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسُرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا ....» (١).

لاَ شَيء أَسوا أَثراً، وَأَكْثَر ضَرراً مِن الفَرَاغ، هَذَا فَقِير عَاطِل عَن العَمَل لاَ يَجْد وَسِيلَة تَدرُ عَلَيهِ ثَمَن الرَّغِيف، فَيَجرُم، وَيَحتال بكُل طَرِيقَه للحصُول عَلى وَسِيلَة تَدرُ عَلَيهِ ثَمَن الرَّغِيف، فَيَجرُم، وَيَحتال بكُل طَرِيقَه للحصُول عَلى العَيْش، وَذَاك غَني كَسُول يَقْتُل وَقْتَه وَنَفْسه بِإِدمَان الشَّرَاب، وَالْإِفرَاط فِي أَنوَاع العَيْش، وَذَاك غَني كَسُول يَقْتُل وَقْتَه وَنَفْسه بِإِدمَان الشَّرَاب، وَالْإِفرَاط فِي أَنوَاع المَلذَّات، وَثَالِث يَقْبَض رَاتبًا ، أَو يَملك عِقَارًا ، أَو يَجد كَفِيلاً يُومَن لهُ الحَياة، ويَتّسع وَقْتَه لأَكْثَر مِن الْأَكل وَالنَّوم، وَلاَ شَيء يُؤهله لغير الأَكل وَالنَّوم، فَيملاً فرَاغه بِالقَال، وَالْإِشتغَال بِهَذَا طَويل، وَذَاك قَصِير...

وَإِذَا عَرَفْنَا مَا فِي الفرَاغ مِن مَفَاسد عَرَفْنَا السّر فِي قَـول الْإِمَـام زَيـن العَابدين اللهِ: العَابدين اللهِ:

« أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَٱشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ كُلِّ ذِكْرٍ، وَأَلْسِنَتَنَا

<sup>(</sup>١) أتظر، الصَّحِيفَة السَّجاديَّة: ١٦٥، الدُّعَاء الحَادي عَشَر، (دُعَاؤُهُ بِخَوَاتِمِ الْخَيْرِ). بتَحقّيقنَا.

بِشُكْرِكَ عَنْ كُلِّ شُكْرٍ ، وَجَوَارِحَنَا بِطَاعَتِكَ عَنْ كُلِّ طَاعَةٍ فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاعاً مِنْ شُغْلٍ فَٱجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةٍ لا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ ، وَلاَ تَلْحَقُنَا فِيهِ سَأْمَةٌ ، حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ شُغْلٍ فَٱجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلاَمَةٍ لا تُدْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَةٌ ، وَلاَ تَلْحَقُنَا فِيهِ سَأْمَةٌ ، حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِيفَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا ، وَيَتَوَلَّىٰ كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسُرُورِينَ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا ....».

خَاف الْإِمَام مِن الفرَاغ؛ لْأَنّهُ يُؤدي بصَاحِبهِ إِلَىٰ المُحرمَات، وَالمُوبِقَات، فَسَأَل الله أَنْ قَدّرَ لهُ شَيئاً مِنْهُ أَنْ يَجْعَلهُ فَرَاغ سَلاَمَة لاَ فَرَاغ تَهلُكة. فَرَاغ المُؤْمِن الله أَنْ قَدْرَ لهُ شَيئاً مِنْهُ أَنْ يَجْعَلهُ فَرَاغ سَلاَمَة لاَ فَرَاغ تَهلُكة. فَرَاغ المُؤْمِن الله عَن عيُوب النّاس، وَعَن كُلّ ذِكْر، وَجوَارِحهِ النّاس، وَعَن كُلّ ذِكْر، وَجوَارِحهِ بطَاعَة الرّحمن عَن طَاعَة الشّيطان.

إِنَّ المُجْرِم لاَ يَشْعِرَ بِاللَّذَة فِي ذِكْرِ الله ، وَمَرضَاته ، بَل لاَ شَيء أَثْقَل عَلَيهِ مِن ذَلِكَ ، تَمَامَاً كَالمَرِيض الَّذي يَجد العَسَل مُرِّ المَذَاق ، وَمَن ٱستَحوَذ عَلَيهِ الشَّيطَان لاَ يَطْمئن قَلْبَه إِلى ذِكْرِ الله وَشُكره ، وَلاَ تَسكُن نَفْسه إِلاَّ إِلَىٰ الحَرَام ، وَالمُنْكرَات ، وَلاَ يَرتَاح ضَمِيرَه إِلاَّ بعيُوب النَّاس ، وَأَكل لحُومهم . .

إِنَّ الحصُول عَلَىٰ مَرضَاة الله سَهْلُ يَسِير، وَالسَّبِيل إِلَىٰ طَاعَتهِ يَجْدهَا الغَنيّ وَالفَقِير، وَالقَوِّي وَالضَّعِيف؛ لأَنَّهَا لَيْسَت سِلعَة تَحتَاج إِلَىٰ مَالٍ، وَلاَ عَملاً شَاقاً يَفْتَقر إِلَىٰ قُوّة، إِنّها طَهَارة النَّفس، وَتَنْزِيه اللِّسَان عَن الغِيبَة وَالكَذب، أَنَّها الشُّغل بَفْتَقر إلَىٰ قُوّة، إِنّها طَهَارة النَّفس، وَتَنْزِيه اللِّسَان عَن الغِيبَة وَالكَذب، أَنَّها الشُّغل بذِكْر الله عَن كُلّ ذِكْر، وَبشُكره عَن كُل شُكر، فَمَن حَمد الله مُخلصاً فَهُو مُطِيع، وَمَن قَال حَقَّا فَلَهُ الْأَجر وَالثَّواب، وَمَن آثنیٰ عَلیٰ الصَّالحِین، وَأَحبَّ عَمَلهُم كَان مَعَهُم، وَأَي شَيء أَيسَر مِن الكَلاَم، وَتَحريك اللِّسَان؟!...

أَجَل، لاَ شَيء أَسهَل عَلَيك مِن أَنْ تُرضي الرَّقِيب الَّذي عَنَاه الله بـقوله: ﴿ مَّا

يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١). تُرضِيه بِتَرك الْإِسَاءَة إِلَىٰ خَلقهِ ، وَبكَ لمَة طَيِّبَة يُسجلهَا لَكَ كِتَابِ الحَسنَات ، وَيَدّخرونهَا ليَوْم يُنادي فِيهِ النَّاس : ﴿ وَيَسوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢).

إِنَّ تَعَالِيم أَهْل البَيْت لاَ تَنْحَصر بعِلْمٍ دُون عِلْم، وَفَضَائلهُم لاَ تَخْتَص بِالكَمَال فِي جِهْةٍ دُون جِهْة، وَمبَائهُم لَيْسَت لزَمَان دُون زَمَان، أَنَّهُم كَالقُر آن النَّاطق الَّذي فِي جِهْةٍ دُون جِهْة، وَمبَائهُم لَيْسَت لزَمَان دُون زَمَان، أَنَّهُم كَالقُر آن النَّاطق الَّذي فِي فِيهِ تِبيَان كُلِّ شَيء، فَالمَجَال، إِذَن، يَتِّسع للعَارف الَّذي قَدَّر لَهُ شَيء مِن فَرَاغ أَن يَملأَهُ بِنَسْر فَضَائِلهم، وَبَثّ تَعَالِيمهم، وَإِحياء مَا تَركُوه للْإِنْسَانيّة مِن تُرَاث. فَهذِهِ المُجلّدات، فِي فِقْههِم، وَمنَاقِبهم، وأَخلاقهم، وأَحادِيثهِم، ومُمَناجَاتهم، لاَ يَبلغهَا المُجلّدات، فِي فِقْههِم، وَمنَاقِبهم، وأَخلاقهم، وأَحادِيثهِم، ومُمَناجَاتهم، لاَ يَبلغهَا الإُحْصَاء، وهي مَيسُورة لكُلِّ طَالِب، فَبَدلاً مِن أَنْ يَقْتل الوَقت بكَلاَم لاَ طَائِلَ تَحْتَه يَسْتَطِيع أَنْ يُحَدّث، أَو يَكْتُب فِي جهادهِم، ونُصرتهم للحَقِّ وأَهْله، وَفي فَلسَفتهِم فِي الحَيَاة، وَفِقهِم، وأَخلاقهم، وأَنْ يُفَكّر، ويُطِيل التَّفكِير في أَدعِيتَهِم، وكَلامِهِم الَّذي كَانُوا يُنَاجُون بهِ خَالق الكَائِنَات. يَسْتَطِيع أَنْ يَقْتَبس مَا شَاء، وَمَتىٰ شَاء مِن أَنوَارهِم الَّتي لاَ تَبلغ إِلَىٰ نهَايَة، ولاَ تُحَدّ بلَفظ.

وَأَي شَيء أَفْضَلَ مِن الحَدِيث عِن العِتْرة الطَّاهرَ ومَناقبهِم ؟! وَأَي عِلْم أَجْدىٰ ، وَأَنْفَع مِن عُلومهِم وَموَاعظهِم ؟! أَنَّها تَذْكُر الله ، وَتَبعَث عَلىٰ طَاعَته ، وَالبُعد عَن مَعْصتهِ ، أَنَّها كَالغَيث تُحيي النّفُوس بَعْدَ مَوتهَا ، وَتَجعلهَا مَع الخَالدِين وَالاَّنْبيَاء وَالطَّالجِين ، وَبمقدَار مَا يَبلغ الْإِنْسَان مِن عُلُوم أَهْل البَيْت يَبلغ حَدّه مِن العَظمَة وَالخُلُود .

<sup>(</sup>١) سُورَة قَ: ١٨.

<sup>(</sup>٢) ٱلْقَصَص: ٦٥.

إِنَّ عَظْمَة الكُلَيني، وَالطُّوسي، وَالمُفِيد، وَالحِلّي، وَالمَجْلسي، وَالشَّهِيد، وَالْأَنْصَاري وَغَيرهم وَغَيرهم، لاَ مَصْدَر لهَا إِلاَّ عُلُوم أَهْل البَيْت، وإِلاَّ لأَنّهُم عُرفُوا شَيئاً مِن آثَارهِم، لقَد وجِدَ فِي كُلِّ عَصْر أَقطَاب مِن الشِّعيَة تَنْحَني الرُّووس عُرفُوا شَيئاً مِن الشِّعيَة تَنْحَني الرُّووس إِجلاَلاً لقَدرهم مَقَامهم، وَيَرتَبط تَأْرِيخ العُلوم بتَأْرِيخهم، وَلاسرِ إِلاَّ مَدْرسَة أَهْل البَيْت وَهدَايتهُم، وَحِكمتهم وَلُولاَها لَمْ يَكُونُوا شَيئاً مَذْكُوراً.

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ تَأْرِيخِ الْإِمَامِيَّة فِي عَقِيدهم، وَفِقههِم وَأَدبهم هُو تَأْرِيخِ الوَلاَء لأَهْل البَيْت، وَهَذِه كُتبهُم وَمِؤلفاتهُم تَزْخَر بِأَ قوَال الرَّسُول وَمَنَاقب الْأَئِمَّة الْأَطْهَار مِن أَبْنَائِهِ، وَإِنَّ فِي هَذِه الصَّفحَات ذِكْرًا لآل الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْلَةً، وَقَد شَغَلتُ أَمداً مِن عُمرى، وَلاَ أُعَرِفهَا بِأَكْثَر مِن ذَلِكَ.

وَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَلْنَا لِهَ لَا اللهَ لَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ٱلأَعْرَاف: ٤٣.

### الشِّيعَة ويَوْم عَاشُورَاء

لمَاذَا يَهْتَّم الشِّيعَة هَذَا الْإِهْتمَام البَالغ بذِكْرَىٰ الحُسَين، وَيُعلنُون الحِدَاد عَلَيهِ، وَيُقِيمُون لَهُ عَشرَة أَيَّام مُتوَاليَة مِن كُلِّ عَام ؟ هَل الحُسَين أَعْظَم، وَأَكْرَم عَلَىٰ الله وَيُقِيمُون لَهُ عَشرَة أَيَّام مُتوَاليَة مِن كُلِّ عَام ؟ هَل الحُسَين أَعْظَم، وَأَكْرَم عَلَىٰ الله مِن جَدّهِ مُحَمَّد، وَأَبيهِ عَليّ ؟ ! وَإِذَا كَان الحُسَين إِمَاماً فَأَنَّ جَدّه خَاتَم الأَنْبيَاء، وَأَبيهِ عَليّ ؟ ! وَإِذَا كَان الحُسَين إِمَاماً فَأَنَّ جَدّه خَاتَم الأَنْبيَاء، وَأَبَاه سَيِّد الأَوْصِيَاء ! لمَاذَا لاَ يُحيي الشِّيعَة ذِكْرىٰ النَّبيّ، وَالوَصيّ، كمَا يَفْعلُون بذِكْرىٰ الحُسَين؟ !.

الجَوَاب: أَنَّ الشِّيعَة لاَ يُفْضلُون أَحداً عَلىٰ الرَّسُول الْأَعْظَم. أَنَّهُ أَشْرَف الخَلق دُون ٱستثنَاء، وَيُفضلُون عَلِيًّا عَلىٰ النَّاس بإِسْتثنَاء الرَّسُول، فَقْد ثَبَت عِندَهُم أَنَّ دُون ٱستثنَاء، وَيُفضلُون عَلِيًّا عَلىٰ النَّاس بإِسْتثنَاء الرَّسُول، فَقْد ثَبَت عِندَهُم أَنَّ عَلِيًّا قَالَ مُفَاخِرًا: « أَنَا خَاصف النَّعل » (١١). أي مُصْلِح حِذَاء الرَّسُول. وَقَالَ: « لَقَد

<sup>(</sup>۱) أنظر، الْمُعْجَم الكَبِير: ٢٦٩/٦ ح ٢٦٨، تأريخ مَدِينة دِمشق: ٢٨٣/٢، شَرح النَهْج لِابْن أَبِي الْحَدِيد: ٢٨٨/١٨، بِشَارة المُطَصفى: ١٤٠، لِسَان المِيزَان: ٢٨٣/٣، يَنابِيع المَودَّة: ٢٨ و ١٢٩، الْإَصَابَة: ٧/ ٢٨٨، بِشَارة المُطَصفى: ١٤٠، كَنز المُعَّال: ٢١٦/١١ ح ٢٢٩٩، مِيزَان الْإِعتدَال: ٢١٢/٢، الْإِصَابَة: ٧/ ٢٥٠، مِيزَان الْإِعتدَال: ٢١٢/٢، المُصنَف : ٧/ ٢٥٠، و : ٨/ ٣٥٠، أَرْجَح العطَالب لمُبيد الله الأمرتسري: ٣٦، مَجمَع الزّوائد: ١/ ٢١، المُصنَف : ٧/ ٣٠٠ و : ٨/ ٣٥٠، الاَحَاد وَالمثَاني: ١/ ١٤٩، شَرح نَهْج ٱلْبُلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١/ ١١٠، نُظم دُرَّر السَمطين: ٢٨، إكمَال الكَمَال: ١/ ١٤٨، شَرح نَهْج آلْبُلاَغَة لِابْن المُعابَة: ١/ ١٨، تهذِيب الكَمَال: ٢٠ / ٢٠٨، إكمَال الكَمَال : ٢/ / ٢٠٠، أن المُعابِين أُبِي طَالب لِابْن الدَّمَشْقِي: ١ / ٣٨، المُسترشد فِي الإِمَامة لُمحمّد جواهر العطالب فِي منَاقب عَليّ بن أَبِي طَالب لِابْن الدَّمَشْقِي: ١ / ٣٨، المُسترشد فِي الإِمَامة لُمحمّد أَبن جَرِير الطَّبَرِيّ: ٢٥٣، منَاقب أَمِير الْمُؤْمِنِين لُمحمّد بن سُليمان الكُوفِي: ١ / ٢٨ و ٢٤٠، منَاقب أَمِير الْمُؤْمِنِين لُمحمّد بن سُليمان الكُوفِي: ١ / ٢٦٣ و ٢٩٤، منَاقب أَمِير المُؤْمِنِين لُمحمّد بن سُليمان الكُوفِي: ١ / ٢٨ و ٢٩٤، منَاقب

رَأَينَا يَوْم بَدْر وَنَحِنُ نَلُوذ بِرَسُول الله عَيَّالَةُ ، وَهُو أَقْرَبنَا إِلَىٰ العَدوّ ، وَكَان مِن أَشَد النَّاس يَوْمَئِذٍ بَأْسَاً » (١) . وَقَالَ : « دَخَلَتُ عَلَىٰ رَسُول الله وَكَانَت لَهُ هَيبَة وَجَلال ، فَلَمَّا قَعدتُ بَيْن يَدَيه أُفْحِمت ، فوَالله مَا ٱسْتَطعت أَنْ أَتَكلَّم » (١) .

أَجل، أَنَّ الشِّيعَة الْإِمَامِيَّة يَعْتَقدُون أَنَّ مُحَمَّداً لاَ يُوَازِيه عِندَ الله مَلَك مُقرِّب، وَلاَ نَبِي مُرسَل، وَأَنَّ عَلِيًا خَلِيفَته مِن بَعْدهِ، وَخَير أَهْله، وَصَحْبه، وإِقَامَة عَزَاء الحُسَين مَظْهَر لهذهِ العَقِيدَة، وَعَمل مُجَسِّم لها، وَتَتضح هَذِه الفِكرَة إِذَا عَرَفنَا هَا تَين الحَقِيقَتَين.

 <sup>◄</sup> آل أبي طالب: ٣/٥٧، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ٥٥، مناقب أَهْل ٱلْبَيْت: ٤٠، الإِسْتِيعَاب بَـهامش الْإِصَـابَة:
 ٣٤٢/٩، و: ٤٧٤٤/٤ ح ٢٥٥٧، مُسْنَد البَرْار: ٣٤٢/٩ ح ٣٨٩٨، أَمثَال الحَدِيث: ١/٨٥، الْبَيَان وَالتَّعْرِيف: ٢/١١ و ١١١، فَيض القَدِير: ٤/٣٥٨، سِير أَعْلاَم النَّبلاء: ٣٦ / ٧٩، مِيزَان الإِعْتدَال فِي نَقد الرِّجَال: ٣/٤ ح ٢٥٢ و ٣٩٠ ح ٤٣٠٠، لِسَان المِيزَان: ٢/٣١٤ ح ١٧٠٤ و ٣٨٠ ح ٢٨٢٠ ح ١١٩٠، العِلل المُتنَاهِية: ١/٠٤٠ ح ٣٨٣، كَشف الخفَاء: ١/٨٨٠ ح ٥٩٦.

فَهُو أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ، وَيَعْسُوبِ الدِّينِ وَالمُسْلِمِينِ، وَمُبِيرِ الشَّرِكُ وَالمُشرِكِينِ، وَقَاتل النَّاكَثِينِ وَالْقَاسِطِينِ وَالْمَارِقِينِ، وَمولىٰ الْمُؤْمِنِينِ، وَشَبه هَارُونِ، وَالمُرتضىٰ، وَنَفس الرَّسول، وأَخوه، وَزَوجِ النَّبُول، وَسَيف الله المَسلُول، وأَبُو السِّبطين، وَأَمِيرِ البَررة، وَقَاتل الفَجرة، وَقَسِيم ٱلْجَنَّة وَالنَّار، وَسَيف الله المَسلُول، وَأَبُو السِّبطين، وَأَمِيرِ البَررة، وَقَاتل الفَجرة، وَقَسِيم الْجَنَّة وَالنَّار، وَصَاحب اللَّواء، وَسيِّد العَرب، وَخَاصف النَّعل، وَكَاشف الكُرب، وَالصَّديق الأَكْبَر، وَأَبُو الرِّيحانتِين، وَذو القَرنِين، وَالهَادي، وَالفَارُوق، وَالدَّاعي، وَالشَّاهد، وَبَابِ المَدِينة، وَالوَلي، وَالوَصي، وَكشَاف الكُرب، وَقاضى دَين الرَّسُول، وَمُنجز وَعدَه...إلخ.

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ۸٦/۱، مَجْمَع الزَّوائِد: ۱۲/۹، المُصَنَّف لِلكُوفي: ۸۷۸/۷، نُظم دُرَّر السَّمطَين: ٦٤/٤، كَسنز العُسمَّال: ٣٩٧/١٠ ح ٢٩٩٤٣، تَأْرِيسخ دِمشيق: ١٤/٤، البدايسة وَ السَّمطَين: ٣٤٠/٣، الشَّفا بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفىٰ: ١١٦٦/، السَّيرَة النَّبَوِيَّة لِابْن كَثِير: ٢٥/٢، السَّيرَة النَّبَوِيَّة لِابْن كَثِير: ٢٥/٢، سُبل الْهُدَىٰ وَ الرَّشاد: ٤٦/٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر، ذَخَائر العُقبىٰ: ۲۷، كَنز العُمَّال: ۱۳/۱۸۳ ح ۳۷۷۵۱، البدَاية وَالنَّهاية: ۴۱۸/۳، المَنَاقب للخوَرزمي: ۳۳۵، الذُّرِيَّة الطَّاهرَة: ۱/٦٣ ح ٩٢، مُسْتَدرك سَفِينَة البحَار: ۷۹/۱۰.

١- تَزوّج الرَّسُول الْأَعْظَم عَلِيَّالُهُ (١)، وَهُو آبْن (٢٥) سَنَة (٢)، وَقُبضَ وَلَهُ (٦٣) سَنَة (٣٠) سَنَة (٣٠) سَنَة (٣٠) سَنَة (٣٠)، وَبقي بَعد خَدِيجَة دُون نِسَاء سَنَة وَاحِدَة (٤)، ثُمَّ تَزوّج الكَثِيرَات حَـتَّىٰ

(١) أَوَّل أَزْوَاجِه عَيِّلِيَّةُ : خَدِيجَة بِنْت خُويْلدبن أَسدِبن عَبدالعزّىٰ بن قُصيّ ، تَمزَوَّجَهَا عَيَّلِيَّةُ قَبل الوَحيي وَعُمره حِينَئذٍ خَمسٍ وَعشرُون سَنَة ، وَقِيل : إِحدىٰ وَعشُرون سَنَة . وكَانَ عُمُرهَا حِينَئذٍ أَرْبَعِين سَنَة ، وَأَقَامت مَعَه أَرْبَعاً وَعشرِين سَنَة ، وَلَم يَنْكح عَلَيْهَا إِمَرْأَةً حَتَّىٰ مَاتت . وَأُمّها : فَاطِمَة بِنْت زَائِدة بن الْأَصمّ ، من بَنِي عَامر بن لُؤي .

وكَانَتْ خَدِيجَةٌ رَضِي الله عَنْهَا أَوْسط نِسَآءَ قُرَيْش نَسبَاً، وأعظمهُن شَرفاً، تُوفِيت بَعد أَبِي طَالبِ عِنْ يَثَلَاثَة أَيَّام، وَسمّىٰ رَسُول الله عَنَافَةُ ذَلِكَ العَام بعَام الْحُزْن. (أنظر، جوَامع السّيرَة: ٣١، أسد الغّابَة: ٧٨/٧، المعَارف لِإبْن قُتَيْبَة: ١٣٢ تَحقِّيق ثَروة عكَاشَة طَبْعَة قُم، السّيرَة النّبَوِيَّة لِإبْن هِشام: ١٨٩/١).

- (٢) أُنظر ، السِّيرَة النَّبَويَّة لِابْن هِشَام : ١٨٧/ .
- (٣) أنظر، شَرْح صَحِيح مُسْلم: ١٤٠/٩، و: ١٣٣/١٠ الدِّيبَاج عَلَىٰ مُسْلم: ١٩٦/٥ و: ١٩٦/٥ و: ١٩٦/٥ والطّري الطّيبير لِابْن حَجر: ١٩٥/٥، مُسْنَد أَحمَد: ١٩٦٣ و: ١٩٦٨ والطّنن الكُبرى: ١٩٦٧، والخيص الحَبِير لِابْن حَجر: ١٥٣٨، مُسْنَد أَحمَد: ١٥١٨ و ١٥٠ و ١٩٦٧، مَجْمع الزَّوَائيد: ١١٥٢ و: لاَنْ لللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيِعِيمُ الكُولِيمُ وَاللّهُ وَ
- (٤) أُوّل أَزوَاجه عَيَّلِيَّةُ: خَدِيجَة بِنت خُويْلدبن أَسدٍبن عَبدالعزّىٰ بن قُصيّ، تـزوَّجها عَيَّلَيَّةُ قَـبل الوَحـي وَعُمره حِينئذٍ خَمسٍ وَعشرُون سَنَة، وَقِيلَ: إِحدى وَعشرُون سَنَة. وكَانَ عُمُرهَا حينئذٍ أَرْبَعِين سَنَة، وَلَم يَنكح عَلَيْهَا إِمَرْأَةً حَتَّىٰ مَاتت. وَأُمّها: فَاطِمَة بِـنت زَائِـدة بـن وَلَم يَنكح عَلَيْهَا إِمَرْأَةً حَتَّىٰ مَاتت. وَأُمّها: فَاطِمَة بِـنت زَائِـدة بـن الأَصمّ، مَن بَنِي عَامر بن لُؤي.

وكَانَتْ خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا أُوسط نِسَآءَ قُرَيْش نَسَباً، وَأَعظَمهنَ شَرفاً، تُوفَيت بَعد أَبي طَالبِ عِنْ فَي وَكَانَتْ خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا أُوسط نِسَآءَ قُرَيْش نَسَباً، وَأَعظَمهنَ شَرفاً، تُوفَيت بَعد أَبي طَالبِ عِنْ فِي اللهَ عَنْهُ وَلَا العَام بِعَام الْحُزْن. (أُنظر، جوَامَع السِّيرَة: ٣١، أُسد الغَابَة: بِاللهُ العَام بعَام الْحُزْن. (أُنظر، جوَامَع السِّيرَة النَّبويَّة لِإبْن هُسَام: ١٣٨٧، المعَارف لِإبن قُتَيْبَة: ١٣٢ تَحقيق ثَروة عكاشة طَبْعَة قُم، السِّيرَة النَّبَويَّة لِإبْن هِسَام: ١٨٩٧،

جَمَع فِي آنٍ وَاحد بَيْنَ تِسْع (۱)، وَٱمْتَدت حَيَاته الزَّوجِيَة ( ٣٧) عَامَاً، وَرُزق مِن خَدِيجَة ذَكرَين: القَاسم وَعَبدالله، وَهُما الطَّيب، وَالطَّاهر، مَاتَا صَغِيرَين (٢)، وَرُزق مِن خَدِيجَة ذَكرَين: القَاسم وَعَبدالله، وَهُما الطَّيب، وَالطَّاهر، مَاتَا صَغِيرَين (٢)، وَرُزق مِنْهَا أَيضاً أَرْبَع بَنَات: زَيْنَب (٣)، وَأُمّ كُلتُوم (٤)، وَرُقيَّة (٥)، وفَاطِمَة (٢)، أَسلَمَنَّ

- (١) وَبَعد وَفَاتِهَا تَرَوَّج سَوْدَة بُنْت زَمعَة ، ثُمَّ عَائِشَة ، عَقَد لَهُ عَلَيها أَبُو بَكر فِي مَكَّة ، وَهِي بِنْت سِت سنوات . وَبَني بِهَا النَّبِيّ فِي المَدِينَة بَعد أَنْ أَكْمَلت التَّسع وَحِين تُوفِّي النَّبِيّ كَان لَهَا مِنْ العُمر ثمَاني عَشرَة سَنَة ، وَعَاشَت إِلَىٰ السَّبعِين ، وَمَاتت فِي أَيًّام مُعَاويَة ، وأَيضَا تُرَوَّج النَّبيّ أُمَّ سَلَمة ، وَهِي بِنْت عَمَته عَاتِكة بِنْت عَمدالمطلب ، وَحَفْصَة بِنْت عُمر ، وَزَيْنب بِنْت جَحش ، وَهِي بِنْت عَمته أُوسِيمَة بِنْت عَمدالمطلب ، وَحَفْصَة بِنْت عُمر ، وَزَيْنب بِنْت جَحش ، وَهِي بِنْت عَمته أُوسِيمَة بِنْت عَمرُو ، وَلَمْ عَبيلة بِنْت أَبي سُفْيَان ، وَصَفِية بِنْت حَي بن أَحْطَب ، وَمَيمُونة بِنْت وَجُويرِيّة بِنْت الحَارث ، خَالة عَبدالله أَبن عَبَّاس ، وَمَارِية القُبطية ، وَرَيحَانة بِنْت حَي بن أَحْط بَن عَمُرُو ، وقَدْ دَخَل الحَارث ، خَالة عَبدالله أَبن عَبَّاس ، وَمَارِية القُبطية ، وَرَيحَانة بِنْت حَي بن أَحْط طَلقهُنَّ قَبل الدُّخُول . الحَارث ، خَالة عَبدالله أَبن عَبَّاس ، وَمَارِية القُبطية ، وَرَيحَانة بِنْت رَيد ، وَتُكَانة بِنْت عَمْرُو ، وقَدْ دَخَل بِهؤلاَء جَمِيعاً ، وَكُنَّ ثَيَبَات إِلاَّ عَائِشة كَانَت بِكراً ، ولَهُ زَوْجَات أُخر طَلقهُنَّ قَبل الدُّخُول . الطَّابِين مِنْ اللهَ الغَابة : ١٨٩/٥ ، المعَارف : ١٢٣ ، السِّيرة لِابْن هِشَام : ١٨٨٣/٤ ، الْإِصَابَة : ١٨/١٥ ، المقارف : ١٨٨ ، الطَّبقَات الكُبْرى : ١٨٨ هو ١١ و ١٣٣ ، صَحِيح مُسْلم : كتَاب النّكاح : ١٨/١٥ الرّضاع : ١٩٠٥ ، ١٨ مَن عِبع البُخَاري : تَفْسِير سُورَة ٱلأَخْرَاب : ١٨/٨ و كتَاب النّكاح : ١٨/٢ ، تَأْرِيخ الطَّبري : ورَاد البَلاَية وَالنّهاية : ٢٠ / ٢٠ ، جَواهر المَطَالب فِي مَنَاقب الْإَمَام عَلَى : ٢ / ٢٢ ، تَأْرِيخ الطَّبري :
- (۲) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢/ ٨٤ و ٨٥، كَنز العُمّال: ح ٤٧٩ ك، السّنن الكُبرى للبَيهقي: ٤/ ٦٩، مُسْنَد أَحِيد البُخَاري: ٢/ ٢٨٣ مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٣/ ٤٣، الْإِصَابَة: ٢/ ٢٨٣ مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٣/ ٤٣، الْإِصَابَة: ٤ / ٢٨٣ مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٣/ ٤٣، الْإِصَابَة: ٤ / ٢٨٣ مُسْنَد أَبِي مَنَاقب و: ٢/ ٢٠٩، البدَاية وَالنّهاية: ٦/ ٣٩، الطّبقَات الكُبرى: ٨/ ٣٣، جوَاهر المَطَالِب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَلَيّ: ٢/ ١٨٢، الأُم للشَّافعي: ٤ / ٢٥٩ و: ٢/ ٣٦٨، المَجْمُوع: ٣/ ١٥٠ السّيرة النّبوية لِابْن هِشَام: ١/ ١٨٠٠، الطَّبقَات الكُبرى: ١/ ١٣٣، شَرْح الأَخبَار: ٣/ ١٥، مَنَاقب آل أَبِي طَالِب: هِشَام: ١/ ١٩٠، مَنَاقب الخوَارزمي: ١/ ١٦٠٠.
  - (٣) أنظر، الأُم للشَّافعِي: ٢٥٩/٤ و: ٣٦٨/٧، المَجْمُوع: ٣/ ١٥٠.

٦/ ٢١، نَسْب قُرَيْش: ٤٠، جَمْهَرة أَنْسَاب العَرْب: ٣٣.

- (٤) أنظر، قُصّة زَواجهَا مِن عُثْمَان بن عَفَّان فِي تَلخِيص الحَبِير لِابْن حَجر العَسقلاَني: ٥ / ٢١٠، مُسْنَد أُحمَد: ٦ / ٣٨٠، مُسْتَدرك الحَاكم: ٢ / ٣٧٩ و: ٤ / ١٤، السُّنن الكُبْريٰ: ٢ / ٢٥ و: ٧ / ٧٠.
- (٥) أنظر، بَدَائِع الصَّنَائع: ١/٨٠٨، مُسْنَد أَحْمَد: ١/٦٨ و: ٧٥، مُسْتَدرك الحَاكم: ٢/٣٢٣ و: ٢١٨/٣ و: ٤٦.

وَتَزوّجنَ، وَتَوفينَ فِي حَيَاته مَا عَدَا فَاطِمَة، وَوَلدتُ لُه مَارِيَة القُبْطيَّة إِبْرَاهِيم، وَآخْتَاره الله، وَلَهُ مِن العُمر سَنَة وَعَشرَة أَشهر، وَثَمانيَة أَيَّام (١)، فَأنْ حَصر نَسْل الرَّسُول بفَاطِمَة، وَوَلديهَا مِن عَليٍّ، الحَسَن، والحُسَين (٢)، فَهُم أَهْله الَّذِين ضَمَّهُم وَإِيَّاه «كِسَاء» (٣) وَاحد، وبَيْت وَاحد.

- (۱) أنظر، النّهايَة فِي غَرِيب الحَدِيث: ١/١٥٧، سُبْل الهُدىٰ وَالرَّشَاد: ١٩/١١، السَّيرَة النَّبوِيَة لِإبْن هِ الْخُبْن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرِيب الحَدِيث: ١/١٥٧، سُبْل الهُدىٰ وَالرَّشَاد: ١٩٠/١، الطَّبْقَات الكُبْرىٰ لِإبْن سَعد: ١/ ١٣٣، شَرْح الأُخْبَار: ٣/١٥، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١/١٤٠، مَنَاقب الخوَارزْمِي: ١/١٦١، صَحِيح البُخاري: ٢/ ١٤٨ و ٨٥، كَنْز العُمَّال: ح طَالب: ١/٤٠١، السُّن الكُبْرىٰ للبَيهقى: ٤/ ٦٩، المُحلىٰ: ١٤٦/٥.
- (٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٤/٥٠، والْإِصَابَة (قِسم ٱلْنَسَاء)، الرَّوض الْأَنف: ٢٦٨/٢، وَقْعَة صِفِين: ٥٤١، أَنظر، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢/٢٥٢ و: ٣/١٩٠، الْإِصَابَة حرف المِيم: ٣ق ٢/٤٥١ طَبْعَة أُخرى، الاِسْتِيعَاب: ٣/٨٣، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ١/٢٧٤ وما بعدها، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة لِابْن قُتَيْبَة: أُخرى، الاِسْتِيعَاب: ٣/٨/٣، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ١/٥٤ وما بعدها، الْإِمَامَة وَالسِّياسَة لِابْن قُتَيْبَة: ١/٥٥، وَمَا بَعدها، تَهذيب الكَمَال: ٢٤/١٥ رَقيم ٥٠٩٧، والْإِصَابَة: ٤/٨٢ طَبعة أُخرى، المعَارف: ١٣٦، تَذكرة خوَاصَ الْأَمَّة: ١١٤ طَبْعَة النَّجِف، التَّمْهِيد والْبَيَان: ٢٠٨، الْأَغَانِي: ٢٠١، الْأَعْانِي: ٣٧١، الْإَشْتَقَاق: ٣٧١.
- (٣) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ٢/٢، الْإِصْبَيْعَابِ المَطْبُوعِ بِهَامِش مُسْنَد أَحْمَد: ٥/ ٩٢، الْإِصَابَة: ٤/ ٣٧، الصَّوَاعِقِ المُحرِقَة: ١٦٣، الْإِسْبِيعَابِ المَطْبُوعِ بِهَامِش الْإِصَابَة: ٢/ ٣٧، مَصَابِيعِ السُّنَةِ للبَغوي الصَّوَاعِقِ المُحرِقَة: ١٦٠٠، الْإِسْبِيعَابِ المَطْبُوعِ بِهَامِش الْإِصَابَة: ٢/ ٣٧، مَصَابِيعِ السُّنَةِ للبَغوي الشَّافِعِي: ٢/ ٢٨٠، الفِرْدَوْس بِمَأْثُورِ الخِطَابِ: ١/ ٥٠ الطَّبَعَة الأُولِيٰ، سُنن التَّرمذي: ٥/ ٣٠٠ الشَّافِعِي: ٢/ ٢٠٠، الفِرْدَوْس بِمَأْثُورِ الخِطَابِ: ١/ ٥٠ الطَّبَعَة اللَّوْرِيْنِ: ٣٣، المَسْنَاقِبِ لِإِبْنِ المُعَالِقِيْنِ المُعَالِيْنِ ١٨٠، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيَحِين: ٣/ ١٥، كَنْزِ المُمَالِ: ٣١ / ١٠، أسد الغَابَة: ٣/ ١١، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيَحِين: ٣/ ١٤، كَنْزِ المُمَالِ: ٣٠ / ٢٠، أسد الغَابَة: ٣/ ١٠، و ١٨٠، كَنْزِ المُمَالِ: ٣٠ مَجْمَع الزّوائِد: ١٩/ ١٦٠ و ١٦٠، كفَايَة الطَّالِب: ٣٣٠ طَبْعَة الحَيدَريَّة، و: ١٨٨ و ١٨٩ و ١٨٩ طَبْعَة الغَرِي، نُزِلِ الأَبْرَار: ٣٥ و ١٥٠، فَرَائِد السَّمطين للجُويني: ٢/ ٣٧٣/٣٩، سِمط النَّجوم:

<sup>(</sup>٦) أنظر، مَطَالب السُّؤول فِي مَنَاقب آل الرَّسُول: ٢١٠، وَكَذَلِكَ زُبدَة المَقَال فِي فَضَائِل الآل: (مَخْطُوط وَرَق ٩٦ فِي النُّسخَة تَحتَ رَقم ٣٠٣)، مقَاتل الطَّالبيِّين: ٥٩، الْإِصَابَة: ٨/٨٧، الطَّبقَات الكُـبْرىٰ لِإِنْ سَعد: ٨/٨.

وَقَد كَان هَوْلاَء الْأَرْبَعَة عِيْنَ بَعد الرَّسُول عَنَيْنَ سَلَوَة وَعَزَاء للمُسْلِمِين عَن فَقْد نَبِّهُم، وَإِنْ عَظُم الخَطْب، لْأَنَّ البَيْت الَّذي كَان يَأْوِيه مَا زَال مَأْهُولاً بِمَن يُحبّ، عَامرًا بِأَهْلِهِ وَٱبنَائه، وَمَاتَت فَاطِمَة بَعْد أَبِيهَا بِ( ٧٢) يَوْمَا ( المَسْنَان، وَكَان حُبّ مُزيناً وَمُضِيئاً بعَليٍّ، وَالحَسَن، والحُسَين، ثُمَّ قُتل عَليٍّ فَظل الحَسنَان، وَكَان حُبّ المُسْلِمِين لهُما لاَ يُعَادله شيء إلاَّ الحُبّ لنَّبِيهم الكَرِيم، لأَنَّهُما البَقيَة البَاقيَة مِن نَسْلَهِ، وَأَهْل بَيْته، وَبَعد أَنْ ذَهَب الحَسَن إلَىٰ رَبّه (المُسْلِمِين لهُ حُبًا لأَهْل البَيْت إلاَّ الحُبّ للَّبِيهم الكَرِيم، فَتَمثلُوا جَمِيعاً فِي شَخْصِهِ، فَكَان حُبّ المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهْل البَيْت إلاَّ الحُسَن إلَىٰ رَبّه (المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهْل البَيْت إلاَّ الحُسَن أَلَىٰ مَنْ فَي مَنْ وَهِ مَا الْبَيْت المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهْل البَيْت إلاً الحُسَن المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهْل البَيْت إلاَ الحُسَن إلَىٰ رَبّه (المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهْل البَيْت إلاَ الحُسَن المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهْل البَيْت المُسْلِمِين لَهُ حُبًا لأَهُل البَيْت المُسْلِمِين لَهُ حُبًا للْمُسْلِمِين لَهُ عَلَا الْمَعْلِيلُ الْمُولِيلُ الْمُسْلِمِين لَهُ الْمُعْلُول البَيْت الْمُسْلِمِين لَهُ حُبًا الْمُسْلِمِين لَهُ حُبًا للْمُسْلِمِين لَهُ حُبًا المُسْلِمِين لَهُ حُبًا الْمُسْلِمِين لَهُ حُبًا الْمُسْلِمِين لَهُ حُبًا الْمُسْلِمِين لَهُ حُبًا المُسْلِمِين لَهُ حُبًا الْمُسْلِمِين لَهُ الْمُسْلِمِين لَهُ الْمِينَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ عُلُولُ البَيْدِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ وَيَعْمَا الْمَلْمَيْنَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ وَالْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ حُبًا الْمُسْلِمُ المُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الْمِسْلِ

السّمطَين للزَّرندي: ٢٣٢ و ٢٣٦، المَناقب للخوَارزمي: ٩١، مَقْتَل الحُسَين: ١/٦١ و ٩٩، نُظم دُرَّر السّمطَين للزَّرندي: ٢٣٢ و ٢٣٩، المُعْجَم الصَّغِير للطَّبراني: ٢/٣، الفَتْح الكَبِير: ١/٢٧١، مشكَاة السّمطَين للزَّرندي: ٢٥٨/٣، الرّياض النّضرة: ٢/ ٢٤١ الطّبعة الثّانيّة، يَنَابِيع المَودَّة للقُندوزي: ٣٥ و ١٦٥ و ١٧٢ و ٢٦١ و ٢٦٠ و ٢٦٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ طَبْعَة أسلاَمبُول، بشَارَة المُصْطَفى: ١٢٨، و ١٦٨ و ٢٠٠ مَطَالب السّؤول: ٦٤، الْإِستِيعَاب: ١/٨٦٨، المقاتل: تهذِيب تأريخ دِمَشق لِابْن عَسَاكر: ١٩٩٤، مَطَالب السّؤول: ٦٤، الْإِستِيعَاب: ١/٨٦٨، المقاتل: ٥٩، تأريخ الخُلفَاء: ٧٧، شَذرَات الذَّهب: ١/١٠.

<sup>(</sup>١) أختُلف فِي وَفَاة الصَّدِّيقَة عَلَىٰ أَقَوَالَ. أُنظر، المنَاقب للخوَارزمي: ١/٨٣، الْإِصَابة: ٤/٣٨، مقاتل الطَّالبيين: ٣١، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١٨/٨، العِلل وَالنِّحل: ١/٥٧، لسَان العِيزَان: ٢٩٣/، مقاتل الطَّالبيين: ٣١، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١٨/٨، العِلل وَالنِّحل: ١٩٣/، لِسَان العِيزَان: ٢٩٣، مقرح النَّهْج لِابْن أَبي الحَدِيد: ١٩٣/١٤، إِثبَات الوَصيّة للمَسعُودي: ٣٣، الذُّريّة الطَّاهرة: ٢١٦، مُروج الذَّهب: ٢/٣، المعَارف: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، وَقَعَة صِفِّين: ٢٣٤، طَبَعَة القَاهِرة، تأريخ الطَّبريّ: ٩/٦، أبن الأَثِير: ٣٢٠، الْإِستيعَاب: ١/٨٤، شَرح النَّهِج لِابْن أَبِي الحَدَيد: ١/٨٤، و ١١/٤ و١٧، المقاتل: ٤٣، وأَنْسَاب الْأَشْرَاف: ١/٤، وَمَدَ النَّابِ الْأَشْرَاف: ١/٤، وَ ١/٤، الْإِصَابَة تَرجمَة الْحَسَن، أَبْن تُتَيْبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ٨١، المَسْعُودِي فِي مُروج الذَّهِب بهَامش الكَامِل: ٢/٣٥، ٥٥، ٥٥، ٥٥، المَسْعُودِي فِي مُروج الذَّهِب بهَامش الكَامِل: ٢/٣٥، ٥٥، ٥٥، وتَعْذِيب تَأْرِيخ دِمَشْق لِابْن عسَاكر: ٢/٢٦، وأَسْمَاء المُغتَالِين مِن الأَشْرَاف: ٤٤، وتَأْرِيخ الدَّول اليَعقُوبي: ٢/١٥، وآبْن الأَثِير: ١٩٤/، وأَبْن شُحنَة بهَامش آبْن الأَثِير: ١/٢٢، تَأْرِيخ الدَّول الإِسْلاَميّة: ١/٣٢، تَذكِرة الخواصَ: ٢٢، تَأْرِيخ أَبِي الفَدَاء: ١/١٩٤، الإِسْتِيعَاب: ١/٣٨٩.

أَجْمَعِين، للنّبيّ، وَعَليّ، وَفَاطِمَة، وَالحَسَن، وَالحُسَين، تَمَامَا كَمَا لُو كَان خَمْسَة أُولاَد أَعزَاء، ثُمَّ فَقْدتَ مِنْهُم أَرْبَعَة، وَبَقي مِنْهُم وَاحد فَإِنّه يَأْخذ سَهم الجَمِيع وَتُوازي مَنْزلته مِن قَلْبك مَنْزلة الخَمْسَة مُجْتَمعِين، وَبهذَا نَجْد تَفْسِير قَوْل سَيِّدَة الطَّفّ زَيْنَب، وَهي تَنْدُب أَخَاهَا الحُسَين يَوْم العَاشر مِن المُحرّم «اليَوْم مَات الطَّفّ زَيْنَب، وَهي تَنْدُب أَخَاهَا الحُسَين يَوْم العَاشر مِن المُحرّم «اليَوْم مَات عُدي رَسُول الله، اليَوْم مَاتَت أُمّي فَاطِمَة ، اليَوْم قُتْلَ أَبي عَليّ، اليَوْم سُمّ أَخي الحَسَن». وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الشَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلىٰ الحَسَن». وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الشَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلىٰ الحَسَن». وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الشَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلىٰ الحَسَن» وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الثَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلىٰ الحَسَن » وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الثَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلىٰ الحَسَن » وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الثَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلَىٰ الحَسَن » وَنَجد تَفْسِير مَا قَالهُ الْإِمَام الثَّهِيد لجَيْش يَزِيد حِين صَعَموا عَلىٰ الحَسْن بَيْنَ المَشْرِقِ والمغرِبِ آبُن بِنْتِ نَبِيَكُمْ خَاصَّة . أَخْ بِرُونِي بِقَتِيْلٍ مِنْكُمْ وَلا مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنا ٱبنُ بِنْتِ نَبِيكُمْ خَاصَّة . أَوْ بِقِصاصِ مِنْ أَبْدُ بِرَاحِة ؟ » (١٠).

وَلِذَا أُقْفل بَيْت الرَّسُول بِقَتل الحُسَين كَان ، وَالحَال هَذِه ، أستشهَاده أَسْتشهَاداً لأَهْل البَيْت جَمِيعاً ، وَإِحيَاء ذِكرَاه إِحيَاء لذِكرىٰ الجَمِيع .

٢- إِنَّ وَقْعَة الطَّف كَانَت وَمَا زَالَت أَبْرَز، وَأَظْهَر مَأْسَاة عَرَفَهَا التَّأْرِيخ عَلىٰ الْإِطْلاق، فَلَم تَكُن حَرباً، وَلاَ قِتَالاً بِالمَعْنىٰ المَعرُوف للحَرب، وَالقتال، وَإِنَّما كَانَت مَجْزرَة دَاميَة لاّل الرَّسُول كِبَاراً وَصِغَاراً، فَلَقد أَحَاطَت بِهم مِن كُلِّ جَانب كَانَت مَجْزرة دَاميَة ألل الرَّسُول كِبَاراً وَصِغَاراً، فَلَقد أَحَاطَت بِهم مِن كُلِّ جَانب كَثرة غَاشمَة بَاغيَة، وَمَنْعَت عَنْهُم الطَّعَام، وَالشَّراب أَيَّاماً، وَحِين أَشرَف الجَمِيع كَثرة غَاشمَة بَاغيَة، وَمَنْعَت عَنْهُم الطَّعَام، وَالشَّراب أَيَّاماً، وَحِين أَشرَف الجَمِيع عَلىٰ الهَلاك مِن الجُوع، وَالعَطش ٱنْهَالُوا عَلَيهم رَميًا بِالسّهام، وَرَشقاً بِالحِجَارَة،

<sup>()</sup> أنظر، يَنَابِيع العَودّة لذَوي القُرْبَىٰ القُندوزي: ٣/٦٤، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٤٠/٤، الكَامِل لِابْن الْأَثِير : ٢٤/٤، مَقْتَل الخوَازمي: ١/٢٣٨ فَصْل ١١، مقَاتل الطَّالبِين لأَبي الفَرج: ٤٥ طَبْع إِيرَان.

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِرشَاد الشَّيخ المُفِيد: ٢/٩٨، إِعْلاَم الوَرىٰ بِأَعلاَم الهُدَىٰ الشَّيخ الطَّبرسي: ١/ ٤٥٩، تَأْرِيخ الطَّبرى: ٢٨٠/٤ ـ ٢٨١.

وَضَرِبَا بِالسّيُوف، وَطَعنا بِالرِّمَاح، وَلمَّا سَقطُوا صَرعىٰ قَطعُوا الرَّوُوس، وَوَوطاً وا الجُثَث بحوَافر الخيل، مُقْبلِين وَمُدبرِين، وَبَقرُوا بطُون الْأَطفَال، وَأَضرمُوا النَّار فِي الْأَخبية عَلىٰ النِّسَاء؛ فَجَدِير بِمَن وَالىٰ نَبّيه الْأَكْرَم، وَأَهْل بَيْته أَنْ يَحزَن لحُزنهِم، وَأَنْ يَنْسىٰ كُلِّ فَجِيعَة وَرزيَة إِلاَّ مَا حَلَّ بِهِم مِن الرَّزايَا، وَالفَجَائِع مُعَدّداً مَنَاقِبِهم، وَمَسَاويء أَعدَائِهم مَا دَام حَيّاً.

أَنَّ الحُسَين عِندَ شِيعَته، وَالعَارفِين بأَهدَافِه وَمَقَاصده لزيْسَ ٱسماً لشَخص فَحَسب، وَإِنَّما هُو رَمز عَمِيق الدَّلاَله، رَمز للبطُولَة، وَالْإِنْسَانيَة، وَالْأَمَل، وَعُنوَان للدِّين وَالشَّرِيعَة، وَالفِدَاء وَالتَّضْحيَة فِي سَبِيل الحَقّ، وَالعَدَالَه، كَمَا أَنَّ يَزِيد رَمْز للفَسَاد وَالْإِستبدَاد، وَالتَّهتُك، وَالرَّذِيلَة، فَحَيثمَا كَان وَيَكُون الفَسَاد، وَالفُوضى للفَسَاد وَالْإِستبدَاد، وَالتَّهتُك، وَالرَّذِيلَة، فَحَيثمَا كَان وَيَكُون الفَسَاد، وَالفُوضى وَاتْنهَاك الحُرمَات، وَإِراقَة الدِّمَاء البَرِيئَة، وَالخَلاَعَة، وَالفُجُور، وَسَلب الحقُوق وَالظُّغيَان فَثَمَّ ٱسم يَزِيد وَأَعمَال يَزِيد، وَحَيثمَا كَان وَيَكُون الثَّبَات وَالْإِخلاَص وَالبَسَالة، وَالفَضِيلَة، وَالشَّرف فَثَمَّ ٱسم الحُسَين، وَمَبَادىء الحُسَين، وهَـذَا مَـا عَنَاه الشَّاعِر الشَّيعي مِن قروْلِهِ:

عَيني وكُلِّ زَمَان يَوْم عَاشُورَا<sup>(١)</sup>

-كَان كُلِّ مَكَان كَربُلاَء لَديٰ

<sup>(</sup>١) أنظر الشِّيعة في المِيزَان: ٨٦٩. بتَحقِّيقنَا.

### مَودَّة أَهْل البَيْت

مَهِمَا ٱخْتَلَفَت الْأَفرَاد فِي أَوْجه الشَّبه فَإِنَّك وَاحد بَيْنَ ٱبْنَاء الْأُمِّة الوَاحدة وَالدِّين الوَاحد جَامِعاً مُشتَركاً، وَطَابِعاً يُمَيزها عَن غَيرها مِن الْأُمَّم وَالطَّوائِف، وَالدِّين الوَاحد جَامِعاً مُشتَركاً، وَطَابِعاً يُمَيزها عَن غَيرها مِن الْأُمَّم وَالطَّوائِف، وَالدِّين الوَاحد وَالشَّعرَاء، فَإِنَّهُم وَأَقْرَب وَسِيلَة لَمَعْرفة هَذَا الجَامِع المُشْتَرك هِي أَقْوَال الْأُدبَاء وَالشَّعرَاء، فَإِنَّهُم يُمثلُون تَقالِيد قومهم، وَيُعبرُون عَن عَقائِد طَوَائِفهُم أَصدَق تَعْبِير.

وَلَقد تَقَوّلَت فِئَة مِن النَّاس الْأَقَاويل فِي عَقِيدَه التَّشيُّع، وَٱفْتَروا عَلَيهم بِمَا يُغْضِب الله وَالرَّسُول، وَلَكن للشِّيعَة تَأْرِيخاً طَوِيلاً، وَحَافلاً بِالحوادث وَالثَّورَات، وَالعُلُوم وَالْآدَاب، وَكُلّها تُنبيء عَن حَقِيقَة التَّشيُّع، فَيَستَطِيع طَالِب الحَق أَنْ يَعْرفَه بنَظرَة وَاحدة إلَىٰ آثَار عُلمَائِهم أَو أُدبَائِهم يَقُول شَاعِرهم:

آل بَسيْت النَّبِيِّ أَنْتُم غِياثِي فِي حَياتِي وَعُدِي لَمعَادِي مَا تَصنَوْ وِدِي لَكُم وَحُسن أَعْتقَادِي (١) مَا تَصنَوْ وَدِي لَكُم وَحُسن أَعْتقَادِي أَمْ وَحُسن أَعْتقَادِي فَعَقِيدَة التَّشيُّع، إِذَن تَرتكز عَلَىٰ أَمرَين: حُسن الْإِعْتقَاد، وَصَفو الوِد لأَهْل البَيْت. وَحُسن الْإِعْتقَاد مُو الْإِيمَان باللهِ وَكتَابِه، وَبالنَّبِيّ وَسُنتِه، وَقَد أُوجَب اللهُ المُيْت. وَحُسن الْإِعْتقَاد هُو الْإِيمَان باللهِ وَكتَابِه، وَبالنَّبِيّ وَسُنتِه، وَقَد أُوجَب اللهُ المُيْت، وَإِنَّ إِنْكَار مَودَّتِهم وَوَلاَئِهم إِنْكَار كتَاب الله اللهُ المَيْت، وَإِنَّ إِنْكَار مَودَّتِهم وَوَلاَئِهم إِنْكَار كتَاب الله

<sup>(</sup>١) مِن قَصِيدَة طَوِيلَة للمَرحُوم الشَّيخ عَبد الحُسَين الأَعْسَم يَرثي بِهَا الحُسَين اللِّ ، وَهُـو مِـن عُـلمَاء الْإِمَامِيَّة ، وَشَعرَانُهم ، تُوفِّي (١٢٤٧ هـ) . (مِنْهُ مَيْنَ ) .

وَسُنَّة الرَّسُول.

وَلسَائِل أَنْ يَسأَل: هَلْ مِن دَلِيل يُلْزِم النَّاس بِمَودَّتِهِم غَير شهَادَة كتَاب الله وَلسَائِل أَنْ يَسأَل عَلْ مِن سَبِيل يُقْنع مَن لاَ يُؤمن بالله ، وَلاَ بِالرَّسُول يُقْنعهُ بِدَلِيل مَعقُول وَالحَدِيث ؟ هَل مِن سَبِيل يُقْنع مَن لاَ يُؤمن بالله ، وَلاَ بِالرَّسُول يُقْنعهُ بِدَلِيل مَعقُول مَقبُول أَنَّ مَودة أَهْل البَيْت يَفرضها الوجدان ، وَمَنطق العَدل عَلىٰ كُلّ إِنْسَان مُسْلِماً كَان أَو غَير مُسْلِم ؟ .

أُجل، أَنَّ مَن يُوَالِي الحَقِّ وَالعَدل يُوالِي أَهْلِ البَيْت، وَمَن يُعَادي الحَقِّ يُعَادي أَهْلِ البَيْت، لأَنَّ أَهْلِ البَيْت هُم الحَقِّ، وَالحَقِّ هُو أَهْلِ البَيْت.

وَقَد تَقُول : هَذِه دَعوىٰ تَفْتَقر إِلَىٰ إِثْبَات.

وَالجَوَابِ: أَنَّ أَي دَلِيلِ عَلَىٰ ذَلِكَ أَدَل مِن أَنْ يَكُونِ الحُسَينِ بِنَفْسه صَاعقة إلهية تَنْفجر عَلَىٰ البَاطل؟! وَأَي شَاهد أصدق مِن الدِّمَاء وَالْأَروَاح تُبذَل لنُصرَة الحَقّ؟! ثُمَّ هَذَا النَّشِيد، وَالهُتَاف بأسم الحُسَينِ أَلاَ يَدل عَلَىٰ أَنَّ الحُسَينِ هُو الحَقّ؟! ثُمَّ هَذَا النَّشِيد، وَالهُتَاف بأسم الحُسَينِ أَلاَ يَدل عَلَىٰ أَنَّ الحُسَينِ هُو الحَقّ فَلمَاذَا كُلِّ هَذَا العدَاء وَالبُغض مِن يَرِيد البَاطل؟.

وَبقَدَر مَا بَلَغِ الحُسَين مِن الحَقّ ، إِنْ صَحَّ التَّعبِير بَلَغ يَزِيد مِن البَاطل ، وَكمَا عَبَر الحُسَين بإستشهاده عَن مَكَانتهِ مِن الحَقّ فَقْد عَبَّر يَزِيد بضَرَاوتهِ عَن مَنْزلتهِ مِن الحُسَين بإستشهاده عَن مَنْزلتهِ مِن الحَقّ فَقْد عَبَّر يَزِيد بضَرَاوتهِ عَن مَنْزلتهِ مِن البَاطل . لقَد بَلَغ الحنذق وَالغَيظ بيَزِيد إِنْ فَعَل بالحُسَين وَأَهْله مَا فزعل ، لاَ لشَيء البَاطل . لقَد بَلَغ الحنق ، وَهَذَا مَا أَرَاد الحُسَين أَنْ يُعلنَهُ للمَلا ، وَيُخبر بهِ الأَجْيَال ، فَسَأَل إلاَّ عَدَاوَة للحَقّ ، وَهَذَا مَا أَرَاد الحُسَين أَنْ يُعلنَهُ للمَلا ، وَيُخبر بهِ الْأَجْيَال ، فَسَأَل يَزيد قَائِلاً : « وَيَحكُم ! أَخْبِرُ ونِيْ أَتَطْلُبُونِيْ بِقَتِيْلٍ مِنْكُمْ قَتَلْتُهُ ؟ أَوْ بِمَالٍ لَكُمْ السَّهُ لَكُمْ قَتَلْتُهُ ؟ أَوْ بِمَالٍ لَكُمْ السَّهُ لَكُمْ قَتَلْتُهُ ؟ أَوْ بِمَالٍ لَكُمْ

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِرشَاد الشَّيخ المُفِيد: ٢/٩٨، إِعْلاَم الوَرى بِأَعلاَم الهُدَىٰ الشَّيخ الطَّبرسي: ١/ ٤٥٩، تَأْرِيخ

أَجْل، أَنَّهُم يَطلبُونَهُ بأَكْثَر مِن ذَلِكَ، يَطْلبُونَه بِمَا طَلَبه النَّمرُود مِن إِبْرَاهِيم الخَلِيل، وَبِمَا طَلبهُ فِرْعَون مِن مُوسىٰ الكَلِيم، وَبِمَا طَلبهُ أَبُو سُفْيَان مِن مُحَمَّد الحَبِيب، وَمَا طَلبهُ مُعَاوِيَة مِن عَليّ المُرتَضىٰ، أَنَّهم يَطلبُون؟!

أَنْ لاَ يُوجد شَيء عَلَىٰ الكُرة يُقَال لهُ دِين، وَإِيمَان، وَعدَالَة، وَإِنْسَانِيَّة، وَيَأْبَىٰ الحُسَين إِلاَّ الدِّين، لأَنَّه لاَ شَيء أَعظَم مِن الدِّين عِندَ الحُسَين، أَنَّه أَعْظَم مِن الدِّين عِندَ الحُسَين، أَنَّه أَعْظَم مِن الأَرواح، وَمِن الأَنْبِيَاء، وَالأَوْصِيَاء، فَكَم مِن نَبِّي قَدَّم نَفْسَه فِدَاء للدِّين؟! وَكَم مِن إِمَام ٱستُشهِد مِن أَجل حِمَايتَه وَصيَانَته؟! أَنَّ عَظمَة الدِّين لاَ يُسَاويها شَيء لائنها مِن عَظمَة الله الَّذي لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ.

وَمَا أَذْرَكَ هَذِه الحَقِيقَة أَحدكمَا أَذْرَكهَا النَّبِيّ، وأَهْل بَيْته، وَمِن أَجل ذَلِكَ بذَلُوا فِي سَبِيلهِ مَا لَمْ يَبذلهُ إِنْسَان، وَعَبدُوا الله عِبَادَة الخَبِير بمَا لهُ مِن عَظمَة وَسُلطَان، فَلَقد أَجْهَد النَّبِيّ نَفْسه فِي صَلاَة حَتَّىٰ تَورّمَت قَدمَاه (١١، وحَتَّىٰ عَاتَبه الله بقوله: ﴿ طَه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾ (١٦). وَقَد كَان مِن عَادَة الْإِمَام إِذَا سَجَد أَصَابَته غَشيَة لاَ يَحْس مَعهَا بمَن حَولَه، قَالَ أَبُو الدَّردَاء:

«رَأَيتُ عَلِيَّاً، وَقَد ٱعْتَزِل فِي مَكَانٍ خَفي، وَسَمعتَه ذ، وَهُو لاَ يَشعر بمكَاني، يِنَاجي رَبّه، وَيَقُول: إِلهي إِنْ طَال فِي عصيَانَك عُمري، وَعَظُم فِي الصُّحف ذَنْبي

الطَّبرى: ٤/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ۲۰۱/٤، سُنن النَّسائي: ۳/۹/۳، شَرْح مُسْلِم: ۱۹۲/۱۷، مَجْمَع الزَّوَائِد: ۲۷۱/۲ أَنظر، مُسْنَد الحُمِيدي: ۲/۸۳، المُصنَّف، للصَّنعَاني: ۳/۰۵، مُسْنَد الحُمِيدي: ۲/۳۵، المُصنَّف، للصَّنعَاني: ۳/۰۵، مُسْنَد الحُمِيدي: ۲/۸۳، النَّعِيم المُقِيم السُّنن الكُبرى: ۱/۷۱، النَّعِيم المُقِيم المُقِيم للطَّبراني: ۱/۷۱، النَّعِيم المُقِيم لعِترة النَّبأ العَظِيم: ۲۰۵، بتَحقَّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) طّه: ٢\_١.

فَمَا مُؤَمِل غَير غُفْرَانك، وَلاَ أَنَا بِرَاجٍ غَير رُضُوانك، ثُمَّ رَكَع رَكَعَات، وَلمَّا فَرَغ أَتَّجِه إِلَىٰ الله بِالدُّعَاء، وَالبُكاء، وَالبَّث وَالشَّكُوىٰ، فَكَان مِمَّا نَاجِىٰ بِهِ: «إِلْهِي أَفَكُر فِي عَفُوك فَتهُون عَليَّ خَطِيئَتي، ثُمَّ أَذكُر العَظِيم مِن أَخذك، فَتَعظم عَليَّ بَلِيَتي. آهِ إِنْ أَنَا قَرَأْتُ فِي الصُّحف سَيئَة أَنَا نَاسيهَا، وَأَنْتَ مُحصِيها، فَتَقُول خُذُوه، بَلِيَتي . آهِ إِنْ أَنَا قَرَأْتُ فِي الصُّحف سَيئَة أَنَا نَاسيهَا، وَأَنْتَ مُحصِيها، فَتَقُول خُذُوه، فَيَاللهُ مِن مَأْخُوذ، لاَ تُنْجِيه عَشِيرَته، وَلاَ تَنْفعه قَبِيلَته، وَلاَ يَرحَمه المَلأ إِذَا أُذن فِيهِ بِالنِّداء! آهٍ مِن نَارٍ نَزّاعَة للشّوىٰ! آهٍ مِن غَمرَة بِالنِّداء! آهٍ مِن نَار تُنْضِج الْأَكْبَاد وَالكُولَىٰ! آهٍ مِن نَارٍ نَزّاعَة للشّوىٰ! آهٍ مِن غَمرَة مِن مُلهبَات لَظَىٰ! ثُمَّ أَنْهم بِالبُكَاء، ثُمَّ سَكَت لاَ يُسمَع لهُ حِس، وَلاَ حَركَة.

قَالَ أَبُو الدَّردَاء: فَأَتَيتهُ فَإِذَا هُو كَالخَشبَة المُلقَاة، فَحرِّ كَتَهة فَلَم يَتحرِّك، فَقُلتُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ (١) ، مَات وَالله عَليّ بن أبي طَالِب. فَأَتيتُ مَنْزله أَنْعَاه لفَاطمَة، فَقَالت فَاطِمَة لأَبي الدَّردَاء: «مَا كَان مِن شَأْنه؟ فَلمَّا أَخبَرها، قَالَت: هِي وَالله الغَشيّة الَّتي تَأخذهُ مِن خَشيَة الله » (٢).

وَكَانِ الْإِمَامِ زَينِ العَابِدِينِ اللهِ فِي الصَّلاَة فَسَقط وَلَدهُ فِي البَّرْ فَلَمِ يَنْشَ عَن صَلاَته، وَحِينِ فَرغ مِنْهَا مَدَّ يَدَه، وَأَخرجَه، وَقَالَ: أَنِي كُنتُ بَيْنَ يَدي جَبّار، لَو صَلاَته، وَحِينِ فَرغ مِنْهَا مَدَّ يَدَه، وَأَخرجَه، وَقَالَ: أَنّي كُنتُ بَيْنَ يَدي جَبّار، لَو مِلت بوَجهي عَنْهُ لمَال عَنّي بوَجْهه » (٦). وإِذَا كَانِ أَهْلِ البَيْتِ يَهتمُونِ بِالصَّلاَة هَذَا الْإِهْتمَام حَتَّىٰ فِي الحَرْب، وَسَاعة العُسرَة، فَكَيف يَدّعي التَّشيُّع لهُم مَن يَتركها ويَتهاون بها فِي السِّلم، وَسَاعَات الفَرَاغ، وَيُفضَّل عَلَيها اللَّهو وَالمُجُون.

وَمَرَّة ثَانِيَة نَكرَّر القَوْل بِأَنَّ التَّشيُّع يَر تَكز عَلَىٰ الْإِعْتقَاد بالله ، وَالرَّسُول ، وَاليَوْم

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ١٥٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبي الحَدِيد: ۱۸/۲۲۰، الْأَمَـالي للشَّـيخ الصَّـدوق: ۱۳۷، رَوضَـة الوَاعظِين: ۱۱۲، منَاقب آل أَبي طَالِب لِابن شَهر آشُوب: ۱/۳۸۹.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الهِدَايَة الكُبرى: ٢١٥، دَلاَئِل الْإِمَامَة: ١٩٨، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣/ ٢٧٨.

وَقَامِ الحُسَينِ إِلَىٰ الصَّلاَة فِي قَلْبِ المَعْرَكَة، وَأَصحَابِه يَتَساقطُون قرَتْلَىٰ بَيْنَ يَدَيه يُسْتَهدف مِن يَدَيه، فَصلَّىٰ بِمَن بَقيَّ مِنْهُم، وَسَعِيد بن عَبدالله الحَنفي قَائِم بَيْنَ يَدَيه يُسْتَهدف مِن النِّبَال وَالرِّمَاحِ حَتَّىٰ سَقَط إِلَىٰ الأَرْض، وَهُو يَـقُول: «أَللَّهُمَّ العنهُم لَـعن عَـاد وَثَمود، أَللَّهُمَّ بَلّغ نَبيك عَني السَّلاَم، وَٱبْلغهُ مَا لَقيتُ مِن أَلَم الجرَاح، فَأَنِي أَرَدتُ وَثَمود، أَللَّهُمَّ بَلّغ نَبيك عَني السَّلاَم، وَٱبْلغهُ مَا لَقيتُ مِن أَلَم الجرَاح، فَأَني أَردتُ وَابك فِي نُصرَة نَبيك » (٢). ثُمَّ قضىٰ نَحْبَه، فوجد بهِ ثَلاَثَة عَشَر سَهمَا سِوىٰ مَا بهِ مِن ضَرْبِ السَّيُوف، وَطَعن الرِّمَاح.

(١) أنظر، وَسَائِل الشِّيعَة: ٤/ ٢٤٦ ح ٢، كَشف اليَقِين: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٢٢/٥ وَفِي ٤٣٦، و: ٣٢٠/٤ طَبْعَة أُخرى، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١١٣، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢/٩٥، الأَخبَار الطَّوَال: ٢٥٦. مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١٠٣/٤، مَقْتَل الحُسَين: ١/٩٥/ و: ٢٠/٢.

# هَل أَقْدَم الحُسَين عَلَىٰ ٱلتَّهْلُكَة

قَد يَتْسَاءُل: كَيف تَحَدّىٰ إِبْرَاهِيم الْخَلِيل اللهِ شَعُور قَوْمه، وَأَهَانهُم فِي آلهَتهِم وَأَعْظَم مُقدّسَاتهم، وَلَم يَعبَأ بِالنَّمرُود صَاحب الحول وَالطَّول؟! هَذَا، وَهُو أَعْزَل مِن السَّلاح، وَالمَال لاَ نَاصر لهُ، حَتَّىٰ أَبويه لَمْ يَجرءَا عَلَىٰ مُنَاصرَته وَالذَّب عَنْهُ. حَطَّم الْخَلِيل آلهَة قَوْمه، وَدَاسهَا بقَدَمَيه، وَقَالَ للْأُلُوف المُؤلِّفة: ﴿أُفَّ لِكُمْ وَلِمَا حَطَّم الْخَلِيل آلهَة قَوْمه، وَدَاسهَا بقَدَمَيه، وَقَالَ للْأُلُوف المُؤلِّفة: ﴿أُفَّ لِكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَاتَ عُقِلُونَ ﴾ (١)، وَلَم يَخْش سَطوَتهُم، وَنَارهُم الَّتي أُوقَدُوهَا لَحَرْقهِ حَيّاً.

وَمُوسَىٰ الكَلِيمِ الْهِٰ الشَّرِيد الطَّرِيد اللَّرِي أَكَل بَقلَة الْأَرْض حَتَّىٰ بَانَت خُضرتهَا مِن شَفِيف بَطْنهِ لَهُزَالهِ ، وَحَتَّىٰ سَأَل رَبّه قِطْعَة خُبْز ، وَتَضَرّع إِلَيهِ بقَوْلهِ : ﴿ رَبِّ إِنِّى مِن شَفِيف بَطْنهِ لَهُزَالهِ ، وَحَتَّىٰ سَأَل رَبّه قِطْعَة خُبْز ، وَتَضَرّع إِلَيهِ بقَوْلهِ : ﴿ رَبِّ إِنِّى لَمَا أَندَ الفَقْر إِلَىٰ لُقمَة الخُبز يَصْرَخ فِي وَجْه فِرْعَون لِمَا أَندَ الضَّالَة ، صَاحب النِّيل ، وَالمُلك العَرِيض الطَّويل ، وَيَقُول له : « أَنْتَ الضَّال المُتَالَة ، صَاحب النِّيل ، وَالمُلك العَرِيض الطَّويل ، وَيَقُول له : « أَنْتَ الضَّال المُصَل ! . . .

وَمُحَمَّد اليَتِيم عَيَالَة (٣) الَّذي لا يَملك شَيئًا مِن حُطَام الدُّنْيَا (١٤) كَيف سَفَّه أحلام

<sup>(</sup>١) ٱلأنبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) ٱلْقَصَص: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) مَاتت أُمَّهُ، وَلَهُ سُت سنِين. أنظر، الخَصَائِص الكُبرى: ١/ ٨٠. الحَاوي للفَتاوي: ٢ / ٢٢، السُّيرَة

قُرَيْش سَادَة العَرب، وَسَبَّ آلهَتهُم؟! وَبَأَيَّة قُوَّة هَدَّد كِسْرىٰ مَلك الشَّرق، وَقَيصَر مَلك الغَّرب، وَكَتَب إِلَىٰ كُلِ أَسْلِم تَسْلَم (٥)؟!.

وَبكَلمَة وَاحدَة ، مَا هِي القُوّة ؟ وَمَا هُو الدَّافع الَّذي بَعْثَ الْأَنْبيَاء وَالرُّسُل عَلىٰ يَلْكَ المُغَامرَات الَّتي لاَ يَقْدم عَلَيهَا إِلاَّ مَعتُوه لاَ يَدْري مَا يَقُول ، أَو رَسُول لاَ يَنْطُق بلسَانهِ ، بَل لسَان قُوّة خَارقَة ، وَفَوق القِوىٰ جَمِيعًا ؟ ! .

وَلَيْسَ مِن شَكِ أَنَّ الْأَنْبِيَاء حِين يَدعُون الجَبَابرَة الطُّغَاة ، وأَهْل الجَاه وَالسَّلطَان دَعوَة الحَق إِنَّما يَدعُونهُم مَدفُوعِين بقُوّة لاَ تُقَاوم ، وَيُخَاطبُونهُم باسم الله الله عَلَي يُعمِنون بهِ أَكْثَر مِن إِيمَانهِم بِأَنْفسهِم ، وَباسم الوَحي الله ي يُسمَعُونه بعقُولهِم وَ آذانهم .

يَقْدِم الجَيْش أُو يَحْجم بأُمر قَائِدهِ وَرَئِيسِهِ، وَيَبْرُز الفُرسَان إِلَىٰ المَيدَان فَيُقْتلُون أُو يُقْتلُون ، وَمَن يُقْتَل فَهُو شَهِيد تُقَام لهُ حَفلاَت التَّكرِيم وَالتَّعظِيم ، وَتُرفَع لهُ فَي السَّاحَات العَامَّة النُّصب وَالتَّماثِيل ، وَتُوضع عَلىٰ قَبْرِهِ أَكَالِيل الأُورَاد لهُ فِي السَّاحَات العَامَّة النُّصب وَالتَّماثِيل ، وَتُوضع عَلىٰ قَبْرِهِ أَكَالِيل الأُورَاد

و لزَيني دَحلاَن بهَامش السَّيرَة الحَلبيَّة: ١/٥٥. السِّيرَة لِابْن هِشَام: ١/١٦٨. مُرُوج الذَّهب: ٢/٥٧٨. الطَّبقَات الكُبرىٰ لِابْن سَعَد: ١/١٦٨، البدَايَة وَالنَّهايَة لِابْن كَثِير: ٢/٢٥٥، تَأْرِيخ الطَّبريّ: ٢/٢، الرّوض الأنف للسُّهَيلي: ١/٨، تَأْرِيخ اليَّعقُوبيّ: ٢/٢، حَاشيَة البجِيرميّ: ٢/٢، مَسَالك الحُنفَا: ٣٣، دَلاَئل النُّبوَّة للبَيهقي: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٤) كُلِّ مَا وَرثَه النَّبِيِّ عَلِيُّا أَمِن أَبُويه أَمَة ، وَهِي أُمَّ أَيمَن ، وَخَمسَة جمَال ، وَقَطيعَة غَنْم ، وَقَد أَعتَق أُمَّ أَيمَن حِين تَزوّج بخَدِيجَة . (مِنْهُ بَيِّئ) . أنظر ، تَركَة النَّبي : ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٥) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٩/١، صَحِيح مُسْلِم: ١٣٩٦/٣، مُسْنَد أَحْمَد: ٢٦٢/١، صَحِيح أبن حَبَّان: ٤٩٥/١٤، مُسْنَد أَبي عوَانَه: ٤٦٨/٤، السُّنن الكُبرىٰ للبَيهقي: ٩/١، مُعْتَصر المُخْتَصر: حَبَّان: ٢٩٥/١، مُعْتَصر المُخْتَصر: ٢٠٧/١، المُعْجَم الكَبِير: ١٥/٨، تَفْسِير أبن كَثِير: ٣٩٥/٣، تَفْسِير البَيضَاوي: ٤/٩، أَسبَاب النُّزُول: ١٦٩.

وَالزُّهُورِ. وَهَكَذَا الْأَنْبِيَاء يُقْدمُون بدَافع مِن الله وَقيَادَته، وَيَـتَّحدُون أَهْـل القُـوّة وَالسُّلطَانِ بِأَمرِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ، فَينْتَصرُونِ أَو يُقْتلُونِ، وَهُـم فِـي الحَـالَينِ عُـظمَاء يَمْتثلُون أمر الله، وَبِهِ يَعْملُون، فَإِذَا ٱستُشهدُوا فَإِنَّما يَسْتَشهدُون، وَهُـم يُـبلغُون كَلَّمَة الله إِلَىٰ خَلَقهِ ، وَيُمثلُون الْإِنْسَان فِي أسمىٰ حَالاَت الْإِخلاَص وَالتَّضْحيَة . هَذَا هُو مَنْطَق أَهْل الدِّين وَالعَقل، وَهَذي هِي عَقِيدَة أصحاب الإيمان وَالوجدَان، أمَّا المُلحدُون الَّذِين لاَ يُؤمنُون بالله وَاليَوْم الآخر مِن شَـبَاب هَـذَا العَصرِ ، وَمَثلهُم السُّذَّجِ المُغفلُونِ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ ، أَمَّا هَـؤلاَء فَـيقُولُون : لَـقد جَازَف الحُسَين بخُرُوجه إِلَىٰ العِرَاق، لأَنَّ أَهْلَه أَهْلِ الغَدر، وَالنَّفاق، وَأَصحَاب أبيهِ وَأَخيهِ، وَإِذَا خَرج، وَخَدعَتهُ كُتبهُم وَرُسلهُم فَكَان عَلَيهِ أَنْ يَسْتَسلم، بَعد أَنْ رَأَىٰ مَا رَأَىٰ، مِن عَزْمِهِم وَتَصمِيمهِم عَلَىٰ قَتْلهِ، وَعَجزهِ عَن الذَّب وَالدَّفَاع عَن نَفْسِهِ وَأَهْلُهِ. قَالُوا هَذَا، وَهُم يَعْتَقَدُونِ أَنَّ الْإِستشهَادِ فَضِيلَةٍ مِمَّنِ ٱستُشهد مَع قَائِد يَملك العِدّة وَالعَدَد. أمَّا الحُسَين فِي نَظَرهم فَقْد خَاطَر وَجَازَف، لْأَنَّه ٱستُشهد وَلاَ قُوّه تَدعَمه، وَسُلطَان يُنَاصرَه (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، العَوَاصم مِن القَوَاصم، تَحْقِيق: مُحبّ الدِّين الخَطِيب \_طَبع سَنَة (١٣٧١ هـ): ٢٣٢. مِثْل هَذِه الْأَكَاذِيث وَالمَقُولاَت المَوضُوعَة، أَو الَّتي لاَ تُفَسِّر بِشَكلهَا الصَّحِيح هِي الَّتي شَـلَت حَـركَة الْأُمّـة، وَجَعلتهَا قَابعَة تَحت سَيطرَة الحَاكم المُسْتَبد، وَأَطفَأت الرُّوح الجِهَاديَّة فِي الْأُمّة. هَذَا أَوَلاً.

وَثَانِيًّا: لَيْسَت هَذِه هِي المَرَّة الْأُولَىٰ الَّتي نَقرَأ فِيهَا الرُّور، وَالبُهتَان عَلَىٰ الشَّيعَة، فَلقَد عَودنَا بَعْض الكُتَّابِ المُسْتَأْجرين مِنْ المُسْتَعمرِين، وَالوَهَابِيِّين عَلَىٰ شَحنَائِهم، وَأَسوَائِهم الَّتي استفَاده مِنْهَا أَعدَاء الكُتَّابِ المُسْتَأْجرين، وَلَمْ تَضر الشَّيعَة شَيئًا، وَلَكن الشَّيء الجَدِيد هُو هَذَا الكِذب الصّراح عَلىٰ الله والرَّسُول، وتَحريف آي الذَّكر الحَكِيم، وَالدَّس فِي سُنَّة الرَّسُول العَظِيم...

وَوَلَيْسَ مِنْ شَكُّ أَنَّ السَّكُوت عَن الجَبْهَانِ، وَمُحبِّ الدِّينِ الخَطِيبِ، وَغَيرِ هما مِمَّن كَنَب وَنَشر، وَحَمل

إِنَّ الَّذِينِ يَقُولُونِ هَذَا القَوْل يُخطئُونِ الفَهم، وَلاَ يَنظرُونِ إِلَىٰ أَبعَد مِن أُنُوفِهِم، وَلَم يَخرِج إِلَىٰ العِرَاق رَعْبَة فِي شَيء مِن أَنَّ الحُسَينِ لَمْ يَنْهَض مِن تِلقَاء نَفْسه، وَلَم يَخرِج إِلَىٰ العِرَاق رَعْبَة فِي شَيء مِن أَشيَاء هَذِه الحَيَاة، وَإِنَّما خَرَج بِأَمر الله، وَقَاتَل بإِرَادَة الله، وَٱستُشهد بَيْنَ يَدي الله، فَكمَا أَنَّ الجُندي لاَ مَنَاصِ لهُ مِن البِرَازِ وَالنِّزال حِينِ صَدَرت أَوَامر رَئِيسَه فَكمَا أَنَّ الجُندي لاَ مَنَاصِ لهُ مِن البِرَازِ وَالنِّزال حِينِ صَدَرت أَوَامر رَئِيسَه وَقَائِده، كَذَلِكَ الحُسَينِ لاَ نَدْحَة لهُ إِلَىٰ التَّخلص، وَالفِرَار بَعد أَنْ أَمرَه الله ... مِمَّا كَان وَفَعل، وَيُؤكد هَذِه الحَقِيقَة قُولِ الحُسَينِ لمَن نَهَاه عَن الخُرُوج، فَلقَد أَتَاه فِيمَن أَتَاه جَابِر بن عبدالله الْأَنْصَاري، وَقَالَ لهُ: أَنْتَ وَلَد رَسُولِ اللهُ يَؤُلُونُهُ، وَأَحد سِبطَيه لاَ أَرىٰ إِلاَّ أَنْ تُصَالِح كَمَا صَالَح أَخُوك، فَأَنَّه كَانِ مَوقَفاً رَشِيداً.

فَقَالَ لهُ الحُسَين، يَا جَابر! قَد فَعل ذَلِكَ أَخي بأَمر الله تَعَالَىٰ وَرَسُوله عَيَّاتُهُ ، وَأَنَا أَيْضًا أَفْعَل بأَمر الله تَعَالَىٰ وَرَسُوله عَيَّاتُهُ اللهُ أَيْضًا أَفْعَل بأَمر الله تَعَالَىٰ وَرَسُوله عَيَّاتُهُ اللهُ أَيْضًا أَفْعَل بأَمر الله تَعَالَىٰ وَرَسُوله عَيَّاتُهُ اللهُ أَيْنَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

 <sup>◄</sup> وَتَحَامل عَلَىٰ الشَّيعَة وَالتَّشيُّع لآل الرَّسُول قَدْ أُدَّىٰ كَنَتِيجَة طَبيعيَّة إِلَىٰ الكِذب والْإِفْترَاء عَلىٰ الله و آيَاته ،
 والنَّبيّ وَعِترَته ، والْإِسْلاَم وَحُمَاته .

وَثَالثَانَّ: وَهَذِه «رِسَالة العَقِيدَة الوَاسطيّة » لِإبْن تَيميَّة الَّذي يُقَدَّسه الوَهَابيُون « فَصل فِي سُنَّة رَسُول الله » جَاء فِيهِ : « يَنْزل رَبنا إِلَىٰ سْمَاء الدُّنْيَا كلَّ لَيلَة حِين يَبقىٰ ثُلث اللَّيل الآخر فَيقُول : مَنْ يَسخف الله » استَجب له ؟ مَنْ يَسألني أُعطِيه ؟ مَنْ يَسْتغفرني فَأَغفر له ؟ » ثُمَّ قَالَ آبُن تَيمِية : هَذَا مُتفق عَلَيه ... وأَيضًا جَاء فِيهِ : « لاَ تَزَال جَهَنّم يُلقىٰ فِيهَا وهِي تقول : هَل مِنْ مَزِيد ؟ حَتَّىٰ يَضع رَبّ العِزَّة فِيهَا رَجلَه فَتقول : قَطَ قَط » وقَالَ أَيضًا : مُتفق عَلَيه . أنظر ، الفصل فِي الأَهوَاء وَالعِلل وَالنِّحل : ١٦٧٨ . وَرَابِعاً : لقَد وَجد مُعَاويّة أَبَا هُرَيرَة ، وَسَمُرة بن جُنْدُب يَضعَان الأَحَادِيث الكَاذبَة عَلىٰ لسَان الرَّسُول فِي وَرَابِعاً : لقَد وَجد مُعَاويّة أَبَا هُرَيرَة ، وَسَمُرة بن جُنْدُب يَضعَان الأَحَادِيث الكَاذبَة عَلىٰ لسَان الرَّسُول فِي مَدح مُعَاويّة ، وَالطَّعن عَلَى عَلَي ؛ كَمَا وَجَد وَلَده يَزِيد شَيخاً يَقُول : أَنَّ الحُسَيْن قُتل بِسَيف جَدّه ! ... لَم مُدح مُعَاويّة ، وَالطَّعن عَلَى عَلَي ؛ كَمَا وَجَد وَلَده يَزِيد شَيخاً يَقُول : أَنَّ الحُسَيْن قُتل بِسَيف جَدّه ! ... لَم تُوجد هَذِه الكَلمَة فِي تأريخ آبن خُلدُون المَوجُود الآن ، وَكَأَنَّه ذَكَرها فِي النُسخَة الَّتي رَجَع عَنْهَا كَمَا قَال بَعْض المُؤرّخِين . أنظر ، الضَّوء اللاَّمع : ٤/١٤٧ ، فيض القَدِير شَرح الجَامع الصَّغِير : ١/ ٢٦٥ ح ٢١٥ و . ٢٠ ٢١٥ ح ٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) أنظر، الثَّاقب فِي المَنَاقب: ٣٢٢ ح ٢٦٦، معَالِم السِّبطَين: ١/٢١٦.

وَهَذَا الْجَوَابِ يُحَدّد لنَا سُلُوك الحُسَين فِي حَيَاته كُلّها، وَلاَ يَدْع قَولاً لقَائِل، وَإِنّه يَسِير بأَمر الله، وَعَلَىٰ سُنَّة جَدّه مُحَمَّد رَسُول الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَيْلِيَّ الله عَيْلِيَّ الله عَيْلِيَّ الله عَيْلِيَّ الله الله الله الله الرَّحيم، صُلح الحُديبية مَع مُشركي مَكَّة بأمر الله، وَمَحا كَلمَة بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وَمُحَمَّد رَسُول الله مِن كِتَابِ الصُّلح بأمر الله (۱)، وَرَضي أَبُوه بِالتَّحكِيم يَوْم صِفِين بأمر الله (۱)،

أنظر، سُنن التَّرمذي: ٢٩٨/٥ ح ٣٧٩٩، الفَـضَائِل لأَحـمد: ٢/ ٦٤٩، مُشـنَد أَحـمَد: ١٥٥/١، المُشتَدرك للحَاكم: ٢/ ١٣٧، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤٨/٤، مُرُوج الذَّهب: ٢/٤٠٤.

(٢) لقد تَكلّم الشَّارِحُون عَن حَرْب الْخَوَارِج، ومرُوقهم، وأطَال المُؤرخُون الْحَدِيث عَن أحوالهم، ووضع فِيهِم العَدِيد من المُؤلفات، ومن أحبّ مَعْرِفَة التّفاصِيل فليرَجع إليها، وإلَىٰ أَقْوَال شَارِحي النَّهج... وغَرضنا الآنْ أَنْ نُشِير إلَىٰ مَوقف أَمِير ٱلْمُؤْمِنِين اللهِّ مِنْهُم، ويَتلخص بأنّه حَاول جُهد النَّهج ... وغَرضنا الآنْ أَنْ نُشِير إلَىٰ مَوقف أَمِير ٱلْمُؤْمِنِين اللهِ مِنْهُم، ويَتلخص بأنّه حَاول جُهد المُستطَاع أَنْ لا يُهِيجَهُم فِي شَيء. وَمن جُملة مَا قَالَ لَهُمْ: «أَلَمْ أَقُل عِند رَفع ٱلْمَصَاحِف: إنَّ مُعَاويَة ورهطة ليسوا بأَصْحَاب دِين، وَلاَ قُرآن، وَإِنّما هُم يَكِيدُون، ويَخدعُون، ويَتَقُون حَرّ السَّيف؟. فَأَيّئتُم اللهِ إلاَ إِيقَاف الْقِتَال، وَالكَف عَنْه، وَإِلاّ التَّحْكِيم، وَإِلاّ الْأَشْعَرِيّ.. فَرضِيت مُكرها خَوْف الْفِتْنَة، وَرضُوخاً لاَهُون الشَّرين.. وأيضاً قُلتُ لكُم بَعد التَّحْكِيم، أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَلاَ يَتَعَدَّيَا الْقُرْآن فَتَاهَا عَنْهُ، وَتَركا الْحَقَّ، وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ » ؟.

أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة من كَلاَم له اللَّهِ رَقم (١٢٧)، البدَاية والنَّهَايَة: ٩/٣٣٩، الْإِحْتِجَاج: ٢٠٥، الْإِرْشَاد: ٢/١٦٥، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٣٥٧/٢، الْأَخْبَار الطّوال: ٢٠٩، تَأْرِيبخ أبن خلدون: ق٦/ج٢/ج٢/٢٠، يَنَابِيع المَوَدَّة: ٢/٢٠ـ ٢٠، وَقْعَة صِفِين: ٥١٧، الْإِمَامَة وَالسِّياسَة: ١٦٨/١، الكَامِل لِابْن الْأَثِير: ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>١) فِي سَنَة خَسْ للهِجْرَة خَرَج النَّبِيّ مِن المَدِينَة إِلَىٰ مَكّة فِي نَاسَ مِن أَصحَابِهِ يُسرِيد العُمرَة، فَمَنعهُ المُشْركُون مِن دخُولهَا، ثُمَّ وَقَع الصُّلح بَيْنَه وَبَيْنهُم عَلَىٰ أَنْ يَتْرُك العُمرَة هَذِه السَّنة إِلَىٰ السَّنة القَادمَة وَيَدخُل مَكّة بِلاَ سِلاَح، وَأَمرَ النَّبِيّ عَلِيًّا أَنْ يَكْتُب كتَاب الصُّلح، فَكَتَب بِسم الله الرَّحمن الرَّحِيم: هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيهِ مُحَمَّد رَسُول الله، فَأَبِى المُشركُون إِلاَّ مَحو البَسمَلة وَالشَّهادَة لمُحَمَّد بِالرِّسَالَة، فَقَال النَّبِي قَاضَىٰ عَلَيهِ مُحَمَّد رَسُول الله، فَأَبِىٰ المُشركُون إِلاَّ مَحو البَسمَلة وَالشَّهادَة لمُحَمَّد بِالرِّسَالَة، فَقَال النَّبِي للإِمَام: أَنْ يَدي لاَ تَنْطَلق بِمَحو ٱسمَك مِن النَّبوّة، وَالتَفت إِلَىٰ مَندُوب المُشركِين، وَقَالَ لهُ: أَنَّه رَسُول الله رَغم أَنْفَك، فَتَولَىٰ النَّبِيّ يَهَا لِهُ المَحو بِنَفسه. (مِنْهُ يَرُكُ).

وَصَالَح أَخُوه الحَسَن مُعَاوِيَة بأَمر الله (١)، وَنَهض هُو نَهْضَتهُ المُبارِكَة بأَمر الله، إِنَّ الَّذِين يَعْترضُون عَلَىٰ نَهضة الحُسَين لاَ يُنفسرُون الأَشيَاء تَنفْسِيراً وَاقعيًا، وَلاَ تَفْسِيراً دِينيًا، وَإِنَّما يُفسرُونهَا تَفْسِيراً ذَاتيًا وَشَخصيًا مَحضاً لاَ يَمت إِلَىٰ العِلم وَالدِّين بسَبب، وَلاَ يَنْظرُون إِلَىٰ حِكمة الله، وَحُجته البَالغَة: ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ﴾ (١).

لَقَد بَيَّن سَيِّد الشُّهدَاء كَلمَة الله، وَدَعَا إِلَىٰ الجَقّ، وَحذَّر المُخَالفِين مِن عَاقبَة الظُّلم، وَالطُّغيَان، فَمِن خذطْبَةٍ لَهُ يَوْم الطَّفّ:

« فَسُحْقاً لَكُمْ يَا عَبَيْدَ الْأُمّة ، وَشُذَاذ الْأَحْزابِ ، وَنَبَذَةَ الكِتَابِ ، وَنَقْثَةَ الشَّيْطانِ ، وَعَصَبَةَ الْآثَامِ ، وَمُحَرَّفِيْ الِكتَابِ ، وَمُطْفِئي السُّنَنِ ، وَيَحكُم هَـؤلاَء . . . ! ، وَعَـنَّا

وأمّا أبن أَعثَم فِي الفتُوح: ٢٩٢/٢ قَال: ثُمّ دَعَا الحَسن بن عَليّ بعَبد الله بن نَوفل بس الحَارث بس عَبدالله بن هَاشِم وهُو أبن أُخت مُعَاويَة فَقَال لهُ: صرّ إِلىٰ مُعَاويَة فَقُل لهُ عَنّي: إِنّك إِنْ أَمَنت الْنَاسِ عَلَىٰ أَنْفُسِهم ... وَقَريب مِن هَذا فِي تأرِيخ الطّبري: ٢/٢، والبدَاية وَالنّهاية: ٨/٥، و آبن خُلدُون: ٢/٢، وتأريخ النّعقُوبي: ٢/٢٨.

أمّا الفَريق الآخر فَقد ذَكر أنّ مُعَاويَة هُو الّذي طَلب وَبَادر إلى الصُّلْح بَعدماً بَعث إليه بِرسَائل أَصْحَابه المُتضمّنة للغَدر وَالفَتك بهِ مَتىٰ شَاء مُعَاويَة أو أَرَاد ، كمّا ذَكر الشّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد : ٢ / ١٧ و ١٤ وصَاحب كَشف الغُمّة : ١٥٤ ، ومَقَاتِل الطّالبيّين : ٧٤ ، وتَذكرة الخواصّ لسِبط أبن الجَوزي : ٢٠٦ ولكننا نَعْتقد أنّ مُعَاويّة هُو الّذي طَلب الصُّلْح ، وَممّا يَدل عَلىٰ ذَلِكَ خطَاب الْإِمَام الحَسن اللهِ الدي ألقًاه في المدّائن وَجَاء فيهِ : ألا وإنّ مُعَاويّة دَعَانا لأَمر لَيْس فيهِ عزّ وَلاَ نِصفه ....

أنظر، الكَّامل فِي التَّاريخ: ٣/٥٥، وَتَأْرِيخ الطَّبري: ٩٣/٦.

<sup>(</sup>١) أختلف المُؤَرِّخُون أختلافاً كَثِيراً فِيمَن بَدر لطَلب الصُّلْح، فأبن خُلدون فِي تأرِيخه: ٢ / ١٨٦ ذَهَب إلى أنّ المُبَادر لذَلِك هُو الْإِمَام الحَسن اللِهِ حِين دَعا عَمْرُو بن سَلمة الْأَرحَبي وأرْسَله إلى مُعَاوية يَشْتَر ط عَلَيه بَعد مَا آل آمرَه إلى الْإِنحلال، وَقَال أبن الْأَثِير فِي الكَّامل: ٣ / ٢٠٥ مِثل ذَلِكَ؛ لأنّ الْإِمَام الحَسن اللهِ رَأَىٰ تَفرّق الْأَمْر عَنْه، وَجَاء مِثلهُ فِي شَرح النّهج لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٤ / ٨.

<sup>(</sup>٢) ٱلأَنفَالِ: ٤٢.

تَخَاذَلُون، أَجَلْ وَاللهِ، الْخَذَلُ فِيْكُمْ مَعْرُوفٌ، وَشُجتْ عَلَيْهِ أَصُولُكُمْ، وَتَآزَرَتْ عَلَيْهِ فُرُوعُكُمْ، وَتَبَتَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ. وَغَشِيَتْ صُدُورُكُمْ، فَكُنْتُمْ أَخْبَثَ ثَمَرَةٍ: شَمَرَةٍ فَرُوعُكُمْ، وَأَكْلَةً لِلْغَاصِبِ. شَجِيً لِلْنَاظِرِ، وَأَكْلَةً لِلْغَاصِبِ.

أَلاَ وَإِنَّ الدَّعِيَّ ٱبْنَ الدَّعِيَّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ ٱثْنَتَيْن بَيْنَ السِّلَّة وَالذِّلَّة، وَهَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة، يَأْبِي اللهُ لَنَا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالمُؤمِنُونَ، وَجُدُودٌ طَابَتُ، وَحُجُورٌ طَهُرَتْ، وَأُنُوفٌ حَمِيَّة، وَنُفُوسُ أَبِيَّة، لاَ تُؤثِرُ طَاعَةَ اللِّنَام عَلَىٰ مَصارع الكِرام.. (١).

أَمَا وَالله لاَ تَلبَثُون بَعدهَا إِلاَّ كَرَيثَما يَرْكب الْفَرس، حَتَّىٰ تَدُور بكُم دَور اللهَ يَجَالُهُ: الرَّحي، وَتَقلق قَلق المُحور، عَهْدٌ عَهْدُهُ إِليَّ أَبي عَن جَدِي رَسُول اللهَ يَجَالُهُ: ﴿ فَأَجْمِعُوۤاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ شُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوۤاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ (٢) ؛ ﴿ إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيبَهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ (٣) .

وَقَالَ الحُسَين، حِين بَلَغهُ مَقْتَل أَبْنَ عَمّه مُسْلِم: « وَأَيم الله لتَـقْتلني الفِـئَة البَاغية، وَليَلبسنَّهُم الله ذُلاً شَاملاً، وَسَيفاً قَاطعاً » (٤).

لَيْسَ هَذَا القَوْل تَنبُأ بِالصِّدفَة ، وَأَخذَا مِن مَجرىٰ الحوَادث. كَلاَّ ، وَإِنَّما هُو كَمَا قَالَ الْإِمَام عَهْد مِن الله سُبْحَانَهُ إِلَىٰ نَبِّيه مُحَمَّد ، ومِنْهُ إِلَىٰ أَمِير المُؤمِنِين ، وَمِنْهُ إِلَىٰ قَالَ الْإِمَام عَهْد مِن الله سُبْحَانَهُ إِلَىٰ نَبِّيه مُحَمَّد ، ومِنْهُ إِلَىٰ أَمِير المُؤمِنِين ، وَمِنْهُ إِلَىٰ الْإِمَام الشَّهِيد ، وَقَد صَدَق التَّأْرِيخ ذَلِكَ ، وَمَا نَقص مِنْهُ شَيء ، فَلَم يَـلبَث قَـاتلُو

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ٤٢٥\_٤٢٦ طَبعَة سَنَة ١٩٦٤م، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ٢٨٧\_ ٢٨٨.

<sup>(</sup>۲) يُؤنُس: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) هُود: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ٧٩/٥، مَقْتل الحُسَين ﷺ للخوَارزمي: ٢/٦٢، مُـثِير الأَحـزَان: ٤٦. أَعيَان الشَّيعَة: ١/٥٩٥، اللَّهُوف فِي قَتليٰ الطُّفُوف: ٢٩.

الحُسَين اللهِ حَتَّىٰ دَارَ الزَّمن بهِم دَورَاته ، وَضَربهُم بضَربَاته .

لقَد دَعَا نَبِي الله يَحيىٰ إِلَىٰ الوَاحد الْأَحد، فَقَتلهُ جَبّار أَثِيم، وَأَهدىٰ رَأْسَه بَطَست إِلَىٰ بَغي (١)، وَدَعَا الحُسَين إِلَىٰ الحَقّ وَالعَدل، فَقَتله الطُّغَاة، وَأَهدُوا رَأْسَه إِلَىٰ يَزِيد اللَّعِين، وَقَتل زَكريًّا وَغَيره مِن الْأَنْبيَاء، وَهُم يُبشرُون وَيَنذرُون، فَإِذَا كَان الحُسَين قَد أَخطاً فِي استشهاده مِن أَجل الحَقّ، وَالعَدل فَقْد أَخطاً إِذَن الأَنْبيَاء، وَالأُوليَاء، وَالمُصلحُون الَّذِين قُتلُوا، وَشُردُوا فِي سَبِيل الله، وَإِعلاء كَلمَة الحَقّ، وَإِلقًاء الحُجّة عَلىٰ المُبْطلِين.

قَالَ عَلَيِّ بن الحُسَين: «مَا نَزل أَبِي مَنْزلاً ، أُو ٱرتَحل عَنْهُ فِي مَسِيره إِلَىٰ العِرَاق إِلاَّ وَذَكر يَحيىٰ بن زَكريَا». وَقَالَ يَومَا ، «مِن هوَان الدُّنيَا عَلىٰ الله أَنَّ رَأْس يَحيىٰ بن زَكريًا أُهدي إِلىٰ بَغي مِن بَغَايا بَني إِسرَائِيل ... (٢).

ذَكَر الحُسَين يَحيىٰ للشَّبه بَيْنَ الْإِثْنَين ، فَلقَد أُهديَّ رَأْس الحُسَين إِلَىٰ بَغي مِن بِغَايَا الْأُمويِّين الَّذِين كَانُوا أُشرَّ ، وَأَضرَّ عَلىٰ العَرب ، وَالمُسْلمِين مِن صهَاينَة هَذَا العَصر . نَكَث يَزِيد رَأْس الحُسَين بالخَيزرَان عِنَاداً لله وَرَسُوله (٣) ، وَلأَنَّ في هَذَا العَصر . نَكَث يَزِيد رَأْس الحُسَين بالخَيزرَان عِنَاداً لله وَرَسُوله (٣) ، وَلأَنَّ في هَذَا

<sup>(</sup>١) أُنظر، الفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ٥ / ٤ ٢ مَقْتل الْإِمَام الحُسَين: ١ / ١٩٢، اللَّهُوف فِي قَتلى الطُّفُوف: ١٢.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْتَدرك الحَاكم: ۲۹۰/۲ و: ۱۷۸/۳، كَنز العُمّال: ۱۲۷/۱۲ ح ۳٤٣٢٠. فَيض القَـدِير: ۲۲٥/۱ تَفْسِير القُرطُبي: ۲۱۹/۱۰، الدّر المَنثُور: ۲۱٤/٤، تَأْرِيخ ٱبن عَسَاكـر: ۲۲۵/۱٤ و: ۲۱٦/٦٤، بُغيَة الطّلب فِي تَأْرِيخ حَلب: ۹۳/۱، تَأْرِيخ بَغدَاد: ۱۸۲/۱.

<sup>(</sup>٣) أنظر، سُنن التّرمذي: ٥/٩٥٦، موَارد الظّمآن: ١/٥٥٥، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٥/٢٨، المُعْجَم الكّبِير: ٣/٧٥١ و: ٥/٢٠٦ و ٢٠٦، تُحفّة الأَحوذي: ١٩١/١٠ و ٣٠٧، سِير أَعلاَم النّبلاَء: الكّبِير: ٣/٧٦ و ٣١٥ و ٣٠٠، تَهذِيب الكَمَال: ٢/٤٣٤، تَأْرِيخ وَاسط: ٢/٠٢١، فَضَائِل الصّحَابة لأَحمَد: ٢/٣٨٧، تَأْرِيخ الطّبري: ٣/٠٠، الْإِتْحَاف بِحُبّ الْأَشْرَاف الشّيخ عَبدُ الله بنَ مُحَمَّد بن عَامِر الشّبرَاوي: ١٥٢، بِتَحقِّيقنَا.

الرَّأْسِ الشَّرِيفِ عُلُومِ القُرآنِ الكَرِيمِ، والرَّسُولِ العَظِيمِ.

أيهدى إلى الشَّامَات رَأْس أَبْن فَاطم

ويسقرعه بالخيزرانة كاشحه

وَتُسْبِيٰ كَرِيمَاتِ النَّبِيِّ حِوَاسِرًا

تُفَادي الجَوا مِن ثَكلهَا وَتُرَاوحَه

يَلُوح لِهَا رَأْسِ الحُسَينِ عَلَىٰ القَنَا

فَتَبكي وَيَنْهَاها عَن الصّبر لأبِّحَه

# رضًا الله رضًانًا أَهْل البَيت

مِن كَلاَم سَيِّد الشُّهدَاء أبي عَبدالله الحُسَين على :

«أَللَّهُمَّ أَجْعَلني أَخْشَاك كَأَنِّي أَرَاك... وَأَجْمَعني عَلَيكَ بِخِدمَة تُوصلني إلَيكَ، وَكَيف يُسْتَدل عَلَيك بِمَا هُو فِي وجُودهِ مُفْتَقر إلِيكَ؟! أَيَكُون لغيرك مِن الظُّهور مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّىٰ يَكُون المظهر لَك؟! مَتىٰ غِبْتَ حَتَّىٰ تَحْتَاج إِلَىٰ دَلِيل يَدل عَلَيك؟! عُمِيَّت عَينٌ لاَ تَرَاك عَلَيهَا رَقيبَاً، وَخَسرَت صَفْقَة عَبد لَم يَجْعل لهُ مِن حُبّك نَصيباً » (١).

هَكَذَا عَرَفَ الله سُبْحَانَهُ أَئِمَّة أَهْلِ البَيْت اللَّيْ . عَرفُوه حَتَّىٰ كَأَنَّهُم يَرونَه وَجْهَا لوَجْه ، وَحَتَّىٰ كَأَنَّهُم يَسمعُون أَوَامره ، وَنَواهيه رَأْسَا وَبلاَ وَاسطَة ، لَقَد فَتَح الله لهُم أَبوَابِ العُلُوم بربُوبِيَته وَعَظمَته ، وَأَضَاء لهُم طُرق الْإِخلاص لهُ فِي تَوجِيدَه وَطَاعَته ، وَشَرِّفهُم بِالفَضَائِل عَلىٰ جَمِيع خَلقه ، فَمَا نَطقُوا إِلاَّ بكَلمَة الله ، وَمَا عَملُوا إلاَّ بمَا يُرضي الله ، وَمَا قَطعُوا أَمرَاً ، إِلاَّ بأمرٍ مِن الله . لمَّا عَزم الحُسَين عَلىٰ الخُرُوج إلى العِرَاق قَام خَطيبَاً ، وَقَالَ :

«الَحْمد لله مَا شَاء الله، وَلاَ قُوّة إِلاَّ بِالله، وَصلَّىٰ الله عَلَىٰ رَسُوله، خُطَّ المَوت عَلَىٰ وِلد آدَم مَخَطَّ القِلاَدَة عَلَىٰ جِيد الفَتَاة، وَمَا أَوْلَهني إِلَـىٰ أَسـلاَفِي ٱشــتِيَاق

<sup>(</sup>١) أُنظر ، كتَاب الْإِقبَال لِابْن طَاوس: ٣٤٩، مِن دُعَاء الحُسَين يَوْم عَرفَة.

يَعْقُوبِ إِلَىٰ يُوسُف وَخَير لِي مَصْرَع أَنَا لاَقِيه ، كَأَنّي بِأُوصَالِي تَقْطعهَا عُسلان الفَلوات بَيْن النَّواوِيس ، وكَرْبُلاَء فَيَملانَّ مِنّي أَكرَاشاً جُوفا ، وَأَجربَة سَغْبا ، لاَ مَحِيص عَن يَوْم خُطَّ بِالقَلم ، رِضَا الله رِضَانَا أَهْل البَيْت نَصْبر عَلَىٰ بَلاَئهِ وَيُوفِينا أَجُور الصَّابرِين ، لَنْ تَشُذَّ عَن رَسُول الله لُحْمَته بَل هِي مَجْمُوعَة لهُ فِي حَظِيرة القُدس تُقرُّ بِهم عَيْنه ، وَيُنْجَز بِهم وَعْدَه ، مَن كَانَ بَاذِلاً فِينَا مُهْجَتْه ، وَمُوطِّناً عَلَىٰ القُدس تُقرُّ بِهم عَيْنه ، وَيُنْجَز بِهم وَعْدَه ، مَن كَانَ بَاذِلاً فِينَا مُهْجَتْه ، وَمُوطِّناً عَلَىٰ القُد الله تَعَالَىٰ » (١) .

قِيل للْإِمَام الصَّادِق اللهِ : « بَأَي شَي عَ يَعْلَم المُؤمن أَنَّه مُؤمن ؟ قَالَ : بِالتَّسلِيم وَالرِّضا فِيمَا وَرَد عَلَيهِ مِن السُّرُور أَو السَّخط » (٢).

إِذَن لاَ يُقَاس المُؤمِن المُخلص بِالْإِعتقَادَات وَالعِبَادَات، وَإِنَّما يُـقَاس إِـمَانه وَإِخلاصه بِالتَّسلِيم لأَمر الله، وَطِـيب نَـفْسه بـمَا يُـرضي الله، وَلَـوكَـان قَـرضَاً بِالمقَارِيض، وَنَشرَاً بِالمَنَاشِير.

قَالَ أَمِيرِ المُؤمِنِين: «أُوحىٰ الله إِلَىٰ دَاود: تُرِيد، وَأُرِيد، وَلاَ يَكُون إِلاَّ مَا أُرِيد، فَإِنْ أَسَلَمتَ لَمَا أُرِيد أُعطِيتَ مَا تُرِيد، وَإِنْ لَمْ تُسلم لَمَا أُرِيد أَتْعَبتُك فِيمَا تُرِيد، ثُمَّ لاَ يَكُون إِلاَّ مَا أُريد» (٣).

وَقَالَ: «... وَلا تُسْخِطِ اللهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنَّ فِي اللهِ خَلَفَاً مِنْ غَـيْرِهِ، وَا وَلَيْسَ مِنَ اللهِ خَلَفٌ فِي غَيْرِهِ...» (١).

<sup>(</sup>١) أُنظر، شَرْح الْأَخْبَار، القَاضي النُّعمَان المَغْربي: ١٤٦، كَشف الغُمَّة: ٢ / ٢٣٩، اللَّهُوف فِي قَــُثْلَىٰ الطُّفُوف: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أصول الكَافي: ٢/٦٢ح ١٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تُوحِيد الصَّدُوق: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: مِن كَتَابِ لهُ اللَّهِ تَحت رَقم (٢٧).

وَقَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكِالُهُ: « مَن طَلب رِضَا مَخْلُوق بسَخَط الخَالق سَلَّط الله عَـلَيهِ ذَلِكَ المَخلُوق » (١).

وَأُوضَح مِثَالَ عَلَىٰ هَذِه الحَقِيقَة جَزَاء أَبْن زِيَاد لِإبْن سَعد. قَاتِل هَذَا الحُسَين اللهِ طَمعاً فِي مُلك الرَّي، فَحَرمهُ مِن المُلك، ثُمَّ سَلَّط الله عَلَيهِ المُختَار (٢) فَذَبحهُ عَلَىٰ فرَاشه، وَحَرمَهُ الحَيَاة. ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

وَلَبَىٰ أَصحَابِ الحُسَينِ ندَاءهُ، وَرَحلُوا مَعَهُ، وَبَذلُوا مُهجهُم دُونه طَلَبَاً لَمَرضَاة الله ، وَرَغبَة بلقَائِهِ وَثوَابه ، فَلَقد كَان حَنْظَلة بن أَسعَد الشَّبامي (٤) يَوْم الطَّفّ يَـقف بَيْنَ يَدي الحُسَينِ يَقيهِ السّهام ، وَالرِّمَاح ، وَالسُّيُوف بوَجْههِ وَنَحرهِ ، وَيُـنَادي يَاقَوم ! إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْل يَوْم الأَحْزَاب ، مِثْل قَوْم نُـوحٍ ، وَعَـادٍ ، وَتَـمود ، وَالنَّدِينِ مِن بَعْدهِم : ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (٥) ، ﴿ وَيَنقَوْم إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَلَّ الله يُويدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾ (٥) ، ﴿ وَينقَوْم إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ يَوْم الله وَلَا اللّهُ فَمَا لَهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَاصِم وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٦) . يَـا قَـوم لاَ تَـقْتلُوا حُسَيناً : ﴿ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَـدْ خَـابَ مَـن مِنْ هَـادٍ ﴾ (٦) . يَـا قَـوم لاَ تَـقْتلُوا حُسَيناً : ﴿ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَـدْ خَـابَ مَـن

<sup>(</sup>١) أنظر، تُحف العُقُول: ٥٢.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري، « ثَورَة المُختَار »: ٤/ ٤٨٧ ـ ٥٧٧ و: ١٤٦/٧، الفَرق بَيْنَ الفِرق: ٣١ ـ ٣٧، الكَامِل لِابْن الْأَثِير: ٨٢/٤، الحُور العِين: ١٨٢، الأَخبَار الطَّوال: ٢٨٢ ـ ٣٠٠، أَخبَار اليَمن: ٣٢، الفَاطميُون فِي مَصْر: ٣٤ ـ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ٱلرُّوم: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الشَّبامي: شَبَام بَطن مِن هَمدَان، مِن القَحطَانيَة ( يَمن، عَرْب الجُنُوب) كُوفِي.

<sup>(</sup>٥) غَافِر: ٣١.

<sup>(</sup>٦) غَافِر: ٣٠\_٣٢.

اَفْتَرَىٰ﴾ (١).

ثُمَّ قَالَ حَنْظَلة: السَّلاَم عَلَيكَ يَا أَبَا عَبدالله، صَلّىٰ الله عَلَيك وَعَلىٰ أَهْلِ بَيْتك، وَعَرَّف بَينَنَا وَبَينك فِي جَنْته، وَقَاتل حَتَّىٰ قُتل رضوَان الله عَلَيهِ (٢)، وَكَان مِن الَّذِين عَنَاهُم الله بقَولهِ تَعَالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ ﴾ (٣).

(١) طّه: ٦١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٥ /٤٤٣، مَقْتل الحُسَين: ٢ / ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ٱلْبَقَرَة: ٢٠٧.

## رُوح النَّبيّ وَالوَصيّ

قَالَ عَبدالله بن عَمَّار ، وَقَد شَهد مَعْرِكَة الطَّفّ: «مَا رَأَيتُ مَكْثُورَا قَطّ ، قُتل وُلدَه وَأَهْل بَيْته ، وَأَصحَابه أَربَط جَأْشَا مِن الحُسَين ، وَإِنْ كَانَت الرِّجَال لتَسَدّ عَلَيهِ ، وَلَهْ لَيْته مَنهُ إِنْكَشَاف المِعزىٰ إِذَا شَد فِيهَا الذِّئب ، وَكَان فَيَشد عَلَيهَا بسَيفهِ ، فَتَنكَشف عَنْهُ إِنْكَشَاف المِعزىٰ إِذَا شَد فِيها الذِّئب ، وَكَان يَحْمل فِيهِم ، وقد تَكَاملُوا ثَلاَثِين أَلفاً ، فَيَنهز مُون بَيْنَ يَدَيه ، كَأَنَّهُم الجَرَاد المُنْتَشر ثُمَّ يَرجَع إِلَىٰ مَركَزه ، وَهُو يَقُول : « لاَ حَوّل وَلاَ قُوّة إِلاَّ باللهِ العَليّ العَظِيم » (١) . لَقَد دُهش هَذَا الرَّاوي مِن شَجَاعَة الحُسَين ، وَمُضي عَزْمه ، وَذُهل ، وَهُو يَنْظُر إلَيه ، وقد شَدَّ عَلىٰ ثَلاَثِين أَلفاً (١) فَتَنْكَشف عَنْهُ إِنْكَشَاف المِعزىٰ إِذَا شَدَّ عَلَيهَا اللَّيث ، لقَد دُهش وَذُهل ، وَمَا دَرىٰ أَنَّه أَبْن عَلى القَائِل : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللّهِ مَا دُوسَ وَذُهل ، وَمَا دَرىٰ أَنَّه أَبْن عَلَى القَائِل : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللهَ الْعَلَى الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللهَ الْعَلَى الْقَائِل : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرْبُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللهَ الْعَائِل : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ اللهُ عَلَى الْقَائِل : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ الْعَرَالُ الْعَرَبُ الْعَلَى الْقَائِل : « وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ الْعَرْبُ الْعَرَبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَامِ الْعَرَاءُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلَى الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْفُ الْعَرْبُ الْعَلَامُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلَاهُ الْعَرْبُ الْعُرْبُ الْعَرْبُ الْعَالَةُ الْعَرْبُ الْعَلَاقُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلَا الْعَرْبُ الْعَرْبُ الْعَلْعُ الْعَلْعُ الْعَرْبُ الْعَلْعُ الْعَرْبُ الْعَلْعُ الْعُرْبُ الْعَلَاهُ الْعَرْبُ الْعَلْعُ الْعُرْبُ الْعَلَا

 <sup>(</sup>١) أنظر، تأريخ بَغدَاد: ٣٣٤/٣، شَرْح الْأَخْبَار: ٢/٤٢، اللَّهُوف فِي قَـتلىٰ الطُّفُوف: ٤٩ و ٧٠، المُجْدي فِي أَنْسَابِ الطَّالِبِيِّين: ١٢، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/٤٠، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَـخْنَف: ١٩٤، تَرْجَمَة الْإِمَام الحُسَين لِإَبْن عَسَاكر: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) نَعْتَقد أَنَّ عَدَد الجَيْش الْأُموي فِي كَرْبُلاَء يَتجَاوز الْأَرْبِعَة آلآف، وَهُو العَدَد الَّذي يَبدُو مَقبُولاً لَدَى المُورِّخِين. فَقْد وَرَد عَلَىٰ لسَان الطُّرمّاح بن عَديّ فِي كَلاَمه مَع الحُسَين حِين لَقي الحُسَين فِي عَذِيب المُورِّخِين. فَقْد وَرَد عَلَىٰ لسَان الطُّرمّاح بن عَديّ فِي كَلاَمه مَع الحُسَين حِين لَقي الحُسَين فِي عَذِيب الله الهَجَانَات، قَوْلهِ: «... وقَدْ رَأَيتُ قَبل خرُوجي مِن الكُوفَة إلَيك بيَوْم ظَهر الكُوفَة وفِيهِ مِن النَّاس مَا لَمْ تَر عَينَاي فِي صَعِيد وَاحد جَمعاً أَكْثَر مِنْهُ، فَسَأَلتُ عَنْهُم، فَقِيل: ٱجتمعُوا ليَعرضُوا، ثُمَّ يُسرحُون إلَى الحُسَين...أنظر، الطَّبري: ٥/ ٢٠٤. وَتَذكر كُتب المَقتل عِدّة رُوايَات فِي عَدد أَفرَاد الجَيْش الأُموي، أَقرَبهَا إلَىٰ تَمثِيل الحَقِيقَة فِي نَظرنا أَنَّ العَدَد يَترَاوح بَيْن عِشرِين وَثَلاَثِين أَلفاً

عَلَىٰ قِتَالِي لَمَا وَلَيْتُ عَنْهَا، وَلَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا» (۱). وَتَعَجُب الرَّاوي مِن صَبْر الحُسَين وَإِيمَانه، وَنَسي أَنَّه أَبْن مَن خَاطَب الله بقوله: «أَللَّهُمَّ أَنَّك تَعْلَم لَو أَنِي أَعلَم أَنَّ رِضَاك فِي أَنْ أَضَع ظَبَّة سَيفي فِي بَطني، ثُمَّ (أَلْكُمُ أَنَّك تَعْلَم لَو أَنِي أَعلَم أَنَّ رِضَاك فِي أَنْ أَضَع ظَبَّة سَيفي فِي بَطني، ثُمَّ أَنْحني عَلَيهِ حَتَّىٰ يَخرج مِن ظَهري لفَعَلتُ » (١).

أَنَّ أَهْلِ البَيْتِ لاَ يُقيمُون وَزِنَا لَشَيء فِي هَذِه الحَيَاة ، وَلاَ يَكْتَر ثُون ، وَلَو مُلئَت الْأَرْض عَلَيهِم خَيلاً ، وَرجَالاً ، وَيَصبرُون عَلىٰ التَّضْحيَة بِالنَّفس ، وَالنِّسَاء ، وَالْأَطفَال ، وَيُطيقُون كُل حَمل إِلاَّ سَخط الله وَغَضبه ، فَإِنَّهُم يَفرُون مِنْهُ ، وَيَعْجزُون عَنْهُ ، وَيَعْجزُون عَنْهُ ، وَلاَ يَسْتَطيعُون الصَّبر عَلىٰ اليَسِير مِنْهُ ، مَهمَا تَكُن الظُّرُوف .

وَهُنا تَبرز خَصَائِص الْإِمَامَة ، وَالعِصْمَة (٣) ، وَنَجد السّر الَّذي يُمَيِّز أَهْل البَيْت عَن غَيرهِم مِن النَّاس الَّذِين يَصْعب عَلَيهم كُلِّ شَيء إِلاَّ مَعصيَة الله ، فَإِنّها أَهون عِندَهُم مِن النَّاس الَّذِين يَصْعب عَلَيهم كُلِّ شَيء إِلاَّ مَعصيَة الله ، فَإِنّها أَهون عِندَهُم مِن التَّنفس، وَشِرب المَاء ، أَنَّ الحُسَين بَشَر يَأْكُل الطَّعام ، وَيَحشي فِي الْأُسوَاق ، وَلكنَّهُ يَحْمل صِفَة تَجْعَله فَوق النَّاس أَجْمَعِين ، وَقَد أَشَار النَّبي سَيَّا إِلَىٰ هَذِه الصِّفَة بقُولهِ: «حُسَين مِنِي ، وَأَنَا مِن حُسَين » (٤) ، وَمُحَمَّد مَن نُور الله ، هَذِه الصِّفَة بقُولهِ: «حُسَين مِنِي ، وَأَنَا مِن حُسَين » (٤) ، وَمُحَمَّد مَن نُور الله ،

(١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الرَّسَالَة « ٢٥ ».

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٣١٧/١ و: ٢٢/٤ و: ٣٨/٥. فِي عُـنوَان «مَـقْتَل عَـمَّار ....»، المِـعيَار المُوَازنَة: ١٣٦، وَقعَة صِفِّين لنَصر: ٣٢٠، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٦/٦٦، الْإِصَابَة: ٧٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) آستَدل عُلمَاء الشَّيعَة عَلىٰ عِصْمَة الْإِمَام بِأَنَّ الغَايَة مِن وجُودَه إِرشَاد النَّاس إِلَىٰ الحَقّ، وَرَدعهم عَن البَاطل، فَلو أَخطأ أَو عَصىٰ لكَان كَمن يُزيل القَذَارَة بمِثلها، وَلْإِفْتَقر الْإِمَام إِلَىٰ آخر، ويَتسلسَل، وَهَذَا دَلِيل نَظري، أَمَّا الدَّلِيل العَملي المَلمُوس عَلىٰ عِصمَة عَليّ وَأُولاَده الْأَثِمَّة فَسِيرتهم وَتَضْحيَاتهم فِي دَلِيل نَظري، أَمَّا الدَّلِيل العَملي المَلمُوس عَلىٰ عِصمَة عَليّ وَأُولاَده الْأَثِمَّة فَسِيرتهم وَتَضْحيَاتهم فِي سَبِيل الحَقّ، وَالعَدَالَة، وَكَفىٰ بمَوقف الحُسَين دَلِيلاً قَاطعاً، وَبُرهَاناً سَاطعاً عَلىٰ عِصْمَتهِ. (مِنْهُ مَنِيُ ).

<sup>(</sup>٤) أنظر صَحِيح التّرمذي: ١٩٥/١٣، و: ٥١/٥٦/٥، و: ٣٠٧/٢، سُنن أبن مَاجه: ١/١٥ ح

فَالحُسَين، إِذَن مِن نُور الله، وَقَد عَلَق الْأُستَاذ العَلاَيلي عَلىٰ هَذَا الحَدِيث: «بأنّه يُفِيد الْإِمتزَاج، وَالْإِتحَاد» (١).

قَالَ الْأُستَاذ العَقَّاد فِي كتَاب « أَبُو الشُّهدَاء »:

«ظَل الحُسَين عَلىٰ حُضُور ذِهنهِ، وَثَبَات جَأْشَه فِي تِلكَ المِحْنَة المُترَاكَمَة التَّي تَعْصف بِالصَّبر، وَتَطِيش بِالْأَلبَاب... وَهُو جُهد عَظِيم لاَ تَحتَويه طَاقَة اللَّحم وَالدَّم. فَإِنَّه عَلَىٰ كَان يُقَاسي جُهد العَطش، وَالجُوع، وَالسَّهر، وَنَـزف الجُراح، وَالدَّم. فَإِنَّه عَلَىٰ كَان يُقاسي جُهد العَطش، وَالجُوع، وَالسَّهر، وَيُـدّبر لرَهْ طهِ مَا وَمُتَابِعة القِتَال، وَيُلقي بَاله إِلَىٰ حَركات القوم وَمكَائِدهُم، وَيُـدّبر لرَهْ طهِ مَا يَحْبطُون بهِ تِلْكَ الحَركات، وَيَتقُون بهِ تِلْكَ المَكائِد، ثُمَّ يَحْمل بَلاَءَهُ وَبَـلاءهُم. وَلاَ يَحْبطُون بهِ تِلْكَ الحَركات، وَيَتقُون بهِ تِلْكَ المَكائِد، ثُمَّ يَحْمل بَلاَءَهُ وَبَـلاءهُم. وَلاَ يَتكاثر عَلَيهِ وَقر الْأَسَىٰ لَحظَة بَعد لَحظَة، كُلَّما فُجع بشَهِيد مِن شُهدائهم. وَلاَ يَرَال كُلَّما أُصِيبَ عَزِيز حَمَلهُ إِلَىٰ جَانب إِخوَانه، وَفِيهِم رَمِق يُنَازعهُم وَيُنَازعُونه، وَيَنسُون فِي حَشرِجَة الصُّدُور مَا فِيهِم ... فَيطلبُون المَاء، وَيَحزُّ طَلبهُم فِي قَـلْبهِ كُلَّما أُعياه الجواب، ويَرجع إلَىٰ ذَخِيرَة بَأْسِه، فَيستَمد مِن هَـذِه الْآلاَم الكَاويَة عَرماً يُنَاهض بهِ المَوت، ويَعرض بهِ عَن الحَيَاة... وَيَقُول فِي أَثَر كُلٌ صَرِيع: «لاَ خَير فِي العَيش بَعْدَك» (٢٠).

مُسْنَد أَحمَد: ١٧٢/٤، المُسْتَدرك عَلىٰ الصَّحيحَين: ١٧٧/٣، تَهذِيب الكَمَال: ٧١، أسد الغَابَة: ٢/١٩، و: ٥/١٣٠، تَيسِير الوصُول: ٢٧٦/٣، مَـقتَل الحُسين للـخوَارزمـي: ١٤٦/١، الغَابَة: ٢/١٩، و: ١٩/٨، و: ١٤٦/١٠ و ١٠١ و ١٠٥ و ١٠١، و: ٢٢/١٦، و: ٢٢/١٠ و ١٠٠ و ١

<sup>(</sup>١) أنظر، سمُو المَعنىٰ فِي سمُو الذَّات: ٧٨ طَبعَة (١٩٣٩م).

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كتَاب « أَبُو الشُّهدَاء الحُسَين بن عَليّ »: ١٧٦ ، طَبعَة القَاهرَة .

« لاَ حَوّل وَلاَ قُوّة إِلاَّ باللهِ العَليّ العَظِيم » (١).

يَمُس أَحدنَا الخَطب مَسّاً خَفِيفاً فَيَملاء الدُّنْيَا صُرَاخاً وَعَويلاً، وَيَهْتَحنه الله بِنَقصٍ مِن المَال أَو الأَهْل، فَيَخرج مِن عَقْلهِ وَدِينهِ، وَيَجرأ عَلىٰ خَالقهِ بِأَلفَاظ تَصم مِنْهَا المَسَامع، وَتَخرس لهَا الأَلسُن، وَتَنهَال السّهام، وَالسُّيُوف، وَالرِّمَاح عَلىٰ الحُسَين، وَيَتفجّر جَسَدَه الشَّرِيف بِالدِّمَاء، وَيَتسَاقط القَتلیٰ مِن أَوْلاَدهِ، وَأَصحَابه بِالعَشرَات، وَهُو يَنْظُر إِلَيهم، ثُمَّ لاَ يَزِيد عَلىٰ قَول: « لاَ حَوّل وَلاَ قُوّة إِلاَّ وَاللهِ العَليّ العَظِيم»، أَجل، لقد قال حِينَ سَقَط عَلىٰ الأَرْض مُخَاطباً رَبّه، وَهُو يُسلّمه النَّفس الأَخير:

«أَللَّهُمَّ أَنَّكَ قَرِيب إِذَا دُعِيت، مُحِيط بِمَا خَلَقت، قَابِل ٱلتَّوْبَة لَمَن تَابِ إِلَيك، قَادر عَلَىٰ مَا أَردَت...أَدعُوك مُحتَاجَاً، وَأَرغَب إِلَيكَ فَقِيرًا، وَأَفزَع إِلَيكَ خَائفاً» (٢).

أَنْتَ خَائِف مِن رَبّك يَا أَبَا عَبدالله ، وَغَيرك فِي أَمَان مِن عَقَابه !. وَمِن أَي شَيء تَخَاف ! مِن ظُلمك وَطُغيَانك ... وَمَا ظُلم أَحَد فِي الكون كمَا ظُلمت .. أَو مِن تَخَاف ! مِن ظُلمك وَطُغيَانك ... وَمَا ظُلم أَحَد فِي الكون كمَا ظُلمت .. أَو مِن سكُوتك عَن تَهَا ونك بأَمر الله ، وَكُنتَ تُصلّي لهُ فِي اليَوْم وَاللَّيلَة أَلف رُكعَة !. أَو مِن سكُوتك عَن حُكّام الجَور ، وَتَرك الأَمر بِالمَعرُوف . وَمَا ضَحْي أَحد فِي هَذِه السَّبِيل كمَا ضَحيت !.. أَو تَخشىٰ جُبنَك وَخُورك ، وَقَد لاَقَيتَ ثَلاَثِين أَلفاً بصَدرك ، وَقلبَك ، وَكُنتَ عُنواناً لصَبر الْأَنْبيَاء ، وَمَثَال الشَّجَاعَة ، وَالْإِبَاء لكُلِّ جِيل كَان وَيَكُون !...

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ بَغْدَاد: ٣٣٤/٣، شَرْح الْأَخْبَار: ١٦٤/٢، اللَّهُوف فِي قَـتلَىٰ الطُّـفُوف: ٤٩ و ٧٠، المُجْدي فِي أَنْسَابِ الطَّالبيِّين: ١٢، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/٤٠، مَقْتَل الحُسَين لْأَبِي مَـخْنَف: ١٩٤، تَرجَمَة الْإِمَام الحُسَين لِابْن عَسَاكر: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مِصبَاح المُتهجّد: ٨٢٧، إِقبَال الْأَعمَال: ٣٠٤/٣.

إِذَاً مَاذَا أَرَاد الحُسَين بقَوله: « وَأَفْزَع إِلَيكَ خَائِفَاً » (١). أَنَّه أَرَاد أَنْ يَـقُول لله سُبْحَانَهُ: عَلَىٰ الرَّغم مِن كُلِّ مَا حَلَّ بِي يَا إِلٰهِي فَأَنَا طَيِّب النَّفس، صَابر عَـلیٰ امتحانك وَبَلائك، رَاض بحُكمك وقضائك، وَمَا أَنَا بِـمُتَألم وَلاَ مُـتَبرم، لأَنّه لاَ مَطمَح لِي إِلاَّ رِضَاك، فَإِنْ تَأَلمتُ وَخفتُ مِن شَيء فَإِنَّما أَخَاف أَنْ تَمْنَعني حُبّك وَقُربَك.

وَهُنَا يَقَفَ العَقلَ حَائِرًا وَمُتسَائِلاً: هَلَ فِي الكُون أَعظَم، وَأَكبَر مَنْزلَة عِندَ الله مِن الحُسَين ؟ هَل ضَحْىٰ أَحد فِي سَبِيل الله ، وَالحَقّ كمَا ضَحْىٰ الحُسَين ، وَهَل وَجِدَ مَن هُو فِي عُمقهِ وَرحَابَته ؟! وَلَو ابتُلي أَحد بمَا ابتُلي بهِ الحُسَين لوَجدنَا وَجُهَا للموَازنَة وَالمُقَارِنَة . لقَد سَمعنَا بمَن ضَحْىٰ بنَفْسهِ ، أَو بمَالهِ ، أَو بَأُولادهِ ، أَمَّا مَن ذُبح أَطفَاله الصِّغَار وَالكبَار ، وَقُتل جَمِيع مَن ضَحْىٰ بكُلّ هَذِه مُجْتَمعة ، أَمَّا مَن ذُبح أَطفَاله الصِّغَار وَالكبَار ، وَقُتل جَمِيع أَهْل بَيْته وَأُصحَابه ، وَسُبِيَت نسَاؤه ، وَاُحرقَت دِيَاره ، وَنُهبَت أَمواله ، وَرُفع رَأْسَه عَلَىٰ الرُّمح ، وَوطأَت الخَيل صَدْرَه وَظَهرَه ، أَمَّا كُلّ هذِه مُجْتَمعَة فَلَم تَكُن لأَحد عَير الحُسَين ، وَلَن تَكُون أَبداً! وَبالتَالي ، فَإِنّنَا نَتسَاءل : هَل فِي الكون أَعظَم مِن غَير الحُسَين ؟ ونَحْنُ نُؤمن بأنَّه الصُّورَة الكَاملَة لعَظمَة جَدّه مُحَمَّد ، وَأَبيه عَليّ . الحُسَين ؟ ونَحْنُ نُؤمن بأنَّه الصُّورَة الكَاملَة لعَظمَة جَدّه مُحَمَّد ، وَأَبيه عَليّ .

<sup>(</sup>١) أنظر، المصدر السَّابق.

## خُرُوج الْإِمَام بِأَهْلِهِ

قَامَت المَوْأَة بدَورٍ هَام فَي وَقْعَة الطَّفّ، وَكَان لهَا أَبْعَد الْأَثَر فِي الكَشف عَن مَخَازِي الْأُمويِّين، وَٱنْهيَار حُكمهم، وَتَأَلّب النَّاس عَلَيهم، فَمِن النِّسَاء مَن دَفَعَت بَابْنهَا أَو زَوِّجهَا إِلَىٰ القَتْل بَيْنَ يَدي الحُسَين تَقَرُباً إِلَىٰ الله، وَالرَّسُول، كمَا فَعَلت أُم وَهَب وَزَوِّجهَا إِلَىٰ القَتْل بَيْنَ يَدي الحُسَين تَقَرُباً إِلَىٰ الله، وَالرَّسُول، كمَا فَعَلت أُم وَهَب وَزَوِّجهَه، وَمِنْهُنَّ مَن حَملنَّ السِّلاح للدِّفَاع عَن نِسَاء النَّبِي وَأَطفَاله، وَمِنْهُنَّ مَن حَملنَّ السِّلاح للدِّفَاع عَن نِسَاء النَّبِي وَأَطفَاله، وَمِنْهُنَّ مَن حَملنَّ السِّلاح للدِّفَاع عَن نِسَاء النَّبي وَأَطفَاله، وَمِنْهُنَّ مَن عَملنَّ السِّلاح للدِّفَاع عَن نِسَاء الله، وَرَشقنَّ جَيْش مَن تَظَاهرنَّ ضِدَّ حُكَّام الجَور الَّذِين قَتلُوا ٱبْن بِنْت رَسُول الله، وَرَشقنَّ جَيْش الطَّغَاة بِالحِجَارَة هَاتِفَات بِسَب يَزيد وآبْن زِيَاد.

أرسَل الحُسَين رَسُولاً إِلَىٰ زُهَير بن القَين ليَأْتِيه ، وَلمَّا دَخَل عَلَيهِ الرَّسُول وَجَدهُ مَع قومه يَتغَذُون ، وَحِين أَبْلَغهُ رِسَالَة الحُسَين طَرَح عَلىٰ كُلِّ إِنْسَان مَا فِي يَده ، وَجَمُدَ حَتَّىٰ كَأَنَّ عَلَىٰ رَأْسهِ الطَّير ، فَالتَفتَت أمرَأة زُهير ، وقَالَت : يَا سُبْحَان لله ! أَيبَعَث إِلَيكَ آبْن رَسُول الله ، ثُمَّ لاَ تَأْتيهِ ؟! فَذَهب زُهير إِلَىٰ الحُسَين ، وَمَا لَبثَ أَنْ جَاء مُسْتَبشراً مُشرق الوَجْه ، وقَالَ : قَد عَزَمت عَلىٰ صُحبَة الحُسَين لأَفدِيه أَنْ جَاء مُسْتَبشراً مُشرق الوَجْه ، وقَالَ : قَد عَزَمت عَلىٰ صُحبَة الحُسَين لأَفدِيه بِنَفسي ، وَاقِيه برُوحي ، ثُمَّ التَفتَ إِلَىٰ زَوّجَته ، وقَالَ لها : أَنْتِ طَالَق ، إِلحَقي بِنَفسي ، وَاقِيه برُوحي ، ثُمَّ التَفتَ إِلَىٰ زَوّجَته ، وقَالَ لها : أَنْتِ طَالَق ، إِلحَقي بِنَفسي ، وَاقِيه برُوحي ، ثُمَّ التَفتَ إِلَىٰ زَوّجَته ، وقَالَ لها : أَنْتِ طَالَق ، إِلحَقي بنفسي ، وَاقِيه برُوحي ، ثُمَّ التَفتَ إِلَىٰ زَوّجَته ، وقَالَ لها : أَنْتِ طَالَق ، وَسَلّمهَا إِلَىٰ بَعْض أَهلكِ ، فَإِنِي لاَ أُحبَ أَنْ يُصِيبُك بسَببي إِلاَّ خَير ، وأَعطَاها مَا لها ، وَسَلّمها إلَىٰ بَعْض أَهلهَا . فَقَامَت إِلَيه ، وَبَكت وَوَدعَته قَائِلة : «كَان الله عَوناً وَمُعِيناً لَكَ ، خَار

الله لَكَ، أَسألُك أَنْ تَذْكُرني يَوْم القِيَامَة عِندَ جَدّ الحُسَين »(١).

لَقَد دَفَعت هَذِه الحُرّة المَصُونَة المُؤمِنَة بزَوّجهَا إِلَىٰ سَعَادَة الدَّارَين وَنَالَت الدَّرجَات العُلىٰ عِندَ الله وَالنَّاس، فَمَا زَال ٱسمهَا يُعْلَن عَلىٰ المَنَابر وَيُدون فِي الدَّرجَات العُلىٰ عِندَ الله وَالنَّام، فَمَا زَال ٱسمهَا يُعْلَن عَلىٰ المَنَابر وَيُدون فِي الدَّحْسَين الكُتب مَقرُوناً بِالحَمْد وَالثَّناء إِلَىٰ يَوْم يُبْعثُون، وَهي فِي الْآخرة مَع جَدّ الحُسَين وَأَبيهِ وَأُمّه، وَحَسُن أُولَئك رَفِيقاً، وَهكذا المَرأة العَاقلَة المُؤمِنَة تَدفَع بزَوّجهَا إِلَىٰ الخَير، وَتَردَعهُ عَن الشَّر مَا ٱستطاعَت إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلاً.

وَكَانَت أَمرَأَة مِن بَني بَكْر بن وَائل مَع زَوّجها فِي أَصحَاب عُمَر بن سَعد، فَلَمَّا رَأَت القَوْم قَد ٱقْتَحمُوا عَلَىٰ أَطْفَال الحُسَين، وَنسَاؤه هَاربَات حَاسرَات، يَسْتغَنَّ وَيَندبنَّ، وَلاَ مُغِيث، أُسودَّ الكَون فِي وَجههَا، وَفَار الدَّم فِي قَلبهَا وَعُروقهَا، وَأَخذَت سَيفاً، وَأَقْبَلَت نَحو الفُسطَاط مُنَاديَة: يَا آل بَكْر أَتُسلَب بنَات رَسُول الله ؟ ! لاَ حُكم إلا لله ! يَا لثَارَات رَسُول الله ! فَأَخذها زَوّجها، وَرَدها إلَىٰ رَحْله (١). وَلَيْسَ مِن شَكٍ أَنَّ ثَورَة هَذِه السَّيِّدَة النَّبِيلَة قَد بَعَثت الْإِستيَاء وَالنَّ قَمَة عَلىٰ وَلَيْسَ مِن شَكٍ أَنَّ ثَورَة هَذِه السَّيِّدَة النَّبِيلَة قَد بَعَثت الْإِستيَاء وَالنَّ قَمَة عَلىٰ الأُمويِّين، وَمَلأت النَّفُوس عَليهِم وَعَلىٰ سلطَانهِم حِقداً وَغَيظاً، وَكُلِّ مَا حَدَث فِي كُرْبُلاًء، وَفِي الكُوفَة، وَفي مَسِير السَّبَايَا إِلَىٰ الشَّام كَان مِن أَجدى الدَّعَايَات كَرْبُلاَء، وَفِي الكُوفَة، وَفي مَسِير السَّبَايَا إِلَىٰ الشَّام كَان مِن أَجدى الدَّعَايَات وَأَنْفَعهَا ضِدَ الْأُمُويِّين.

أَمَرِ ٱبْن زِيَاد أَنْ يُطَاف بِالرَّأْسِ الشَّريف فِي أَزقَّة الكُوفَة يُهَدد بِهِ كُلِّ مَن تُحَدّثهُ

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٩٨/٤، مَقْتَل الحُسَين اللَّهِ، لأَبي مَخْنَف: ٧٤ و ١١٣، رَوضَة الوَاعظِين: ١٧٨، مَقْتَل الخُسَين للخوَارزمي: ٢/٤، و: ٤/٣٢٠، إعلاَم الوَرَىٰ: ١/٥٥، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢/٥٩، مَنَاقب آل أَبي طَالب: ٣/٠٥، البِدَايَة وَالنّهايَة: ١٩٣/٨، الأَخبَار الطّوَال: ٢٥٦، تَأْريخ الطّبرى: ٣٩٧-٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) أُنظر ، اللُّهُوف فِي قَتلَىٰ الطُّفُوف: ٧٨.

نَفْسه بِالخُرُوج عَن طَاعَتهِ، وَطَاعَة أُسيَاده، فَكَان هَذَا التَّطوّف خَير وَسِيلَة لنَشر الدَّعوَة العَلويَة، وَمَبدأ التَّشيُّع لأَهْل البَيْت، وَلَعن مَن شَايَع، وَبَايَع، وَتَابَع عَلىٰ الدَّعوَة العَلويَة، وَمَبدأ التَّشيُّع لأَهْل البَيْت، وَلَعن مَن شَايَع، وَبَايَع، وَتَابَع عَلىٰ قَريتَ قَتْل الحُسَين، وَسَلاَم الله عَلىٰ السَّيِّدَة الحَورَاء حَيْث قَالَت ليَزِيد: « فَوَالله مَا فَريتَ إِلاَّ جِلدَك، وَمَا حَزَرت إِلاَّ لَحْمك» (١).

وَبَعد الطّوّاف بِالرَّأْس أَرْسَلهُ آبْن زِيَاد وَسَائر الرُّؤوس إِلَىٰ يَزِيد مَع أَبِي بُردَة ، وَطَارِق بن ضَبَّان فِي جَمَاعَة مِن أَهْل الكُوفَة ، ثُمَّ أَمَر بنسَاء الحُسَين وَصبيَانه فَشُدّوا بالحِبَال عَلَىٰ أَقتَاب الجِمَال مَكشُوفَات الوجُوه ، وَمَعهُم الْإِمَام زَين فَشُدّوا بالحِبَال عَلَىٰ أَقتَاب الجِمَال مَكشُوفَات الوجُوه ، وَمَعهُم الْإِمَام زَين العَابدِين قَد وضْعَت الْأَغلال فِي عُنْقه ، وَسَرِّح بِهم آبْن زياد مَع مَخْفَر بن ثَعْلبَة وشِمر بن ذِي الجَوشن (٢) ، فَأَسرعا حَتَّىٰ لَحقا بالقوم الَّذِين مَعْهُم الرُّووس ، وَكَانُوا إِذَا مَرِّوا بِبَلدٍ آستَقبلهُم أَهْله بِالمُظَاهرَات ، وَالهُتَافَات المُعَاديَة ، وَرَشقتهُم النِّسَاء وَالْأَطفَال بِالحِجَارَة يَصرخُون بهِم : يَا فَجرَة ، يَا قَتلَة أَوْلاَد الْأَنْبيَاء .

سَبَوا الْأَطْفَال، والنِّسَاء، وَطَافُوا بِهِنَّ وَبِالرُّؤوس لِيَقضُوا عَلَىٰ مَبداً عَلَيّ وَأَبنَاء عَليّ، فَكَانِ السَّبي، وَالتَّطوّاف، ضَربَة مُمِيتَة لهُم وَلسطَانهم، وَوَسِيلَة حَـقَّقت الغَايّة الَّتي أَرَادهَا الحُسَينِ مِن نَهْضَته، فَلَقد أَثَارِ السَّبي الْأَحزَان، وَالْأَشجَانِ فِي كُلّ نَفْس، وَزَاد مِن فَجَائع الوَاقعَة المُؤلَمة، وَكَشف أَسرَار الْأُمويِّين للـقَاصي وَالدَّاني، وَظَهرَت قَبَائحهُم وَمخَازِيهم للعَالِم وَالجَاهل، وَاستبَان للمُسْلِمِين فِي

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِحْتجَاج: ٣٦/٢، مُثِير الْأَحزَان لِابْن نَما: ٨١، مَقْتَل الحُسَين لْأَبِي مَخْنَف الْأَزدي: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الكَامل لِابْن الْأَثِير: ٩٢/٤، مِيزَان الْإِعتدَال: ١٩٤١، لسَان المِيزَان: ١٥٢/٣، تَأْرِيخ عَلْمَاء الْأُندُلُسُ: ١٦٦/١، جَمْهِرَة الْأَنْسَاب: ٢٧٠، اللَّبَاب: ٢/ ٦٩، المُحبَر: ٣٠١، تَأْرِيخ الطَّبَري: عُلْمَاء الْأُندُلُسُ: ٢٠٥، جَمْهِرَة الْأَنْسَاب: ٢٥٠، اللَّبُوف فِي قَتْلَىٰ الطَّفُوف: ٦٠، الْإِرشَاد للشَّيخ ١٤٩/٤ و: ٥/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦، مُثِير الْأَحْزَان: ٦٥، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطَّفُوف: ٢٠٠، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢/٣١، الْأَخبَار الطَّوَال: ٢٥٩، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٢٠٤.

كُلّ مَكَان وَزَمَان إِلاَّ الْأُمويِّين أَعدىٰ أَعداء الْإِسلاَم يُبطنُون الكُفْر، وَيُظهرُون الْإِيمَان رِيَاءٍ وَنِفَاقاً.

وَبِذَلِكَ نَجد الجَوَابِ عَن هَذَا السُّؤال: لمَاذَا صَحِبَ الحُسَين مَعَهُ النِّسَاءِ والْأَطْفَال إِلَىٰ كَرْبُلاَء؟! وَمَا كَان أَغْنَاه عَن تَعرضهِم للسَّبي وَالتَّنكِيل؟!.

لَقَد صَحبهُم مَعَهُ الحُسَين ليَطُوفُوا بِهِم فِي البُلدَان، وَيَرَاهُم كُلَّ إِنْسَان مُكشَّفَات الوجُوه، يَقُولُون للنَّاس \_ وَفي أَيدِيهِم الْأَغلِال وَالسَّلاسل \_: « أَيُّها النَّاس انْظُر وا مَا فَعَلت أُمَيَّة الَّتي تَدّعي الْإسلام بآل نَبِيكُم ».

نُقلَ عَن السِّبطُ ٱبْن الْجَوزِي عَن جده أَنَّه قَالَ: «لَيْسَ الْعَجَب أَنْ يَتْل آبْن زِياد حُسَيناً، وَإِنَّما الْعَجَب كُل الْعَجَب أَنْ يَضرب يَزِيد ثَنَايَاه بالقَضِيب، ويَحمل نساءه، سَبَايا عَلَىٰ أَقتَاب الجِمَال!...» (١١). لَقَد رَأَىٰ النَّاس فِي السَّبَايَا مِن الْفَجِيعَة أَكْثَر مِمَّا رَأُوا فِي قَتْل الحُسَين، وهَذَا بِعَينهِ مَا أَرَادهُ الحُسَين مِن الخُرُوج اللَّسَاء وَالصِّبيَان، وَلُو لَم يَخْرج بهُنَّ لَمَا حَصَل السَّبي وَالتَّنكِيل، وَبالتَالي لَمْ يَتحقَّق الهَدَف الَّذي آرَاه الحُسَين مِن نَهْضَته، وَهُو إِنْهيَار دَولَة الظُّلم، وَالطُّغيَان. وَلُو أَفْتُرض أَن السَّيِّدَة زَيْنَب بَقيَت فِي المَدِينَة، وَقُتلَ أَخُوهَا فِي كَرْبُلاَء فَمَاذاً وَلُو أَقُتُر ض أَن السَّيِّ عَمَل تَسْتَطِيع القِيَام بِهِ غَير البُكَاء وَإِقَامَة الْعَزَاء؟!.

وَهَل تَرضَىٰ لنَفسهَا، أُو يَرضَىٰ لهَا مُسْلِم أَنْ تَركَب جَـملاً مَكشُـوفَة الوَجْـه

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَذكرَة الخوَاصِّ: ۱٤٨ طَبْعَة لَكنهُو، صُورَة الْأَرْضِ لِابْن حَوقل: ١٦١، الكَامل لِابْن الْأَثِير: ١٥٠، مُروج الذَّهب للمَسعُودي: ١/٩، وَالعِقد الفَرِيد: ٣١٣/٢، أَعْلاَم النِّسَاء: ١/٩٠، وَالعِقد الفَرِيد: ٣١٣/٢، أَعْلاَم النِّسَاء: ١/٩٠، الفُتُوح وَمَجْمع الزَّوائد: ١/٩٨، الشَّعر وَالشُّعراء: ١/١٠، الأَشْبَاه وَالنَّظائِر: ٤، الأَغَاني: ١/٢٠، الفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ٥/٢١، شَرْح مقامَات الحرِيري: ١/٩٣، البدَاية وَالنّهاية: ١/٩٧، الطَّبري فِي تَأْرِيخه: ٢/٢٧، و: ٤/٢٥، الآثَار البَاقِية للبِيرُوني: ٣٣١ طَبعَة أُوفسيت، قَرِيب مِنْهُ.

أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب لاَ تَخْرُج مِن بَيْتهَا مُختَارَة ، وَلاَ يَرضىٰ المُسْلِمُون لهَا بِالخُرُوج مَهمَا كَان السَّبَب ، حَتَّىٰ وَلَو قَطَّع النَّاس يَزِيد بأسنَانهِم ، وَلَكن الْأُمويِّين هُم الَّذِين أَخرجُوهَا ، وَهُم الَّذِين سَارُوا بهَا ، وَهُم الَّذِين أَدْخَلُوهَا فِي مَجَالسهِم ، وَمَهدُوا لهَا طَريق سَبّهم وَلَعْنهم ، وَالدَّعَايَة ضِدَّهُم وَضِدَّ سُلطَانهم .

وَمَرَّة ثَانِيَة نَقُول: هَذِه هِي المَصْلَحة فِي خُرُوج الحُسَين بنسَائهِ وَأَطفَاله إِلَىٰ كَرْبُلاء، وَمَاكَان لأحد أَنْ يُدركهَا فِي بِدء الأَمر إِلاَّ الحُسَين وَأُخْتَه زَيْنَب، عَهْدُ إِلَىٰ كَرْبُلاء، وَمَاكَان لأحد أَنْ يُدركهَا فِي بِدء الأَمر إِلاَّ الحُسَين وَأُخْتَه زَيْنَب، عَهْدُ إِلَىٰ الحُسَين مِن أَبيهِ عَليّ عَن جَدّه مُحَمَّد عَن جِبرِيل عَن رَبّ العَالمِين. سرّ لاَ يَعْلَمهُ إِلاَّ الله، وَمَن أرتضاه لعِلمهِ ورسَالته.

<sup>(</sup>١) أُنظر، الْإِرشَاد: ٢/١١٥، إعلاَم الوَرىٰ بِأَعلاَم الهُدَىٰ: ١/٤٧١، يَنَابِيع المَودَّة لذَوي القُرْبَىٰ: ٣/٨٨.

#### مَا ذَنْثُ أَهْلِ البَيْت

سُؤال رَدَّدَتهُ الْأَجْيَال مُنذ القَدِيم، وَيُرَدّدهُ الْآن كُلِّ إِنْسَان، وَسَيَبقيٰ خَالداً إِلَىٰ آخر يَوْم لاَ يَقْطَعه مُرُور الزَّمن، وَلاَ تَحُول دُونَهُ الحَوَادث وَإِنْ عَظُمَت.

سُؤال نَظْمَهُ الشُّعرَاء فِي آلآف القَصَائِد، وَدَونهُ الكُتَّابِ فِي مِئَات الكُتب، وَأَعْلَنهُ الخُطبَاء عَلَىٰ المَنَابِر فِي كُلِّ جُزء مِن أَحْزَاء المَعْمُورَة.

سُؤال رَدَّدَهُ المُؤمِن وَالجَاحد، وَالكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ حَتَّىٰ الْأَطْفَال.

سُؤال كَبِير فِي مَعْنَاه ، صَغِير فِي مَبْنَاه يُعَبَّر عَنْهُ بكَلمَتَين فَقط ، وَهَذَا هُو:

حَتَّىٰ مِنْهُم أَخلُوا ربُوعَه نِسبهُم وَأَجْمعَهَا فَظِيعَه نِسبهُم وَأَجْمعَهَا فَظِيعَه تَقْب الوَرىٰ شَوقاً طُلُوعه سُقِيَت حشَاشَتهُ نَقِيعَه شَقِيت حشَاشَتهُ نَقِيعَه ثَرَ عِزْه وَأَبىٰ خُصُوعه ثَرَ عِزْه وَأَبىٰ خُصُوعه أَمر مَا قَاسىٰ جَمِيعَه السَيعَه السَيعَه

مَا ذَنْبُ أَهْلُ البَيْت تَركُوهُم شَيِّى مَصَا فَسمُغَيَّب كَالبَدْر تَسر وَمُكَابد للسَّم قَد وَمُصَابد للسَّم قَد لله سَالَم قَد وَمُصَابِيبَة بَاتَت بأَفْعىٰ

وَمَرَّة ثَانِيَة

مَا ذَنْبُ أَهْلِ البَيْتِ حَتَّىٰ مِنْهُم أَخِلُوا ربُوعَه ؟!.

وأي ذنّب أعظم مِن ذنّب الحُرّة الطَّاهرة عِندَ الفَاجرَات العَاهرَات ؟! وأي جُرْم أَكْبَر مِن جُرْم الأَمِين المُجَاهد فِي سَبِيل الله عِندَ الخَونَة الَّذِين بَاعُوا دِينَهُم وَضَمَائِرهُم للشَّيطَان ؟! وأي إسَاءَة تُعَادل إِسَاءَة المُحقّ عِندَ المُبطلِين ؟! وأي عداء أقوىٰ مِن عدَاء الجَهلَة السُّفهَاء للعَالم الشَّريف ؟!.

أَلاَ يَكَفَي أَهْلِ البَيْتِ مِنِ الذُّنُوبِ أَنْ يَشْهَدِ القرآن بقَدَاستهِم وَتَطهيرهِم، وَأَنْ تَعْلِن الْإِذَاعَات فِي شَرق الْأَرْض وَغَربها فِي كُلِّ يَوْم، وَفِي كُلِّ صَبَاح وَمَسَاء: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (١) ؟! أَلاَّ يَكُ في

(١) لأَبُدُ لنَا مِن تَحدِيد مَعْنَىٰ (الْأَهْل) لُغَتةً وأَصْطلاَحَاً \_كمَا وَرَدت فِي كَتَابِ الله ، وَأَحَادِيث رَسُوله ﷺ وَقَوَامِيس اللَّغَة العَرَبِيَّة ، وذَلِكَ لقَطع الطَّرِيق عَلَىٰ المُتلاَعبِين ، وَإِلقَاء الحُجّة عَلَىٰ الآخرِين ، ولْـيَكُنْ تَحْدِيدنَا عَلَىٰ نَحو الْإِسْتعرَاض السَّرِيع .

فَالْأَهْل فِي اللَّغَة: أَهْلَ الرَّجُل، عَشِيرَته، وَذُوو قُربَاه، جَمْعَه: أَهلُون، وَأَهَلات، وَأَهْل. يَأهل وَيَأهلِ أَهولاً وَتَأهل وَٱتّهل: أَتّخذ أَهلاً.

وأَهْلِ الْأَمْرِ: وُلاَتِه، وللبَيْت سكّانه، وللمَذْهَب مَن يُدِين بهِ، وَللرَّجُل زَوَجَته كَأْهـلَته، وَللـنَّبِيّ ﷺ أَزْوَاجَه، وَلكَلِّ نَبِيًّ أُمّته، وَمكَان آهل، لهُ أَزْوَاجَه، وَبَنَاته، وَصهرَه عَليَ ﷺ أَو نسَاؤه، والرِّجَالِ الَّذِينِ هُم آله، وَلكلَّ نَبِيٍّ أُمّته، وَمكَان آهل، لهُ أَهْل وَمَاْهُول، فِيهِ أَهْل... (أُنظر القَامُوس المُحِيط للفَيرُوزآبَادي).

وَذَكر فِي الْمُعْجَم الوَسِيط تَعرِيفًا آخر للأَهل: الأَهْل: الأَقَارِب، وَالعَشِيرَة، وَالزَّوْجَة، وأَهْل الشّيء: أَصْحَابه، وأَهْل الدَّار وَنَحوها: سكّانها.

وَذَكر الرّازي صَاحب مُختَارَات الصّحَاح مَعْنَىٰ الْأَهْـل فَـقَالَ: مِـن الْأَهْـالة ، وَالْأَهْـالة لُـعةُ: الوَدَك وَالمُستَأْهل هُو الَّذي يَأْخذ الْأَهَالة ، وَالوَدَك دِسم اللّحم ، وٱلْبَيْت عِيَال الرَّجُل . . وَالْأَهْل ، وَالْأَقَار ب ، وَالعَشِيرَة ، وَالزَّوْجَة ، وَأَهْل الشّيء أَصْحَابِه ، وَأَهْل الدَّار سكّانها .

إِذَنْ، كَلِمَة «أَهْل » عِندَما تُطلَق فَإِنَّهَا تَحْتَمل عِدَّة مَعَان ، فرُبَّمَا تَعني : الزَّوْجَة فَقط ، أَو الأَوْلاَد فَقط ، أَو الأَوْلاَد فَقط ، أَو الأَوْلاَد فَقط ، أَو الأَقارب وَالعَشِيرَة ، إِلَىٰ غَيْر ذَلِكَ . وَلذَا نَجد كُلَّ وَاحِدَة مِن هَذِه الْمَعَانِي قَد وَرَدت فِي ٱلْقُرْآن ٱلْكَرِيم ، حَيْث قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَ ءَانَسَ مِن

كَ جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ ٱلْقَصَصِ: ٢٩.

فأَهْل مُوسَىٰ عَلِيْ فِي الآيَة الكَرِيمَة هِي الزَّوْجَة الَّتي خَرَج بِهَا عَائِدَاً مِن مَدْيِن إِلَىٰ مِصْر، ولَيْسَ يَصحَبهُ أحد سواها، فَلاَ تَنْصرف كَلِمَة «أَهْله» إِلَىٰ مَعنى آخر. (أنظر تَفْسِير السَّيِّد عبدالله شُبَر: ٣٧٣ الطَّبعَة الثَّالِثَة دَار إِحيَاء التَّرَاث).

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ يُوسُفَ: ٢٥. وَالْأَهْلِ هُنا أَيضًا تَعْنى الزَّوْجَة، وَهِي زَوَّجَة عَزِيز مِصْر لاَ غَيْر.

وأُمَّا قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ الْعَنْكَبُوتِ: ٣٣، وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾. طَه: ١٣٢. فكَلِمَة «الأَهْل» فِي الآيَتَين الشَّرِيفَتَين تَعْني الْأُسرة المكوّنة مِن الزَّوجَين، والأَوْلاَد، ومُتَعَلِّقِي ٱلرِّجَال، عَلَىٰ الرِّغم مِن ٱستثنَاء زَوجَة لُـوطٍ اللهِ فَنَالهَا العَذَاب.

وأَمَّا قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَكِمِينَ قَالَ يَنفُحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ... ﴾ هُودٍ: 20 و 23 ، فكلِمَة «الْأَهْل » هُنا تَعْني أُسرَة الرَّجُل السّالكِين لدَربه ، وَالسّائرِين عَلَىٰ خَطّه ، وَلذَا خَرِج آبْنِهِ عَن الْأُسرَة ، وَلذَا لَم يَعدُ أَحد أَبنَانه ، لأَنّه خَرَج السّالكِين لدَربه ، وَالسّائرِين عَلَىٰ خَطّه ، وَلذَا خَرِج آبْنِهِ عَن الْأُسرَة ، وَلذَا لَم يَعدُ أَحد أَبنَانه ، لأَنّه خَرَج عَن خَطّ أَبِيه عَلَىٰ . وَكَانَ نُوح عَلَىٰ يَحْمل زَوّجه وأَوْلاَده وَزَوّجَات أَوْلاَده . (لاَحظ تَفْسِير الآيَة فِي كُتب التَفْسِير وخَاصّةٌ تَفْسِير الجَلاَلَين ) .

أُمَّا قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِى وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ ٱلنَّسَاء: ٣٥. وقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ يُوسُفَ: ٢٦، فكَلِمَة «الأَهْل» فِي الآيَة الْأُولَىٰ تَعْني أَقَارِب وَعَشِيرَة إمَرْأَة عَزِيز مِصْر. (لاَحظ تَهْسِير الآيَة فِي كُتب التَّهْسِير وخَاصَةً تَهْسِير الجَلاَلَين، وَلاَحظ تَهْسِير العِيزَان: ٢٢/١٢).

وأُمَّا قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِى مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُو وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ ٱلأَنْبِيَاء: ٨٤، فكلِمَة «أَهْل » فِي الآيَة هُنا تُشِير إِلَىٰ أَبنَاء النَّبِيّ أَيُوب عَلَىٰ بَعد كَشْف الضَّرَ عَنْه.

أَمَّا قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَلَايَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِى) فَاطِرٍ : ٤٣، وقَوْله تَعَالَىٰ: (إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ ٱلنَّسَاء : ٥٨، وَقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾ ٱلْكَهْفِ : ٧١، حَ فَكَلِمَة « أَهْل » فِي هَذِه الْآيَات الشَّرِيفَة تَعْني أَصْحَاب الشِّيء أَو أَصْحَاب ٱلْعَمَل.

وَالخُلاَصة : أَنَّ كَلِمَة «أَهْلَ» قَد وَرَدت فِي ٱلْقُرْآن ٱلْكَرِيم ( 8 ٤) مرّة (أنظر الْمُعْجَم المُفَهرس لأَلفَاظ الْفُورَان الْكَرِيم الْمُعْجَم المُفَهرس لأَلفَاظ الْفُرْآن الْكَرِيم لُمحَمَّد فُوْاد عَبد البَاقي).

أَمَّا كَلِمَة «بَيْت» الَّتِي وَرَدت فِي مَوَاطَن عَدِيدَة مِن كَتَابِ الله تَعَالَىٰ وَسُنَة نَبِيَّه يَكَلَّقُهُ، أَيضاً حَمَلَت عَدَة مَعَانٍ، مِنْهَا: الْمَسْجِدِ الْحَرَام. ومِنْهَا: الْبَيْت النَّسبي، ومِنْهَا: الْبَيْت المَادِّي المُعدِّ للسَكن، وغَيْر ذَلِك. مَعَانٍ، مِنْهَا: الْمَسْجِدِ الْحَرَام (١٥) مرّة؛ (أنظر، الْبَقْرَة: ١٢٥ و ١٢٧ و ١٥١، الأنفال: ٢٥، هُودٍ: فقد وَرَدت بِمَعْنَىٰ الْمَسْجِدِ الْحَرَام (١٥) مرّة؛ (أنظر، الْبَقْرَة: ٢٥ و ١٢٧ و ١٥١، الأنفال: ٣٥، هُودٍ: ٧٣، الطُّورِ: ٤، الْحَرَابِ: ٣٣، الطُّورِ: ٤، إَبْرَاهِيم: ٢٧) لِأَنْهَا مِن الْأَلْفَاظ المُشتَركة.

أَمَّا إِذَا أَضْفَنَا كَلِمَة « ٱلْبَيْت » إِلَىٰ الْأَهْل فَقَد وَرَدت فِي ٱلْقُرْآن ٱلْكَرِيم مرَّتَين كمَا فِي قَـوْله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَـنكُمُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ هُودٍ: ٧٣. وقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَـنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ ٱلأَحْزَابِ: ٣٣.

وَبِمَا أَنَّ المَدلُولِ الْحَقِيقِي لِهَذَا المُصطَلَح الجَلِيلِ قَد تَعرَّض لحَملةٍ مِن التَّزوير ، وَالتَشويه ، و هُو مَدَار بَحثنَا فَيَقتضي التَّنويَه عَمّا وَرَد عَنْه عَيَّلَيُّ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِجمَالِ لاَ التَفصيل . فَقَد وَرَد عَنْه عَيَّلَ عَن طَرِيق أَهْلِ السُّنة وَالشَّيعَة مَا يُقارِبُ السَّانِين ، رَوىٰ مِنْهَا أَهْلِ السُّنة مَا يَقرب مِن أَرْبَعِين حَدِيثًا . وَرَوىٰ أَهْلِ الشَّيعَة أَكْثَر مِن ثَلاَ ثينِ طَرِيقًا (راجع تَفْسِير العِيزَان : ٢١ / ٣٢٩) . وَعَلَىٰ الرَّعْم مِن ذَلِكَ فَقَد تمخض الشَّيعَة أَكْثَر مِن ثَلاَ ثينِ طَرِيقًا (راجع تَفْسِير العِيزَان : ٢١ / ٣٢٩) . وَعَلَىٰ الرِّعْم مِن ذَلِكَ فَقَد تمخض عَن إِهمَال القَرِينَة قِيَام عِدَّة آرَاء وَمَذَاهب كلِّ مِنْهَا تَرْعَم سَلاَمَة الْإِتّجَاه و التَّفْسِير لِهذَا المُصْطَلح . عَن إِهمَال القَرِينَة قِيَام عِدَّة آرَاء وَمَذَاهب كلَّ مِنْهَا تَرْعَم سَلاَمَة الْإِتّجَاه و التَّفْسِير لِهذَا المُصْطَلح . فَينُهُم مَن يَقُول : إِنَّ أَهْلِ ٱلْبَيْتِ الَّذِين عَنتَهُم آيَة التَّطْهِير هُم : بَنُو هَاشِم - أَي بَنُو عَبدالمُطَلب جَمِيعاً . . وَمِنْهُم مَن قَالَ : إِنَّهُم مُؤْمنُو بَنِي هَاشِم وَعَبدالمُطَلب دُونَ سَائِر أَبنَائهمَا (أُنظر ، رُوح الْمَعَانِي للألُوسي : ومِنْهُم مَن قَالَ : إِنَّهُم مُؤْمنُو بَنِي هَاشِم وَعَبدالمُطَلب دُونَ سَائِر أَبنَائهمَا (أُنظر ، رُوح الْمَعَانِي للألُوسي :

وَمِنْهُم مَن يَقُول: إِنَّهُم الْعَبَّاس بن عَبدالمُطّلب وَأَبنَاؤه (أنظر، الْمَصْدَر السّابق).

وَمِنْهُم مَن يَقُول: هُم الَّذين حُرموا مِن الصَّدَقَة: آل عَليٌّ، وَآل عَقِيل، وآل جَعفرٍ ، وآل الْعَبَّاس (أنظر. تَفْسِير الخَازن: ٥ / ٢٥٩).

ومِنْهُم مَن يَقُول: هُم نِسَآءَ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، وَعليّ ، وفَاطِمَة ، والْحَسَن ، والحُسَيْن : (أنظر ، تَفْسِير الخَازن :

♦ ٢٥٩/، تَفْسِير الكَشّاف: ٣/٦٢٦، فَتْح القَدِير للشَّوكَاني: ٢٧٨/٤ و ٢٨٠).

ومِنْهُم مَن يَقُول: هُم نِسَآءَ النَّبِيِّ عَلِيْ خَاصَةً، حَتَّىٰ أَنَّ عِكْرِمَة كَانَ يَقول: مَن شَاء بَاهلتَه بأَنَهَا نَـزَلَتْ بأُزوّاج الرَّسُول عَلِيْهُ.

ولَسْنَا بِصَدَد مُنَاقَشَة هَذِه الْأَقْوَال ، وَلَكَن نُذكّر القَارى ، ٱلْكَرِيم بِأَنَّ عِكْرِمَة بن عَبدالله يَرىٰ رَأَي نَجدَة الْحَرُورِيّ وهُو مِن أَشدَّ الْخَوَارِج بُغضًا لَعَليّ بن أَبي طَالب اللهِ . وَيَرىٰ أَيضًا كُفر جَمِيع ٱلْمُسْلِمِين مِن غَيْر الْخَوَارِج . وهُو القَائِل فِي مَوسم ٱلْحَجِّ : وَدَدتُ أَنَّ بِيَدي حَربةً فَأَعْتَرض بهَا مَن شَهد المَوسم يَمِينَا وَشَمَالاً . وهُو القَائِل أَيضًا عِندَما وَقَف عَلَىٰ بَاب الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَام : مَا فِيهِ إِلَّا كَافر .

وَمِن مَفَاهِيمَه الْإِعتَقَاديَة : إِنَّما أَنزَل الله مُتشَابه ٱلْقُرْآن لِيُضلَّ بهِ. وَقَد اَشْتَهر بكِذبهِ وَوضعه للحَدِيث آبن عَبًاس، وَآبن مَسعُود، وَلذَا وَصَفه يَحيىٰ بن سَعِيد الْأَنْصَاري بِأْ نّه كَذّاب. (اُنظر، تَرجمَة عِكْرِمَة فِي عَبًاس، وَآبن مَسعُود، وَلذَا وَصَفه يَحيىٰ بن سَعِيد الْأَنْصَاري بِأْ نّه كَذّاب. (اُنظر، تَرجمَة عِكْرِمَة فِي مِيزَان الْإِعْتِدَال للذَّهبي : وَالمعَارف لِابْن قُتَيْبَة : ٥٥ ٤ الطّبعة الْأُولَىٰ قُم مَنشُورَات الشَّرِيف الرَّضِي، طَبقات آبن سَعد). أَفَيصح بَعد هَذَا أَنْ نَأخذ بحَديثٍ يَرويه ؟!

أمّا الرّاوي الثّانِي بَعد عِكْرِمَة فَهُو مُقَاتل بن سُليمَان البَلخي الأَزْدِيّ الخرَاسَاني ، كَانَ مُ فسَراً لِلقُرْآن الْكَرِيم عَلَىٰ طَرِيقَته الْخَاصَّة ، حَتَّىٰ قَالَ فِيهِ آبن النّبارك : مَا أَحسن تَفْسِيره لَو كَانَ ثقَة . (أنظر ، مِيزَان الْإعتدال للذّهبي : ٤ /١٧٣ الطّبعَة الأُولَىٰ بَيرُوت ، تَه فِيب الْعُمَّال فِي آسمَاء الرَّجَال للحَافظ الْجَرْرَجِي الْأَنْصَارِي) . وكَانَ مِن عُلاَة المُجسّمة يُشبّه الْخَالِق بالْمَخْلُوقِينَ ، حَتَّىٰ قَالَ أَبُو حَنِيفَة : أَفْرَط الْحَرْرَجِي الْأَنْصَارِي) . وكَانَ مِن عُلاَة المُجسّمة يُشبّه الْخَالِق بالْمَخْلُوقِينَ ، حَتَّىٰ قَالَ أَبُو حَنِيفَة : أَفْرَط جَهَم فِي نَفي التَّشْيِيه حَتَّىٰ قَالَ : إِنَّه تَعَالَىٰ لَيْسَ بشَيء ، وَأَفرَط مُقَاتل فِي الْإِثبَات حَتَّىٰ جَعَله مِثْل جَهَم فِي نَفي التَشْبِيه حَتَّىٰ قَالَ : إِنَّه تَعَالَىٰ لَيْسَ بشَيء ، وَأَفرَط مُقَاتل فِي الْإِثبَات حَتَّىٰ جَعَله مِثْل خَلَق . (أنظر ، الْمَصْدر السّابق) . وقَالَ النّسائي : والكذّابُون الْمَعْرُوفُون بوضع الْحَدِيث : آبن أبي يَحيى بالْمَدِينَة ، والوّاقدي ببَعْدَاد ، ومُقَاتل بن سُليمَان . (مِيزَان الْإِعْتِدَال : ٣/ ٥٦٢ فِي تَرجمَة مُحَمَّد بن سَعِيد السَّهُود ، وكَانَ مُقَاتل عَلَىٰ مَذْهَب المُرجَقَة . (الفَصْل لِابْن حَزم : ٤ / ٥٠٧) ، ويَاخذ عَن اليَهُود ، والنّصارىٰ ويغرّر بالْمُسْلِمِين ، حَتَّىٰ قَالَ فِيهِ الذّهبي : كَانَ مُقَاتل دَجَالاً جَسُوراً . (انظر ، مِيزَان الْإِعْتِدَال : ٣/ ٥٦٧) .

عُود عَلَىٰ بِده: كَيْفَ يُفسَر عِكْرِمَة أُو مُقَاتِل بِأَنَّ الآيَة نَزَلَتْ فِي نِسَآءَ النَّبِي تَكَلِّهُ خَاصَّةً مَع أَنَّ الْمُرَاد مِن الرِّجس هُو مُطلق الذِّنب؟! وَهَذَا يَلزم إِذْهَاب الرِّجس عَنهنَ وَبالتَّالِي لاَ يَصِحَ أَنْ يُقَال: ﴿ يَنْنِسَآءَ ٱلنَّبِيِ الرَّجس عَنهنَ وَبالتَّالِي لاَ يَصِحَ أَنْ يُقَال: ﴿ يَنْنِسَآءَ ٱلنَّبِيِ مَن يَأْتِ لَسْتُنُ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنُ ... ﴾ ٱلأَحْزَابِ: ٣٢، وَلمَا صَحَّ قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿ يَنْنِسَآءَ ٱلنَّبِيِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَنعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ ٱلأَحْزَابِ: ٣٠.

وكَيْفَ يُفسّران إِيذَاء هِنَ لَهُ عَلَيْهُ مَع إِذْهَاب الرّجس عَنهن؟! حَيْث ذَكَر البُخَارِيّ: إِنَّ النَّبِي عَلَيْهُ هَجَر عَائِشَة، وَحَفْصة شَهرًا كَاملاً، وذَلِكَ بِسَبب إِفْسَاء حَفْصة الْحَدِيث الَّذِي أُسرَّه لَهَا إِلَى عَائِشَة، فَقَالَت للنَّبِي عَلَيْهُ : إِنِّك أَقسمت أَنْ لا تَدخل عَلَينا شَهرًا. (أنظر، صَجِيح البُخَارِيّ: ٣٤/٣). وفِي رواية أَنس: قَالَ عَلَيْ : « آليَت مِنهن شَهرًا ». (أنظر، نَفْس الْمَصْدر السّابق). وَهَا هُو آبِن عَبَّاس يَقول: لَم أَزْل حَريصاً عَلَىٰ أَنْ أَسأَل عُمْرَبن الخَطَّاب عَن المَرأتين مِن أَزواج النَّبِي عَلَيْهُ اللَّتين قَالَ الله تَعَالَىٰ فِيهِمَا: ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ ٱلتَّحْرِيم: ٤. حَتَّىٰ حَج وَحَججتُ مَعهُ... حَتَّىٰ قَالَ الله تَعَالَىٰ فِيهِمَا: عَبَّاس: فَقُلتُ لِلْحَلِيفَة: مَن المَرأتان؟ فَقَالَ عُمْرَ بن الخَطَّاب: وَاعجبًا لَك يَا أَبن الْمَبَّاس! هُما عَائِشَة وَحَفقة. (أُنظر، لْمَصْدر السّابق: ٧/ ٢٨ - ٢٩، و: ٣/ ٣٣٨). وَهَا هِي عَائِشَة وَتَعقَبها للنَّبِي يَعَيُّهُ بَعدمَا فَقَدتهُ فِي لِيَالِي نَوبتهَا، وقَوْله عَيَّهُ لَهَا: «مَالك يَا عَائِشَة اأَغرتِ؟ فَقَالت: وَمَالي أَنْ لاَ يَعَار مِثْلِي عَلَى مَثْلُك؟! فَقَالَ لَهَا عَلَيْهُ إِلَى الطَّبَرِي: فَقَالَ لَهَا عَلَيْشَة اأَغرتِ؟ فَقَالَ لَهَا عَلَيْشَة وَتَعقَبها للنَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ مَلْ عَلَى مَنْ الْمَرأتَان إلْفَلْ مَلْك؟! وَقَوْله عَلَيْهُ إِلَى عَالِيثَة أَغْرتِ؟ فَقَالت: وَمَالِي أَنْ لاَ يَعَار مِثْلِي عَلَى مَثْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُ الْمَاسِلُ يَعْلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْمُعَمَّلُولُ اللّه الْعَلْقُولُ اللّه اللّهُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه

وكَيْفَ يُفسّران قَوْله تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ ٱلأَّحْرَابِ: ٥٧، وقَوْله تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُول ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٱلتَّوْبَة: لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٱلتَّوْبَة: وَعَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُؤْمِنَتٍ قَنِتَتٍ تَلْإِبَتٍ عَبِدَّتٍ… ﴾ ٱلتَّحْرِيم: ٥، وقَوْله تَهَالَيُّ لأُم سَلمَة عنِدمَا سَأَلته: يَا رَسُول الله أَلستُ مِن أَهْل ٱلْبَيْت؟ وَالله التَّنزيل أَلْبَيْت؟ قَالَ: أَنتِ إِلَىٰ خَير إِنِّك مِن أَزوًا ج النَّبِيّ. وَمَا قَالَ: إِنَّك مِن أَهْل ٱلْبَيْت؟ ! (أَنظر، شوَاهد التَّنزيل المُعاكم الحَسكاني: ٢ / ١٢٤ تَحقيق الشّيخ المَحمُودي نَقلاً عَن كَتَاب مُعْجَم الشّيوخ: ٢ /الوَرق ٧ مِن المُصوّرة، تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ٢ / ٢٤ الوَرق ٧ مِن المُصوّرة، تَفْسِير الطَّبَريّ: ٢ / ٢٤ الوَرق ٢ ).

أُمَّا المَدلول الْحَقِيقِي لأَهْل ٱلْبَيْت بَعد تَخصِيص هَذَا التَّعمِيم وَتَقيِيد الْإِطلاَق فِي الْآيَة ٱلْكرِيمَة مِن خِلاَل الأَحَادِيث النَّبَوِيَّة المُحدَّدة للمُرَاد مِن أَهْل خِلاَل القَرِينَة النَّبُويَّة المُحدِّدة للمُرَاد مِن أَهْل أَلْبَيْت فِي آيَة التَّطْهِير ، وَهِي مَا أَجمَعت عَلَيْهِ الْأُمَّة مِن خلاَل كُتب الْحَدِيث المُعتَبرة أَو كُتب التَّفْسِير فإنَّة يَظْهَر لنَا أَنَّ هَذِه الآيَة نَزَلَتْ فِي خَمسةٍ ، وهُم : مُحَمَّد ، وَعليّ ، وفَاطِمَة ، والْحَسَن ، و الحُسَيْن : . وَمَصادر تِلك الْأَحَادِيث غَيْر مَحصُورَة ، وَلَكن نُشِير إلى مَاهُو مُتدَاول وَمَنشُور مِنْهَا :

١ \_ رَوَت أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِين أُمِّ سَلَمَة بِشَأَن نُزول هَذِه الْآيَة : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيئذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ

٢ ـ وَرَوىٰ عَبدالله بن جَعْفر بن أَبي طَالب قَالَ: لمّا نَظر رَسُول الله عَيَّا إِلَىٰ الرَّحْمَة هَابِطَة قَالَ: أَهْل بَيْتِي: أَدعوا لِي، فَقَالَت صَفيّه بِنْت حُبي بن أَخطب زوّج رَسُول الله عَيَّا الله عَلَىٰ رَسُول الله ؟ قَالَ: أَهْل بَيْتِي: عَلِيًّا ، وفَاطِمَة ، والْحَسَن ، والحُسَن . (أُنظر ، مُسْتَدرَك الصَّحِيحين : ١٤٧/٣ ، صَحِيح مُسْلِم : عَلِيًّا ، وفَاطِمَة ، والْحَسَن ، والحُسَن . (أُنظر ، مُسْتَدرَك الصَّحِيحين : ١٤٧/٣ ، صَحِيح مُسْلِم : ٥ / ١٥٤ ، مُسْنَد أَحمَد : ١ / ٩ ، سُنن البَيْهَقِيّ : ٢ / ٣٠٠ ) . فَجيء بِهِمْ ، فَأَلقىٰ عَلَيْهِمْ النَّبِي عَلَيْهُ كَسَاء ه ، ثُمّ وَال الله عز وجل : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ... ﴾ .

٣- وَرَوت أُم ٱلْمُؤْمِنِين عَائِشَة بِشَأْن نُزول هَذِه الْآيَة قَالَت: خَرَج رَسُول الله غَدَاةً وعَلَيْهِ مَرطٌ مُرحَل مِن شَعرٍ أَسُود، فَجَاء الْحَسَن بن عَلي فأَدْخَلَه، ثُمّ جَاء الحُسَيْن فَدَخل مَعهُ، ثُمّ جَاءت فَاطِمَة فأَدْخَلَها، ثُمّ جَاء الْحُسَيْن فَدَخل مَعهُ، ثُمّ جَاءت فَاطِمَة فأَدْخَلَها، ثُمّ جَاء علي فأَدْخَلَه. (أنظر، مُسْتَدرَك الصَّحِيحَين: ١٤٧/٣ طَبعَة حَيدَر آباد، تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ٢٢/٥ طَبعَة بُولاَق)، ثُمّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرًا﴾.

٤ - وَعَن أَنس بن مَالك قَالَ: إِنَّ رَسُول الله عَيَّالَةٌ كَانَ يَمرّ ببَاب فَاطِمَة سِتة أَشهر كُلّما خَرَج إِلَى صَلاة الفَجْرِ يَقول: الصَّلاة يَا أَهْل ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. (أنظر، المصَادر السّابقة، وتَفْسِير آبن كَثِير: ٤٨٣/٣، وَالدُّر المَنشُور، ٥ / ١٩٩، ومُسْنَد الطَّيَّالسِي: ٨ / ٢٧٤).

فَهُوُلَاءَ أَهْلَ بَيْتَ النَّبِيِّ تَتَلِيَّةٌ عَلَيّ، وفَاطِمَة، والْحَسَن، والحُسَيْن: كَمَا جَاء فِي النَّقل المُتوَاتر الَّذي لاَ يَقبل اللّبس، وَكمَا هُو مَعرُوف مِن أَحوَال النَّبِيِّ تَتَكِيَّةٌ وَسِيرَته مَعَهُم.

وَنَظُراً لَكَثْرَة المَصَادر التَّأْرِيخِية ، وَالحَدِيثيّة ، والتَّفْسِيرِيّة نَكتَفي بِذكرهَا فَقط دُونَ تَدوِين ٱلْوَاقِعَة . أُوّلاً : بِدءٌ بالسَّيِّدة عَائِشَةَ زَوِّجَة النَّبِيِّ يَهِ اللَّهِ وَٱعترَافهَا بِأْنَ أَهْل ٱلْبَيْت هُم : عَليّ ، وفَاطِمَة ، والْحَسَن والحُسَيْن ﷺ ، وَهِي خَارِجَة عَنْهُم ، أي لَم تَشملهَا الْآيَة . أنظر، صَحِيح مُسْلِم بَابِ فَضَائِل أَهْل ٱلْبَيْت: ٢٦٨/٢ طَبْعَة عِيسَىٰ الحلَبي بمِصْر، و: ١٩٤/١٥ طَبْعَة مِصْر أَيضًا بشَرح النّووي، فَتْح الْبَيَان لصدّيق حَسن خَان: ٣٦٥/٧، فَتح القَدِير للشَّوكاني: طَبْعَة مِصْر أَيضًا بشَرح النّووي، فَتْح الْبَيَان لصدّيق حَسن خَان: ٣٦٥/٣، فَتح القَدِير للشَّوكاني: ٢٧٩/ مَوَاهد التّنزيل للحَسكَاني الحَنفي: ٢/٥٥ ح ٢٧٦ ـ ١٨٤ تَحقيق الشّيخ المتحمُودي، المُسْتَدرَك لِلْحَاكِم: ٣٧٧/٣، الدُّر المَنثُور للسُّيوطي: ١٩٨/٥، كفَايَة الطَالِ للحَافظ الكَنجي الشّافعي: ٥٤ و ٣٧٣ و ٣٧٤ طَبْعَة الحَيدريَة، نُظم دُرَّر السّمِطين للزَّرندي الحَنفي: ١٣٣.

وَثَانِيَاً : ٱعْترَاف أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِين أُمَّ سَلَمَة زَوَج النَّبِيِّ ﷺ بِأَنَّ أَهْل ٱلْبَيْت هُم: عليّ ، و فَاطِمَة ، والْحَسَن والحُسَيْن ﷺ ، وَهِي خَارِجَة عَنْهُم.

أنظر، شوَاهد التَّنزِيل للحَسكاني الحَنفي: ٢/ ٣٦ - ٢٥٩ و ٢٧٠ و ٧٠٧ و ٧١٠ و ٧١٧ و ٧١٧ و ٧٥٢ و ٧٥٧ و ٧٥٠ و ٣٢٠ الطّبعة النّبف ، سُنن التّرمِذي: ٥ / ٣٢٠ ح ٣٢٠٠ و ٣٢٠ و ٣٨٠ و ٣٢٠ و ٣٢٠٠ و ٣٢٠ و ٣٢٠ و ٣٠٠٠ و ٣٢٠ و ٣٠٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠

وأنظر، فَتح الْبَيَان لَصدِّيق حَسن خَان: ٧/ ٣٦٤، فَتح القَدِير للشَّوكاني: ٢٧٩/، مَنَاقب الْإِمَام عَليِّ بن أَبِي طَالب لِإِبْن المغَازلي الشَّافعي: ٣٠٣ ح ٣٤٧ و ٢٤٩، تَفْسِير آبْن كَثِير: ٣/ ٤٨٤، الدُّر المَنثُور للسُّيوطي: ١٩٨/، نُظم دُرَّر السَّمطين للزَّرندي الحَنفي: ٢٣٨، كفاية الطَّالب للحَافظ المَنثُور للسُّيوطي: ٢٣٨ و ١٠٧ و ٢٢٨ و ٢٣٠ طَكَنجي الشّافعي: ٢٧٢ طَبْعَة الحَيدريّة، يَنَابِيع المَودَّة للحَافظ القُندُوزي الحَنفي: ١٠٧ و ٢٢٨ و ٢٢٨ و ٢٩٠ و ٢٩٤ و ٢٩٤ و ٢٩٤ طَبْعَة اَسلاَمبُول، اُسد الغَابَة لِإِبْن الْأَثِير: ٢/ ١٠٢، و: ٣/ ٤١٣، و: ٤/ ٢٩، السَّيرَة النَّبويَّة بَوْسِر الطَّبَرِيّ: ٢٢/٧، إسعَاف الرَّاغبِين بهَامِش نُور الْأَبْصَار: ٩٧ طَبْعَة عُثْمَانِيَّة.

وَثَالِثاً : أَختصَاص أَهْل ٱلْبَيْت بِعَلِيّ ، وَفَاطِمَة ، والْحَسَن ، والحُسَيْن ﷺ مِن خِلاَل قَوْله ﷺ : « أَللَّهُمَّ هَوْلاً ء أَهْل بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُم الرِّجْس وَطَهِّرْهُم تَطْهِيراً . وقريب مِنْهُ أَلفَاظ أُخرى كمَا وَرَد عَن جَابر بن عَبدالله : أَنْ رَسُول الله ﷺ مَوْلاً ء أَهْلي ، عَبدالله : أَن رَسُول الله ﷺ مَوْلاً ء أَهْلي ، هَوُلاً ء أَهْلي ، هَوُلاً ء أَهْلي ، هَوُلاً ء أَهْلي ، هَوُلاً ء أَهْلي .

أنظر ، شوَاهد التّنزيل لِلْحَاكِم الحَسكاني الحَنفي: ٢ / ٢٨ تَحقَّيق الشَّيخ المَـحمُودي ح ٦٤٧ ـ ٦٤٩ و ٢٨٨ و ٦٥٦ و ٦٨٦ و ٧١٨ ـ عند ٢٥٠ و ٢٥٨ و ٢٥٨ و ٢٥٠ و ٢٥٨ و ٢٥٠ و ٢٥٨ و ٢٠٨ و ٢٥٨ و ٢٥٨ و ٢٥٨ و ٢٠٨ و

حج ٧٢٧ و ٧٢٤ و ٧٢٧ و ٧٣٧ و ٧٣٧ و ٧٣٧ و ٧٤٧ و ٧٤٧ و ٧٤٧ و ٧٥٥ و ٧٥٧ و ٧٥٠ و ٧٦٧ و ٧٦٥ و ٧٦٥ و ٧٦٥ و ٧٦٥ و ٧٦٥ و ٧٦٠ ، و: ٢ / ١٨ ح ٣٦٠ ، الرّباض النّبضرة لمحبّ الدِّين الطَّبَرِيِّ الشّافعي: ٢ / ٢٤٨ الطّبعة الثَّانِيَة ، السِّيرَة الْحَلَبِية للحَلبي الشّسافعي: ٣ / ٢١٢ لطبعة الثَّانِيَة ، السِّيرَة الْحَلَبِية للحَلبي الشّسافعي: ٣ / ٢١٢ لطبعة البَهية بمِصْر ، صَحِيح التَّرمِذي: ٥ / ٣١ ح ٣٢٥٥ و ٣٦٨ و ٣٦٨ و ٣٦٨ مصحِيح مُسْلِم بَاب فَضَائِل عَليّ بن أَبي طَالب: ٥ / ١٧١ طَبْعَة مِصْر بشَرح النّووي .

وأنظر أَيضاً، مَنَاقب الْإِمَام عَلَيّ بن أَبي طَالب لِابْن المَغَازلي الشّافعي: ٣٠٢ - ٣٤٦ - ٣٥٠، مَطَالب السّؤول لِابْن طَلْحَة الشّافعي: ١٩/١ طَبْعَة النّجف، المَنَاقب للخوّارزمي الحَنفي: ٦٠، مَقْتَل الحُسَيْن للخوّارزمي: ١/٧٥، خَصَائِص أَمِير ٱلْمُؤْمِنِين للنّسائي: ٤ و ١٦ طَبْعَة القَاهرَة و ص ٤٦ بـتَحقّيق الشّيخ المَحمُودي، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين لِلْحَاكِم: ٢/٥٠/ و ٤١٦، و ٤١٦، و ١٠٨/ و ١٤٦.

وأنظر كَذَلِكَ، السَّيرَة النَّبَوِيَّة لزَين دَحلان بهامِش السَّيرَة الْحَلَبِية: ٣/ ٣٣٠ طَبْعَة البَهية بمِصْر، فَتح الْبَيَان لَصدِّيق حَسن خَان: ٧/ ٣٦٤، فَتح الْقَـدِير للشَّـوكاني: ٤/ ٢٧٩، الدُّر المَـنثُور للسُّـيوطي: ١٩٨/ مَجْمَع الزّوائد: ٧/ ٩١، تَأْرِيخ الخُلَفَاء للسُّيوطي: ١٦٩، يَنَابِيع المَودَّة للحَافظ القُندوزي الحَـنفي: ٧٠١ و ١٩٤ و ١٩٤ و ٢٢٨ ـ ٢٣٠ و ١٤٤ و ٢٨١ و ٢٩٤ طَـبْعَة المَيمنية بمِصْر، مشكَاة الْمَصَابِيح أَسلاَمبُول، مُسْنَد أَحمَد: ١/ ١٨٥، و: ٣/ ٢٥٩، و: ٣/ ٢٩٨ طَبْعَة المَيمنية بمِصْر، مشكَاة الْمَصَابِيح للعُمري: ٣/ ٢٥٤ تَأْرِيخ آبْن عَسَاكر الشَّافعي: ١/ ٢١ ح ٣ و ص ١٨٤ و ٢٤٩ و ٢٧١ ـ ٢٧٣، تَفْسِير الفَخر الرّازي: ٢/ ٢٠٠، أسد الغَابَة لِإِبْن الْأَثِير: ٢/ ١٨١، و: ٣/ ١٨٤، و: ٤/ ٢١، و: ٥/ ٢٦ و ١٧٤.

ورَاجِع مُنْتَخَب كَنز الْعُمَّال بِهَامِش مُسْنَد أَحمَد: ٥٣/٥، مَصَابِيح السُّنَة للبَغوي الشَّافعي: ٢٧٨/٢ طَبْعَة مُحَمَّد علي صَبِيح، الْمُعْجَم الْصَّغِير للطَّبرَاني: ١/٥٥، نُظم دُرَّر السّمطَين للزَّرندي الحَنفي: ١٣٣ و ٢٣٨ و ٢٣٩، مَعَالِم التّنزيل للبَغوي الشّافعي مَطبُوع بِهَامِش تَفْسِير الخَازن: ٥/١٩، الصَّوَاعِق المُحرِقة لِابْن حَجر: ١١٩ و ١٤١ - ١٤٣ و ٢٢٧ طَبْعَة المُحَمَّدية، تَفْسِير الخَازن: ٥/٢١٣، مسرآة المُحرِقة لِابْن حَجر: ١١٩ و ١٤١ و ١٤٣ و ٢٢٧ طَبْعَة المُحَمَّدية، تَفْسِير الخَازن: ٥/٢١٣، مسرآة الجنّان لليَافعي: ١/٩٠ التَّأْرِيخ الْكَبِير للبُخاري: ١/ق ٢/٩٦ رَقم ١٧١٩ و ١٧١٤ طَبْعَة سَنة الجنّان لليَافعي: ٥، الْإِسْيِعَاب لِابْن عَبد البرّ ١٤٨٨ هـ. أَسْبَاب النّزول للوَاحدي: ٣٠٣، الْإِنْحَاف للشَّبرَاوي الشّافعي: ٥، الْإِسْيِعَاب لِابْن عَبد البرّ بِهَامِش الْإِصَابَة: ٣٧/٣ طَبْعَة السّعادة، كَفَاية الطّالب للحَافظ الكَنجي الشّافعي: ٥٥ و ١٤٢ و ١٤٤ و ٢٤٢ و ٢٤٢ عَلَمْ الحَيدريّة.

وَرَابِعاً: آختصَاص أَهْل ٱلْبَيْت بِعَلِيّ، وفَاطِمَة، والْحَسَن، والحُسَيْن: وذَلِكَ مِن خِلاَل أَقْوَاله يَكُلُونُهُ عِندَما يَخرِج للصّلاة، وَيمرّ ببَاب عَليّ وفَاطِمَة اللّهِ اللهِ أَنس بن مَالك قَالَ: إِنَّ رَسُول الله يَكُلُونُهُ كَانَ يَمرّ بباب فَاطِمَة سِتة أَشهر، فَإِذَا خَرِج إِلَىٰ صَلاة ٱلْفَجْرِ يَقُول: الصَّلاة يَا أَهْل ٱلْبَيْت، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِينْهِبَ عَنكُمُ ٱلرّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيرًا﴾.

أنظر، شوَاهد التّنزيل للحَسكاني الحَنفي: ١ / ١٨ ح ٦٣٠ ـ ٦٤٠ و ٦٤٥ و ٦٩٥ و ٦٩٦ و ٣٢٥٩، الشّيخ المتحمُّودي، مَطَالب السّؤول لِابْن طَلْحَة الشّافعي: ١ / ١٩، صَحِيح التَّرمِذي: ٥ / ٣ ح ٣٢٥٩، مُسْنَد أَحمَد: ٣ / ٢٥٩ و ٢٥٨ طَبْعَة المتيمنية بعِصْر، مُنْتَخَب كَنز الْعُمَّال بهَامِش مُسْنَد أَحمَد: ٥ / ٣، الدُّر المتنثُور للسَّيوطي: ٥ / ١٩، تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ٢٢ / ٦، مَجْمَع الزِّوائيد للهَيثمي الشّافعي: الدُّر المتنثُور للسَّيوطي: ٥ / ١٩٩، تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ٢٢ / ٦، مَجْمَع الزِّوائيد للهَيثمي الشّافعي: ٩ / ١٦٨، تَفْسِير آبْن كَثِير: ٣ / ١٩٨٥ و ٤٨٤، المُسْتَدرَك لِلْحَاكِم: ٣ / ١٥٨، يَنَابِيع المَودَّة للقُندوزي الحنَّفي: ٣ / ١٥٨، مَنْ اللهَ القَاهرَة، أَنْسَاب الحَنَّفي: ١٩ و ٢٣٠ طَبْعَة القَاهرَة، أَنْسَاب الْأَثْمِر: ٥ / ٢١٠ طَبْعَة القَاهرَة، أَنْسَاب الْأَثْمِر: ٥ / ٢١٥.

وَخَامَسَاً: اَختَصَاصِ أَهْلِ ٱلْبَيْت بِعَلِيّ، وَفَاطِمَة، والْحَسَن، والحُسَيْن المَيِّ مِن خِلال سَبِ النّزول، وَمَا قَالَه عَلَيْهِ كَحَدِيث أُمِّ سَلْمَة: إِنَّ النّبِي عَلَيْهِ كَانَ فِي بَيْتِها، عَلَىٰ مَنَامة لهُ، عَلَيْهِ كَسَاء خَيبري، وَمَا قَالَه عَلَيْهِ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ كَسَاء خَيبري، فَجَاءت فَاطِمَة بِبُرمَة فِيْهَا خُزِيرَة، فَقَالَ: أدعي زوّجك وأبنيك، فَدَعتهم، فَبينَما هُم يَأْكلُون إِذ نَزَلَتْ عَلَىٰ النّبِي عَيَيْهُ إِنّهَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيدُهِبَ عَنكُمُ ٱلرّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. فَأَخذ النّبِي عَيَالُهُ بفضلة الْكِسَاء فَعَشَاهم إيّاها، ثُمّ قَالَ: أَللّهُمْ هَوُلاء أَهْل بَيْتِي وَحَامّتي فَأَذْهب عَنْهُم الرّجس وَطَهّرهُم تَطْهِيرًا . قَالْهَا النّبِي عَيَالُهُ ثَلاث مَرَّات. قَالَت أُمّ سَلَمَة: فَأَدخلتُ رَأْسي فِي ٱلْبَيْت، فَقُلتُ: وَأَنَا وَطَهّرهُم تَطْهِيرًا . قَالْهَا النّبِي عَيَالُهُ ثَلاث مَرَّات. قَالَت أُمّ سَلَمَة: فَأَدخلتُ رَأْسي فِي ٱلْبَيْت، فَقُلتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُول الله ؟ قَالَ: إلى خَير.

أنظر، شوَاهد التّنزيل لِلْحَاكِم الحَسَكاني: ٢ / ١٣ ح ١٣٧ - ١٤٦ و ١٤٦ و ١٥٦ - ١٥٦ و ١٩٦ و ١٩٠ و ١٠٠ و

أَهْلِ البَيْتِ جُرِمَاً أَنْ يَقُولِ عَنْهُم الرَّسُولِ الْأَعْظَم: «مَثلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينةِ نُوح مَن رَكبهَا نَجا، ومَن تَخَلف عَنْهَا غَرَق » (١) ؟! ومَاذَا أَبْقيٰ إِذَن إِلَىٰ غَيرهِم ؟ أَلاَ يَكُفي

و ١٠٦ طَبْعَة السّعيدية ، فَتْح القَدِير للشُّوكاني : ١٧٩/٤.

وَأُنظر كَذَلِكَ، نُورِ الْأَبْصَارِ للشّبلنجي: ١٠٢ طَبْعَة السّعيدية، فَتح الْبَيَانِ لصدّيق حَسن خَان: ٣٦٣/٧\_ ٣٦٥، الرّياض النّضرة لمحبّ الدِّين الطُّبَرِيّ الشّافعي: ٢ / ٢٤٨ الطّبعة الثَّانِيَة، فَـضَائِل الْـخَمْسَة: ١ / ٢٢٤ ـ ٢٤٣، يَنَابِيع المَودَّة للقُندوزي الحَنفي: ١٠٧ و ١٠٨ و ٢٢٨ ـ ٢٣٠ و ٢٤٤ و ٢٦٠ و ٢٩٤ طَبْعَة ٱسلاَمبُول. العِقد الفَريد لِابْن عَبد رَبِّه الْمَالِكي: ٤ / ٣١١ طَبْعَة لُجنة التَّأْلِـيف والنّشـر بــمِصْر ، الْإِسْيِعَابِ لِإِبْنِ عَبِدَالِبِرِ بِهَامِشِ الْإِصَابَةِ: ٣٧/٣ طَبْعَةِ السّعادةِ، خصَائِصِ أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ للنسّائي الشَّافعي: ٧٢ تَحقِّيق الشِّيخ المَحمُودي، مُنْتَخَب كَنز الْعُمَّال بهَامِش مُسْنَد أَحمَد بن حَنْبَل: ٥ / ٩٦. وأنظر أَيضًا ، السِّيرَة النَّبَوِيَّة لزَين دَحلان بهَامِش السِّيرَة الْحَلَبِية : ٣/٣٢٩ و ٣٣٠ طَبْعَة البَهية بمِصْر ، كفَاية الطَّالب للحَافظ الكنجي الشَّافعي: ٥٤ و ٣٧٢\_ ٣٧٥، أُسد الغَابَة فِي مَعْرِفَة الْصَّحَابَة لِابْن الأَثِير الشَّافعي: ٢/٢/ ــ ٢٠، و: ٣/٣/٣، و: ٥/١٢ و ٥٨٩، أَسْبَابِ النَّزول للـوَاحــدي: ٢٠٣ طَــبْعَة الحَلبي بمِصْر ، الصَّوَاعِق الْمحْرِقَة لِابْن حَجر الشَّافعي: ٨٥ و ١٣٧ طَبْعَة المَيمنية بمِصْر ، الْإِتقَان فِي عُلُوم ٱلْقُرْآن للسُّيوطي: ٤ / ٢٤٠ مَطبعَة المَشهد الحُسَيْني بمِصْر، التّسهيل لعُلوم التّـنزيل للكَـلبي: ١٣٧/٣، التَّفْسِير المُنِير لمَعَالِم التَّنزيل للجَاوي: ٢ /١٨٣، أَحْكَام ٱلْقُرْآن للجصّاص: ٥ / ٢٣٠ طَبْعَة عبداً لرَّحْمَان مُحَمَّد، منَاقب عَليّ بن أبي طَالب لِإبْن المغَازلي الشّافعي: ٣٠١ ح ٣٤٥ و ٣٤٨ ـ ٣٥١. وَرَاجِع مَصَابِيحِ السُّنَّة للبَغوي الشَّافعي: ٢ / ٢٧٨ طَبْعَة مُحَمَّد عَليّ صَبيح، روَاية عَن عَمْرُو بن يَزِيد عَن مَكحُول وفِيْهَا قَالَ جِبْرِيل: وَأَنا مِنْكُم يَا مُحَمَّد ...، مَجْمَع الْبَيَان: ٧ ـ ٨: ٣٥٦ و ٣٥٧ طَبْعَة إحيَاء التَّراث العَرَبِي بَيرُوت، تَفْسِير الشَّوكاني: ٤/٢٨٠، المُسْتَدرَك لِلْحَاكِم: ١٤٦/٣، تَفْسِير جَامع الْبَيَان: ١ / ٢٩٦ دَار ٱلْمَعْرِفَة، تَفْسِير النّيسابوري: ٢٢ / ١٠، تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ٢٢ / ٦ و ٧ و ٢٨ طَبْعَة مِصْر، الدُّر المَنثُور للسُّيوطي: ٥ / ١٩٨ و ١٩٩، مشكَّاة الْمَصَابِيح للعُمري: ٣ / ٢٥٤. الكشَّاف للزَّمَخشري: ١٩٣/١ طَبْعَة مُصطَفَىٰ مُحَمَّد، تَفْسِير القُرطُبي: ١٨٢/١٤ الطَّبعة الْأُولَىٰ بالقَاهرَة، تَفْسِير أَبْن كَثِير: ٤٨٣/٣ ــ ٤٨٥ و ٤٩١ الطَّبعة الثَّانِيَة بمِصْر ، تَذكرَة الخواصّ للسَّبط بـن الجَــوزي الحَــنفي: ٢٣٣. مَطَالَبِ السَّوْولَ لِإِبْنَ طَلْحَةَ الشَّافِعِي: ١٩/١ و ٢٠ طَبْعَة دَارَ الكُتبِ فِي النَّجِف، أَحْكَام ٱلْقُرْآن لِإِبْن عَربي: ٢ /١٦٦ طَبْعَة مِصْر.

(١) أَنظر، مُسْتَدرَك الصَّحِيحَين: ٣٤٣/٢، طَبْعَة حَيْدَر آباد سَنَة ١٣٢٤ هـ. وفِي روَايـة: كَـمِثل، وفِـي

عَلَى مِن الذُّنُوبِ وَالعُيُوبِ أَنْ يَقُولِ النَّبِيّ:

" أَنَا مَدِينَه الْعِلم، وعَلَيٌّ بَابِهَا » (١). وَأَنْ يَنقُول لهُ: « أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا

ورواية أخرى: عَن البزّار عن أبن عبّاس وعَن أبن الزُّبَيْر. ولِلْحَاكِم عَن أبي ذَّرّ مِثلها.

(۱) لقد وصل إلينا الحديث متواتراً عن طَرِيق الشّيقة، والسُّنة كمّا صَرح بِذَلِكَ أَكْثَر الْفَقَهَاء، والْعُلَمَاء، وأَصْحَاب الْحَدِيث، والسُّنن مَع وجُود بَعْض الْإِخْتِلاَف فِي اللَّفظ. أنظر، تأريخ دِمَشْق / تَرجمَة الْإِمَام علي اللَّهِ : ٣٧/٣، والمناقِب لِابْن العغازلي : ٨٨، وصَحِيح التَّرمِذي : ٢/ ٢٩٩ ح ٢٨٠٧، سُنن التَّسرمِذي : ٥/بَساب ١٨٨ / ٣٠٠، وَأَخسر جَسه الطّسبرانسي فِسي الْسَمُعْجَم الْكَسِير : ٣٠٨، سُنن و : ١١٠٥ / ١٠٥١، عن أبن عبّاس، الْحَاكِم فِي المناقِب : ٢٢٦، مُسْتَدرَك الصَّحِيحَين : ٣١٨ / ٢٦٧و و : ١٢٨ و ١٠٤ و ١٩٤ و : ٢٧٧٧و و و ٢٧٠ و ١٢٩، أَسنى المطَالِب للجَزري : ٧٠ و ١٧، تأريخ بَعْدَاد : ٢١١ / ٢٠٤، الصَّواعِق المُحْرِقَة : ٣٧ و ٢٤٨، و : ١٩٧٧، لِسَان العِيزَان لِابْن حَجَر : ١٩٧١ اتَحت رَقم ١٦٠، الصَّواعِق المُحْرِقَة : ٣٧ و ١٩٤ و ١٢٠ و ١٩٤ و : ٢٠ / ٢٠٠، و : ٢٧٧٤ و أَنَا مَدِينَة العِلْم ...» و « أَنَا دَار ٱلْحِكْمَة ...». وانظر تَهْذِيب التَّهذيب : ٢٠ - ٣٠، و : ٢٧٧٤ عَبَق العُلْم ...» و « أَنَا دَار ٱلْحِكْمَة ...». وأَنظر تَهْذِيب التَّهذيب : ٢٠ - ٢٠٠، موَدَّة القُرْبَىٰ : ٢٤، مصَابِيح السُّنة للبَغوي : ٢ / ٢٠٥، الجَامِع الْصَغِير للسّيوطي : ١ / ٢٠٥، ٢٠ مَوَدَّة القُرْبَىٰ : ٢٤، مصَابِيح السُّنة للبَغوي : ٢ / ٢٥٠، الجَامِع الْصَغِير للسّيوطي : ١ / ٢٠٥ و ٢٠٤ و ٢٠٢ طَبَعَة مُصطفَىٰ مُحَمَّد، مُنْتَخَب كَنز الْمُمَّال بِهَامش مُسْنَد

وعَن عَلِيّ اللّهِ : ومَن تعلّق بِهَا فَاز ، ومَن تخلّف عَنْهَا زَجّ فِي ٱلْنَار . (ذَخَابِر الْمُقْبَىٰ : ٢٠) . وفِي روايةٍ عن عَلِيّ اللهِ : ومَن تخلّف عَنْهَا أُولِج - يَعني دَخل - . مَوَدَّة ٱلْقُرْبَىٰ : ١٣ ، كَنْز الْمُمَّال : ٢ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٥ . ١٥ . ١٥ . وأنظر جَمع الفوائد : مناقب أَهْل ٱلْبَيْت و ١٥٠ / ١٥ ، وأنظر جَمع الفوائد : مناقب أَهْل ٱلْبَيْت وَوَأَصْهَاره : ٢ / ٢٣٦ ، القول المُبِين فِي فَضَائِل أَهْل البَيْت المُطَهِرِين : ، مُحَمَّد بن عَبدالله سُليَمان العزيّ : وأَصْهَاره : ٢ / ٢٦٣٦ ، القول المُبِين فِي فَضَائِل أَهْل البَيْت المُطَهِرِين : ، مُحَمَّد بن عَبدالله سُليَمان العزيّ : ٢٩ ، مَجْمَع الزّوائد : ٩ / ١٨ ، الْمُعْجَم الْكَبِير للطَّبراني : ٣ / ٢٥ / ٢٦٣ ، مُنْتَخّب كَنز الْمُقَال بِهَامش أَخْمَد : ١ / ١٤٠ / ١٤٠ ، الجَامِع الْصَغِير : ٢ / ٢٥٣ / ١٦ . حلية الْأَلِيّاء أَخْمَد : ١ / ١٩٠ ، الفَضَائِل لأَخْمَد : ٢ / ١٨ / ١٨ ، الجَامِع الْصَغِير : ٢ / ١٩٠ ، مَنْتَخب كَنز المُعَال بهَامش أَخْمَد : ٢ / ١٩٠ ، مَنْ عَبد الرّوائد للهَيشي : ٩ / ١٨ ، فرَائد السَّمطَين : ٢ / ٢٤ / ١٨ ، مَنْ الله يَشْمَى : ٩ / ١٨ ، فرَائد السَّمطَين : ٢ / ٢٤ / ١٨ ، مَنْ الله الرّبين السَغَازلي : السَّمطَين : ٢ / ١٨ ، مَنْاقب آل أَبِي طَالِب : ٣ / ٢٣ ، الدُّر المَنْشُور : ١ / ١٨ ، مَنْاقب آل أَبِي طَالِب : ٣ / ٢٠ ، مَنْ هُم الزَّيدِيَّة : ١١٨ ، كتَاب الأَصُول : ٢٤ . الْأَمَالَى لأَبِي طَالِب : ١٠ . المَنْ الله لأَبي طَالِب : ١٠ . المَالَوْمُ اللّهُ الله وَالله : ١٠ . ١٠ . المَالِي الْأَمُالَى لأَبْهِي طَالِب : ١٠ . ١٠ . المَالِي المُنْهُ الله الله وَالله اللهُ الله المُنْهُ الله الله المُنْهُ الله الله الله المُنْهُ المُنْهُ الله الله المُنْهُ الله الله المُنْهُ الله الله المُنْهُ الله الله الله المُنْهُ الله المُنْهُ الله المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الله المُنْهُ المُنْهُ الله المُنْهُ المُنْهُ الله المُنْهُ الله المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْ

#### وَالْآخرَة » (١) ... « مَنْ كُنْتُ مَولاً ه فَعَليّ مَولاً ه » (٢) . وَلَم يَقُل هَذَا فِي حَـقّ أَحـد

أحستد: ٥/ ٣٠، وكَسنز الْسعُمَّال: ١٥٢/١ و ١٥٦، و ١٥٢/ ٦١٤٧، و ٣٢٩٧٩، و ١٥٢/ ١٥٠، و ١٥٢/ ١٢٩٠، و ٣٢٤٦٢، و ١٩٢١/ ١٢٩٠ الطّبعة الثَّانِيَة، ٱلْفَتْح الْكَبِير للبَّبهاني: و ٣٦٤٦٢/ ١٤٧١ و ٣٦٤٦، البدّاية والنَّهايّة لِابْن كَثِير: ٣٥٨/٧، مَجْمَع الزّوائد للهيّثمي: ٩/١١، حليّة الأَوْلِسيّاء: ١/١٤ و ٣٦، فرائد السَّمْطين: ١٩٨١، شواهد التَّنزيل للحافظ الحسكاني: ١/٣٤ و ٣٤، فرائد السَّمْطين: ١٩٨١، و ١٨١٠ و ١٢١ طَبعَة أُخرى، الرّياض النّضرة: ١٩٣٢ و ١٩٣٢ و ٢٥١ الطبعة الثَّانِيَة.

وَرَاجِع فَضَائِلِ الْخَمْسَة: ٢/ ٢٤٨ و ٢٥٠، جَامِع الْأُصُول: ٩ / ٦٤٨٩ / ٤٧٣، شَرِح النَّهْج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢ / ٢٣٦ طَبَعَة بَيْرُوت، و: ٢ / ٢١٩ طَبَعَة مِصْر بتَحقِّيق مُحَمَّد أَبُو الْفَضْل، مِيزَان الْإِعْتِدَال للذَّهبي: ١ / ٤١٥ و ٤٣٦ تَحت رَقم ٤٢٩، و: ٢ / ٢١٥، و: ١٨٢/٣، و: ٤ / ٩٩، أُسد الغَابَة: ٤ / ٢٢، تأريخ دِمَشْق لِابْن عسَاكر الشَّافعي / تَرجمَة الْإِمَام عَلي اللَّٰ : ٢ / ٩٥٩ / ٩٨٣ و ٤٦٤ و ٤٧٦ حَدِيث ٩٨٤ و ٩٨٦ و ٩٩٧ و

- (۱) أنظر، سُنن التَّرمِذي: ٥/ ٢٠ ح ٣٨٠٤، صَحِيح البُخَارِيّ: ٢٩٩/٢، و: ٥ / ٣٨٠٤، ٢٨٠٢، و ٢٨٠٤/٣٠٠، و ٢٨٠٤/٣٠٠، و ٢٨٠٤/٣٠، و ٢٩٩/٢، و ٢٧١، ٢٧١، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ١٤/٣، تَيسِير الوصُول: ٣/ ٢٧١، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ١٤/٣، تَيسِير الوصُول: ٣/ ٢٧١، تَأْرِيخ مشكَاة الْمَصَابِيح هَامِش المُرقَاة: ٥ / ٥٦٩ الطّبعة الثَّانِيَة، الرِّيَاض النَّضرة: ٢ / ١٦٧ و ٢١٢، تَأْرِيخ مَدينَة دِمَشْق: ١ / ١٠٩ ح ١٩٤، الْإِسْيِعَاب بِهَامِش الْإِصَابَة: ٣ / ٣٥، مُسْنَد أَحْمد: ١ / ٢٣٠.
- (٢) لَمْ يَكُتَفُ الرَّسُول عَيَّانَة وحدة الْأُمَّه وَيَأْتِي فِي مُقَدَّمة تِلكَ المواقِف مَوقِفه بِشَأْن الْإِمَامَة وَالخِلاَفَة مِن عَملِية مِن أَجْل صِيَانَة وحدة الْأُمَّه وَيَأْتِي فِي مُقَدَّمة تِلكَ المواقِف مَوقِفه بِشَأْن الْإِمَامَة وَالخِلاَفَة مِن بَعدِه، فَأَنَّ المُتَتبع لِسِيرَة الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ اللهُ لا يَجد فِيها المتَماماً بِشَيء كَالْإِهتَمام بِخلاَفَة الْإِمَام عَلِي بعدِه، فَأَنَّ المُتَتبع لِسِيرَة الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ اللهُ لا يَجد فِيها المتَماماً بِشَيء كَالْإِهتَمام بِخلاَفَة الْإِمَام عَلَي اللهُ مِن بَعدَه بِنصُوص لا يَبْلغها الحَصر وَالْإِحصَاء بَعْضها فِي الْإِشَادة بِالْإِمَام، وَبَيَان فَضله وَمَنْزِلَته وَمَزَايا شَخصِيته، وَبَعْضها الْآخَر فِي تَعيينه خَلِيفَة ، وَإِمَاماً للمُسْلِمِين مِن بَعده، وَأَهم وَأَبْرَز تِلك وَمَزَايا شَخصِيته، وَبَعْضها الْآخَر فِي تَعيينه خَلِيفَة ، وَإِمَاماً للمُسْلِمِين مِن بَعده، وَأَهم وَأَبْرَز تِلك المواقف مَوقفَه يَوْم قَال عَيَّالًا فِي آخر حَجّة حَجّها إلى بَيْت الله الحَرَام فِي مَكّة المُكَرَّمَة، وَالَّتي تُسمَى بحجّة الوَداع. « أَي بَلَدٍ هَذا، أَلَيسَت بِالبَلدَة الحَرَام » ؟.

قُلنًا: بَلني يَا رَسُول الله !.

قَالَ: « إِنِّي أُوْشِك أَنْ أُدعىٰ فَأُجِيب.. ».

قَالُوا: نَشْهَد أَنُّك بَلَّغتَ وَنَصَحت فَجَزَاك الله خَيراً؛

تَالَ: «أَلَيس تَشْهَدُون أَنْ لاَ إِله إِلاّ الله ، وَأَنّ مُحَمَّداً عَبده وَرَسُوله....؟ ».

قَالُوا: بَلَىٰ نَشْهَد ذَلِكَ.

قَالَ: « أَللَّهُمَّ آشْهَد ».

ثُمَّ قَالَ: « أَلاَ تَسْمَعُون؟ ».

قَالُوا: نَعَم.

قَالَ: « يَا أَيُّها ٱلنَّاسِ إِنِّي فَرط ، وَأَنْتُم وَاردُونَ عَلَيَّ الحَوض . . . . » . أنظر ، الأمالي الخَمِيسِيَّة : ١٥٦/١ . مَجْمَع الزَّوَائد : ١٦٢/٩ ، مُسْتَدرك الحَاكِم : ١٠٩/٣ ، أبن كَثِير : ٥/٩/٥ .

ثُمَّ قَالَ: « أَلَسْتُم تَعْلَمُون أَنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِين مِن أَنْفُسِهم ؟ ».

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهُ! أُنظر ، مُسْنَد أَحْـمَد: ١١٨/١، سُـنن أبـن مَـاجه: ٢٣/١ ح ١١٦. أبـن كَثِير: ٢٠٩/٥.

قَالَ: « أَلَسْتُم تَعْلَمُون \_ أَو تَشهَدُون \_ أَنِّي أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤمِن مِن نَفْسه ؟ ».

قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله . أُنظر ، مُسْنَد أُحْمَد : ٤ / ٢٨١ و ٣٦٨ و ٣٧٠ ، أبن كَثِير : ٥ / ٢٠٩ و ٢١٢ .

ثُمَّ أَخَذ بِيد عَلَى بن أبِي طَالب بِضبْعِيدِ فَرَفعها حَتَّىٰ نَظَر ٱلنَّاس إلى بَيَاض إِبْطِيهما.

أنظر، الأَمَالِي لْأَبِي طَالَب: ٣٥، أَمَالِي المُؤيد بِالله: ١٠٤، مُسْتَدرك الحَاكِم الحَسَكَاني: ١٩٠/١ و ١٩٣، كتَاب الأُصُول: ٣٨\_٣٩.

ثُمَّ قَالَ:

« أَيُّها ٱلنَّاس! الله مَولاَي وَأَنا مَوْلاَكُم؛ فَمَن كُنْتُ مَوْلاَه، فَهَذَا عَليّ مَوْلاَه. أَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَه، وَعَادِ مَنْ عَادَاه، وَٱنْصُر مَن نَصَره، وَٱخذُل مَن خَذَله، وَأُحبٌ مَن أُحبّه، وَأَبغض مَن أَبْغَضه ».

ثُمَّ قَالَ: «أَللَّهُمَّ آشهَد». أنظر، مُسنَد أَحْمَد: ١١٨/١ و ١١٩ و: ٤/ ٢٨١، تَذكرَة الخواص للسّبط الجَوزِي الحَنفِي: ٣٠، السِّيرَة الحَلبِية: ٣/ ٢٥٧، السِّيرَة النَّبوِّية لزَينِي دَحلاَن بهَامِش الحَلبِية: ٣/٣. الجَوزِي الحَنفِي: ٢٥٠، السِّيرَة الخَلبِية: ٣/٣، السَّيرَة النَّبوِّية لزَينِي دَحلاَن بهَامِش الحَلبِية: ٣/٣. أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ١١٨/١، بُلُوعَ الأَرب وَكنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب: ١٣٢، كتَاب الأُصُول: الظر، مُسْنَد أَحْمَد: ١/١٥، بُلُوع الأَرب وَكنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهب: ١/١٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و شواهد التَّنزِيل المحسَكاني: ١/١٩١، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ٥/ ٢١٠. أنظر، شواهد التَّنزِيل للحَسَكاني: ١/١٩١، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ٥/ ٢١٠. أنظر، شواهد التَّنزِيل للحَسَكاني: ١/١٩١،

ثُمَّ لَم يَتَفرَّ قارِرسُول الله وَعَليّ حَتَّىٰ نَزَلت هَذِه الآية: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

سِوىٰ عَلَيّ. أَلاَ يَكُفي عَلَيّ عَيبًا أَنْ يَقُولَ عَنْهُ سَيِّد الرُّسُلَ حِينَ بَرَز عَمْرُو بن وَدّ: «بَرَز الْإِيمَان كُلّه إلىٰ الشِّرك كُلّه » (١١)؟! أَمَّا ذَنْبُ عَلَيّ الَّذي لاَ كُفّارَة لهُ أَبداً فَهو

نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾. ٱلْمَاالِدَةِ: ٣.

فَقَالَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْظُولُهُ:

«اللهُ أَكْبرُ عَلَىٰ إِكمَالَ الدِّينَ، وَإِتمَامَ النِّعمَة، وَرِضا الرَّبِّ بـرسَالتِي، وَبـالوِلاَيَة لِـعَليَّ مِـن بَـعْدي. ثُمَّقَالَ: « مَن كُنتُ مَوْلاَه فَعليُّ مَوْلاَه ، أَللَّهُمَّ والِ مَن وَالاَه ، وَعَادِ مَن عَادَاه ، و أَنصُر مَن نَصرَه ، و أَخذُلُ مَن خَذلهُ ».

(١) فَقَد رَوىٰ المُؤرِّخُون فِي مُبَارِزَة عَلَيْ اللهِ يُوم الْخَنْدَق، وأنها أفضَل مِن أعْمَال الأُمَّة إِلىٰ يُوم القِيَامَة بأَلَفَاظ مُختلفة تُؤَدِّي إِلَىٰ نَفْس الْمَعْنَىٰ. فَقَد روىٰ صَاحب المُسْتَدرَك عَن سِفيَان الثُّورِي أَنَّه عَلَيْ قَال ذَلِكَ لِعَلَيْ اللهِ يُوم الْخَنْدَق. وروَاه الخَطِيب البَعْدَادي فِي تَأْرِيخه: ١٩/١٣ عن إِسْحَاق بن بِشر القُرَشيّ. وذكره الفَخر الرَّازي فِي تَفْسِيره الْكَبِير: ٣١/٣١، وفِي ذِيل تَفْسِير سُورَة ٱلْقَدْرِ وَرَد بلفظ: القُرَشيّ. وذكره الفَخر الرَّازي فِي تَفْسِيره الْكَبِير: ٣١/٣١، وفِي ذِيل تَفْسِير سُورَة ٱلْقَدْرِ وَرَد بلفظ: لمُبَارِزَة عَلَي اللهِ مَع عَمْرُوبن عَبدود أفضَل من عَمل أُمّتي إلى يُوم الْقِيَامة. وذكر آبن أبي ٱلْحَدِيد فِي شَرح النَّه عَنَّيُ قَال حِين بَرَز عَلي اللهِ لعَمْرُو بن عَبدود : بَرَز الْإِيمَان كلّه إلى الشَّيرة المَواقف: ٢١/٦ قَال عَلَي يُوم الْخَنْدَق أفضَل من عِبَادة الثَّقَلَين. وفِي السِّيرة الحَلِية بهامش السِّيرة النَّبَويَّة: ٢١/٣٠ قَال عَلَيْ عَمْرُوبن عبدود الفَضَل من عِبَادة الثَّقَلَين. وفِي السِّيرة الحَلَيِية بهامش السِّيرَة النَّبَويَّة: ٢١/٣٠ قَال عَلَيْ عَمْرُوبن عبدود أفضَل من عِبَادة الثَّقَلَين.

وَقَالَ الْفَخرِ الرَّازِي فِي نَهَاية الْعُقُول فِي دَرَاية الأُصُول: ١١٥ أَنّه ﷺ قَال: لضَربَة عَلَيّ يُوم الْخَنْدَق أَفضَل مِن عبَادة الثَّقَلَين، تَأْرِيخ دِمَشق تَرجمة الْإِمَام عَلَيّ اللهِ : ١/٥٥١، وفرَائد السَّمْطَين: ١/٥٥ وأفضَل مِن عبَادة الثَّقَلَين، تَأْرِيخ دِمَشق: ١٥٥، وشواهد التَّنزِيل: ٢/١٥ ح ٦٣٦، والمناقب للخوارزمي: ١٩٧ وهَامش تَأْرِيخ دِمَشق: ١٥٥، وشواهد التَّنزِيل: ٢/١٥ ح ٢٣٦، والمناقب للخوارزمي: ١٩٥ عبر ١٤٨ و ١٤٨ وكنز الْهُمَّال: ١٢٥ عبر ١٠٥ وهذاية المُرتاب: ١٤٨، وكنز الْهُمَّال: ١٨٥ الطَّبعَة الأُولَىٰ، شَرح المُخْتَار قَالَ آبن أَبِي ٱلْحَدِيد فِي (٢٣٠) فِي بَاب قيصار كَلاَم أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مِن نَهْج ٱلْبَلاغَة: ٥/٥١٥. تَعدل أعمَال الْمُهَاجِرِين والْأَنْصَار وطَاعاتهم كلها، الدُّر المنتُور: ٥/١٩٢.

وهَا هو ﷺ يَقول:...نَشدتكُم الله ، أَفِيكُم أحدٌ يُوم عَبر عَمْرُو بن عَبدودٌ الْخَنْدَق وكَاع عَـنهُ جَـمِيع النّاس فَقتَلَه غَيْرِي؟ قَالُوا: أَللَّهُمَّ لاَ. (أُنظر ، تَأْرِيخ بغداد: ١٩/١٣، مقتل الحُسَيْن للخوارزمي: ٤٥، أَنْ يَسأَل الله النَّاس غَداً عَن وَلاَيَته وَمُتَابِعَته ، كمَا يُسأَلُون عَن الْإِيمَان بِالله ، وَالرَّسُول ، وَاليَوْم الْآخر ، قَالَ ٱبْن حَجر ، وَهُو مِن عُلمَاء السُّنَّة فِي كتَابِهِ الصَّوَاعق الرُّسُول ، وَاليَوْم الْآخر ، قَالَ ٱبْن حَجر ، وَهُو مِن عُلمَاء السُّنَّة فِي كتَابِهِ الصَّوَاعق المُحرقة : أَنَّ قُولَه تَعَالىٰ : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ (١) ، نَزلَت فِي عَليّ ، وَأَنَّ المُحرقة : أَنَّ قُولَه تَعَالىٰ : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ (١)

وبهذا وذَاكَ تَذهب أدرَاج الرِّيَاح إيرَادَات، وإشْكالاَت، وتَبرِيرَات أبن تَيمِية حِين قَال كمَا ورَد فِي السِّيرة الحَلبِية ومَعَهَا هامش السِّيرَة النَّبوِيَّة: ٢ / ٣٢٠: إنّها أي ضَربة عَليّ يُوم الْخَنْدَق أفضَل مِن عِبَادة الثَّقلِين ـ من الأَحَادِيث المَوْضُوعَة التي لَم تَرد فِي شَيء مِن الكُتب التي يُعتمد عَليها وَلاَ بِسند ضَعِيف، وكَيف يَكُون قَتل كَافر أفضَل من عِبَادة الثَّقلِين الْإِنْس والْجِنّ ومِنهُم الْأَنْبيَاء؟! ثُمَّ قَال: بل إن عَمْرُو بن عَبدود هذَا لَم يُعرف له ذِكر إلّا فِي هَذِه الغَزْوة.

والجَوَاب نَحْنُ لَسْنَا بصدد هَذَا الكلاَم ومُناقشته بل نُورد مَا قَاله العلاَمة بُرهان الدِّين الحَلبي الشَّافعي فِي نَفْس كتَابه السِّيرة الحَلبِية وفِي نَفْس الجُزء والصَّفحة : إنَّ عَمْرُو بن عَبدود هَذَا لَم يُعرف لهُ ذِكر إلاَ فِي هَذِه الغَزْوة، قِيل وَلَيْسَ لهُ أصل، وكَان عَمْرُو بن عَبدود قَد قَاتل يُوم بَدْر حَتَّى أَثْبَتته الجرّاحة فَلم يَشهد يُوم أُحُد، فَلَمَّا كَان يُوم الْحَنْدَق خَرج معلّماً ... وأنه نَذر لا يحسّ رَأْسه دهناً حَتَّى يَعتل مُحمّد عَلَيْ ... وقوله «كَيف يَكُون قَتلُ كَافر أفضَل من عِبَادة النَّقلِين» فِيهِ نَظر لأنَ قَتل هَذَا كَان فيه نُصرة لِلدِّين وحُدُلان الْكَافِرين ... وقالَ الشَّيخ المُظفر فِي دلائل الصَّدْق: ٢/٢٦ ٤ لهُبَارزة عَلي لعَمْرُو أفضَل من ... فكَان هو السَّبب فِي بقَاء الإِيمَان واستعرَاره وهُو السَّبب فِي تَمكِين الْمُؤْمِنِينَ مِن لعَمْرُو أفضَل من ... وأنظر أيمَركة النَّي الْحَمِيد ودَعوته وجِهاده فِي الدِّين ... وأنظر أيضاً المِعيار والمؤازنة : ٩١ ، ٣٠٠ مَيَاة ٱلْحَيَوَان الْكُبْرَىٰ للدَمِيري : ١٣٨٨ طَبعَة مَصْر عَام ١٣٠٦ ه، السَّنَة المُحَدِية ، الْبَمَام عَلي بن أَبي طَالب بَقِية النُّبُوّة : ١٤ الْإِسْلاَم المُخلِّد لِعَبد العَجِيد لُطفي : ٧٥، خَاتم النَّبِيين عَلى أَسد الله وَرَسُوله : ٢٨ ، الْإِمَام عَلي رَجل الْإِسْلاَم المُخلَّد لِعَبد العَجِيد لُطفي : ٧٥، خَاتم النَّبِيين لَمَام لمُحتد أبو زُهره : ٢٨ / ٣٨٠ الْإِمَام عَلي رَجل الْإِسْلاَم المُخلَّد لِعَبد العَجِيد لُطفي : ٧٥، خَاتم النَّبِيين لَمَحتد أبو زُهره : ١٩ / ٣٨٠ الْإِمَام عَلي رَجل الْإِسْلاَم المُخلَّد لِعَبد العَجِيد لُطفي : ٧٥ ، خَاتم النَّبِين

(١) أَلصًافًات: ٢٤.

تلخيص المُسْتَدرَك: ٣٢/٣). ويُوم الْخَنْدَق لمّا سَكت كلّ منهُم ولَم يُجب طَلب عَمْرُوبن عَبدودً العَامري. وكَادت تكُون هَزِيمة نَكراء لَوْ لَم يَنهض بِها عَليّ بن أَبي طَالب، وبهَذا قَال ﷺ: بَرَز الْإِيمَان كلّه إلى الشّرك كلّه.

النَّاس مَستُولُون عَن ولاَيته (١). هَذِي هِي عُيُوبِ الْإِمَام، وَهَــذِي هِــي ذُنُــوب أَبْنَائه الْمِيلِا !...

قَالَ الْإِمَامِ أَحْمَد بن حَنْبَل لمَّا سُئِلَ عَن مُعَاوِيَة: «أَنَّ قَـومَا أَبِغَضُوا عَـلِيَّا، فَتَطلبُوا لهُ عَيبَا فَلَم يَجدُوه، فَعَمدُوا إِلَىٰ رَجُلٍ قَد نَاصَبهُ العدَاوَة، فَأَطرُوه كَـيدًا لعَليً » (٢).

أَجل، أَنَّهُم لَمْ يَجدُوا. وَلَن يَجْدُوا عَيبًا وَاحداً للْإِمَام، وَلَو حَرصُوا كُلِّ الْحِرص، وَلَكن هَذَا لاَ يَمْنَعهُم مِن الْإِفْترَاءَات وَالْأَكَاذِيب، كمَا لَمْ يَمْنعهُم مَقَام الحِرص، وَلَكن هَذَا لاَ يَمْنعهُم مِن الْإِفْترَاءَات وَالْأَكَاذِيب، كمَا لَمْ يَمْنعهُم مَقَام الرِّسَالة عَمَّا نَسبُوه إِلَىٰ النَّبِي عَيَيْ أَنْ هَوىٰ إِمرَأَة زَيد آبن حَارثَة، وَأَنَّه لَمْ يَزل بها حَتَّىٰ ٱستَخلصهَا لنَفْسه. وَٱقرَأ مَعي هَذِه الفِريَة لتَعرف جَرائمهُم عَلىٰ الله وَالرَّسُول:

كَانِ هَاشِمِ المِرَقَالِ<sup>(٣)</sup> بَطلاً شُجَاعاً، وَمُؤمناً صَادقاً، وَكَانِ مِن أَفَاضل أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ مَاحِب لوَاء الْإِمَام يَوْم صِفِّين قَاتَل قِتالاً شَدِيداً حَتَّىٰ قُتلَ فِي نُصرَة

<sup>(</sup>١) أنظر، الصَّوَاعق المُحرقَة لِابْن حَجر: ٩٠ طَبْعَة المَيمَنيَّة بمَصر و: ١٤٧ طَبْعَة المُحَمَّديَّة، نُـظم دُرَّر السَّمطَين: ١٠٩، شَوَاهد التَّنزِيل: ٢ / ٧٨٥ ـ ٧٨٩، كفَايَة الطَّالب: ٢٤٧ طَبْعَة الحَيدرِيَّة و ١٠٥ طَبْعَة الغَري، فَرَائِد السَّمطَين: ١ / ٧٩، تَذكرَة الخوَاصّ: ١٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، النَّصَائِح الكَافيَة لمُحَمَّد بن عَقِيل: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) طَعْنَهُ الحَرِث بن المُنْذر فِي بَطْنهِ فَسَقط عَلَىٰ الْأَرْض، وَقَد رَأَىٰ عُبَيدالله بن عُمر صَريعاً إِلَىٰ جَانبهِ ، فَجَشَىٰ حَتَّىٰ دَنَا مِنْهُ وَعضَّ عَلَىٰ ثَدْيَيه حَتَّىٰ تَبَيّنت فِيهِ أَنْيَابه ، ثُمَّ مَات هَاشِم ، وَهُو عَلَىٰ صَدْر عُبَيدالله . فَجَشَىٰ حَتَّىٰ دَنَا مِنْهُ وَعضَّ عَلَىٰ ثَدْيه حَتَّىٰ تَبَيّنت فِيهِ أَنْيَابه ، ثُمَّ مَات هَاشِم ، وَهُو عَلَىٰ صَدْر عُبَيدالله . (مِنْهُ يَثَىٰ » . أنظر ، تَأْرِيخ الطَّبري : ٢ / ٢٤ ، وقعة صِفِين : ٣٥٦، أسد الغابة : ٥ / ٤٩ ، المُستدرك : ٣٩٦/٣ ، الْإصَابة : ٣ / ٣٩٦ ، الْإصَابة : ٣ / ٣٩٦ ، الْإصَابة : ٣ / ٣٩٦ ، الْإَصَابة : ٣ / ٣٩٦ ، الْإَصَابة : ٣ / ٣٨٥ ، الأَعْمَ : ٢ / ٣٥٧ ، الأَخبَار الطَّوال : ٢٧٠ ، اللهَ وَالنّهاية : ٧ / ١٩٦ ، مُروح الذَّهب : ٢ / ٣٨٥ ، الفتُوح لِابْن أَعْثَم : ٢ / ٢٧٥ ، الأَخبَار الطَّوال : ٢٧٠ .

الْإِمَام فِي اليَوْم الَّذي آسْتُشهد فِيهِ عَمَّار بن يَاسر ، وَفي ذَات يَوْم رَأَىٰ شَابًا يَخْرُج مِن عَسِر عَسْكَر الشَّام يَضْرب عَسْكَر الْإِمَام بسَيفهِ ضزرْب المُسْتَمِيت ، وَمِن غَير وَعِي ، فَأْتَاه وَكُلّمهُ بهدُوء ، وَقَالَ لهُ: يَا هَذَا! أَنَّك تَقف مَوقفاً غَريباً ، أَنْتَ مَستُول عَنْهُ غَدَاً. فَقَال لهُ الشَّاب : لَقَد قِيلَ لِي : أَنَّ صَاحبكُم لاَ يُصلِّي ! . . فَقَال لهُ هَاشِم : أَنَّهم خَدعُوك ، فَعليّ وُلد فِي الكَعْبَة ، وَأَوَّل مَن صَلّىٰ مَع الرَّسُول إِلَىٰ القِبلَة ، وَقَاتَل أَنَّهم خَدعُوك ، فعليّ وُلد فِي الكَعْبَة ، وَأَوَّل مَن صَلّىٰ مَع الرَّسُول إِلَىٰ القِبلَة ، وَقَاتَل مُعَاوِيَة وَأَبّاه مِن أَجْل الصَّلاَة ، وَلُو رَأَيتَ عَسْكَر عَليّ فِي ظَلاَم اللَّيل لرَأَيتَ النَّهجد ، وَالتَّضرع ، وَالصَّلوَات ، وَتلاّوة القُرآن ، فَٱقْتَنع الشَّاب ، وَتَرك القِتَال (١٠) .

أَعْسَوَرُ يَسْبِغِي أَهْلَه مَحلاً لاَ بُدّ أَنْ يَغُلَّ أَو يُغَلِّا

وَقُيل هَكَذا تَرتِيب الْأَبْيَات كمّا وَرد فِي مرُوج الذّهب: ٢ / ٢٢، وَالطَّبَريّ: ٦ / ٢٢.

إِنِّي شَرَيْتُ النَّفْسَ لَن أَعـتلًا لاَ بُـــدَ أَنْ يَــغُلَّ أَو يُــغَلَّا أشدُّهُم بِذِي الكُـعوبِ شَـلًا قَد أَكْثَروا لَـومِي وَمَـا أَقــُلّا أَعْـــوَرُ يَـبغِي نَـفْسَه مَـحَلاً قَد عَالج ٱلْـحَيَاة حَــتَّىٰ مَـلّا

وفي الطُّبَرِيِّ: ٦ / ٢٤: يَتَلَّهُم بذِي الكُعوبِ تَلَّا.

فَقَتل مِن الْقَوْمِ تِسعَة نَفر أَو عَشرة وَحمل عَلَيْهِ الحَارث بن الْمُنْذِر التَّنوخِي فطَعَنه فَسَقط ؛، وقد رَثَاه الْإِمّام عَلَى اللهِ فقال كمّا ذكر نصر بن مُزاحم فِي وَقْعَة صِفِّين : ٣٥٦.

جَــزَىٰ الله خَـيراً عُـصبة أَسْلمِية صَّـ صِبَاحَ الْوُجُوهِ صرَّعوا حَوْلَ هَـاشم وَلَكن مَا أَنْ سَقط هَاشم؛ فَأْخَذ رَايَته آبْنِهِ عَبدالله بن هَاشم وخَطب خُطبة عَظِيمة وَقَالَ فِيهَا: إِنّ هَاشماً كَان عَبداً مِن عبَاد الله الّذين قَدّر أَرزَاقهُم، وَكَتب آثَارهُم، وَأَحصىٰ آعْمَالَهُم، وَقَضىٰ آجَالهُم، فَدعَاه

<sup>(</sup>١) أنظر، هَذِهِ القصّة فِي تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٤/٣، وَوَقعَة صِفِّين: ٤٠٢ طَبْعَة مَصْر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ١٣٥/٣، المِعيَار وَالموَازنَة: ١٦٠، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابن أَبي الحَدِيد: ٢٧٨.

وَهُو هَاشم بن عُتْبَة بن أَبِي وَقَاص الزُّهرِي، المُلقَّب بالمِرْقَالَ، وكَانَ مَع عَليَ ﷺ يُوم صِفِّين، وَمـن أَشجَع النّاس، وكَان أَعوَر، وهُو القَائل:

وَقَالَ الشَّمرِ أَو مَن هُو عَلَىٰ شَاكلَتهِ، قَالَ للحُسَين، وَهُو يُصلِّي فِي قَلْب المَعْرَكَة قَبْل مَصْرَعه، صَلِّ يَا حُسَين، إِنَّ صَلاَتك لاَ تُقْبَل » ("). الله أَخْبَر!... لا يَقْبَل الله صَلاَة الحُسَين، ويَقْبل مِن الشَّمر قَبْل الحُسَين!.. وَقَالَ أَبْن زِيَاد حِينَ يَقْبَل الله صَلاَة الحُسَين؛ الحَسَين، الحَسْين؛ الحَسين؛ الحَسين، المَوْمِنِين بَللهُ قَبْل المُسوَمِن أَوْتي بمُسلِم بن عَقِيل لِابْن زيَاد، وَكَان قَد آلمَه العَطْش مِن يَزِيد » (")!.. وَعِندَما أُوتي بمُسلِم بن عَقِيل لِابْن زيَاد، وَكَان قَد آلمَه العَطْش مِن أَثَر القَتَال، فَرَأَىٰ قِلّة مَاء فَطَلَب أَنْ يَسقُوه مِنْهَا، فَقَالَ لهُ بَاهلي: «لاَ تَذُوق مِنْهَا قَطَرَة حَتَّىٰ تَذُوق الحَمِيم فِي نَار جَهِنّم » (")، وَكَان يَزِيد يَنْكث ثَنايَا الحُسَين قَطَرَة حَتَّىٰ تَذُوق الحَمِيم فِي نَار جَهِنّم » (")، وَكَان يَزِيد يَنْكث ثَنايَا الحُسَين بقَضِيب مَكتُوب عَلَيهِ: «لاَ إِلٰه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله » (أَنَّ وَسَجد مُعَاوِيَة شُكرًا بقضيب مَكتُوب عَلَيهِ: «لاَ إِلٰه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله » (أَنَّ وَسَجد مُعَاوِيَة شُكرًا بقضيب مَكتُوب عَلَيهِ: «لاَ إِلٰه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله » (قَال بَعْنَ بي بهم السَّذَج بقَمَ اللهُ وَيَنْ الله وَسَن بِالسّم (قَالُ وَهَوَل المُخلوبين عَن طَرِيق الحَق ، وَالجِهَاد فِي سَبِيله؛ وَلَكنَّ الله ، وَهُو البُسَطَاء ، وَيَنْنُوا المُخلوبين عَن طَرِيق الحَق ، وَالجِهَاد فِي سَبِيله؛ وَلَكنَّ الله ، وَهُو أَحكم الحَاكِمِين، قَد فَضَحهُم إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون ، وَعَاملهُم بخلاف قَصْدهم ، أَمَّا أَحكم الحَاكِمِين ، قَد فَضَحهُم إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون ، وَعَاملهُم بخلاف قَصْدهم ، أَمَّا

رَبّه الَّذي لاَ يُعصىٰ فَأْجَابه...وَلهَاشم المِرقَال موَاقف كَثِيرة ذَكرها أبن نَصر فِي وَقْعَة صِفَين: ٩٢ و ٣٤٦ و ٣٤٨ و ٣٥٣ و ٣٤٨ و ٣٥٣ و ٣٤٨ و ٣٥٣ و ٣٥٨ و ٣٠٨ و ٣٥٨ و ٣٠٨ و ٣٥٨ و ٣٠٨ و ٣٥٨ و ٣٠٨ و ٣

أنظر تَرجمته فِي أُسد الغَابَة: ٥/٩٤، وَالمُسْتَدرَك: ٣٩٦/٣، وَتَأْرِيـخ الطَّـبَرِيّ: ٥/٤٤، الْإِصَـابَة: ٥٩٣/٣، الاِسْتِيعَاب بهَامش الْإِصَابَة: ٦١٦/٣، وَتَأْرِيخ الخَطِيب البَغدادي: ١٩٦/١.

<sup>(</sup>١) أنظر، يَنَابِيع المَودّة: ٣/ ٧١ طَبعَة أسوة.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/٣٥١، جوَاهر المطَّالب فِي منَّاقب أَمِير المُؤْمِنِين عَلَيّ: ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/ ٢٨١\_٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر، أسد الغَابة: ٢١/٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٤٩/٤، منَاقب التَّرمذي: ٥/٦٦٠ ح ٣٧٨٠.

<sup>(</sup>٥) أُنظر، مُسرُّوج الذَّهب: ٢/٥٠، الْإِستِيعَاب: ١/٣٧٤، كَفَايَة الطَّالِب: ٢٦٨، مَـقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ١/١٤١ الفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ٣٢٣/٢ هَامش رَقم «٣».

المُخلصُون فَلَم يَكْتَر ثُوا.

يُزْرِي الجَبَان بسَيفِ عِنْ تَر وَالبَخِيل بجُودِ حَاتم

وَمَهِمَا تَكُن الدَّعَايَات، وَالْإِفترَاءَات فَلاَ تَسْتَطِيع الصَّمُود أَمَام الحَقِيقَة، أَمَام عَظمَة الْإِمَام وَأَبْنَاء الْإِمَام. فَهذِهِ المَحَافل فِي كُلِّ مَكَان، وَهَذِه الدَّمُوع الجَاريَة أَنهُراً عَلَىٰ الحُسَين، وَهَذِه الْأَصوات المُدويَّة بِالصَّلاَة عَلَيهِم، وَاللَّعنَة عَلَىٰ أَعدَائهِم وَقَاتِليهِم، وَهَذِه الْقُبَابِ الذَّهبيَة الَّتِي تُنَاطِح السّحاب، وَهَذِه الوفُود الَّتِي تُومِّها مِن كُلِّ حَدبٍ وصوبٍ، كُلِّ هَذِه وَمَا إِليهَا إِنْ هِي إِلاَّ صَوَاعق، وَقنَابل تَنْهَال عَلَىٰ أَعدًاء أَهْل البَيْت، وَأَناشِيد الخُلُود يُردِّدهَا الدَّهر إِلَىٰ يَوْمَ يُبْعَثُون.

أَجل، لقَد قُتل الحُسَين، وَغَرق جِسْمَهُ الشَّريف فِي بَحْرٍ مِن دمَائهِ، أَمَّا رُوحَه وَذِكرَاه، أَمَّا مَبدَأَهُ وَعَملهُ فَفي بَحْرِ مِن عُطرِ وَنُور.

إِنْ يَبْقِ مُلقَىً بِلاَ دَفنِ فَـإِنَّ لَـهُ ۚ قَبْرَاً بِأَحْشَاء مَن وَالاَه مَحفُورَاً

## مَا هَذَا البُكَاء

لَكَ عِنْدي مَا عَشْتَ يَا آبُن رَسُول الله حُــزْن يَــفي بِـحَقَّ ودَادِي نَـاظُرُ بِـالسَّلُو غَـير جَـوَاد فَـاظُرُ بِـالسَّلُو غَـير جَـوَاد هَدَا هُو شِعَار الشِّيعَة: قَلْب حَزِين، وَطَرف دَامع عَلىٰ مُصَاب أَهْل البَيْت البَيْنِ. وَطَرف دَامع عَلىٰ مُصَاب أَهْل البَيْت البَيْنِ. وَقَالَ قَائِل: أَلاَ يَجُد الشِّيعَة سَبِيلاً يُعبِّرُون بهِ عَن وَلاَئهِم لأَهـل البَيْت غـير البُكاء وَالدَّمُوع؟!.

قُلتُ: أَجل: نُعبّر أَيضاً عَن وَلاَئنَا لهُم بِالصَّلوَات إِلَىٰ مَقَامَاتهِم المُقدّسَة، وَالتَّبرك بأضرحَتهِم وَالتَّبرك بأضرحَتهِم المُقدّسَة، وَالتَّبرك بأضرحَتهِم الشَّريفَة.

قَالَ: تَعِيشُون فِي عَصْرِ الذَّرَّة وَالكَوَاكب، ثُمَّ تَبكُون عَلىٰ مَن مَات مِن مِئَات السِّنِين، وَتَشدّون الرِّحَال إِلَىٰ الْأَحْجَار وَالصّخُور؟!.

قُلتُ: أَمَّا البُكَاء عَلىٰ الحُسَين اللهِ فَلَيْسَ بُكَاء عَلىٰ مَن مَات، كَمَا يَفْهَمهَا الجَاهلُون، وَلاَ هُو بُكَاء الذُّل وَالْإِنْكسَار، وَإِنَّما هُو أَحْتجَاج صَارِخ عَلىٰ البَاطِل وَأَهْله، أَنَّه صوَاعق تَنْهَال عَلىٰ رُؤوس الطُّغَاة الظَّالمِين فِي كُلِّ زَمَان وَمَكَان، أَنَّه تَعْبِير صَادق عَن الْإِخلاص للحَقِّ، وَالنَّقمَة عَلىٰ الجَور، أَنَّه تَعظِيم للتَّضحيَة وَالفِدَاء، وَالحَقِّ وَالوَاجِب، وَالشَّجَاعَة عَلىٰ المَوت، وَإِكبَار للأَنْفَة مِن الظَّيم،

وَالصَّبر فِي المِحْنَة، وَالشَّدَائِد. أَنَّ الَّذِين يَنْشدُون فِي مَحَافل التَّعزيَة: لاَ تَطْهَر الْأَرْض مِن رِجسِ العِديٰ أَبداً

مَا لَمْ يَسَل فَوقهَا سَيل الدَّم العَرم(١)

لاَ يَبْكُون بُكَاء الذُّل وَالضَّعف، بَل ينْظمُون نَشِيد الحَمَاسَة مِن دمُوعهِم، وَيُردَّدُون هُتَاف الحَقّ وَالعَدل مِن الحَسرَات وَالزَّفرَات.

أمَّا زِيَارَات الْأَمَاكِن المُقَدِّسَة، أَمَّا الصِّخُور وَالْأَحْجَار فَلَيسَت الهَدف، وَالْغَايَة، وَلُو كَانَت هِي القَصد لكَان فِي هَذِه الجِبَال الشَّامِخَات غِنىٰ عَن مَشقّة السَّفر وَالتِّرِحَال، أَنَّ المَقصُود بِالذَات هُو صَاحب المَقَام، أَمَّا الْأَحجَار فَلهَا شَرَف السَّفر وَالتِّرحَال، أَنَّ المَقصُود بِالذَات هُو صَاحب المَقَام، أَمَّا الْأُحجَار فَلهَا شَرَف الْإِنْتسَاب، تَمَامَا كَالْأُحْجَار الَّتي بُني مِنْهَا البَيْت الحَرَام، وَمَسْجِد الرَّسُول، وَسَائِر المَعَابد، وَكَجِلد القُرآن الكرِيم (٢). وقد رَأينا كيف تَحْتَفظ الشُّعوب وَالدُّول ببيُوت الأُدبَاء الكِبَار، كَشكسبِير، وَلاَمرتين، وَهُوغُو وَغَيرهم، وَتُحِيطها بهالَة مِن التَّقدِيس وَالتَّعظِيم. وَلُو عُرض للبَيع سَاعَة أَو حِذَاء أَو أَي شَيء يُنسَب لعَظيم قدِيم لبُذلَ فِي سَبِيلهِ أَعْلَىٰ الْأَثْمَان، وَمَا ذَاك إلاَّ لشَرِف الْإنْتسَاب.

جَاء فِي التَّأرِيخ أَنَّه حِينَ أُتي برَأس الحُسَين إِلَىٰ يَزِيدكَان يَـتَّخذ مَـجَالس الشُّرب، وَالرَّأس الشَّريفِ بَيْنَ يَدهِ، فَصَادَف أَنْ دَخَل عَلَيهِ رَسُول مَـلك الرُّوم،

<sup>(</sup>١) أنظر، دِيوَان سَيِّد حَيْدَر الحِلِّي ( عَنِينُ ) مِن قَصِيدَةٍ فِي رِيَاض المَدْح وَالثَّنَاء: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) حَكَم الفُقهَاء بتَحرِيم تَنْجِيس المَسَاجِد أَرْضهَا، وَحِيطَانهَا، وَحَصِيرهَا، وَفَـرشهَا، وَأُوجِبُوا إِزَالَـة النَّجَاسَة، وَقَالُوا: بتَحرِيم مَس كتَابَة القُرآن الكَرِيم إِلاَّ مَع الوضُوء، وَقَالَ الشَّافعيَّة: لاَ يَجُوز مَس جِلْده أَيضًا، حَتَّىٰ وَلَو ٱنْفصَل عَنْهُ، وَلاَ مَس عِلَّاقَته مَا دَامِ القُرآن مُعَلَّقاً بِهَا. (مِنْهُ يَيْخُ).

أنظر ، السُّنَن الكُبرىٰ للبَيهقي: ١/٨٧، تَنْوِير الحوَالِك: ٣٠٣/١، سُنن الدَّار قُطني: ١/١٢١، أَحْكَام القُرآن للجَصَّاص: ٥/٣٠٠، تَفْسِير الثَّعالبي: ٣٥٧/٤، المَطَالب العَاليَة: ١/٢٨.

وَهُو عَلَىٰ هَذِه الحَال، فَأَنْكَر عَلَيهِ أَشدٌ الْإِنْكَار بَعد أَنْ عَلَمَ أَنَّ الرَّأْس هُـو رَأْس الحُسَين، وَقَالَ لهُ فِيمَا قَالَ: هَل سَمعتَ يَا يَزِيد! حَدِيث كَنسيَة الحَافر؟ قَالَ: وَمَا هِيَّ؟.

قَالَ الرُّومِي: عِندَنَا مَكَان يُقَال بأَنَّ حِمَار عِيسَىٰ اللهِ مَرَّ بِهِ، فَبَنَينَا فِيهِ كَنِيسَة الحَافر (١) نِسبَة إِلَىٰ حَافر حمَار عِيسَىٰ اللهِ ، ونَحْنُ نَحج إِلَىٰ المَكَان فِي كُلِّ عَام ، وَمِن كُل قُطر ، وَنُهدي إِلَيهِ النُّذُور ، وَنُعَظمهُ كمَا تُعظمُون كُتبكُم ، فَأَشهَد أَنَّك عَلَىٰ وَمِن كُل قُطر ، وَنُهدي إِلَيهِ النُّذُور ، وَنُعَظمهُ كمَا تُعظمُون كُتبكُم ، فَأَشهَد أَنَّك عَلَىٰ بَاطل ، فَأَمر يَزِيد بقتل الرَّسُول . فَقَام الرُّومي إِلَىٰ الرَّأس فَقبَلهُ وَتَشهدَ الشَّهادَتَين ، ثُمَّ أُخذَ ، وَصُلب عَلَىٰ بَابِ القصر ! . . (٢) .

وَقَالَ الْأُستَاذ العَقّاد فِي كِتَاب «أَبو الشُّهدَاء»، تَحتَ عُنوَان الحَرَم المُقدّس: «عُرفَت قَدِيماً بٱسم كُور بَابل ثُمَّ صُحفّت إِلَىٰ كَرْبُلاَء، فَجَعلها التَّصحِيف عَرضة لتَصحِيف آخر يَجْمَع بَيْنَ الكَرب وَالبَلاَء، كمَا وَسَمها بَعْض الشُّعرَاء.

وَلَم يَكُن لَهَا مَا تُذكر بِهِ فِي أَقرَب جِيرَة لَهَا فَضلاً عَن أَرجَاء الدُّنْيَا البَعِيدَة مِنْهَا... فَلَيسَ لَهَا مِن مَوقعهَا، وَلاَ مِن تُربتهَا، وَلاَ مِن حوَادثهَا مَا يُـغري أَحـداً

<sup>(</sup>١) بَيْنَ عُمَانَ وَالصِّينَ بَحْرِ مَسِيرَة سَنَة لَيْسَ فِيهَا عُمْرَانَ إِلاَّ بَلدَة وَاحدَة فِي وَسَط المَاء طُولهَا ثَـمَانُونَ فَرسخاً فِي ثَمَانِينَ مَا عَلَىٰ وَجْه الْأَرْضِ بَلدَة أَكْبَر مِنْهَا. ومِنْهَا يُحْمَلُ الكَافُور وَاليَاقُوت، أَشجَارهُم العُود وَالعَنْبَر، وَهِي فِي أَيدي النَّصارىٰ لاَ مِلكَ لأَحد مِن المُلوك فِيهَا سوَاهم، وَفِي تِلكَ البَلدَة كَنَائِس العُود وَالعَنْبَر، وَهِي فِي أَيدي النَّصارىٰ لاَ مِلكَ لأَحد مِن المُلوك فِيهَا سوَاهم، وَفِي تِلكَ البَلدَة كَنَائِس كَثِيرَة أَعْظَمها كَنِيسَة الحَافر فِي مِحرَابها حُقّة ذَهب مُعلقة، فِيهَا حَافر يَقُولُونَ إِنَّ هَذَا حَافر حمّار كَان يَركَبهُ عِيسىٰ، وَقَد زَينُوا حَول الحُقّة بِالذَّهب وَالدِّيبَاج، يَقصدهَا فِي كُلِّ عَام عَـالِم مِـن النَّـصارىٰ، وَيَطُوفُون حَولهَا، وَيَرفعُون حوائجهُم إلىٰ الله تَعَالىٰ. (مِنْهُ يَثِرُ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، نُور العَين فِي مَشْهد الحُسَين للإِسفرَايِيني: ٨٠، نَهْج الْإِيمَان لِابْسن جَـبر: ٦١٠، الصَّـوَاعـق المُحرقَة: ١١٩، مُثِير الْأَحزَان: ٨٢، مَقْتَل الحُسَين لْأَبي مَخْنَف الأَزدي: ٢٢٩، اللَّـهُوف فِـي قَـتْلىٰ الطُّفُوف: ١١١.

برُؤيتها، ثُمَّ يَثْبت فِي ذَاكرَة مَن يَرَاهَا سَاعَة يَرحَل عَنْهَا.

فَلَعَلَّ الزَّمن كَان خَلِيقاً أَنْ يَعْبر بِهَا سَنَة بَعد سَنَة ، وَعَصراً بَعد عَصر دُون أَنْ يَسمَع لَهَا أَسم ، أَو يَحسُ لَهَا بوجُود ... وَشَاءَت مُصَادفَة مِن المُصَادفَات أَنْ يُسَاق إِلَيهَا رَكْب الحُسَين بَعد أَنْ حِيلَ بَيْنَه وبَيْنَ كُلِّ وجهة أُخرى ، فَٱقْتَرَن يُسَاق إِلَيهَا رَكْب الحُسَين بَعد أَنْ حِيلَ بَيْنَه وبَيْنَ كُلِّ وجهة أُخرى ، فَٱقْتَرَن بَتَأْرِيخ بَني تَأْرِيخ الْإِسلام كُلّه . وَمِن حَقّه أَنْ يَقْتَرن بِتَأْرِيخ بَني الْإِسلام كُلّه . وَمِن حَقّه أَنْ يَقْتَرن بِتَأْرِيخ بَني الْإِسلام كُلّه . وَمِن حَقّه أَنْ يَقْتَرن بِتَأْرِيخ بَني الْإِسلام كُلّه . وَمِن حَقّه أَنْ يَقْتَرن بِتَأْرِيخ بَني الْإِسلام كُلّه . وَمِن حَقّه أَنْ يَقْتَرن بِتَأْرِيخ بَني

فَهِيَّ اليَوْم حَرَم يَزُورَه المُسْلِمُون للعِبرَة وَالذَّكرىٰ، وَيَزُورَه غَير المُسْلمِين للنَّظر وَالمُشَاهدَة، وَلَكنّها لَو أُعطيَت حَقّها مِن التَّنوِيه وَالتَّخلِيد، لحقَّ لهَا أَنْ تَصْبَح مَزَاراً لكُلِّ آدمي يُعرَف لبَني نَوعَه نَصِيباً مِن القَدَاسَة، وَحَظاً مِن الفَضيلَة، لأَنّنا لاَنذُكر بُقعَة مِن بقَاع هَذِه الأَرْض يَقْتَرن أسمها بجُملَة مِن الفَضَائِل وَالمناقب أَسمىٰ وَأَلزَم لنَوع الْإِنْسَان مِن تِلْكَ الَّتي ٱقْتَرنت بأسم كَرْ بُلاَء بَعد مَصْرَع الحُسَين فِيهَا » (١).

هَذِه شهَادَة حَقّ مِن خَبِير مُنْصِف ، لَقَد أَقْتَرن تَأْرِيخ كَربُلاَ ۽ بِتَأْرِيخ الْإِسلاَم كلّه ، فَمَا مِن كِتَاب فِي تَأْرِيخ العَرب وَالمُسْلمِين إِلاَّ وَلكَربُلاَ ء مِنْهُ الحَظَّ الْأُوفَر ، كمّا ظَهر أَثرها فِي كُتَّاب الغَرب ، وَدوَاوين الشُّعرَا ، وَمَا ذُكرت عَلىٰ لسَانٍ ، أَو فِي كِتَابٍ إِلاَّ بِالْإِكْبَار وَالتَّعظِيم ، وَلُولاَ الحُسَين لَمْ تَكُن شَيئًا مَذْكُورَاً : 

كتابٍ إِلاَّ بِالْإِكْبَار وَالتَّعظِيم ، وَلُولاَ الحُسَين لَمْ تَكُن شَيئًا مَذْكُورًا : 
مَا رَوْضَة إِلاَّ تَمنت أَنَّها لَكَ مَضْجَع وَلَخُطَّ قَبْرك مَوضْع (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر ، كتاب « أَبُو الشُّهدَاء الحُسَين بن عَلَيّ »: ١١٢، طَبعَة القَاهرَة.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مُعْجَم الْأُدبَاء ليَاقُوت الحَموي: ١١٠/١١.

# مِنْ أَخْلاَق الْإِمَام زَين العَابدِين ﷺ (١)

(١) سُمي زَين العَابدين لكَثرَة عبَادَته وَهُو الْإِمَام الرَّابِع عَلَى مَذْهَب الْإِمَامِيَّة.

أنظر، الصَّواعق المُحرقَة: ٢٠٠، تَهذِيب التَّهذِيب للْعَسقلاني: ٣٠٦/٧، شَذرَات الذَّهب: ١٠٤/٨. وَلا اللهِ ما م ولد الإمام زَين العَابدِين اللهِ بِالمَدِينَة الشَّريفَة يَوْم الخَمِيس خَامس شَعبَان سَنَة ثَمَان وَثلاَثِين فِي أَيَّامَا جدّه عَليّ بن أَبِي طَالِب قَبل وَفَاته بِسَنتَين (أُنظر، أُخبَار الدُّول: ١٠٩، مَطَالب السَّؤول: ٢/ ٤١، تَأْرِيخ الْأَثِمَّة لِابن أَبي ثَلج: ٤).

وَكُنْيَته المَشْهُورة: أَبُو الحَسَن، وَقِيل: أَبُو مُحَمَّد، وَقِيل: أَبُو بَكْر (أنظر، بَحر الْأَنْسَاب: ٥٢، صُبح الْأَعش: ٢/٢٥١، الإتحَاف بحُبّ الْأَشرَاف: ٢٧٧، بتَحقِّيقنَا).

وَأَلْقَابِهِ كَثِيرة: أَشهرهَا زَين العَابِدِين، وسَيِّد العَابِدِين، وَالزَّكي، وَالْأَمِين وَذُو الثَّفْثَات (أُنظر، ذَخَـائر العُقبيٰ: ١٥١، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٦٠/٦، تَذكرَة الخوَاصّ: ١٥٦).

وَصِفَتهُ: أَصْفَر قَصِير نَحِيف(أنظر، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَيْمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢ / ١٨٠، بِتَحقِيقنا ).

تُوفّي عَليّ زَين العَابِدِين اللهِ فِي ثَاني عَشر المُحرّم (أنظر، مَطَالب السّؤول: ٧٩، تَأْرِيخ المُلوك للقَرمَاني: ١١١) سَنَة أَرْبِع وَتسعِين مِن الهِجرَة، وكَان عُمَره إِذ ذَاكَ سَبِعَا وَخَمسِين سَنَة (أُنظر، المَعَارف لِإبن قُتيبَة: ٢١٥، مطَالب السّؤول: ٧٩، الصّوَاعق المُحرقة لِإبن حَجر: ٢١٥).

وَلَهُ خَمسَة عَشر وَلدَاً (اُنظر ، الصَّواعق المُحرقة : ٢٠١ ، تَهذِيب التَّهذِيب : ٨٦/٤ ، النَّجوم الزَّاهرة : ٢٠٢/) . ما بَيْن ذَكرٍ وَأُثنى ، أَحد عَشر ذَكرًا ، وَأَربع إِنَاث ، وَهُم : مُحَمَّد المُكنّى بِأَبي جَعْفَر المُلقّب بِالبَاقر ، أُمّه أُمّ عَبد الله بِنْت الحَسَن بن عَليَّ عَمّ عَليّ زَين العَابدِين ، وَزَيد ، وَعُمر ، أُمّهُما أُمّ وَلَد ، وَعَبد الله ، والحَسَن والحُسَين أُمّه أُمّ وَلد ، والحُسَين الأصغر ، وعَبدالرَّحن ، وسَلمان أُمّهم أُمّ وَلد . وعَليّ وَكَان أَصغر ولد عَليّ بن الحُسَين ، وَخَدِيجَة ، أُمّهما أُمّ وَلد ، وفَاطِمَة ، وعَلَيّة ، وأُمّ كُلثُوم ، أُمّهن أُمّ وَلد . كَانَ مِن أَخِلَاق زَيْن العَابِدِين، وَمَا أَخِلاَقه إِلاَّ أَخِلاَق أَبِيه الحُسَين، وَمَا أَخِلاَق عَلَيّ إِلاَّ أَخِلاَق أَبِن عَمّه أَخِلاَق الحُسَين إِلاَّ أَخِلاَق أَبِيه عَلَيّ، وَمَا أَخِلاَق عَلَيّ إِلاَّ أَخِلاَق أَبِن عَمّه مُحَمَّد، وَمَا أَخِلاَق مُحَمَّد إِلاَّ أَخِلاَق القُرآن الَّتِي عَبَّر عَنْهَا الرَّسُولِ بِقَولِهِ: «إِنّه مُحَمَّد أَخُلاَق مُحَمَّد إلاَّ أَخِلاَق القُرآن الَّتِي عَبَر عَنْهَا الرَّسُولِهِ فِي مُحْكَم كتابِهِ بُعثْتُ لاَّتَم مَكَارِم الأَخْلاَق » (١). وَالَّتِي شَهد الله بِهَا لرَسُولِهِ فِي مُحْكَم كتابِهِ العَرْيز ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ (٢)، وَكُلِّ وَاحد مِن أَئِمَة أَهْلِ البَيْت عَلَىٰ خُلق جَدّه النَّبِيّ المُختَارِعَ اللهِ اللهُ المَنْ المُختَارِعَ اللهُ المَنْ اللهُ المَالِقَ المَحْتَارِعَ اللهُ اللهُ المَالِقَ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ المُحْتَارِعَ اللهُ المَالِقُ اللهُ المَالِهُ المُحْتَارِعَ اللهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِيَةُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِقُولِهُ اللهُ المَالِقُ اللهُ المَالِهُ المَالِقُ المَالِقُولِهُ المَالِهُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُولِهُ المَالِهُ المَالمَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِقُ المَالِمُ المَالِمُ المُعَلَامِ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمَالِهُ المَالِمُ المَالمُولِهُ المَالمُ المَالمَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُعَلَّلُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المُعَلِي المَالمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُ المَالِمُ المَالمُ المَالمُولِ المَالمُ المَالمُ المُعَلَّلُولُ المِلْمُ المُعَلِي المُعْمَلُولُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُولِ المَالمُ المَالمُ المَالمُ المَالمُولِ المَالمُولُ المَالمُ المَالمُولِ المَالمُولِ المَالمُولِ المُعْلِمُ المَالمُ

كَان مِن أَخلاَق الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ الْإِحسَان لمَن أَسَاء إِلَيه؛ فَقْد رُوي أَنَّه كَان لهُ أَبْن عَمّ يُؤذِيه، فَكَان يَأْتِيهِ الْإِمَام لَيلاً، وَيُعطِيه الدَّنَانِير، وَهُو مُتَستَّر، فَيقُول لهُ: لَكن عَليّ بن الحُسَين لاَ يَصْلني، لاَ جَزَاه الله خَيراً، فَيَسمع الْإِمَام ذَلِكَ وَيَصْبر، فَلَمَّا مَات ٱنْقَطعَت عَنْهُ الدَّنَانِير، فَعَلمَ أَنَّ الَّذي كَان يُعطِيه وَيَصله هُو الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ (٣).

فَهولا مَ أَوْلا ده رَضى الله عَنْهُم أَجْمَعِين.

وَفِي بُغيَة الطَّالِب: أَنْ أَوْلاَد عَلَيِّ زَين العَابِدِين الذُّكُور عَشرَة فَقط. وَالله أَعْلَم (اُنظر ، بُغيَة الطَّالِب فِي ذِكر أَولاَد عَلَيِّ بن أَبِي الغَيث الحُسيني المَعرُوف بِأَبن بَحر الوَلاَد عَليِّ بن أَبِي الغَيث الحُسيني المَعرُوف بِأبن بَحر اليَّمني المُتوفِّىٰ عَام (١٠٨٦هـ). مَخطُوط ، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢ / ١٥٥٨، تَأْرِيخ أَهل البَيْت: : ١٠٣٠ نقلاً عَن تَأْرِيخ أَبن الخَشَّاب: ١٨٠ هَامش رَقم ٣٥، كَشف الغُمَّة: ٢ / ٨١، تَذكرة الخواصّ: ٣٤٢، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ٥ / ٢١١).

<sup>(</sup>۱) أنظر، بدَايَة المُجْتَهِد: ٢/ ٣٢١، السُّنن الْكُبْرَىٰ: ١٩٢/١٠، تُحْفَة الْأَحْوَذي: ٥/ ٤٧٠، نُظم دُرَّر السَّمطَين: ٤٢، كَنْز الْعُمَّال: ٢٠ / ٢٠١ ح ٣١٩٦٩، فَيض القَدِير شَرْح الجَامِع الْصَّغِير: ٣٠٩/٥، السَّمطَين: ٤٨، مَكَارِم الْأَخْلاَق للطَّبرسي: ٨، مَكَارِم الْأُخْلاَق لِإِبْن أَبِي الدُّنْيَا: ٦، مُسْنَد الشَّهاب: ٢/ ٢١١ ح ١٩٢٨، تَكملَة حَاشيَة ردّ المحتار: ٢ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ٱلقَلَم: ٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تأرِيخ مُخْتَصر دِمَشق: ١٧/١٧ و ٢٣٥، المنَاقب لِابْن شَهرآشُوب: ١٥٧/٤ و ١٦٢، سِير

وَكَانَ أَيَّامَ وَلاَيَته يَتعمَّد الْإِسَاءَة إِلَىٰ الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ ، وَلمَّا حَكَم الوَلِيد بَعد وَكَانَ أَيَّامَ وَلاَيَته يَتعمَّد الْإِسَاءَة إِلَىٰ الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ ، وَلمَّا حَكَم الوَلِيد بَعد وَالدَه عَبدالملك عَزَل هِشَامًا ، وَأَمرَ أَنْ يُوقَف فِي طَرِيق عَام ، وَيُعرَض للنَّاس ، وَالدَه عَبدالملك عَزَل هِشَامًا ، وَأَمرَ أَنْ يُوقَف فِي طَرِيق عَام ، وَيُعرَض للنَّاس ، كِي يَقْتَص مِنْهُ كُلِّ مَن أَسَاء إِلَيه أَيَّام ولاَيته ، فَكَان الَّذِين يَمرُون بهِ مِن الَّذِين طَلَمهُم ، وَكَانَ أَخوَف طَلَمهُم ، وَكَانَ أَخوَف مَا يَخَاف مِن الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ لَكَثرَة مَا أَسَاء إِلَيه .

وَلَكِنَّ الْإِمَامِ اللِّهِ جَمَع أَهْلِه وَخَاصّته، وَأُوصَاهُم أَنْ لاَ يَتَعرض لهُ أَحد مِنْهُم بِمَا يَكْرَه، وَكَان يَمر بِهِ فَيُسلم عَلَيهِ، وَيلْطف بِهِ، ويَقُول لهُ: أنظر، إِلَىٰ مَا أَعْجَزك مِن يَكْرَه، وَكَان يَمر بهِ فَيُسلم عَلَيهِ، وَيلْطف بهِ، ويَقُول لهُ: أنظر، إِلَىٰ مَا أَعْجَزك مِن مَالٍ تُطَالب بهِ، فَعندنا مَا يُسْعدك فَطِب نَفْسَا مِنّا وَمِن كُلّ مَن يُطِيعنا (٢). فَقَال مِشَام: ﴿ ٱللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (٣).

وَبَعد مَذْبِحَة كَرْبُلاَء ثَار أَهْلِ المَدِينَة عَلَىٰ الْأُمويِّين وَطَردهُم مِنْهَا، وَأَرَاد مُرْوَان بن الحَكم أَنْ يَستَودع أَهْلَه وَأُولاَده، وَيَأْمَن عَلَيهم عِندَ مَن يَحمِيهم مِن العَكم أَنْ يَستَودع أَهْلَه وَأُولاَده، وَيَأْمَن عَلَيهم عِندَ مَن يَحمِيهم مِن القَتْل، وَالتَّشرِيد، فَلَم يَقْبلهُم أُحد، فَضَمّهم الْإِمَام زَين العَابدِين إلَىٰ عِيَاله، وَحمَاهم بكَنَفْهِ، وَأَحسَن إلَيهم، وَدَافَع عَنْهُم، وَلَم يَدع أَحداً يَصل إلَيهم بسُوء (٤).

أعلام النُّبلاء: ٤/٣٩٧، الطَّبقات الكُبرى: ٢١٤، كَشف الغُمّة: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>١) أنظر، تَهذِيب التَّهذِيب: ٣٠٦/٧، تَذكرة الحُفَّاظ: ١/٧١، شَذرَات الذَّهب: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح الْأَخبَار: ٢٦٠/٣، تَذكرَة الخوَاصّ: ٣٢٨، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣٠/٣، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٧١، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٥٢٦/٤، مُخْتَصر تَأْرِيخ دِمَشق: ٧١/ ٢٤، فَيض القَدِير شَرْح الجَامع الصَّغِير: ٥/٣٣، الطَّبقَات الكُبرى: ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ٱلأَنْعَام: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر، صَفوة الصّفوة: ٢/٥٤، تَهْذِيب الكَمَال: ٣/٤٥٤، كَانَت وَقعَة الحَرّة سَنَة (٦٣ هـ).

وَالحَكُم وَالد مَرْوَان كَان يُؤذي الرَّسُول فِي مَكَّة ، وَيَستَهزي ابد ، وَيُخبر عَنْهُ المُشْركِين ، وَقَد عَفَا النَّبيّ عَنْهُ فِيمَن عَفَا مِن الْأُمويِّين يَوْم الفَتْح (١) . وَٱبْنه مَرْوَان قَاد الجُيُوش يَوْم الجَمَل (٢) مَع عَائِشَة ، وَطَلْحَة ، وَالزُّبَيْر لحَرب أَمِير المُؤمِنِين عَلَى ، وَعَفَا عَنْهُ بَعد أَنْ وَقَع أَسِيراً فِي قَبْضَته ، فَتَركهُ ليَنْضم إلَىٰ مُعَاوية يُحارب عَليّ ، وَعَفَا عَنْهُ بَعد أَنْ وَقَع أَسِيراً فِي قَبْضَته ، فَتَركهُ ليَنْضم إلَىٰ مُعَاوية يُحارب

أنظر، شَرح النّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٦/ ٢٢٤، وَفي: ٣/ ٢٢٧ (أَنَّ عَائِشَة رَكَبت يَوْم الحَرْب الْجَمَل المُسمّىٰ عَسْكراً فِي هَودج قَد ألبس الرّفوف، ثُم ٱلبس جلُود النّمر، ثم ٱلبس فَوق ذَلِكَ درُوع الْمُسمّىٰ عَسْكراً فِي هَودج قَد ألبس الرّفوف، ثُم ٱلبس جلُود النّمر، ثم ٱلبس فَوق ذَلِكَ درُوع الْحَدِيد)، فِي تَأْرِيخ آبن أَعْثَمْ: ١٧٦ مِثْله، وَزَاد الطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: ٥/ ٢١٢، وآبن الأَثِير: ٩٧/٣ أنّ ضَبّة، والأَزد أَطَافت بعَائِشَة يَوْم الْجَمَل. وَإِذَا رِجَال مِن الْأَزد يَأْخذُون بَعر الْجَمَل يَفتّونه \_ يكسرُونه بأَصَابِعِهمْ \_ وَيَشمّونه ويَقُولُون: بَعرُ جَمْل أُمّنا رِيحة ربح المِسك...

مُروج الذَّهب: ٢/٢٧، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/١٧٨، وَطَبعة أُوروبا: ٣١٢٧/١، أبن كَثِير فِي تَأْرِيخه: ٢/٢٧، الشَّيوطي فِي خصَائصه: ٢/٢٧، والبَيْهَقِيّ، والمُسْتَدرَك: ٣١٩/٣، والْإِصَابَة: ٦٢، الشَّيرة الْحَلْبِية: ٣/ ٣٢٠، مُسْنَد أحمَد: ٣/ ٩٧، السَّمعَاني فِي تَرجمَة الْحُواْبِ في الْأَنْساب، وَالسَّيرة الْحَلْبِية: ٣/ ٣٢٠، مُسْنَد أحمَد: ٤٤/٥، السَّمعَاني فِي تَرجمَة الْحُواْبِ في الْأَنْساب، وَالسَّيرة الْحَلْبِية: ٣/ ٣٢٠، ومُنْتَخَب الكَنز: ٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۱) أنظر، النّزَاع وَالتَّخَاصِم فِيمَا بَيْن بَني أُميَّة وبَني هَاشِم: ۲۳، السِّيرَة النَّبَوِيَّة: ۲/ ۸۲، طَبْعَة ۲ مِصْر، شَرِح النَّهج: ۱/ ٦٦ و ۲۳۳، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ٣٧/٣ و: ٣٤٥، الكَامِل لِابْن الأَثِير: ٣/ ٦٥ و ٣٧، الطّبريّ: ٥/ ٨٠ و ٩٤، مُسْنَد أَحَمد: ٥/ ١٥٥ و ١٦٦، و: ٦/ ٤٥٧، كَنز الْعُمَّال: ٦/ ١٧٠، العِقد الطّبريّ: ٣/ ١٩، المعَارف لِابْن قُتَيْبَة: ٨٤، تَأْرِيخ أَبِي الفِدَاء: ١/ ١٦٨، الْإِصَابَة: ٣/ ١٩، سُنن البَيْهَقِيّ: ٨/ ٦، الطَّبَقَات لِابْن سَعد: ٥/ ٨، أَنْسَابِ الْأَشْرَاف: ٥/ ٢٨، كَنز الْعُمَّال: ١١ / ١٨٥، البَيْهَقِيّ: ٢/ ٢١٤، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة: ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر قِطَّة الْجَمَل، وكِلاَب الْحُواْب، الطَّبري فِي تَأْرِيخه: ٣/ ٤٧٥، وَاسم جَمل أُمّ الْمُؤْمِنِينَ يسمّى «عَسكَراً» وكَانَ عَظِيم الخَلق شَدِيداً، فَلَمَّا رَأْتهُ أَعْجبها، وَأَنشأ الجمّال يُحدّثها بقُوَّتِه، وشِدَّتِه، وشِدَّتِه، ويَتَقُول فِي أَثنَاء كَلاَمه «عَسْكر» فَلَمَّا سَمعَت هَذِه اللّفظة استرجَعت، وَقَالت: ردّوه لاَ حَاجَة لِي فِيه، ويَتَقُول فِي أَثنَاء كَلاَمه «عَسْكر» فَلَمَّا سَمعَت هَذِه اللّفظة استرجَعت، وَقَالت: ردّوه لاَ حَاجَة لِي فِيه، ويَتَقُول فِي أَثنَاء كَلاَمه «عَسْكر» فَلَمَّا سَمعَت هذه اللّفظة استرجَعت، وَقَالت: ردّوه لاَ حَاجَة لِي فِيه، وذكرت حِين سُئلت أنَّ رَسُول الله يَتَلِيَّةُ ذكر لها هَذَا الإسم، وَنَهاها عَن ركُوبه وَأَمرت أَنْ يُطلب لها غَيْره، فَلم يُوجد لها مَا يُشْبهه فَعير لها بجلالٍ غَيْر جَلاله، وَقِيل لها: قَد أَصبنَا لَكِ أَعظم مِنْهُ خَلقاً، وأشد مِنْهُ قَرضيت!

عَلِيًّا فِي صِفِّين (١)، وَبَعد أَنْ ٱستَتب الأَمر لمُعَاوِيَة ، وَنَصَّب مَرْوَان وَاليَا عَلىٰ المَدِينَة جَعَل مَرْوَان يُؤذي الْإِمَام الحَسَن، وَيُجرَّعهُ الغَيظ (٢)، ثُمَّ كَانَت مَجْزرَة الطَّف، وَظَهرَت مَخَازي الْأُمويِّين فِي أَبْشَع صُورها.

وَبَعد هَذَا كُلّه لاَ يَصْفَح الْإِمَام زَين العَابدِين عَن أَسوَاء أُمَيَّة ، وَيَتجَاهلهَا فَحَسب ، بَل أَحسَن إِلَيهِم ، وَحَمىٰ لهُم العِيَال وَالْأَطْفَال ، وَضَمّهُم إِلَىٰ أَهْلهِ وَأُولاَده ، وَدَفع عَنْهُم السّوء وَالْأَذي ، هَذَا بَعد أَنْ ذَبَح الْأُمويُون أَخَاه الرَّضِيع (٣) ، وَأُوطَأُوا الخيل صَدر أبيهِ وَظَهره (٤) ، وَأُسرُوا الْإِمَام زَين العَابدِين مَع عَمّاته مُكبّلاً بِالحَدِيد ، وَهُو لمَا بِهِ مِن الْأَسقَام وَالْآلآم (٥) .

وَيَعْجَب كُلّ مَن عَرَف هَذِه الحَقِيقَة، وَيَتسَاءل فَي حَيرَة وَذَهُول: كَيف فَعَل الْإِمَام زَين العَابدِين هَذَا الفِعْل مَع مَن وَقَف ذَاكَ المَوقف مَعَهُ، وَمَع جده، وَأَبِيه، وَعَمّه، وَأُخوته، وَنسَائه ؟! وَهَل هَذَا حِلْم وَعَقل، أَو إِنْسَانِيَّة وَرَحمَة ؟!.

<sup>(</sup>۱) أنظر، الأِسْيِعَابِ: ٦٤ ـ ٦٧، وَقْعَة صِفِّين: ٤٦٢ طَبَعَة ٢ سَنَة ١٣٨٢ هِ، شَرْحِ النَّهْجِ لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ١/ ٢٦١ و: ٢/ ٢٠١، تَهْذِيب ٱبْن عسَاكر: ٣/ ٢٢٠، تَأْرِيخِ الطَّبَرِيّ: ٦/ ٨٠، و: ٤/ ٢٠، تَأْرِيخِ الطَّبَرِيّ: ١٤١/ و: ١٤١/، تَأْرِيخِ النَّهُ عِسَاكر: ٣/ ٢٢٢، نَهَايَة الْأَرَبِ للقَلقَشندي: ٣٧١، مُرُوجِ الذَّهبِ بِهَامِشِ النَّعْقُوبِي: ٢/ ١٤١، تَأْرِيخ دِمَشْق: ٣٢٢، ١٤٢، نَهَايَة الْأَرَبِ للقَلقَشندي: ٣٧١، مُرُوجِ الذَّهبِ بِهَامِشِ ٱبْنِ الْأَثِير: ٣٧٨، أَبْنِ الْأَثِير: ٣٧٨٠). أَبْنِ الْأَثِير: ٣٧٨٠، أَبْنِ الْأَثِير: ٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر، المقاتل: ٤٣، أنسَاب الأشرَاف: ١/٤٠، شَرح النَّهج لِابْن أبي الحَدِيد: ١/٤ و ١٠٠٠. تأريخ الخُلفَاء: ١٣٨، الْإِصَابة الصَّوَاعق المُحرقة: ٨١، مُرُوج الذَّهب بهامش الكَامل: ٣٥٣/٢، تأريخ الخُلفَاء: ١٣٨، الْإِصَابة الصَّوَاعق المُحرقة: ٢٢٦، وأسمَاء المُغتَالِين مِن الأَشرَاف: ٤٤، تأريخ ومشق لِابْن عَسَاكر: ٢٢٦/٤، وأسمَاء المُغتَالِين مِن الأَشرَاف: ٤٤، تأريخ التَعقُوبي: ٢/٥٥، آبن شُحنة بهامش أبن الأَثِير: ١٣٢/١١.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٤٢/٤، المعارف: ٢١٣، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٣/ ٣٦٢، مقَاتل الطَّالبِين:
 ٩٤، الْأَغَاني: ١٦٣/١٤، المَسْعُودي فِي يَنَابِيعه: ٧٧/٣، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢/٣٢.

<sup>(</sup>٤) أَنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/ ٣١٤، وَالكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته. وَأُنظر، مَقتل الخوَارزمي: ٢ / ٦١.

وَالجوَابِ: أَنَّ هَذَا سُمُو وَتَرفع عَن كُلِّ مَا فِي هَذَهِ الحَيَاة. سمُو عَن طَبَائِع البَشر، وَ أَنْفَعَالاَت النَّاس. وَعمَّا يَشْتَرك فِيهِ أَنَا، وَأَنْتَ، وَغَيرنَا. أَنَّ هَذَا مِن صُنع البَشر، وَ الْفَعَالاَت النَّاس. وَعمَّا يَشْتَرك فِيهِ أَنَا، وَأَنْتَ، وَغيرنَا. أَنَّ هَذَا مِن صُنع اللَّإِمَامَة، وَالعِصْمَة لاَ مِن صُنعي وَصُنعك، وَلاَ مِن صُنع الَّذِين يَخطبُون وَيَعظُون.

لَقَد عَفَا مُحَمَّد عَن أَبِي سُفْيَان، وَزَوِّ جِته هِنْد، وَعَن وَحْشي وَغَيرهم، عَفَا عَنْهُم، لأَنّه مُختَار مِن الله لاَ مِن النّاس، وَعَفَا عَلَيّ عَن مَرْوَان وَ أَبْن العَاصّ، لأَنّه إِمَام بإِرَادَة السَّماء لاَ بإِنْتخَاب أَهْل الأَرْض، وَفَعَل زَين العَابدِين مَا فَعل، لأَنّه الْإِمَام آبْن الإَمَام أَبي الْأَئِمَّة الأَطْهَار القَائِمِين بحُجّة الله عَلىٰ جَمِيع خَلْقه.

فَلاَ بِدع إِذَن أَنْ يُحسن الْإِمَام زَين العَابدِين لمَن أَسَاء إِلَيه ، وَلاَ عَجَب أَنْ يَفْعَل الْأُمويُون مَا فَعَلوا ، وَإِنَّما العَجَب أَنْ لاَ يُحسن الْإِمَام لمَن أَسَاء إِلَيه ، وَأَنْ لاَ يُسيء الْأُمويُون إِلَىٰ مَن أَحسَن إلَيهِم ، وإِلَىٰ النَّاس أَجْمَعِين (١) ، وَهَذَا هُو جوَاب الشَّاعر الذَّى قَالَ (٢) :

وَعَلِيكَ خِرِي يَا أُمَيَّة دَائِم

يَسبْقىٰ كما فِي النّار دَام بَقَاكِ

فَلَقَد حَمَلتِ مِن الْآثَام جَهَالَة

مَا عَنْهُ ضَاق لمَن وَعَاك وِعَاكِ

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح مُسلم: ۱٤٠٨/٣ ح ٨٦، سُنن أبي دَاود: ١٦٣/٣ ح ٣٠١٠. فهَذَا أَبُو سُفْيَان أَسْدَ عَدَاوة لرَّسُول الله عَلَيْ يَد العَبَّاس الَّذي مَنَع النَّاس عَدَاوة لرَّسُول الله عَلَيْ يَد العَبَّاس الَّذي مَنَع النَّاس مِن قَتله، وَجَاء بهِ رَدِيفاً، شَرِّفه النَّبِي عَيَّيَّةُ ، وَكَرِّمه فكَانَ جَزَاء ذَلِك مِن بَنِيه أَنْ حَاربُوا عَلِيًّا عَلَيْ ، وَسَمَوا الحَسَن عَلَيْ ، وَقَتلُوا الحُسَيْن عَلَيْ ، وَحَملُوا النِّسَاء عَلَىٰ الْأَقْتَاب حواسراً، وَقَيدوا بِالحَدِيد زَين العَابِدِين عَلَيْ الَّذي لمّا أَوْقَفُوه عَلَىٰ مَدرج جَامع دِمشق فِي مَحلٌ عَرض السَّبايَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الدُّر النَّضِيد: ٢٤٠، الغَدِير: ٦/ ٥٨١، القَصِيدَة للشَّيخ عَليّ الشَّفهيني الحِلّي.

هَلَّا صَفَحتِ عَن الحُسَين وَرهطَه

وَعَفَفّتِ يَوْمِ الطَّفّ عفّة جَدّه ال

أَفَهل يَدُ سَلبَت إِمَاءك مِثْلَمَا

أُم هَل بَرَزْنَ بِفَتْح مَكَّة حُسّراً

صَفْح الوَصي أَبِيه عَن آبَاكِ؟

مَبعُوث يَوْم الفَتْح عَن طُلقَاكِ؟

سَلَبت كَرِيمَات الحُسَين يَدَاكِ؟

كنِسَائِه يَـوْم الطُّفُوف نسَـاكِ؟

# حُبّ الله وَالرَّسُول

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَنْكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ وَأَوْ وَكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ وَأَقْتُرَ فْتُمُوهَا وَتِجَزَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ يَ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ يَ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ يَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ فِي اللَّهُ لَا يَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَعْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْكُ مَا الْفَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ الْعَلَى عَلَيْكُومُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا لَا عَلَيْكُومُ الْعَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ الْعُلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعُلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

أَنَّ هَذِه الْآيَة الكَرِيمَة نَصَّ صَرِيح فِي صِفَات عُمَر بن سَعَد، حَتَّىٰ كَأَنَّها نَزلَت فِيهِ بالذَّات. فَلَقد دَعَاه الحُسَين إِلَىٰ أَنْ يَكُون مَعَهُ، وَيَدع ٱبْن زِيَاد، فَقَال ٱبْن فِيهِ بالذَّات. فَلَقد دَعَاه الحُسَين إِلَىٰ أَنْ يَكُون مَعَهُ، وَيَدع ٱبْن زِيَاد، فَقَال ٱبْن سَعَد: أَخَاف أَنْ تُهْدَم دَاري. وَهَذَا مصداق قُولَه تَعَالىٰ: ﴿ وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا ﴾: قَالَ الحُسَين: أَنَا أَبْنِيها لَكَ.

قَالَ ٱبْن سَعَد: أَخَاف أَنْ تُؤخذ ضَيعَتي. وهَذَا مَا دَلَّ عَـلَيهِ قَـولَه سُـبْحَانَهُ: ﴿وَأَمْوَٰلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا﴾.

قَالَ الحُسَينِ: أَنَا أَخْلف عَلَيك خَيرًا مِنْهَا.

قَالَ أَبن سَعد: أَنَّ لِي بِالكُوفَة عِيَالاً أَخَاف عَلَيهم ٱبن زِيَاد. وَهَذَا مَا أَشَار إِلَيه قَولَه عزَّوجلَّ: ﴿ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَاٰنُكُمْ وَأَزْوَاٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ٱلتَّوْبَة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، تأرُيخ الطِّبري: ٣١٢/٣و: ٢١٢/٤، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ لِابْنِ الْأَثِيرِ: ٣٨٣/٣ و: ١٥٥٤/٤.

هَذَا هُو مَبدَأُ آبُن سَعَد الَّذي عَلَيهِ يَـمُوت وَيَـحيَا: ضَيْعَتهُ، وَدَارَه، وَأَهْله، وَعَشِيرَته، أَمَّا الدِّين وَالضَّعِير، أَمَّا الله وَرَسُوله فَأَلفَاظ يَجْتَرهَا مَا دَامَت تَحفظ لَهُ الضَّيعَة وَالدَّار، وَالْأَبْنَاء وَالْأَقَارِب. حَارِب آبْن سَعَد حُسَينَا بدَافع المَـنْفَعَة الشَّخصيَّة، وَحُب الدُّنْيَا، وَكُلِّ مَن آثَر المَال وَالْأَهْل عَلىٰ طَاعَة الله، وَالرَّسُول الشَّخصيَّة، وَحُب الدُّنْيَا، وَكُلِّ مَن آثَر المَال وَالْأَهْل عَلىٰ طَاعَة الله، وَالرَّسُول الشَّخصيَّة، عَلىٰ مَبدأ آبْن سَعَد وَدِينَه، وَإِنْ بَكَىٰ عَلىٰ الحُسَين حَتَّىٰ آبْيَضت عَينَاه، وَلَعَن آبْن سَعَد فِي اليَوْم أَلف مَرَة، مَا دَام لاَ يَفْعَل إِلاَّ بنَفْس البَاعث الَّذي بَعَث آبْن سَعَد عَلىٰ قَتْل الحُسَين.

قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ : « وَالَّذِي نَفْسي بِيَده لاَ يُؤمِن عَبد حَتَّىٰ أَكُون أَحبَ إِلَيهِ مِن نَفْسهِ ، وَأَبُويه ، وَأَهْله وَوُلده ، وَالنَّاس أَجْمَعِين » (١).

وَإِذَا عَطَفْنَا هَذَا الحَدِيثِ الشُّرِيفِ عَلَىٰ الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ:

<sup>◄</sup> الكَامِل فِي التَّأْرِيخ لِاثن الأَثِير: ٤/٥٥٤، الفُتُوح لِاثن أَعْثَمْ: ٥/٣/٥، مَقتل الحُسين للخوَارزمي:
١/٥٤١، البدَاية وَالنَّهاية: ٨/١٨٩.

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَارِيّ: ۱/۹، مُسْنَد أَحمَد: ۲۰۷۳ و ۲۷۷ و ۲۷۸، مُغْنِي المُحتَاج لمُحمَّد بن الشَّربيني: ۲۲۲/۶، صَحِيح مُسْلِم: ۱/۹۱، شَرْح صَحِيح مُسْلِم: ۱/۱۰، سُنن آبن مَاجَه: ۲۲۲/۸ كَشف القَنَاع للبَهوتي: ٥/٣٠: الدِّبَاج عَلَىٰ مُسْلِم: ١/١٥، مُشْنَد عَبد بن حَمِيد: ٥٥٥ السُّنن الكُبرى: ٢/٤٥ و: ٧/١٨٤ ح ١٧٤٤ و ١١٧٤٦، مُسْنَد أَبي يَعلى: ٥/٣٧٥ و: ٢٣/٦، السُّغجَم الأُوسَط: ١١٧٤٨، مُسْنَد أَبي يَعلى: ٥/٣٧٨ و ٢٣/٦، مُسْنَد أَبي يَعلى: ٥/٣٧٨ و ٢٧٦٠ و ٢٧٨ و ٢٧٩ و ٢٥٥٠ و صنيحيح آبن حَبَّان: ١/٤٠٤، المُعْجَم الأُوسَط: ٨/٥٥، مُسْنَد الشَّاليَين: ١/٢٥٦ ح ٧٠ و ٧١ و صنيم و ص: ٩٢ - ١٨٣٨ ح ١٨٥ و ١٧ و صنيم القَدِير شَرْح الجَامع الصَّغِير: ١/٥٧١ ح ١٥٠ و الشَّفَا و بَنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَقُ للقَاضِي عَبَّاض: ١٨، سُبل الهُدى وَالرَّشاد: ١/٢٧٦ و ٤٧١، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور بِيعَوِيف حُقُوق المُصْطَفَىٰ للقَاضِي عَبَّاض: ١٨، سُبل الهُدى وَالرَّشاد: ٢/٢٧١ و ٤٧٦/١، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ٥/٣٠٧، الإِيمَان لِابْن مُنذَة: ١/٣٥٥، السُّنن الكُبرى: ١/٢٨٢ و ١/٣١٩، مُسْنَد أَبي يَعلى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ١/١٨٤ و : ١/١٩٠، مُسْنَد أَبي عَلى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ٤/١٨١ و : ٢/١٩٠، مُسْنَد أَبي عَلى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ٤/١٨٤ و : ٢/١٩٠، مُسْنَد أَبي عَلَى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ٢/١٨٤ و : ٢/١٩٠، مُسْنَد أَبي عَلَى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ٢/١٨٤ و : ٢/١٩٠، مُسْنَد أَبي عَلَى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ٢/١٨٤ و : ٢/١٩٠، مُسْنَد أَبي عَلَى: ٥/٣٧٨، السُّنن الكُبرى: ٢/١٨٤ و : ٢/١٩٠، مُسْنَد أَبي

«حُسَين مِنّي، وَأَنَا مِن حُسَين» (١)، تَكُون النَّتيجَة الطَّبيعيَّة أَنَّ العَبد لاَ يُـؤمِن حَسَين مِنّي مَكُون النَّيجة الطَّبيعيَّة أَنَّ العَبد لاَ يُـؤمِن حَتَّىٰ يَكُون الحُسَين أَحبّ إِلَيهِ مِن نَفْسهر، وَأَبويهِ × وَأَهْلهِ، وَوُلدهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِين.

وَقَد وجِد بَيْنَ المُسْلَمِين مِن الرِّجَال، وَالنِّسَاء مَن أُحبَّ النَّبِي عَيَّا الْهُ هَذَا الحُبّ، وَفَدَوه بِالأَروَاح، والأَوْلاد، فَلَقد فَرِّ النَّاس عَنْهُ يَوْم أُحد، وَثَبَت مَعَهُ الْإِمَام عَلِي اللهِ وَأَبُو دُجَانَة (٢)، وَسَهل بن حُنيف، وَعَاصم بن ثَابت، وَنَسيبَة بِنْت كَعَب عَلِي اللهِ وَأَبُو دُجَانَة (٢)، وسَهل بن حُنيف، وَعَاصم بن ثَابت، وَنَسيبَة بِنْت كَعَب المَازنيَّة، وكَانُوا يَتَلقُون الضَّرب، وَالطَّعن عَن الرَّسُول (٣). وكَانَت نَسِيبَة تَخرُج مَعَهُ فِي غَزوَاته تُدَاوي الجَرحي، وكَان أَبْنهَا مَع مَن كَان فِي أُحد فَأَرَاد أَن يَنْهَزم وَيَترَاجع، فَقَالَت لهُ: يَا بُني أَين تَفرَّ عَن الله، وَالرَّسُول؟! فَرَدّته وَحَمل عَلَيهِ رَجُل فَقَتلهُ، فَأَخذَت سَيفَه، وَقَتلَت بهِ قَاتلَه، فَقَال لهَا النَّبِي عَلَيْ : «بَارَك الله فِيكِ يَا نُسِيبَة»، وَكَانَت تَقي الرَّسُول بصَدرهَا، وَثَديها حَتَّىٰ أَصَابِتهَا جُرَاحات كَثِيرَة (٤).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَت تَخْرِيجَاتَه.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الكَافِي: ٨/٣٦ح ٥٠٢، تُحف العُقول: ٣٤٥، شَرح الأَخبَار: ٢/٤٧٣. وأنظر، تَرجَمته فِي سِير أَعلاَم النَّبلاء: ١/٢٤٣ رَقم « ٣٩»، أُسد الغَابة: ٢/٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر، الطَّبقَات الكُبرى: ٤١٢/٨، أسد الغَابة: ١/ ٣٧٠، سِير أَعلاَم النُّبلاء: ٣١٨/٢، تَهذِيب التَّهذِيب التَّهذِيب: ٢٦٥/١٤، الْإِصَابة: ٨/ ٤٤١، شَرح النَّهج لِإِبْن أَبِي الحَدِيد: ١٢/ ٢٦٥.

وَتَجمَّع النَّاسِ مَع الحُسَينِ، وَهُو سَائِر فِي طَرِيقِهِ إِلَىٰ العِرَاق، وَلمَّا جَدَّ الجدَّ تَفرقُوا عَنْهُ ، كَمَا تَفَرقُوا عَن جَدَّه مِن قَبل، وَلَم يَبق مَعَهُ إِلاَّ صَفوَة الصَّفوَة مِن الَّذِين أَحبّوا الله ، وَالرَّسُول وَ آله ، وَآثَرُوا المَوت مِن أَجْلهِم عَلَىٰ الْأَهْل وَالمَال، قَالَ عَابس بن أَبي شَبِيب:

(«يَا أَبَا عَبدالله ، أَمَا وَالله أَمسىٰ عَلَىٰ وَجُه الْأَرْض قَرِيب وَلاَ بَعِيد أَعزّ عَليّ ، وَلاَ أَحبّ إِليّ مِنْكَ ، وَلَو قُدرت عَلَىٰ أَنْ أَدفَع عَنْكَ الضّيم ، وَالقَتْل بشَيء أَعزّ عَليّ مِن نَفْسي لفَعَلت (١) . السَّلاَم عَلَيك يَا أَبا عَبدالله ، أَشهَد أَنّي عَلَىٰ هَديك ، وَهَدي أَبيك ، ثُمَّ مَشَىٰ بِالسَّيف إِلَىٰ المَعْرَكَة ».

فَرَآهُ رَجُل مِن جَيْش أَبْن سَعَد، وَكَان قَد شَاهدَهُ فِي المَغَازي، وَالحُروب، فَنَاديٰ بأَصحَابه: «أَيُّها النَّاسِ هَذَا أَسَد الأُسُود، هَذَا أَبْن شَبِيب فَلاَ يَبرُز إِلَيهِ فَنَاديٰ بأَرجل أَلا رَجُل، فَتَحامَاه العَسكَر، فَنَاديٰ آبْن سَعَد: أرضَخُوه بِالحِجَارة، فَرَموه بها مِن كُلِّ جَانب، فَالقيٰ دِرعَه وَمَغفرَه، وَشدّ عَلَيهم، فَكَان يَطرد أَمَامه أَكثَر مِن مِئتَين ») (١).

وَمَا أَشْبَه مَوقف أُمّ وَهَب فِي كَرْبُلاَء بِمَوقف نَسيبَة فِي أُحد، قَالَت لِابْـنهَا

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٥/ ٣٥٥ و ٤٤٣، شَرْح الأَخبَار: ٢٤٩/٣، مُعْجَم رِجَال الحَدِيث: ١٩٧/١ و ٢٤٠، مَقْتل الحُمَين للخوَارزمي: ١٩٧/١، البِدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/ ٢٠٠، مُثِير الأَحزَان: ٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٥٥ و ٣٥٥، مَقْتل الحُسَين للخوَارزميي: ١٩٧/، شَرْح الْأَخبَار: (٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٥٥/، و٣٥٠ و ١٩٣/، مَقْتل الحُسَين للخوَارزميي: ٢٠٣، البِدَايَة وَالنّهايَة: (٢٤٩، مُعْجَم رِجَال الطُّوسي: ٢٠٣، البِدَايَة وَالنّهايَة: (٢٠٠٨، مُثِير الْأُحزَان: ٢١.

وَهَب: «قُم يَا بُني! وَ أَنصُر آبْن بِنْت رَسُول الله. قَالَ: أَفْعَل يَا أُمّاه، وَلاَ أُقَصّر » (١). وَحَمل عَلَىٰ جَيْش الْأَعدَاء، حَتَّىٰ قَتَل مِنْهُم جَمَاعَة، فَرَجع إِلَىٰ أُمّه وَ آمرَ أَته، وَقَالَ: يَا أُمّاه أَرَضيتِ؟

فَقَالَت: كَلَّا، إِلاًّ أَنْ تُقْتَل بَيْنَ يَدي الحُسَين.

فَقَالَت لهُ آمرَ أَته: باللهِ عَلَيك لا تَفْجَعني فِي نَفْسك.

فَقَالَت أُمّه: لاَ تَقْبَل مِنْهَا، ٱرجَع وَقَاتل، فَـيكُون رَسُـول الله شَـفِيعَاً لَكَ يَـوْم القِيمَاءُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

إنّـــي زَعِــيم لَك أُم وَهَب بِالطَّعن فِيهِم تَارَة وَالضَّرب إِلَّا يَ أُمرِه وَعَصب وَلَستُ بِالخوَار عِندَ النُّكب إِنّي أمر الخوار عِندَ النُّكب حَسْبي عَلَيم حَسْبي عَلَيم حَسْبي

وَلَم يَزِل حَتَّىٰ قَتَل تِسعَة عَشَر فَارساً، وَإِثني عَشَر رَاجلاً، ثُمَّ قُطعَت يَدَاه، فَأَخَذت أُمّه عَموداً، وَأَقْبَلت نَحوه، وَهي تَقُول: «فِدَاك أبي وَأُمّي قَاتل دُون الطَّيبِين حَرَم الرَّسُول»، وَأَرَاد أَنْ يَردّها إِلَىٰ النِّسَاء، فَأَخذت بجَانب ثَوبه، وَقَالَت: لَن أُعِود أُمُوت مَعَك. فَقَال لهَا الحُسَين:

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٥/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠ و ٤٣٦ و ٤٣٨، البِدَايَة وَالنَّهايَة: ١٩٧/٨، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٢/ ٥٦٤، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/ ٣٢٧، أُعيَان الشِّيعَة: ١/ ٢٠، مُثِير الْأَحـزَان: ٤٦، بحار التَّأْرِيخ: ١/ ١٧/٤، تَأْرِيخ الطَّبُوف: ٣٦٠ الْأَبُوف فِي قَتلى الطُّفُوف: ٣٣ الْأَنوَار: ١٧/٤، اللَّهُوف فِي قَتلى الطُّفُوف: ٣٣ و ١٣٠، أَمَالَي الشَّيخ الصَّدوق: ٣٢٥، رَوضَة الوَاعظِين: ١٨٧، لوَاعج الْأَشجَان: ١٤٤.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مَقْتَل الحُسين للخوَارزمي: ٢/٢، تَرجَمة الْإِمَام الحُسَين لِابن عَسَاكـر: ٣٣١، العَـوَالم:
 ٣٣٨، مَقْتَل الحُسَين لأبي مَخْنَف: ١٢٤، لوَاعج الْأَشجَان: ١٣٨.

آرْجعي، جُزيتُم مِن أهْل بَيْت خَيرَاً». فَرَجَعت.

وَقَاتَل وَهزب حَتَّىٰ قُتل، فَذَهَبت آمرَأته تَمْسَح الدَّم عَن وَجْهِهِ، فَـبَصر بـهَا شِمرٍ ، فَأَمر غُلاَماً لهُ ، فَضَربهَا بِعَمُود كَانِ مَعَهُ عَلَىٰ رَأْسِهَا ، فَشَجِّها وَقَتلهَا ، وَهي أُول أمرَأة قُتلَت فِي عَسكر الحُسَين اللهِ (١١).

وَكَانِ غُلاَمٍ مَعِ أُمِّهِ فِي كَرْبُلاَء قُتل أَبُوه فِي المَعْرَكَة، فَقَالَت لهُ أُمِّه: أُخرُج يَا بني، وَقَاتِل بَيْنَ يَدي الحُسَين، فَخَرج، وَلمَّا رَآه الحُسَين، قَالَ: هَذَا شَاب قُـتل أَبُوه، وَلعلَّ أُمَّه تَكرَه خُرُوجه. فَقَال الغُلاَم: أُمِّي أَمَر تني بِذَلِكَ؟ فَبَرز وَهُو يَقُول:

فَهْل تَعْلَمُون لهُ مِن نَـظِير

أمِيرى حُسَين وَنِعمَ الْأَمِير سُرُور البَشِير النَّدِير عَــــلتي، وفَـــاطِمَة وَالدَاه لهُ طَلعَة مِثْل شَمْس الضُّحيٰ لُـه غُـرّة مِثْل بَـدْر مُـنِير

وَقَاتِل حَتَّىٰ قُتِل. فَأَخذَت أُمِّه رَأْسَه، وقَالَت: أَحْسَنت يَـا بُـني، يَـا سُـرُور قرِلْبِي، وَيَا قُرّة عَينِي، ثُمَّ رَمَت برَأْس ٱبْنهَا رَجُلاً فَقَتلَته، وَأَخذَت عَمُود خَيمَته، وَحَمَلت عَلَيهم وَهي تَقُول:

خَــاويَّة بَــالِية نَــجِيفَة أنًا عَجُوز سَيِّدي ضَعِيفَة دُون بَني فَاطِمَة الشَّريفَة أضربكُم بيضَربَة عَنِيفَة

وَضَربَت رَجُلِينِ فَقَتلتهُما ، فَأَمر الحُسين الله بصرفها ، وَدَعا لهَا (٢). أَرَأيتَ إِلَىٰ هَذِه !.. أُمّ لاَ تَرضىٰ عَن وَلدهَا ، وَأَعزّ مِن كَبدهَا إِلاّ أَنْ تَرَاه مُضرِجَاً

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٢٧/٤، وَقَعَة الطَّفّ: ٢١٧، البدَايَـة وَالنّـهايَة: ١٩٧/٨، مـنَاقب آل أُبـي طَالب: ٣/٢٥٠، مُثِير الْأَحزان: ٤٢، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطُّبري: ٢/٣٣٣، مَقتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢/ ٢١ و ٢٢.

بدمَائهِ جُثَّة بِلاَ رَأْس!... وَلاَ عَجَب أَنَّه حِبّ الله وَرَسُوله وَعِترَته، وَلَيْسَ كَمِثل الله وَرَسُوله وَعِترَته مَ وَلَيْسَ كَمِثل الله وَرَسُوله وَعِترَته شَيء، فكَذَلِكَ حُبِّهم عِندَ المُؤمِنِين حَقًّا لاَ يِعَادله شَيء، حَتَّىٰ الأَروَاح وَالأَبْنَاء.

بِهذَا الحُبّ، بِهذَا الْإِخلاَص لأَهْل البَيْت، بِهَذِه التَّضحيَة، بهَذِه الرُّوح وَحدهَا يَسْتَعد المُؤْمِنُون الخُلص لمَا بَعد المَوت، بهَذَا الزُّهد فِي العَاجل يَقفُون غَداً مَرفُوعي الرُّؤوس أَمَام جَبَّار السَّموَات وَالأَرْض.

لقد تَرَك أَصحَاب الحُسَين الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لله وَفي الله، وَضحُوا بالأروَاح، وَالْأَرْوَاج، وَالْأَبْنَاء، وَالْأَمْوَال فِي حُبّ الحُسَين، وَمَودَّة القُرْبَىٰ، وَإِعلاء كَلمَة الحَقّ، فَكَانُوا مَع الحُسَين وَجدّه فِي الْآخرة، كمَا كَانُوا مَعَهُ في الدُّنْيَا، وَحَسُن أُولَئكَ رَفِيقاً.

قَالَ الْإِمَامِ البَاقرِ اللهِ : «إِذَا أَرَدتَ أَنْ تَعْلَمِ أَنَّ فِيكَ خَيراً، فَانظُر إِلَىٰ قَلْبَك، فَإِنْ كَان يُحبّ أَهْل طَاعَة الله عزَّوجلّ، وَيَبْغض أَهْل مَعْصيته فَإِنَّ فِيكَ خَيراً، وَإِنْ كَان يُحبّ أَهْل مَعْصيته الله، وَيَبغض أَهْل طَاعَته فَلَيْس فِيكَ خَير، وَالله يَبغضك وَالمَر، مُع مَن أَحَب » (١).

عَجبًا لَقَـلْبِي وَهُـو يَأْلُـف حُـبّكُم لِلسَمَ لاَ يَــذُوب بــحُرقَة الأَرزَاء وَعَجبتُ مِن عَيني وَقَد نَظَرَت إِلَىٰ مَاء الفُرَات فَلَم تَسـل فِـي المَـاء

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ۱۱۲/۷، صَحِيح مُسْلِم: ٤٣/٨، سُنن الدَّارمي: ٢/ ٣٢١، المَحَاسن: ١٢٦/٢ مَصَادقَة الْإِخوَان: ٥٠ م ٣، بِحَار الكَافي: ٢/ ٢٦١ مَصَادقَة الْإِخوَان: ٥٠ م ٣، بِحَار الكَافي: ٢/ ٢٦١ م ٢٦٣/١ م ٢٦٣، عِلَل الشَّرافِع: ٢٤٧/٦٦ م ١١٨، الْإِشرَاف عَلَىٰ فَـضْل الْأَشرَاف لْإِبرَاهِيم م ١١، بِحَار الْأَنوَار: ٢٤٧/٦٦، يَنَابِيع المَودّة: ١٨٨، الْإِشرَاف عَـلىٰ فَـضْل الْأَشرَاف لْإِبرَاهِيم الحَسنيّ، الشَّافِعيّ، السَّمهُوديّ، المَدَنيّ: ٢٦٧ بِتَحقُّيقنَا.

## عَدَاء فِي الله

وَمَا كُلِّ جَدُّ فِي الرِّجَال مُحَمَّد وَلاَ كُلِ أَمْ فِي النِّسَاء بَتُول (١) أَجِل، وَلاَ كُلِّ أَجِل، وَلاَ كُلِّ أَجِل مَعَليّ، وَلاَ كُلِّ آخِ كَالحَسَن، وَلاَ كُلِّ أَخت كَزَينَب، وَلاَ كُلِ شَهِيد أَبْن كَزَين العَابدِين، وَلاَ كُلِّ أَصْحَاب كَحَبِيب، وَزُهير، وَبُرَير، وَلاَ كُلِ شَهِيد كَالحُسَين، وَيَقف يَزِيد فِي المَوقف المُعَاكس المُنَاقض فِي نَسَبه وَأَخلاقه وَأَصْحَابه، فَلاَ سكِّير وَشرِّير كَيَزِيد، وَلاَ أَحد أَخْبَث مِن أَبيهِ مُعَاوِيَة، وَلاَ عَدوّ لله وَرَسُوله أَعدىٰ مِن جَده أَبي سُفْيَان، وَلاَ آكلَة لاَّكبَاد الشُّهدَاء، كَجدّته هِنْد، وَلاَ أَصْحَاب أَكْرَ لُومًا وَجُرماً مِن أَبْن زِيَاد، وَشِمر، وَٱبْن سَعَد.

قَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ بِقُولِهِ: «نَحْنُ وَآل أَبِي سُفْيَان تَعَادِينَا فِي الله ، قُلنَا: صَدَق الله . وقَالُوا كَذَب الله » (٢) . فَالعدَاء ، إِذَن ، بَيْنَ الصِّدقِ وَالكَذَب ، وبَيْنَ الكُفْرِ الَّذِي الله . وقَالُوا كَذَب أَله يَ الكُفْرِ الَّذِي يَتَجسّم بأَهل البَيْت ، وقَد حَاول مُعَاوِيَة أَنْ يَتَجسّم بأَهل البَيْت ، وقد حَاول مُعَاوِية أَنْ يَجْمَع الحَقِّ وَالبَاطل ، وَيُجري المُصَالحَة بَيْنَ الرَّحمن وَالشَّيطَان ، فَكَتَب إِلَىٰ يَجْمَع الحَقِّ وَالبَاطل ، وَيُجري المُصَالحَة بَيْنَ الرَّحمن وَالشَّيطَان ، فَكَتَب إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) مِن قَصِيدَةٍ الشَّيخ حَسَن آل أُبي عَبدالكَرِيم المَخزُومي مِن شُعرَاء الشَّيعَة فِي القَرن الثَّامن كمَا جَاء فِي الغَدِير: ٣٩٨/٦ و: ٢١٠/١١.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٧/ ٢٣٩، مُشنَد البَزَّار: ٢ / ١٩١ ح ٥٧١، وَقْعَة صِفَّين لنَصر بن مُزَاحم: ٣١٨.
 مَعَاني الْأَخبَار: ٢٤٦، النَّصَائِح الكَافيَة لِمَن يَتَولىٰ مُعَاويَة: ٤٦، المِعيَار وَالمُوَازِنَة: ١٤٥.

مَرُوان بن الحَكم ، وكَان عَلىٰ المَدِينَة ، أَنْ يَخْطُب بِنْت زَيْنَب بِنْت أَمِير المُؤمِنِين ، وَأَبُوهَا عَبدالله بن جَعْفَر ، أَنْ يَخْطبها لِإبْنهِ يَزِيد ، فَكَلَّم مَرْوَان أَبَاهَا عَبدالله ، فَقَال لهُ: أَنَّ أَمرها إِلَىٰ سَيِّدنَا الحُسَين خَالها ، فَذَهب مَرْوَان إِلَىٰ الحُسَين ، وَقَالَ لهُ: أَنَّ مُعَاوِيَة أَمَرني أَنْ أَجْعَل مَهرها حُكم أَبِيها بَالغَا مَا بَلَغ ، مَع قَضَاء دَينَه ، وَصُلح مَا بَيْنَ هَذَين الحَيِّين ، وَأَنْ مَن يَغْبطكُم بيزِيد أَكْثَر مَن يَغْبطه بكم ، وَالعَجب كَيف بَستَمهر يَزيد ، وَهُو كُفؤ مَن لا كُفؤ له ، وَبوَجْهه يُسْتَسقىٰ الغمَام ! . . .

فَقَال الحُسَين: الحَمد لله الَّذي الْحَتارنا لنفسه، وَارتضانا لدِينه، وَاصْطَفَانا على خَلقه، أَمَّا قَولُك يَا مَرْوَان مَهرها حُكم أَبِيها، فَلعَمري لَو أَردنا ذَلِكَ مَا عَدَونَا سُنة رَسُول الله فِي بناته وَنسَائه، وَهُو أَرْبَعمِئة وَثمَانُون درهَماً، وَأَمَّا قُولُك عَن سُنة رَسُول الله فِي بناته وَنسَائه، وَهُو أَرْبَعمِئة وَثمَانُون درهَماً، وَأَمَّا صُلح مَا بَيْنَ الحَيَّين قَضَاء دَين أَبِيها فَمَتى كَان نسَاوْنا يَقضِينَ عنَّا الدَّيُون؟! وَأَمَّا صُلح مَا بَيْنَ الحَيَّين فَنحْنُ عَادينَاكُم فِي الله، فَلاَ نُصَالحكُم للدُّنيَا، وَأَمَّا قُولك كَيف يَستَمهر يَزيد فَقْد آستَمهر (١) النَّبي عَيَّالله وأمّا قُولك يَزيد كُفؤ مَن لاَ كُفؤ له فَمَن كَان كُفؤه قبل اليَوْم فَهُو كُفؤه اليَوْم مَا زَادَته إِمَارَته فِي الْكَفَاءة شَيئاً، أَمَّا قُولك بوَجهه يُستَسقى الغمَام فَهُو كُفؤه اليوْم مَا زَادَته إِمَارَته فِي الْكَفَاءة شَيئاً، أَمَّا قُولك بوَجهه يُستَسقى الغمَام فَإِنَّما ذَاك وَجُه رَسُول الله، وَأَمَّا قُولك مَن يَغْبطنا بهِ أَكثَر مِمَّن يَغْبطه بنا، فَإِنَّما ذَاك وَجُه رَسُول الله، وَأَمَّا قُولك مَن يَغْبطنا بهِ أَكثَر مِمَّن يَغْبطه بنا، فَإِنَّما زَوج أَبْنَة شَقِيقَته، وَكَانَت تُدعى أُمَّ كُلتُوم، مِن أَبْن عَمّها القاسم بن مُحَمَّد بن رَوّج ٱبْنَة شَقِيقَته، وَكَانَت تُدعى أُمَّ كُلتُوم، مِن أَبْن عَمّها القاسم بن مُحَمَّد بن جَعْفر بن أَبى طَالِب.

أَرَاد يَزيد أَبْن آكلَة الأَكبَاد الزَّوَاج مِن بِنْت العَقِيلَة زَيْنَب بِنْت عَلَى وَفَاطِمَة،

<sup>(</sup>١) أَشْتَمهَر، أَي دَفَع المَهر.

وَجَعل المَهر أُربعمِنْة وَثَمَانِين درهَماً ، وَنَحلهَا ضَيعَة لهُ ، وكَانَت غِلتهَا ثَمَانيَة آلْآف دِينَار .

وَخُيّلَ لأَبِيه مُعَاوِيَة ، وَهُو صَاحِب العَرش وَالتَّاجِ أَنَّ بِمَقدُوره الجَمع بَيْنَ الفُجُور وَالقَدَاسَة ، بَيْنَ الشَّجرَة المَلعُونَة فِي القُرآن ، وَمَن أَذْهَب الله عَنْهُم الرِّجس ، وَطَهّرْهُم تَطْهِيراً ، وَلَكن الحُسَين أَلقىٰ عَلَيهِ دَرسَاً مِن أَهم الدُّرُوس وَأَبْلغهَا ، وَأَفْهمه أَنَّه ، وَإِنْ آمتَّد سُلطَانه ، وَكَثُر مَاله فَهُو أَذَل مِن ذَلِيل ، وَأَخَس مِن خَسِيس ، وَأَفْهَمه أَنَّه ، وَإِنْ آمتَّد سُلطَانه ، وَكثُر مَاله فَهُو أَذَل مِن ذَلِيل ، وَأَخَس مِن خَسِيس ، وَأَخْفَر مِن أَنْ يَكُون كُفُواً للطَّيبِين الأَبرَار ، أَفْهَمه أَنَّهُم أَهْل بَيْت لاَ يَتزوّجُون وَلا يُزوّجون زَوّاجاً تجَاريًّا ، وَإِنَّ الخُصُومة بَيْنَ البَيْتَين لَيْسَت عَلىٰ الجَاه وَالسُّلطَان ، وَلاَ عَلىٰ المَال وَالحُطَام ، وَإِنَّ ما هِي خصُومَة فِي الله ، وبَيْنَ مَن كَذّب الله وَصَدّقَه (١) .

وَهَذَا هُو السَّبَ الْأَوّل وَالْأَخِير الَّذي بَاعد بَيْنَ العِترَة الطَّاهرَة وَاُمَيَّة الفَاجِرَة ، وَهِن الخَطَأ أَنْ يُعدّ مِن أَسبَاب هَـذِه وَهَذَا هُو التَّفسِير الصَّحِيح لمَذبحة كَرْبُلاَء . وَمِن الخَطَأ أَنْ يُعدّ مِن أَسبَاب هَـذِه الكَارثة رَدِّ يَزِيد حِين أَرَاد الزَّواج مِن بِنْت العَقِيلَة ، وَمَنْعه مِن الوصُول إِلَىٰ زَيْنَب الكَارثة رَدِّ يَزِيد حِين أَرَاد الزَّواج مِن بِنْت العَقِيلَة ، وَمَنْعه مِن الوصُول إِلَىٰ زَيْنَب الكَارثة عَبدالله بن سَلَّام ، كَلَّا ، لاَ سَبَب إِلاَّ العَدَاء فِي الله ، إِنَّ أَهْل البَيْت لاَ يُحبّون وَلاَ يُبغضُون إِلاَّ فِي الله ، فَإِذَا زُوّجُوا ، أَو تَزَوّجُوا ، أَو رَفضُوا ، فَعَلىٰ هَذَا الْأَسَاس وَحْدَه ، فَهُو مَبدًا هُم ، وَهَدفهُم ، وَشَعَارهُم .

لَمْ يَطلبُوك بِثَأْرٍ أَنْتَ صَاحِبَهُ ۚ ثَأْر لِعَمرُك لَولاَ الله لَمْ يُــثر (٢)

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أبي طَالب: ٢٠٠/٣. وَرَوَاه مُخْتَصِرًا صَاحب الْإِصَابَة: ٢٧٩/٨، مُـقَدَّمة فَـتْح البَاري: ١/ ٢٤١، مُعْجَم مَا ٱسْتُعجم: ٢/ ٢٥٩، مُسْتَدرك الوَسَائِل: ٩٨/١٥ - ٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، دِيوَان الأُزري الكَبِير، للشَّيخ كَاظم الْأُزري التَّمِيمي: ٣٠٠.

#### هَذَا كِتَاتُ الله

نَكِثَ طَلْحَة وَالزُّبَيْر بَيْعَة الْإِمَام عَلَي اللهِ ، وَتَحَالفَا مَع عَائِشَة عَلَىٰ حَرْبهِ ، وَجَمعُوا عَلَيهِ المَجْمُوع يَوْم الجَمل ، وَنَكَلُوا بِعَاملهِ أَبِن حُنَيف ، وَقَتلُوا كَثِيراً مِن الصَّالحِين الْآمنِين ، وَحِين قَابلُوه وَجْهاً لوَجْه ، وَشرّعُوا عَلَيهِ السُّيُوف وَالرِّمَاح دَعَا أَمِير المُؤمِنِين بمُصْحَف ، وَقَالَ : ( « مَن يَأْخذهُ وَيَدعُوهُم إِلَىٰ مَا فِيهِ ، فَيُحيُون مَا أَمات » . فَقَام فَتى ، أسمه مُسْلِم المُجَاشعي ، وَقَالَ : يَا أَمِير المُؤمِنِين أَنَا آخذهُ وَأَدعُوهم إلَىٰ مَا فِيهِ .

فَقَال لهُ الْإِمَام: إِنَّك إِنْ فَعَلَتَ ذَلِكَ لَمَقتُول. فَقَال الفَتىٰ: وَالله يَا أَمِير المُؤمِنِين مَا مِن شَيء أُحبّ إلِيَّ مِن الشَّهادَة بَيْنَ يَديك، فَأَخذَ المُصحف وَتَوجّه إلَىٰ عَسكَرهِم، فَنَظر إلَيه أَمِير المُؤمِنِين، وَقَالَ: «إِنَّ الفَتیٰ مِمَّن حَشَا الله قَلْه نُورَاً وَسَكَرهِم، فَنَظر إلَيه أَمِير المُؤمِنِين، وَقَالَ: «إِنَّ الفَتیٰ مِمَّن حَشَا الله قَلْه نُوراً وَإِيمَانَا، وَهُو مَقْتُول، وَقَد اسْفَقتُ عَلَيهِ مِن ذَلِكَ، وَلَن يُفلح القوم بَعد قَتْلهِم إِيَّاه»، فَمَضیٰ الفَتیٰ بِالمُصحف حَتَّیٰ وَقَف بِأَزَاء عَسْکَر عَائِشَة، وَكَان لهُ صَوت، فَنَادیٰ: «مَعْشَر النَّاس، هَذَاكتَاب وَأَنَّ أَمِير المُؤمِنِين عَليّ بن طَالِب يَدعُوكُم إلَیٰ فَنَادیٰ: «مَعْشَر النَّاس، هَذَاكتَاب وَأَنَّ أَمِير المُؤمِنِين عَليّ بن طَالِب يَدعُوكُم إلَیٰ الحُکم بِمَا أَنْزَل الله فِيهِ، فَأَنِيبُوا إلَیٰ طَاعة الله، وَالعَمل بكتَابِهِ، وَكَانَت عَائِشَة وَطَلْحَة والزُّبَيْر يَسمعُون فَأَمسكُوا عَن الجوَاب، وَبَادَر أَصحاب الجَمل إلَیٰ الفَتیٰ، وَالمُصحَف فِي يَمِینَهِ فَقَطَعُوا يَدَه اليُمنیٰ، فَتنَاول المُصْحَف بِيَده اليُسریٰ، فَتنَاول المُصْحَف بِيَده اليُسریٰ، وَالمُتیٰ، وَالمُصحَف فِي يَمِینَهِ فَقَطَعُوا يَدَه اليُمنیٰ، فَتنَاول المُصْحَف بِیَده الیُسریٰ،

وَنَادَاهُم بَأَعْلَىٰ صُوتَه مِثْل نِدَائه الْأَوَّل، فَقَطَعُوا يَدَه اليُسرىٰ، فَأَحْتَضن المُصْحَف، وَدمَاؤه تَجري عَلَيهِ، وَنَادَاهُم إلَىٰ العَمَل بهِ، فَقَتلُوه، قَطَّعُوه إِربَا إِربَا ، فَقَال الْإِمَام: «وَالله مَاكُنْتُ فِي شَكٍ وَلاَ لَبْس مِن ظَلاَلَة القوم وَبَاطلهُم، وَلَكن أَحْبَبتُ أَنْ يَتَبيّن لَكُم ذَلِكَ ») (١١).

أَحبَّ الْإِمَام أَنْ يُبَيِّن للنَّاس وَللْأَجِيَال أَنَّه وَمَن ٱتَبْعهُ عَلىٰ حَقِّ وَهدَايَة ، وَأَنَّ مَن حَارَبه وَعَانَده عَلَىٰ بَاطل وَضَلاَلة ، أَرَاد أَنْ يُقِيم الدَّلِيل المَحسُوس المَلمُوس عَلىٰ أَنّه إِمَام العَدْل وَالرَّحمة ، وَخُصُومه أَئِمَّة الظُّلم وَالجَور : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) .

وَهَكذَا فَعَل وَلَدهُ الحُسَين يَوْم الطَّفّ، فَمَا أَنْ كَانَت صَبِيحَة اليَوْم العَاشر مِن المُحَرّم حَتَّىٰ لَبْس عِمَامَة جَدّه رَسُول الله وَردَاءَه ، وَتَقلّد سَيف جَدّه ، وَرَكَب نَاقَة المُحَرّم حَتَّىٰ لَبْس عِمَامَة جَدّه رَسُول الله وَردَاءَه ، وَتَقلّد سَيف جَدّه ، وَرَكَب نَاقَة أَو فَرَسهُ المَعرُوفَة ، وَوَضع المُصْحَف أَمَامَهُ ، وَأتّجه إِلَىٰ الَّذِين تَجَمعُوا عَلَىٰ قَتْلهِ ، وَشَرّعُوا السُّيُوف وَالرِّمَاح فِي وَجْههِ ، وَرَفع يَدَيه إِلَىٰ السَّمَاء ، وَقَالَ عَلَىٰ مَسمَع مِن الجَمِيع :

«أَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتي فِي كُلِّ كَرْب، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شدَّة، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتي فِي كُلِّ شدَّة، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْ مِن هَمِّ يَضْعَف فِيهِ الفُؤَاد، وَتَقلُ فِيهِ الجِيلَة، وَيُخذل فِيهِ أَمْ نَزلَ بِي ثِقَة وَعدّة، كَمْ مِن هَمِّ يَضْعَف فِيهِ الفُؤاد، وَتَقلُ فِيهِ الجِيلَة، وَيُخذل فِيهِ الصَّدِيق، وَيَشمت فِيهِ العَدوّ أَنزَلتَه بِكَ، وَشَكوتَه إِلَيكَ رَغبَة مِنْي إلَيكَ عَمَّن الصَّدِيق، وَيَشمت فِيهِ العَدوّ أَنزَلتَه بِكَ، وَشَكوتَه إِلَيكَ رَغبَة مِنْي إلَيكَ عَمَّن اللهَ عَمَّن اللهَ عَمَّن اللهُ عَمَّة وَصَاحب كُلِّ حَسَنة سَوَاك، فَفَرَجتَه عَنِي وَكَشَفته وَكَفَيته ؟! فَأَنْت وَلِي كُلِّ نِعمَة وَصَاحب كُلِّ حَسَنة

<sup>(</sup>۱) أنظر، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ١/٤٦٥، أبن حَزم فِي الجَمهرَة: ١٦٢، الْأَغَاني: ٢٠٣/١٠، شَرح النَّهج لِابْن أَبي ٱلْحَدِيد: ١١٢/٩ تَحقِيق مُحَمَّد أَبُو الْفَضْل، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥١٧/٣ و ، ٢٠٦، و ٢١٦، و: ٥٢٢/٣، أسد الغَابَة: ٣٠٨/٣، نَسب قُرَيْش: ١٩٣، مُروج الذَّهب: ٢/٩ و ١٣.

<sup>(</sup>٢) ٱلْأَنْفَال:٤٢.

وَمُنْتَهِيٰ كُل رَغْبَة » (١١).

وَبَعد أَنْ نَاجِيٰ رَبّه بِهَذِه الدّمُوع الحَزِينَة، وَالقَلب النَّـقي التَـفت إِلَـيٰ جـمُوع الضَّلاَل، وَقَالَ:

«أَيّها النّاس أسمعُوا قَولي، وَلاَ تَعْجلُوني حَتَّىٰ أَعظَكُم بِمَا يَجْب لَكُم عَليّ. وحَتَّىٰ أَعْتَذَر إِلَيكُم مِن مَقدَمي عَلَيكُم، فَإِنْ قَبَلتُم عُذري، وَصَدّقتُم قَولي، وَأَنْصفتمُوني، كُنتم بذَلِكَ أَسعَد، ولَم يَكُن لكُم عَليَّ سَبِيل، وَإِنْ لَم تَقبلُوا مِني العُذر فَاجمعُوا أَمركُم وَشُركائكُم، ثُمَّ لا يَكُن أَمركُم عَلَيكُم غُمَّة، ثُمَّ اقضُوا إليَّ وَلاَ تَنظرُون وَلِيي الله الَّذي نَزَّل الكتَاب وَهُو يَتولىٰ الصَّالحِين».

«أُمَّا بَعْد. فَٱنْسبُونِي، فَٱنْظُرُوا مَن أَنَا، ثُمَّ ٱرْجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسكُم فَعَاتْبُوهَا، وَٱنْظرُوا: هَلْ يَصْلُح لَكُم قَتْلي وَٱنْتِهَاك حُرْمَتي ؟ أَلستُ ٱبن بِنْت نَبِّيكُم عَيَّالَيْهُ، وَٱبْن وَصيّه وَٱبن عَمّه، وأُوّل المُؤْمِنِين بِالله، وَالمُصَدِّق لرَسُولِهِ بِمَا جَاء بهِ مِن عِنْد رَبّهِ ؟ أَو لَيْس جَعْفرُ الشَّهِيدُ الطَّيَّارُ عَمّي ؟ أَو رَبّهِ ؟ أَو لَيْس جَعْفرُ الشَّهِيدُ الطَّيَّارُ عَمّي ؟ أَو لَيْس جَعْفرُ الشَّهِيدُ الطَّيَّارُ عَمِّي ؟ أَو لَيْس جَعْفرُ الشَّهُ عَلَى لِي وَلاَحِي وَلاَ خِي وَلاَ عَمْ الْعَمَدَانُ سَيّدا لَوْلُ الجَنَّة » (١٠) ؟ فَإِنْ صَدَّقْتِمُونِي بِمَا أَقُولُ \_ وهُو الحَقُّ \_ واللهُ مَا تَعْمَدتُ شَرَابُ أَهْلُ الجَنَّة » (١٠) ؟ فَإِنْ صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ \_ وهُو الحَقُّ \_ واللهُ مَا تَعْمَدتُ

<sup>(</sup>١) أُنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣١٨/٣، تَرجَمَة الْإِمَام الحُسَين لِإلَىن عَسَاكـر: ٣١٣، تَأْرِيـخ دِمَشـق: ٢١٧/١٤ الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/ ٥٦١، نُظم دُرَّر السّمطَين: ٢١٦، البدَايَة وَالنّهايَة: ٨ / ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) أنسطر، كَسنز الْسعُمَّال: ٦/ ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢١٧، و: ٧ / ١٠٠ و ١١١ و ١٠٠ و: ٢ / ٩٦ و: ٩٦ / ١٠٠ و: ٩٦ / ١٠٠ و ٢٢٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ مُسْنَد أَحْمد: ٣/٣ و ٢٦ و ٢٠٠ مَرْم في ٣٤ ٢٤٦ مَرْم في ٣٠٠ مَرْم في ١٨٤ من ١٨٤ و ١٨٥ من أو يا ١٨٥ و ١٨٥ من و ١٨٥ من

كَذِباً مُذَ عَلِمتُ أَنَّ الله يَمقُت عَلَيه أَهْله، وَيضرّ بهِ مَن آخْتَلقَهُ، وَإِنْ كَذَبتمُوني فَإِنَّ فِيكُم مَن إِنْ سَأَلتمُوهُ عَن ذَلِكَ أَخبَركُم: سَلُوا جَابر بن عَبدالله الْأَنْصَاري، أَو أَبَا سَعِيد الخدْري، أَو سَهل بن سَعد السَّاعدي، أَو زَيد بن أَرْقم، أَو أَنس بن مَالك يُخبرُ وكُم أَنَّهُم سَمعُوا هَذِه المقالة مِن رَسُول الله ٩ لِي وَلْأَخي، أَفمَا فِي هَذَا حَاجِزُ لكُم عَن سَفكِ دَمى؟ ».

فَقَالَ لَهُ شِمر بن ذِي الجَوشن:

هُو يَعبد الله عَلَىٰ حَرفٍ إِنْ كَان يَدرِي مَا تَقول.

فَقَالَ لهُ حَبِيب بن مُظَاهر:

وَالله إني لأَرَاك تَعبد الله عَلَىٰ سَبعِين حَرفًا وَأَنا أَشْهد أَنَّك صَادق مَا تَدري مَا يَقول، قَد طَبع الله عَلَىٰ قَلبك.

ثُمَّ قَال لَهُم الحُسين:

« فَإِنْ كُنْتُمْ فَيْ شَكٍ مِنْ هَذَا القَولِ أَفَتَشُكُّونَ فِي أَنِّي ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيَّكُمْ ؟ فَواللهِ مَا بَيْنَ المشْرِقِ والمغْرِبِ ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيَ غَيْرِيْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنَا ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ خَاصَّة . أَخْبِرُ ونِيْ أَتَطْلُبُونِيْ بِقَتِيْلٍ مِنْكُمْ قَتَلْتُهُ ؟ أَوْ مَالٍ لَكُمْ ٱسْتَهْلَكْتُهُ ؟ أَوْ

وأنظر، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ١٣٥ و ١٣٠ و ١٢٩ كنُوز الحقَائق: ١١٨ و ١٨ و ٣٦ خصَائص النّسائي: ٣٤ وأنظر، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: وأورَده الْحَاكِم في ٣٦، سُنن آبن مَاجه: ١١٨/٤٤/١، بَاب فَضَائِل أصحَاب رَسُول الله عَلَيْهُ: وَأُورَده الْحَاكِم في المُسْتَدرَك: ١٠٧٣ و ١٦٨، تَأْرِيخ دِمَشق: ١٠٣/١، أُسد الغَابَة: ٥/٤٥، أبن حبّان في صَحِيحه: ١٨٨، تَهذيب التّهذيب: ٣/في تَرجمة زِيَادبن جبِير، سُنن التَّرمِذي: ٥/٣٢١ و ٣٨٥٦ و: ١٨٨، تَهذيب النّهذيب: ٣/في ١٨٧، ١٩٨ و ١٩٨، الصَّوَاعِق: ١٨٧ و ١٩١ ب ١١ فصل ٢، الجَامِع الْصَّغِير: ١/٥٨ / ٢٨٨، و ١٩٨ و ١٩١، الجَامِع الْصَّغِير: ١/٥٨ / ٢٨٨ و ١٩٨، الخرَائج وَالجرَائح: ٢٨٩، ينَابِيع المَوَدَّة: ٣٦٩ و ٣٧٢.

۲۵۹، الجَامِع الْصَّغِير للسِّيوطي: ١٩/١.

بِقِصاصِ مِنْ جِرَاحِة ؟» ؟ (١).

وَلَم يَرد الحُسَين بهَذِه المُظَاهِرَة الَّتِي اَهتَزّت لهَا الْأَرْض وَالسَّمَاء، وَأَغْضَبَت الله فِي عَرشهِ، وَأَبْكَت مُحَمَّداً فِي قَبرهِ أَنْ يَستَعطف وَيَسترحم، كَلَّا، أَنَّه أَجَل وَأَعظَم مِن أَنْ يَطْلب العَطف مِن اللِّنَام وَالطُّغَام، هَذَا، إِلَىٰ أَنَّه أَعْلَم النَّاس بمَا هُم عَلَيهِ مِن القَسَاوَة وَالفَظَاظَة؛ لَقَد أَرَاد الحُسَين أَنْ يُثبت للعَالم أَنْ لاَ هَدَف لأَعدائه وَخصُومه إلاَّ التَّشفي وَالْإِنْتقام مِن الْإِسلام وَنَبيّ الْإِسلام، أَرَاد كمَا أَرَاد أَبُوه مِن قَبل أَنْ يُبَيّن للأَجيَال أَنَّ الوَلاء لأَهل البَيْت وَلاَء لله وَللرَّسُول، وَأَنَّ حَربهُم حَرب لله وَللرَّسُول، وَأَنَّ حَربهُم حَرب لله وَللرَّسُول، وَأَنَّ حَربهُم حَرب لله وَللرَّسُول.

وَقَد أَدرَك شِيعَة أَهْل البَيْت هَذِه الحَقِيقَة، فَٱتّخذُوهَا شِعَاراً لهُـم وَلعَـقيدتهِم. وَأَعلنُوها فِي كُلّ مَوطن وَمَوقف تَقربًا إِلَىٰ الله وَرَسُوله وَعِترَته الْأَطْهَار.

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣١٩/٣و: ٢٨٠/٤.

## يَوْم الطَّفّ يَوم الفَصْل

أَنَّ يَوْمِ الطَّفِّ يَشْبَه يَوْمِ القِيَامَة مِن جِهَات:

١ قَالَ الله سُبْحَانَهُ: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ اللَّهِ وَعَدَكُمْ وَعُدَ اللَّهِ وَعَدَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنْ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ اللَّهَ وَعَدَتُكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنْ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَاتَلُومُ ونِى وَلُومُ وَا أَنفُسَكُم ﴾ (١).

وَعَد الشَّيطَان أَتبَاعَه بِالفَوز وَالنَّجَاة ، وَحَذَّرهُم الله مِنْهُ ، فَعصُوا الرَّحمن ، وَآتبُعوا الشَّيطَان ، وَلمَّا جَاء يَوْم الفَصْل أَنْكَرهُم ، وَتَبرَأ مِنْهُم ، وَقَالَ : ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ (٢) .

و (وَعَد عُبَيد الله بن زياد عُمَر بن سَعد ولاَية الرَّي) (٣) إِذا قَاتَل الحُسَين، وَكَان يَتَطلَّع إِلَيهَا، وَيَطمَع فِيهَا، فَقَبل وَقَاد الجُيُوش، وَحَذَّرهُ سَيِّد الشُّهدَاء مِن العَاقبَة،

<sup>(</sup>١) إِبْرَاهِيم: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمَنائِدَة: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الرَّي: مَدِينَة مَشهُورَة مِن أُمّهَات البِلاَد وَأَعلاَم المُدن كَثِيرَة الفواكه وَالخَيرَات، وَهي مَحطَّ الحَاج، وَهي بَيْنَ نِيسَابُور وَدَارِين، وَقَال الْإِصْطَخري: هِي مَدِينَة لَيْسَ بَعد بغَدَاد فِي المَشرق أَعْمَر الحَاج، وَهي بَيْنَ نِيسَابُور وَدَارِين، وَقَال الْإِصْطَخري: هِي مَدِينَة لَيْسَ بَعد بغَدَاد فِي المَشرق أَعْمَر مِنْهَا. وَقَالَ الْأَصْمَعي: هِي عَرُوس الدُّنْيَا وَإِلِيهَا يَتَجر النَّاس: ٣٥٥ ـ ٣٥٨، مُعْجَم البُلدَان: ج مِنْهَا. وَقَالَ الْأَصْمَعي: هِي عَرُوس الدُّنْيَا وَإِلِيهَا يَتَجر النَّاس: ١٩٥٥ ـ ٣٥٨، مُعْجَم البُلدَان: ج مُنْظر، الطَّبقَات الكُبرى: ١٢٥/٥، مُرُوج الذَّهب: ١٤٠ و ١٧٠ و ١٤٣ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ و ١٩٦ الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢١/٤، تَأْرِيخ الطَّبري: ١٤٥٥، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٥٠.

وَقَالَ لهُ: يَا ٱبْن سَعَد أَتُقَاتلني؟! أَمَا تَتقي الله الَّذي إِلَيه معَادك؟ أَتُقَاتلني وَأَنا ٱبن مَن عَلِمت؟ أَلاَ تَكُون مَعي، وَتَدع هَؤلاَء؛ فَإِنّه أَقرَب إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ؟!

وَلَمَّا آيَس مِنْهُ الحُسَين قَالَ لهُ: «مَالَك؟ ذَبَحك الله عَلَىٰ فرَاشك عَاجلاً، وَلاَ غَفر لكَ يَوم الحَشر، فوَالله إِنّي لأَرجُو أَلاَّ تَأكل مِن بُرّ العرَاق إِلاَّ يَسِيراً».

فَقَال أبن سَعَد مُسْتَهزءاً

فِي الشَّعِير كفَايَة (١).

وَٱخْلَف ٱبْن زِيَاد بوَعدهِ لِابْن سَعَد، كَمَا أَخْلَف الشَّيطَان مَع أَتبَاعَه، وَصَدَق الحُسَين، فَلَم تَمض الْأَيَّام حَتَّىٰ قُتل عُمَر وَٱبْنه حَفْص عَلىٰ يَد المُختَار.

٢ قَالَ تَعَالَىٰ فِي صِفَة أَهْلِ النَّارِ: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ (٢). وهَذِه بالذَات صِفَات الَّذِين حَارِبُوا الحُسَين فِي كَرْبُلاَء، فَمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ (٢). وهَذِه بالذَات صِفَات الَّذِين حَارِبُوا الحُسَين فِي كَرْبُلاَء، فَمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا عَن النَّبا العَظِيم فَقْد وَعَظهُم وَحَذَّرهُم، وَذَكَرهُم بكتَابِ الله وَآيَاته، وَلَكنَّهُم صَمَّوا عَن النَّبا العَظِيم كمَا عَموا:

وَذَكَرت مَا فَجَّر الصُّخُور فَلَم يَكُن إِلاَّ قُلُوبِهُم هُلَاكُ صَخُور ٣٠ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴿ ٣٠ . يُنَادي المُنَادي يَـوْم القِيَامَة: أَين أَهْل الحَقّ الَّذِين أَتَبعُوا المُصْلحِين ؟ فَتَأْتي بهِم المَلاَئِكَة يُزَفُون إِلَىٰ الجنَّة. ثُمَّ يُقَال: هَاتُوا مُتبعي رُؤوس الضَّلاَلة فَتَسوقهُم الزَّبَانيَة إِلَىٰ جَهنّم (٤).

<sup>(</sup>١) أنظر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ لِابْن الْأَثِير: ٢٨٣/٣ و: ٥٥٤/٤، الفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ١٠٣/٥، مَـقتل الحُسين للخوَارزمي: ٢٤٥/١، البدَاية وَالنّهاية: ١٨٩/٨.

<sup>(</sup>٢) ٱلْإِسْرَاء: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ٱلْإِسْرَاء: ٧١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَفْسِير القُرطبي: ٢٩٧/١٠، أَحكَام القُرآن للجَصَّاص: ٢٦٧/٣.

وَقَاد ٱبْن سَعَد أَهْل الكُوفَة إِلَىٰ غَضَب الله وَنِقْمَته، وَقَاد الحُسَين أَصْحَابه إِلَىٰ رِضوَان الله وَرَحْمَته.

جَاء الحَدِيث عَن النَّبِيِّ عَيَّالِيُهُ أَنَّه إِذَا كَان يَوْم القِيَامَة أَقُول لأُمَّتِي: كَيفَ خَلَفْتمُوني فِي الثَّقلَين؟ فَيَقُولُون: أَمَّا الأَكْبَر فَعَصينَاه، وَأَمَّا الأَصْغَر فَقَتلنَاه. فَأَقُول: أَسلكُوا طَرِيق قَادَتكُم، فَيَنصَرفُون ضَمَّا مُسودة وجُوههُم» (١).

٤ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِى ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴾ (٢). وَٱنْقَسم النَّاس فِي كَرْ بُلاَء فَريقَين: فَرِيقاً مَع الحُسَين، وَفَريقاً مَع ٱبْن سَعد، وَبَرَز كُلِّ إِنْسَان عَلَىٰ حَقِيقَته، وَأَخذَ المَكَانِ الَّذي يَسْتَحقه، فَلَم يَخْتَلط الطَّالح مَع الصَّالحِين، وَلاَ الصَّالح مَع المُجرمِين، تَمَامَاً كمَا هُو الشَّأَن فِي يَـوْم القِيَامَة، حَيْث لاَ رِيَاء، وَلاَ نِفَاق، وَمُسَاومَات.

وَقَد ٱخْتَلَط، فِي بِدِ الْأُمر وَقَبل المَعْرَكَة ، الطَّيب بِالخَبِيثِين ، وَالخَبِيثِ بِالطَّيبِين ، فَكَان مَع آبْن سَعَد الحُرِّ الرِّيَاحي ، وَأَبُو الشَّعثَاء الكِنْدي ، وَحِينَ جَدّ الجدّ ، وَجَاء دَور الغَربَلَة وَالتَّصفيَة عَدلاَ إِلَىٰ الحُسَين ، وَٱستُشهدا بَيْنَ يَدَيه . وَبَايَعَ الحُسَين قوم عَلىٰ المَوت ، وَكَاتبُوه ، ثُمَّ نَكثُوا ، وَعَادُوا إِلَىٰ طَبِيعَتهِم . وَهَكذَا لَمْ الحُسَين قوم عَلىٰ المَوت ، وَكَاتبُوه ، ثُمَّ نَكثُوا ، وَعَادُوا إِلَىٰ طَبِيعَتهِم . وَهَكذَا لَمْ يَبق مَع ٱبْن سَعد إِلاَّ مَن كَان عَلىٰ شَاكلَته لُؤمَا وَخسَاسَة يُوردهُم النَّار ، وَبِئس الورد المَورُود ، وَلَم يَبق مَع الحُسَين إِلاَّ صَفوَة الصَّفوَة يَسِير بِهِم إِلَىٰ الجَنّة حَتَىٰ إِذَا جَاوُهَا قَالَ لَهُم خَزَنتُهَا سَلاَمُ عَلَيْكُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ الدَّار .

وَمَن تَتبّع سِيرَة أَصحَاب الحُسَين لاَ يَجد لإِخـلاَصهِم وَعَـزمهِم نَـظِيراً بَـيْنَ

<sup>(</sup>١) أنظر، الخِصَال: ٤٥٩، المُسْتَرشد: ٦٧٩، مُثِير الْأَحزَان: ١٠.

<sup>(</sup>٢) ٱلشُّوريٰ: ٧.

الشُّهداء، وَٱتِّباع الْأَنْبِيَاء، كَمَا لاَ يَجد شَبهَا لتَضحيَات الحُسَين فِي التَّأْرِيخ كُله. وَقَد ٱثْنىٰ عَلَيهم الشُّعرَاء بمَا هُم أَهْل لأَكْثَر مِنْهُ. قَالَ الشَّيخ حَسَن البَحرَاني يَصف إِيمَانهم وَوَرعهم: (١).

إِنْ يَنطَقُوا ذُكرُوا أَو يَسكتُوا فَكرُوا أَو يَغضبُوا غَفرُوا أَزو يَقطعُوا وزصلُوا أَو يَظلمُوا صَفحُوا أَو يُوزنُوا رَجحُوا أَو يُسألُوا سَمحُوا أَو يَحكمُوا عَـدَلُوا

وَقَالَ السَّيِّد مَهْدي الحِلِّي فِي شجَاعَتهِم:

مِن تَحْتهِم لَـو تَـزُول الْأَرض لاَ تَـنْصبُوا

على الهوى هضباً أرسَى مِن الهَضِ عَلَى الهوى هضباً أرسَى مِن الهَضِ وَتَكفِيهم شهادة الحُسَين عَن كُلَّ مَدحٍ وَثَنَاء، قَالَ: « وَالله لَقَد بَلوتَهُم فَمَا وَجَدتُ فِيهِم إِلاَّ الْأَشوَس الْأَقْعَس يَستَأْنسُون بِالمَنيَّة دُوني ٱستِئناس الطِّفْل بمحَالب أُمّه » (٢).

وَقَالَ فِيهِم أَيضاً: «... أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَوْفَىٰ وَلا خَيْراً مِنْ أَصْحَاباً أَوْفَىٰ وَلا خَيْراً مِنْ أَصْحَابِي، وَلا أَهْلُ بَيْتٍ أَبَرَّ ولا أَوْصَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ، فَجَزَاكُمُ الله عَنَيْ جَمِيْعاً » (٣).

رُوي أَنَّ الحُسَين كَان فِي يَوْم الطَّفّ كُلَّما ٱشتَّد الأَمر أَشرَق وَجُهه، وَهَدَأَت جَوَارِحَه، وَسَكنَت نَفْسه، حَتَّىٰ قَالَ النَّاس بَعْضهُم لبَعض، انظُروا لاَ يُبَالي بِالمَوت؛ وَهُو ٱبْن القَائِل: « دَخَلْتُ إِلَىٰ الْمَوْتِ، أَوْ خَرَجَ بِالمَوت، وَهُو ٱبْن القَائِل: « دَخَلْتُ إِلَىٰ الْمَوْتِ، أَوْ خَرَجَ

<sup>(</sup>١) أنظر، الشِّيعَة فِي المِيزَان: ٨٢٦ بتَحقِّيقنَا، مَنَاقب آل أَبي طَالب: ٤٣٦/٣، الصِّرَاط المُستَقِيم: ٢ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَقْتل الحُسَين للمُقرّم: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الإِرشَاد للشَّيْخ المُفِيد: ٣٢١، المَطْبَعَة الحَيدَريَّة سَنَة (١٩٦٢م ـ ١٣٨١هـ). و: ١/ ٩١. العَوَالم: ٢٤٣، إعلاَم الوَرىٰ: ١/ ٤٥٥.

الْمَوْتُ إِلَيَّ » (١) ، أُوكمَا قَالَ: « وَاللهِ لأَبْنُ أَبِي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ مِنَ الطَّفْلِ بِثَدْيِ الْمَوْتُ إِلَيَّ » (٢) . وَهَكذَا كَان أَصحَاب الحُسَين لاَ يُبَالُون بِالمَوت ، بَـل يَسـتَبشرُون بـهِ أُمِّهِ » (٢) يَعْلمُون أَنَّهُم عَلىٰ حَقّ ، وَغَيرهم عَلىٰ بَاطل ، فَهُم عَلىٰ يَقِين أَنَّهُم سَيَقفُون بَيْنَ يَدي الله مَرفُوعي الرُّؤوس ، مَوفُوري الكَرَامَة .

قَالَ بُرَير بن خُضَير الهَمدَاني لعَبد الرَّحمن الْأَنْصَاري: وَلَكنِّي لَمُسْتَبشر بِمَا نَحْنُ لاَقُون، وَالله مَا بَيْنَنا وبَيْنَ الحُور العِين إِلاَّ أَنْ يَمِيل عَلَينَا هَوَلاَء بِأَسيَافهِم، وَوَدَّدتُ أَنَّهُم مَالُوا عَلَينَا السَّاعَة» (٣).

هَذِه صُورَة صَادقَة نَاطقَة بحَقِيقَة الأَصحَاب جَمِيعًا ، وَأَنَّهم عِندَ ثِقَة الْإِمَام وَقُوله: « يَستَأنسُون بِالمَنيَّة دُوني ٱستِئنَاس الطِّفْل بمحَالب أُمّه » . لَقَد رَخُصت عِندَهُم الْأَروَاح ، وَلَم يَكتَرثُوا بِالمَال ، وَالعِيَال ، مَا دَامُوا مَع النَّبِيّ وَ آله .

وَقَالَ الحرّ الرِّيَاحي: «إِنِّي أُخَيّر نَفْسي بَيْنَ الجَنّة وَالنَّار، فو الله لاَ أَختَار عَلىٰ الجَنَّة شَيئاً، وَلَو قُطّعت وَحُرَّ قت » (٤). أَيقَن الحرّ أَنَّ الجَنَّة مَع الحُسَين، وَأَنَّ ثَمنهَا العَنْل، وَأَنَّ الحَيَاة « قَلِيلاً » مَع أَبْن سَعَد، ثُمَّ يَعْقبها العَذَاب الدَّائِم، فَأَخْتَار الموت القَتْل، وَأَنَّ الحَيَاة مَع البَاطل، وَكَان مِثَالاً صَادِقاً لقَول الْإِمَام: « أَمَّا بَعْدُ. فَقَدْ مَع الحَقّ عَلىٰ الحَيَاة مَع البَاطل، وَكَان مِثَالاً صَادِقاً لقَول الْإِمَام: « أَمَّا بَعْدُ. فَقَدْ نَزَلَ مِنَ الأَمْرِ بِنَا مَا تَرُونَ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ، وَٱدْبَرَ مَعْرُوفُها، وَلَمْ يَنْقِ مِنْهَا إِلاَّ صَبابَةً كَصَبابَةِ الْإِنَّاء، وَخَسِيْسُ عَيْشٍ كَالمْر عَىٰ الوَبِيْلِ، أَلاَ تَرَونَ إِلَىٰ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صَبابَةً كَصَبابَةِ الْإِنَاء، وَخَسِيْسُ عَيْشٍ كَالمْر عَىٰ الوَبِيْلِ، أَلاَ تَرَونَ إِلَىٰ يَبْقُ مِنْهَا إِلاَّ صَبابَةً كَصَبابَةِ الْإِنَاء، وَخَسِيْسُ عَيْشٍ كَالمْر عَىٰ الوَبِيْلِ، أَلاَ تَرَونَ إلىٰ

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرح ٱلْخُطْبَة: (٥٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرح ٱلْخُطْبَة: (٥).

 <sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٥/ ٤٢١ و ٤٢٣، الفُتُوح لِائِن أَعْثَم: ١٠٦/٣، الكَامل لِائِن الأَثِير: ٣٧/٤.
 مَقتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأبي مَخْنَف: ١٢١، إعْلاَم الوَرىٰ بأَعْلاَم الهُدىٰ: ٤٦٠.

الحَقِّ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَإِلَىٰ الباطِلِ لا يُتَنَاهَىٰ عَنْهُ، لِيَرْغَبَ المؤمِنُ في لِقَاءِ اللهِ، فَإِنَّي لاَ أَرىٰ المَوْت إِلاَّ سَعادَةً، وَالحَيَاة مَعَ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ بَرَماً » (١).

وَتَقدَّم جُون مَولَىٰ أَبِي ذَرِ (٢) يَطلب مِن الْإِمَام الْإِذَن بِالبَرَاز فَقَال لهُ الْإِمَام: «إِذْهَب لشَأْنك، إِنَّما طَلبَتنا للعَافيَة فَلاَ تَبْتلِ بطَرِيقَتنا، فَصُعق جُون مِن هَذَا الجَوَاب، وَقَالَ: يَا ٱبْن رَسُول الله: أَنَا فِي الرَّخَاء أَلحَس قصَاعكُم، وَفِي الشِّدة أَخذلكُم! وَالله أَنَّ رِيحي لمُنتِن، وَإِنَّ حَسَبي لِلنِيم، وَإِنَّ لَوني لأَسُود، فَتَنَفس عَليّ أَخذلكُم! وَالله أَنَّ رِيحي لمُنتِن، وَإِنَّ حَسَبي لِلنِيم، وَإِنَّ لَوني لأَسُود، فَتَنَفس عَليّ بِالجنَّة، فَيَطِيب رِيحي، وَيَشرف حَسَبي، وَيَبيَّض وَجْهي، لاَ وَالله لاَ أَفَار قكم حَتَىٰ يَخْتَلط هَذَا الدَّم الأَسوَد بدمَائِكُم» (٣).

أَي وَالله إِنَّ الجَنَّة فِي أَنفَاس الحُسَين، وَفِي التُّرَاب الَّذي أُرِيـق عَـلَيهِ دَم الحُسَين، وَأَنَّ بَيَاضِ الوَجه عِندَ الله فِي الْإِسْتشهَاد بَيْنَ يَدي الحُسَين، وَأَنَّ الدَّم

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٠٧/٣، و: ٣٠٥/٤ طَبْعَة آخر، و: ٥/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦ طَبِعَة سَنَة ١٩٦٤م، ٱبن عَسَاكر (تَرجَمة الْإِمَام الحُسين ﷺ): ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) جَوْن: عَبد آشْتَرَاه الْإِمَام عَلَيٌ بن أَبِي طَالب، وَوَهبهُ الصَّخابي الجَلِيل أَبِي ذَرّ، يُعِينَه عَلىٰ مَتَاعب الحَيَاة، وَبَعد وَفَاة الْإِمَام عَليّ ٱنْتَقل إِلَىٰ بَيْت الْإِمَام عَليّ، وَبَعد وَفَاة الْإِمَام عَليّ ٱنْتَقل إِلَىٰ بَيْت الْإِمَام عَليّ، وَبَعد وَفَاة الْإِمَام عَليّ ٱنْتَقل إِلَىٰ بَيْت الحُسَين، وَحِينَ خَرَج إِلَىٰ العرَاق صَحِبَه مَعَه. وَهَكَذا نَشَأ جُون فِي أَطْهَر الحَسَن، وَبَعدَه إِلَىٰ بَيْت الحُسَين، وَحِينَ خَرَج إِلَىٰ العرَاق صَحِبَه مَعَه. وَهَكَذا نَشَأ جُون فِي أَطْهَر البُيُوت وَأَقدسها، وَكَانت لهُ هَذِه الخَاتمة الطَّيبَة، جُون عَبد رِق يُبَاع وَيُشتَرىٰ كَالسَّلع وَالحَيوانَات، ويَسْخرية ويَسْري قَسرشي يَأْمسر وَيَنهيٰ، وَتَخْضَع لهُ رقاب المُسْلمِين... فَيَا للغُبن وَسُخرية الأُوضَاع... وَرَحم اللهُ أَبَا العَلاَء، القَائِل:

أَلَيسَ قُرَيْشَكُم قَتَلَت حُسَينًا وَصَارِ عَلَىٰ خِلاَفَتَكُم يَـزِيد أنــظر، الدِّيــوَان: ١٦٥، مَــقْتل الحُسَــين: ١/٢٣٧، و: ١٩/٢، بـحَار الأَنــوَار: ١٦/٤٥ و ٧١ و: ٢٧٣/٩٨. رِجَال الشَّيخ الطُّوسي: ٧٢، تَأْرِيخ الطَّبَري: ١٩٨/٤ و: ٥/٤٢، المَنَاقب لِابْن شَــهر آشُوب: ٢٥٣/٣ و: ٢٥٣/٤، شَرْح الأَخبَار: ٢٤٦/٣.

<sup>(</sup>٣) أُنظر ، اللُّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٩٦\_٩٤.

الحَسِيب النَّسِيب هُو الَّذي يَخْتَلط بدمَاء الحُسَين.

لقَد أمتَاز شُهدَاء الطُّفَّ بِأُمُور:

«مِنْهَا»: أَنْ ضَمّتهُم وَالحُسَين تُربَة وَاحدَة، وَمقَام وَاحد، حَتَّىٰ أَصْبَحَت قَبُورهُم مَزَارَاً لجَمِيع زُوَار الحُسَين.

وَ«مِنْهَا» : أَنَّهُم ذَهَبُوا إِلَىٰ الله وَالرَّسُول فِي وَفدٍ يَر نَسهُ الحُسَين .

وَ«مِنْهَا»: آختلاًط دمَائهُم بدمَاء الحُسَين، وَأرتفَاع رُؤوسهُم مَع رَأسهُ عَـليٰ الرِّمَاح، وَوَطء أَجسَامهم مَع جِسْمه.

سَلِّ كَرْبُلاَء كَمْ حَوت مِنْهُم بِدُور دُجيٰ

كَأْنَّهِ الْمُسلِكِ للأَنْهُ الزُّهر

وَيُذكّرنَا مَوقف جُون فِي كَرْبُلاَء بِمَوقف عَمْرُو بِن الجَمُوح فِي أُحد، كَان عَمْرُو مِن أَصحَاب الرَّسُول، وَكَان رَجُلاً أَعْرَج، وَلَهُ بَنُون أَربَعَة يَشهدُون المَشَاهد مَع النَّبيّ، ويَوْم أُحد خَرَج أَوْلاَدَه مَع الرَّسُول، فَأَرَاد هُو الخُرُوج أَيضاً فَحَاول قَومه أَنْ يَحْبِسُوه، وَقَالُوا لهُ: أَنْتَ رَجِل أَعرَج، وَلاَ حَرج عَلَيك، وَقَد ذَهَب بنُوك مَع النَّبيّ، وَمَاذَا تَبْغى بَعدَ هَذَا؟!.

فَقَال: يَذْهَب أَوْلاَدي إِلَىٰ الْجَنَّة، وَأَجْلَس أَنَا عِندَكُم ثُمَّ أَخَذَ دِرقَته، وَذَهب وَهُو يَقُول: أَللَّهُمَّ لاَ تَردّني إِلَىٰ أَهلي، فَخَرج وَلحقَه بَعْض قَوْمه. يُكلمُونَه فِي اللَّهُ وَهُو يَقُول: أَللَّهُمَّ لاَ تَردّني إِلَىٰ أَهلي، فَخَرج وَلحقَه بَعْض قَوْمه. يُكلمُونَه فِي اللَّهُ وَهُو يَقُول الله وَالله وَالمُور مَة وَالخُرُوج مَعَك، وَالله إِنِي أَرجُو أَنْ أَطَأ بعَرجَتي هَذِه فِي الجَنَّة.

فَقَالَ لَهُ: أَمَّا أَنْتَ، فَقْد عَذَرك الله، وَلاَ جِهَاد عَلَيك، فَأَبِي، فَقَال النَّبِي عَلَيْهُ

لقَوْمهِ وَبَنيه: لاَ عَيلَكُم أَنْ تَمنعُوه، لعَلَّ الله يَرزقَهُ الشَّهادَة، فَخَلُوا سَبِيله فَأستُشهد رُضوَان الله عَلَيهِ » (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، سُنن البَيهقي الكُبرى: ٩/٢٤ ح ١٧٥٩٩، الجِهاد لِابس السُبَارَك: ١/٥٩ ح ٧٨، صَفَوَة الصَّفوَة: ١/٦٤٦، الْإِصَابَة: ٦/١٥، السَّيرَة النَّبويَّة: ٣٩/٤، تَفْسِير القُرطبي: ٢٢٦/٨.

#### يَوم ٱلفَتْح

قَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ اللهِ : « أَنَّ الحُسَينِ لمَّا فَصلِ مُتوجهاً إِلَىٰ العِرَاقِ أَمَر بقُرطاس، وَكَتَب بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ مِن الحُسَينِ بن عَليَّ إِلَىٰ بَني هَاشِم، أَمَّا بَعد؛ فَإِنّه مَن لَحق بي ٱستُشهد، وَمَن تَخَلّف لَم يَبلغ ٱلفَتح، وَالسَّلاَم» (١٠).

وَلَم يَرد الْإِمَام بِالفَتح فَتْح البِلاَد وَالمَمَالِك، وَإِنّمَا أَرَاد ظَهُور أَمر الله، وَ انْتصَار كَلمَة الْإِسلاَم، وَقَدكَان الْإِمَام عَلَىٰ يَقِين مِن هَذَا الْإِنْتصَار، وَلذَا قَالَ: وَمَن تَخلّف كَلمَة الْإِسلاَم، وَقَدكَان الْإِمَام عَلَىٰ يَقِين مِن هَذَا الْإِنْتصَار، وَلذَا قَالَ: وَمَن تَخلّف لَمْ يُدرك الفَتح، أي لَم يَنل شَرف الجِهَاد فِي سَبِيل الدِّين (٢). حَارَبت أُمَيَّة صَاحِب الدَّعوة، وَهي عَلَىٰ الشِّرك ظَاهِرَا وَبَاطناً، وَلمَّا جَاء نَصْر الله وَالفَتح استسلمت، وأَظْهَرت الْإِسلاَم، وَأَبْطَنت الكُفْر، وَلمَّا أَنْتَقل النَّبي عَيَالًا إلىٰ رَبّه عَادَت إلَىٰ وأظْهَرت الْإِسلام، وَلكن عَن طَرِيق الكَيد وَالتَّآمر، كمَا تَدل حَكايَة أَبي سُفْيَان مَع مُحَارِبَة الْإِسلام، وَلكن عَن طَرِيق الكَيد وَالتَّآمر، كمَا تَدل حَكايَة أَبي سُفْيَان مَع الْإِسلام، وَلكن عَن طَرِيق الكَيد وَالتَّآمر، كمَا تَدل حَكايَة أَبي سُفْيَان مَع الْإِمام حِينَ بُويع أَبُو بَكُر بِالخِلاَفَة، حَيث قَالَ أَبُو سُفْيَان لعَليّ: «إِنْ شِئت مَلاتُها لكَ عَلَيهم خَيلاً وَرجَالاً» (٣).

وَقَالَ لَلْإِمَامِ: « وَالله إِنِّي لأَرَىٰ عجَاجَة لاَ يُطْفِئهَا إِلاَّ دَمِّ يَا آلَ عَبد مُنَاف، فِيَما

<sup>(</sup>١) أُنظر، اللُّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف السَّيِّد أبن طَاوس الحَسني: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر ، كَامِل الزِّيَارَات لِابْن قَولوَية : ٧٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح النَّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١ / ٧٤.

أَبُو بَكْر مِن أُمُورِكُم، أَينَ المُسْتَضعفَان، أَينَ الْأَذلان عَليّ وَالعبَّاس» (١١). فَردّه الْإِمَام وَأَفْهَمهُ أَنّه مُنَافق يَغش الْإِسلام، وَيَكِيد للمُسْلِمِين.

ظَنَّ أَبُو سُفْيَان أَنَّ الفُرصَة قَد سَنْحَت لبلُوغ مَآربَه بمَوت الرَّسُول، وَالنَّزَاعِ عَلَىٰ الْخِلاَفَة، وَمَا دَرَىٰ أَنَّ عَلِيًّا حَامي حِمىٰ الْإِسلام لَهُ بِالمرصَاد، كمَا كَان لَهُ فِي عَلَىٰ الْخِلاَفَة، وَالْأَحْزَاب؛ وَتَمضي الْأَيَّام، ويَصبح آبْن أَبِي سُفْيَان مَلكاً عَلَىٰ بَدْر، وَأُحد، وَالْأَحْزَاب؛ وَتَمضي الْأَيَّام، ويَصبح آبْن أَبِي سُفْيَان مَلكاً عَلَىٰ المُسْلمِين، فَحَاول أَنْ يُؤسس للفِكْر وَالْإِلحَاد، ويَجعَل المُلك فِي نَسْل الشُّرَاك إلىٰ آخر يَوْم، وَلَكن الحُسَين لهُ بِالمرصَاد كمَا كَان عَلَى لْأَبِيه مِن قَبل.

رَأْيِنَا الْإِستعمَارِ إِذَا ثَارَت عَلَيهِ الشُّعوبِ المُسْتَضعفَة، وَأَرَادَت، التَّحرر مِن نَيرهِ وَٱستغلاله يَخْتَار مِن أَهْلِ البِلاَد خَائناً كَيَزِيد، وَيُنَصِّبهُ حَاكماً عَلَى الشَّعب، وَيَمْنَحهُ آسم الْإِستقلال، فَيُكَّون للخَائِن الْإِسم، وَللْإِستعمَار الحُكم، وَتَبقى الْأُوضَاع كَمَا كَانَت، أَو أَسوَأ حَيْث صُبغت بِالصِّبغَة الشَّرعيَّة، كمَا فَعَلت فَرنسَا بسُورية وَلُبنَان، وَالْإِنجلِيز فِي مَصْر أَيَّام فَارُوق، وَفِي العِرَاق أَيَّام نُوري سَعِيد، يَقُول الشَّاعِ العِرَاق أَيَّام نُوري سَعِيد، يَقُول الشَّاعِ العِرَاق مُخَاطباً حَاكم العِرَاق فِي عَهْد الْإِنْجلِيز:

فَأَنْتَ للحُكم آسم وَالْإِنجلِيز المُسمّىٰ

وَهَذَا مَا أَرَاد مُعَاوِيَة تَطْبِيقَه بِالذَات مِن خِلاَفَة وَلده يَزِيد، وَاستمرَار المُلك فِي نَسْل أَبِي سُفْيَان، أَرَاد أَنْ يَكُون الْإِسم للْإِسلام فِي الظَّاهر، وَالحُكم للشِّرك وَالْإِلحَاد فِي الوَاقع. وَسَلك كُلِّ سَبِيل لتَحقِّيق هَذِه الغَايَة، فَمِن دَس السّم بَالعَسل، إلى القَتْل بِالسَّيف، وَمِن دَفن الْأَحيَاء، إلى سَبّ الْأَموَات، إلى مَا لاَ نهايَة لجرَائِمه وَمُوبِقَاته.

<sup>(</sup>١) أنظر، المَصْدَر السَّابِق: ٢٠٢/٣.

وَمَا كَانَت لَتُخفَىٰ هَذِه الحَقِيقَة عَلَىٰ الحُسَين، وَمَا كَان أَبْن عَلَي لِيَبخَل بدَمه عَلَىٰ دِين جَدّه، كَيف وَهُو القَائِل: « فَإِنَّي لاَ أَرىٰ المَوْت إِلاَّ سَعادَةً، وَالحَيَاة مَعَ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ بَرَماً » (١٠). رَأَىٰ الحُسَين أَنَّ الأُمويِّين يَخدعُون النَّاس باسم الإِسلام، الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ بَرَماً » (١٠). رَأَىٰ الحُسَين أَنَّ الأُمويِّين يَخدعُون النَّاس باسم الإِسلام، كَمَا يَخْدَع عَمِيل الإِستعمار الشَّعب باسم الإِستقلال، فَأَرَاد الإِمَام أَنْ يَفْضحهُم، وَيُتبت للمَلا أَنَّهُم أَعدىٰ أَعداء الإِسلام، فَنَهض باسم الدِّين، وَحقُوق المُسْلمِين، يمثل شعُور كُلِّ مُسْلِم لاَ يَسْتَطِيع الجَهر بِمَا يَنوي وَيَضمر، نَهضَ وَهُو أَعْزَل إِلاَّ مِن الحَقّ، وَجَابَه البَاطل صَاحب العدّة وَالعَدَد، وَدَعَا إِلَىٰ كتَاب الله، وَسُنّة الرَّسُول، الحَقّ، وَجَابَه البَاطل صَاحب العدّة وَالعَدَد، وَدَعَا إِلَىٰ كتَاب الله، وَسُنّة الرَّسُول، فَقَتَله الأُمويُون، وَذَبحُوا أَطْفَال الرَّسُول وَسَبوا نسَاءه، لاَ لشَيء إِلاَّ لاَنَّهُم دُعَاة للدِّين، وَالحَقّ، فَعَرف النَّاس بَعد وَقْعَة الطَّفَ أَنَّ الأُمويِّين مَا زَالُوا مُشركِين، كَمَا للدِّين، وَالحَقّ، فَعَرف النَّاس بَعد وَقْعَة الطَّفَ أَنَّ الأُمويِّين مَا زَالُوا مُشركِين، كَمَا كَانُوا يَوْم بَدْر، وَاحد، وَالأَحْزَاب، وَأَنَّهُم لَم يُؤمنُوا بِالله وَرَسُوله طَرفَة عَين، وَالْحَقّ، مَعْرف للإِسلام كُلِّ شَرّ وَعنَاد، وقَد صَور الشَّاعِر هَذِه الحَقِيقَة بقولهِ يَصف يَزيد بن مُعَاويَة (٢٠):

لَئن جَرَت لَفظَة التَّوجِيد فِي فَمهِ قَد أُصبَح الدِّين مِنْهُ يَشْتَكي سُقماً فَمَا رَأَىٰ السِّبط للدِّين الحَنِيف شفا

فَسَيفَه بسِوىٰ التَّوحِيد مَا فُتكَا وَمَا إِلَىٰ أَحدٍ غَير الحُسَين شَكَا إلاَّ إِذَا دَمَه فِي كَرْبُلاَء سُفكا

\* \* \*

يَاوَيِّحَ دَهْرِ جَنِيٰ بِالطَّفِّ بَيْنَ بَنِي مُحَمَّد وَبَنِي سُفْيَان مُعْتَرِكَا حَاشَا بَنِي فَاطِم مَا القَوْم كُفؤهُم شجَاعَة لاَ وَلاَ جُوداً وَلاَ نُسكَا مَا يَنْقم النَّاسِ مِنْهُم غَير أَنَّهُم ينهُون أَنْ تُعْبَد الْأُوثَان وَالشَركَا

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٢) أنظر، دِيوَان سَيَّد جَعْفر الحِلِّي: ١٧٦.

وَكَان لِفَاجِعَة كَرْبُلاَء دَوي هَائِل آهتزت لَهُ الدُّنْيَا بِكَامِلُهَا، حَتَّىٰ كَأَنَّ النَّبِيّ نَفْسه هُو المَقتُول. وَقَامَت الثَّورَات فِي كُلِّ مَكَان يَتلُو بَعْضَهَا بَعْضَا ، حَتَّىٰ زَالَت دَولَة الأُمويِّين مِن الوجُود، وَتَمّت كَلْمَة الله بالقَضَاء عَلَىٰ الشِّرك المُستَتر بأسم الْإسلام، وهَذَا مَا عَنَاه الحُسَين بقولهِ لَبني هَاشِم: « وَمَن تَخَلَّف لَم يَبلغ ٱلفَتح، وَالسَّلام» (١).

وإِذَا أَرَدت مِثَالاً يُوضّح هَذِه الحَقِيقَة فَٱنظُر إِلَىٰ المُظَاهِرَات الَّتِي تَقُوم بهَا الشُّعُوب ضِدّ الحَاكم الخَائِن، فَإِنَّ المُتظَاهِرِين يَعْلمُون عِلْم اليَقِين أَنَّه سَيُطلق عَلَيهِم النَّار، وَأَنَّ القَتلیٰ ستَقع مِنْهُم بالعَشرَات، وَمَع ذَلِكَ يُقدِمُون وَلاَ يَكُتَر ثُون عِلَيهِم النَّار، وَأَنَّ عَايَتهُم أَنْ يَفْتضح هَذَا الخَائن، وَأَنْ يَعرف العَالم مقاصده وَنوايَاه، بِالمَوت، لأَنَّ غَايَتهُم أَنْ يَفْتضح هَذَا الخَائن، وَأَنْ يَعرف العَالم مقاصده وَنوايَاه، فينهار حُكمَه، وَيُبِيد سُلطَانه، وَتَكُون الدِّمَاء البَريئَة ثَمناً لتَحرُر البِلاد مِن العُبُوديَة وَالْإستغلال.

وَمِن هُناكَان لأَصْحَابِهَا هَذَا التَّقدِيس، وَالتَّعظِيم، تُقَام لهُم التَّماثِيل فِي كُلَّ مَكَان، وَتُسمّىٰ بٱسمَائِهم فِرق الجَيش وَالشَّورَاع، وَتُشاد الأَندِيَة وَالمَعَاهد، وَيَرتَفع شَأْن أسرهُم إِلَىٰ أَعْلَىٰ مَكَان، وَمِن قَبل لَم يَكُونُوا شَيئًا مَذْكُورَاً.

وَدَمَاء كَرْبُلاَء لَمْ تَكُن ثَمَناً لَحُرِّيَة فَرد أُو شَعب أُو جِيل، بَل ثَمناً للدِّين الحَنِيف، وَالْإِنسَانيَّة جَمعَاء، ثَمناً لكتَاب الله وَسُنّة الرَّسُول وَمِن هُنا كَان لهَا مَا للقُرآن والْإِسلام مِن التَّقدِيس وَالْإِجلال، كمَا أَنَّ لدمَاء الْأَحرَار مَا لأُوطَانهِم مِن التَّكرِيم وَالتَّعظِيم، وَكَان لبني هَاشِم أُسرَة الحُسَين مَاكَان لأُسر الشُّهداء الأَحرَار.

<sup>(</sup>١) أنظر، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف السَّيِّد أبن طَاوس الحَسني: ٤٠، مناقب آل أَبي طَالِب لِابْـن شَـهر آشُوب: ٢٣٠/٣.

وهَذَا مَا عَنَاه الحُسَين قَولَه يَوْم الطَّفِّ مُخَاطِبًا أَهْله وَأَرحَامه: «صَبْراً يَا بَني عَمُومَتي، صَبْراً يَا أَهْل بَيْتي، لا رَأيتُم هوَاناً بَعد اليَوْم » (١).

وَسُئل الْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ : « مَن كَان الغَالب يَوْم كَرْ بُلاَء ؟ فَقَال : ٱسمَع المُؤذّن تَعْرف الجوَاب . أَشْهَد أَنْ لاَ إِلٰه إِلاَّ الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُول الله ، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِير المُؤْمِنِين بِالحَقّ وَلَى الله » (٢).

أُوصىٰ الحُسَين أَهْل بَيْته بِالصَّبر بَعدمَا ٱستُشهد جَمِيع أَصْحَابه، وَلَم يَبق مَعَهُ إِلاَّ وُلده، وَوُلد عَلِيّ، وَوُلد جَعْفَر، وَوُلد عَقِيل، وَوُلد الحَسَن، وَقَد إِجْتَمعُوا يُودّع بَعْضهُم بَعْضاً، وَهُم كَالزُّهر فِي مُقْتَبل العُمر.

كرام بأرْض الغَارضية عرسُوا أقاموا بها كالمُزن فَأخْضِرَّ عُودها زَهَت أَرضها مِن بَشر كُلِّ شَمردَل كَانَّ لعرزائِلِ قَد قَالَ سَيفَه كَأَنَّ لعرزائِلِ قَد قَالَ سَيفَه حَموا بِالظَّبىٰ دِين النَّبيّ وَطَاعنُوا وَلمَّا دَنَت آجَالهُم رَحبُوا بها عَطَاشىٰ بجَنْب النَّهر وَالمَاء حَولهُم عَطَاشىٰ بجَنْب النَّهر وَالمَاء حَولهُم عَطَاشىٰ بجَنْب النَّهر وَالمَاء حَولهُم فَلَم تَفْجَع الأَيَّام مِن قَبل يَومهِم فَلَم تَفْجَع الأَيَّام مِن قَبل يَومهِم

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح الْأَحْبَار: ٣٨٨٣، مَقْتَل الحُسَين للمُقرّم: ٣١٨ و ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٦٩\_٧١.

### بَدْرُ وَالطَّفّ

كَان أَصحَاب الرَّسُول عَلَيْ فِي بَدْر ثَلاَثمِئَة وَبضعَة عَشَر رَجُ للَّا (١)، وَكَان المُشركُون أَلف رَجُل (٢). المُشركُون أَلف رَجُل (٢).

وكَان أَصحَاب الحُسَين اللهِ فِي كَرْبُلاَء ثَلاَثَة وَسَبعِين (٣)، وجَيْش العَدوّ ثَلاَثِين أَلْفًا أُو يَزيدُون (١).

(۱) أَصْحَاب رَسُول الله عَلَيُ فَقَد نصّ المُؤرّخون أَنَّ عَددهُم كَان (۳۱۳) رَجُلاً ولَم يَكُن فِيهِمْ إِلّا فَارسِين: المُقداد بن عَمْرُو الكِندِي، والزُّبَيْر بن العوّام، وكَانَتْ مَعهم (۷۰) بَعِيراً وكَانُوا يَتَعاقبُون عَلَىٰ البَعِير بَيْنَ المُقداد بن عَمْرُو الكِندِي، والزُّبْعَة، وَالأَرْبَعَة، فَمَثلاً كَان بَيْنَ النَّبِي عَيَّا اللهِ وعلي، وزَيد بن حَارثة بَعِير. وكَانَتْ رَاية الرَّجُلِين والثَّلاَثة والأَرْبَعَة، فَمَثلاً كَان بَيْنَ النَّبِي عَيَّا اللهِ وعلي، وزَيد بن حَارثة بَعِير. وكَانَتْ رَاية النَّبي عَلَيْ اللهِ كَمَا جَاء فِي الكَامِل لِابْنِ الأَثْرير: ١١٦٦/٢ والسِّيرة الحَالية بهامش السِّيرة النَّبي عَلَيْ اللهِ كَمَا جَاء فِي الكَامِل لِابْنِ الْأَثير: ٢٠٢/١٤٣ والسِّيرة الحَالية بهامش السِّيرة النَّبويَّة: ٢٠٢/١٤٣، تَأْرِيخ دِمشق: ٢٠٢/١٤٣/١.

(٢) كَانَ عَدد ٱلْمُشْرِكِين يَتراوح بين (٩٠٠ و ٩٠٠) كمّا جَاء فِي تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٢٦٧/٤، وَالسَّبرة لِابْن هِشام: ٢/ ٣٥٤، وفِيهِمْ الْعَبَّاس بن عَبدالمُطَّلب وأبُو جَهل، وقُـتل مِـن ٱلْـمُشْرِكِين (٧٠) مِـن رجَالاَتهم وسَادَاتهم.

(٣) أنظر، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ / ٢٣٠، الْإِتحَاف بِحُبّ الْأَشرَاف للشَّبرَاوي: ١٥١. بِتَحقَّيقنَا، مَـقْتَل الحُسَين: ٢ / ٤. والخوَارزْمي يَروي غَالِبَا عَن تَأْرِيخ آبْن أَعْثَم، أَبُو مُحَمَّد أَحْمَد، تُوفِّي سَنَة (٣١٤ه) في الفُتُوح: ٣ / ٤٤، وهَذِهِ الرَّوَايَة عَن هَذَا المُؤرخ، فَتَكُون إِذَنْ، روَايَة فِي مُستوىٰ روَايَة الطَّبَري.

(٤) تَقَدُّم الكَلاَم حَول عَدَد الجَيْش الأُموي فِي كَرْبُلاَء.

بي عَينًا ، وَإِنْ أَكُ كَاذَبَا كَفَتكُم ذُوْبَان العَرب أَمري، فَٱرجعُوا» (١١). فَأَبُوا عَـلَيهِ إِلاَّ القِتَال.

وَقَالَ الحُسَين اللهِ لَجَيش أَبْن زِيَاد: «كَتَبتُم إِليَّ أَنْ قَد أَيْنَعت الثَّمار وَ أَخْصَرَّ الجَنَاب، وَإِنَّما تَقدم عَلَىٰ جنُود مُجنَّدة، فَأَقْبل. فَإِنْ كُنتُم كَرهتمُوني فَدعُوني أَنْصرف عَنْكُم إِلَىٰ مَأْمَني مِن الأَرْض». فَأَبُوا عَلَيهِ، كَمَا أَبَى المُشركُون عَلَىٰ جَدّه مِن قَبل (٢).

وَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لأَصْحَابِهِ يَوْم بَدْر: «قُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاواتُ وَٱلْأَرْضُ» (٣).

وَقَالَ الحُسَين اللهِ لْأَصْحَابه: «قُومُوا إِلَىٰ المَوْت الَّذي لاَ بُدّ مِنْهُ، فَنَهضُوا جَمِيعاً وَالتَقىٰ العَسكرَان الرَّجّالَة وَالفُرسَان. وَآشْتَد الصِّرَاع وَخَفىٰ لإِثَارة العثير الشّعاع. وَالسَّمهرية تَرهف نَجيعاً وَالمَشرفية يُسْمع لَهَا فِي الهَام رَقيعاً وَلاَ يَجد الحُسَين اللهِ فِي مَسَاقط الحَرْب لوَعظهِ سَمِيعاً » (3).

(١) أنظر، تَأْرِيخ دمَشق: ٣٨/٣٨ و: ٣١٨/٦٦، مَغَازي الوَاقدي: ١/ ٦١.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، المقتل لأبي مَخْنَف: ١٦، الفُتُوح: ٣٣/٣، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ١٩٥/، اللَّهُوف فِي قَتلىٰ الطُّفُوف: ١٥، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٣/٨٥، وَقعَة الطَّفَ لأَبِي مَخْنَف: ٩٢، تَـذكرَة الخواص: ٢٢٠، الأَخبَار الطَّوال: ٢٢٩، مُخْتَصر تَأْرِيخ دمَشق: ٢٣/١٥١، جَـمْهرَة أَنْسَاب العَرب: ٢٩٥، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٢٣/١، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/١٩٤، إِعْلاَم الوَرىٰ بأَعلاَم الهُدَىٰ: ١/٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ١٣٦/٣، صَحِيح مُسْلِم: ١/٤٤، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢٦/٥، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١٣٥٥، السُّنن الكُبرىٰ: ١/٣٥٧، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١/٥٦٥، السُّنن الكُبرىٰ: ١/٣٥٧، الْإِصَابَة: ٤/٩٤٥ و: ١/٢٤٠، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٣٣٨/٣، السَّيرَة النَّبوَية: ٢/٢١٠، النَّبوَية: ٢/٢١٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر، مُثِير الْأَحْزَان: ٤١.

وَقَالَ الْإِمَامِ الصَّادِقِ عَلِيهِ: « لَقَد كَشَف الله الغطَّاء لأَصحَابِ الحُسَينِ حَتَّىٰ رَأُوا مَنَا زِلهُم فِي الجَنَّة » (١).

وَكَان أُصحَاب الرَّسُول يَوْم بَدْر يتَسَابقُون إِلَىٰ المَوت ليَصلُوا إِلَىٰ أَمَا كنهِم فِي الجَنَّة ، حَتَّىٰ أَنَّ عُمَر بن الحمَام لمَّا سَمع النَّبيّ يَقُول: « قُومُوا إِلَىٰ الجَنَّة كَان يَأْ كُل تَحرَات فِي يَده فَرمَاها ، وَقَالَ: « لَئن حُيِّبت حَتَّىٰ آكلُهنَّ ، أَنَّها لحياة طَويلَة ... » (٢).

وَهَكَذَا كَانِ الرَّجُلِ مِن أَصِحَابِ الحُسَينِ يَسْتَقبلِ الرِّمَاحِ وَالسَّيُوفِ بِصَدرِهِ وَوَجُهه، ليَصل إِلَىٰ مَكَانِه فِي الجَنَّة.

وَقَالَ المُقدَاد بن الْأَسوَد للنَّبِيّ يَوْم بَدْر: « وَالله لَو أَمَر تنَا أَنْ نَخُوض جَمر الغَض وَشُوك الهرَاس لخضناه مَعْك (٢)، وَالله لاَ نَقُول لَكَ مَا قَالَت بنُو إسرَائِيل لمُوسى الله : ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ لَمُوسَى الله : ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَنْهُنَا قَنْعِدُونَ ﴾ (٤).

وَقَالَ الحُسَين لأَصْحَابه: «... أَلاَ وَإِنّي أَظنّ يَوْمنَا مِن هَوْلاَء الْأَعـدَاء غَـدَاً، وَإِنّي قَد أ وَإِنّي قَد أَذِنتُ لَكُم، فَٱنْطَلقُوا جَمِيعَاً فِي حِلِّ لَيْسَ عَلَيكُم مِن ذِمَام، هَذا اللَّيْلُ قَدْ

<sup>(</sup>١) أنظر، عِلَل الشَّرَانِع: ١/٢٢٩ ح ١.

<sup>(</sup>۲) أنظر، تَفْسِير آبن كَثِير: ۲/۳۳۷، صَحِيح البُخَاري: ۱٤۸۷/٤ ح ۲۸۲۰، سُنن النَّسائي: ٦/٣٣ح ٢٠٥، مُوطَّأ مَالِك: ٢/٢٦ع ح ٩٩٧، مُشنَد أَبي يَعلى: ٣/٥٦ع ح ١٩٧٢، التَّمهِيد لِابن عَبدالبر: ٩٨٥٠ مُوطًّأ مَالِك: ٢/٢٦ع ح ٩٠٥١، الْإِصَابَة: ٦/٢٥٦ رَقم « ٩٢٥١».

 <sup>(</sup>٣) أنظر، مغاري الواقدي: ١/٤٨ ـ ٤٩ طبعة أكسفُورد، وإِمْتَاع الْأَسْمَاع للمَقْرِيزِي: ٧٤ ـ ٧٥، تَأْرِيخ الخَمِيس: ١/٣٧٣، التَّعلِيق عَلىٰ هَذَا الحَدِيث فِي كتَابنَا «البَيْعَة وَولاَيَة العَهْد وَالشُّورى وَآثَارها فِي تَنْصِيب الخَلِيفَة »، دِرَاسَة عَلمِيَة تَحلِيلَية لرَدَّ الشُّبهَات: ١٩٦، وَمَا بَعدَها.

<sup>(</sup>٤) ٱلْمَنَائِدَة: ٢٤.

غَشِيَكُمْ فَا تَّخذُوهُ جَمَلاً ، وَلْيَأْخُذُكُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ ، فَجَزاكُمُ اللهُ جَمِيعاً خَيْراً ، وَتَفَرَّقُوا فِيْ سَوادِكُمْ وَمَدائِنِكُمْ ، فَإِنَّ القَوْمَ إِنَّما يَـطْلُبُونِيْ ، وَلَـوْ أَصابُونِيْ لَذُهِلُوا عَنْ طَلَبِ غَيْرِيْ ... » (١١).

فَقَالَ: أَنَّكُم تُقْتَلُون غَدَأُكُلُّكُم، وَلاَ يَفْلَت مِنْكُم رَجل.

قَالُوا: الحَمْد لله الَّذي شَرَّ فنَا بِالقَتل مَعَك (٢).

وَقَالَ أَبُو جَهْل يَوْم بَدْر: « أَللَّهُمَّ أَنَّ مُحَمَّداً أَقْطعَنا للرِّحم، وَأَتَانَا بِمَا لاَ نَعْرف، فَآنصُرنا عَلَيهِ » (٣).

وَقَالَ يَزِيد لَعَلِيِّ بن الحُسَين: يَا عَلِيِّ بن الحُسين أَنَّ أَبَاكُ الَّذِي قَطَع رَحمي، وَجَهل حَقِّي، وَنَازَعني سُلطاني فَنزل بهِ مَا رَأيت، فَقَال عَليِّ عَلَى الْهُ وَمَآ أَصَابَ مِن مُصييبةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ مَسيبةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ مَسيدٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَ لِكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (1).

فَقَالَ يَزِيد: ﴿ وَمَاۤ أَصَـٰ بَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٥ / ٤١٩، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ / ٢٣١، مَقْتَل الخوَارزْمي: ٢ / ٢٤٧. (مِنْهُ يَيُؤ). أنظر، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٧٩ ـ ٨٠ مَع آختلاَف يَسِير، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢ / ٧٦، مَـقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ١ / ٢٢٨، تأرِيخ الطَّبري: ٤ / ٣٠١، الكَامل فِي التَّأْرِيخ لِابْن الْأَثِير: ٣ / ١٧ و ١٨، البِدَايه وَالنَّهاية لِابْن كَثِير: ٨ / ١٦٨ و ١٧١، الْأَخبَار الطَّوال: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/١٩١.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، تَفْسِير الطَّبري: ٢/٣٠و: ٢٠٨/٩ و ٢٠٨، تَفْسِير أبن كَثِير: ٢٩٧/٢، المُصنَف لِابن أبي شَيئة ٧/٥٥٥ ح ٣٦٦٧٤، السَّيرَة النَّبويَّة: ٣/١٧٦ و: ٢٢٢/٣، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ١٣٢/١٤، تَفْسِير القُرطُبي: ٣٨٦/٧.

<sup>(</sup>٤) ٱلْحَدِيدِ: ٢٣.

كَثِيرٍ ﴾ (١) فَقَالَ عَلَي ﴿ فَي مَن ظُلُم لاَ فِي مَن ظُلُم لاَ فِي مَن ظُلُم (١).

وَقَالَ يَزِيد فِيمَا قَالَهُ للْإِمَام زَين العَابدِين اللهِ : « الحَمْد لله الَّذي قَتَل أَبَاك.

فَقَالَ لَهُ الْإِمَامِ: لَعنَة الله عَلىٰ مَن قَتَل أَبِي » (٣).

وَٱنْتَشر الْإِسلام بَعد غَزْوَة بَدْر، وَتَحرّر الضُّعفَاء مِن سَيطرَة الْأَقويَاء.

وَوَلد بكَر بلاَء مَبداً جَدِيد، هُو الْإِيمَان بأَنَّ المَوت فِي سَبِيل الحَقِّ خَير مِن الحَيَاة مَع المُبطلِين، وَقَضىٰ هَذَا المَبدأ عَلىٰ الْأُمويِّين وَسِلطانهم الجَائر، وَلقَد أَثْبَت التَّجارب بأَنَّ إِيمَان الْإِنْسَان بحقّه، وَحِرصه عَلىٰ حُرِّيتَه، وَحفَاظه عَلىٰ أَثْبَت التَّجارب بأَنَّ إِيمَان الْإِنْسَان بحقّه، وَحِرصه عَلىٰ حُرِّيتَه، وَحفَاظه عَلىٰ رِزقه أقوىٰ مِن كُلِّ سلاَح وَعتَاد، فَلقد تَغَلبَت إِفرِيقيَا الجَائعَة العَزلاَء، وَغيرها مِن الشَّعوب المُسْتَضعفة عَلىٰ المُسْتَبدِين الْأَقويَاء، تَغَلبَت بقُوّة الْإِيمَان بأَنَّ الْإِنْسَان الشَّعوب المُسْتَضعفة عَلىٰ المُسْتَبدِين الْأَقويَاء، تَغَلبَت بقُوّة الْإِيمَان بأَنَّ الْإِنْسَان يَجب أَنْ يَعِيش حُرَّا كَرِيمَا، وَهَذَا هُو مَبدأ الحُسَين الَّذي ضَحّىٰ مِن أَجْلهِ بنفسه وَاهْله.

وَلاَ شَيء أَدَل عَلَىٰ قُوّة الصِّلَة وَالشَّبه بَيْنَ بَدْر وكَرْبُلاَء مِن إِنشَاد يَزِيد، وَهُـو يَنْكث ثَنَايا الحُسَين بقَضِيبه (٤):

<sup>(</sup>١) ٱلشُّورَىٰ: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تأريخ الطَّبري: ٦/ ٢٦٥، الفُتُوح: ١٥٢/٣، تأريخ أبن عَسَاكر: ٣٤١/٤، سِير أَعْلاَم النَّبلاَء: ٣٠٣/٣، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/ ٢١١، تَرجمَة الْإِمَام الحُسَين ﷺ لِابْن عَسَاكر: ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الْإِحْتجَاج: ٣٩/٢ و ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر، اللَّهُوف فِي قَنْلَىٰ الطُّفُوف: ١٠٢، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢٦/٢، شَرْح النَّهج لاِبْن أَبِي القَالِي: ١٤٢/١، وَالبَكري فري شَرْحهِ: الحَدِيد: ٢ /٣٨٣ الطَّبعَة الأُولَىٰ مَصْر، الأَمَالِي لأَبي عَليّ القَالِي: ٢٦١، وَالبَكري فري شَرْحهِ: ٣٨٧/١، الأَثَار البَاقيَة: ٣٣١ طَبعَة الأوفسيت، الأَخبَار الطَّوَال: ٢٦١، سَمط النَّجوم العوَالي: ٧٣/٣، فَحُول الشُّعرَاء: ١٩٩ ـ ٢٠٠، سِيرة أبن هِشَام: ١٤٤/١، الحَيوَان للجَاحظ: ٥ / ٥٦٤، مقَاتَل الطَّالبيّين: ١١٩، مَقْتل الحُسَين لأَبي مُخْنف: ٢١٣ و ٢٢٠.

لَعِبَت هَاشِم بِالمُلك فَمَا لَسُت مِنْ خِنْدف إِنْ لَمْ أَنْتَقَم لَسُت مِنْ خِنْدف إِنْ لَمْ أَنْتَقَم لَمَّا بَدتْ تِلكَ الحمُول وَأَشرَقتْ نَعَت الغُرَاب فَقُلتُ قُل أُو لاَ تَقُل يَعَت الغُرَاب البين مَا شِئت فَقُل يَا غُرَاب البين مَا شِئت فَقُل إِنَّ أَسَياخي بِبدر لَو رَأُوا إِنَّ أَسَيَاخي بِبدر لَو رَأُوا لاَ هَلُوا وَاسْتَهلوا فَرحاً

مَاكُ جَاءَ وَلاَ وَحَيُ نَزَل مِنْ بَني أَحْمَد مَاكَان فَعَل مِنْ بَني أَحْمَد مَاكَان فَعَل تِلكَ الرُّؤوس عَلىٰ شَفا جِيرُون فَقَد اَقتَضِيت مِن الرَّسُول دِيُوني فَقَد اَقتَضِيت مِن الرَّسُول دِيُوني إِنَّ مَا تَندب أمراً قَد حَصَل إِنَّ مَا تَندب أمراً قَد حَصَل مَصرَع الخَزرَج مِن وقع الأَثل مُصرَع الخَزرَج مِن وقع الأَثل ثَسل ثُمَّ قَالُوا يَا يَزيد لاَ تَسل

كَلّا، لَمْ يَنْتَقَم يَزِيد مِن بَني أَحْمَد، وَإِنَّمَا ٱنْتَقَم الله مِنْهُ وَمِن بَني أُمَيَّة بَني أَحْمَد وَالنَّم الله مِنْهُ وَمِن بَني أُمَيَّة بَني أَحْمَد وَللْإِنْسَانيَة جَمِعَاء، أَنَّه لَمْ يَقْتل مَبدَأ الحُسَين، وَإِنَّمَا قَتَل نَـفْسه، وَقَـضىٰ عَـلىٰ سُلطَانه، كمَا قَالَت السَّيِّدَة زَيْنَب فِيمَا قَالَت ليَزيد بَعدمَا سَمِعَتهُ يَهْتِف بأَشيَاخه:

تَهْتَفَ بِأَشيَاخِك !... زَعَمَت أَنَّك تُنَاديهِم، فَلتَردَن وَشيكاً مَوردهُم، وَلتَردَن تَهْتَف بِأَشيَاخِك إ... زَعَمَت أَنَّك تُنَاديهِم، فَلتَ مَا قُلت، وَفَعلت مَا فَعَلت، أَللَّهُمَّ خُذَ لنَا بحَقّنا، وَأَنْتَقَم ممَّن ظَلمنَا، وَأحلل غَضَبك بمَن سَفك دمَاءنا، وَقَتل حُمَاتنَا، فوَالله مَا فَرَيت إِلاَّ جِلدَك، وَلاَ حَزَرت إِلاَّ لَحمك» (١١).

وَأُصل هَذِه الْأَبِيَاتِ لِابْنِ الزِّبَعرِيٰ كَمَا جَاء فِي الصَّوَاعَق: ١١٦، وَزَاد فِيْهَا بَيْتَاً مُشْتَمِلاً عَلَىٰ الكُفر. وأُصل هَذِه الْأَرْضِ لِابْنِ الزَّبِينِ حَوقل: ١٦١، اليَافعي فِي مرَآة الجِنَان: ١/٥٥، وَالكَامِل لِابْنِ الأَثْيِير: ١/٣٥، وَالعِقد الفَرِيد: ٢/٣٥، أَعْلاَم النِّسَاء: ١/٥٥، وَالعِقد الفَرِيد: ٢/٣٥، أَعْلاَم النِّسَاء: ١/٥٠، وَمَجْمع الزَّوائد: ٩/٨، الشَّعر وَالشُّعراء: ١٥١، الأَشْبَاه وَالنَّظائِر: ٤، الأَغَاني: ٢١/١٠، الفتُوح وَمَجْمع الزَّوائد: ٩/٨، الشَّعر وَالشُّعراء: ١/١٨، الأَشْبَاه وَالنَّظائِر: ١/٩٣، اللَّغَاني: ٢/١٠، الفتُوح لابْنِ أَعْنَمْ: ٥/ ٢٤١، تَذكرة الخوَاصِّ: ١٤٨، شَرْح مَقَامَاتِ الحرِيرِي: ١/٩٣، البدَاية وَالنَّهاية: ٢٤١/٨، والطَّبري فِي تأريخه: ٢/٧٦، و: ٤/٢٥٠، الآثار البَاقِية للبِيرُوني: ٣٣١ طَبعَة أُوفسيت، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْنِ أَبِي الحَدِيد: ١/١٨، ١٩٨، وقَالَ:

<sup>(</sup>١) أُنظَر، بَلاَغَات النِّسَاء لِآبُن طَيفُور: ٢٢، الْإِحْتجَاج: ٣٦/٢، مُثِير الْأَحزَان لِآبُن نَـما: ٨١، مَـقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف الْأَزدي: ٢٢٧.

## إِنَّه ٱبْن عَليّ

لَو حَدَّثَكَ مُحَدَّثُ أَنَّ رَجُلاً بُذلَت لهُ المَلاَيِين عَلَىٰ أَنْ يَنْطَق بَكَلَمَة بَـاطل لاَ يَسأَله عَنْهَا سَائِل، وَلاَ يُوَاخَذ فِي هَذِه الحَيَاة، فَأَبَىٰ وَٱمْتَنع لاَلشَيء إِلاَّ لأَنَّ شَفَيَه تَتَنزّه عَن التَّفوه بِالبَاطل، أَو قَالَ لَك أَنَّ المُلك قَد أَتَاه لُقمَة سَائغَة بلاَ مُعَارض وَلاَ مُنَازع عَلَىٰ أَنْ يَقْطَع عَلَىٰ نَفْسه وَعداً بَأَنْ يَسِير عَلَىٰ طَرِيق مَن مَضىٰ مِن المُلُوك مُنَازع عَلَىٰ أَنْ يَقْطَع عَلَىٰ نَفْسه وَعداً بَأَنْ يَسِير عَلىٰ طَرِيق مَن مَضىٰ مِن المُلُوك وَالحُكّام، فَأَبَىٰ وَٱمْتَنع لاَ لشَيء إلاَّ لأَنَّه لاَ يُريد أَنْ يَكُون مُقلداً لغَيره، وَلاَ أَنْ يَعد وَيَخلف؛ فَذَهب المُلك إلَىٰ غَيره، فَلَم يَهتَّم وَلَم يَكثَر ث، حَتَّىٰ كَأَنَّه نوَاة يَـلفظها وَيَخلف؛ فَذَهب المُلك إلَىٰ غَيره، فَلَم يَهتَّم وَلَم يَكثَر ث، حَتَّىٰ كَأَنَّه نوَاة يَـلفظها مِن فَمهِ، أَو حَصَاة تَسقط مِن يَده، أَو أَخْبَرك مُخبر أَنَّ عَدوّاً قَصَد هَـذَا الرَّجُل لِمَن فَمهِ، أَو حَصَاة تَسقط مِن يَده، أَو أَخْبَرك مُخبر أَنَّ عَدوّاً قَصَد هَـذَا الرَّجُل لَمُ اللهَ عَلَىٰ حَيَاته، وَلمَّا بَرَز لهُ وَجُهاً لُوجه وَتَمكّن مِن عَدوّه، وَأَصْبَح فِي قَبْضة يَده، وَلمَا العَدوّ المَوت نَصْب عَينيهِ، طَلَب مِنْهُ العَفو وَالصَّفح، فَعفَا وَصَفح لاَ يَده، وَلمَا لهَا لمَقتُول الشَيء إلاَ رَغبَة فِي العَفو وَالصَّزفح، وَهُو يَعْلَم عِلْم اليَقِين أَنَّه لَو قَتَله لبَاء المَقتُول بِالْإِثم، وَكَان للقَاتل الفَضل وَالعُذر عِندَ الله، وَالنَّاس.

مَا يَنوون وَيَعملُون ، وَرَأَينَا كَيف يَنْتَقم الظَّافرُون مِن خُصُومهِم ؟ وَكَيف يُخيّرونَهُم بَيْنَ المَوت وَالعبُوديَة ؟ حَتَّىٰ وَلَو كَانَت الخصُومَة فِي الرَّأي وَالْإِجْتَهَاد . لذَلِكَ وَغَير ذَلِكَ تَسْتَبعد هَذَا النَّوع مِن الحَدِيث ، لأَنك تَأخذ بمَبدَأ قِيَاس بَعْض النَّاس عَلَىٰ بَعْض .

وَلَكَن هَذَا مَا حَصَل بالفِعل، وَشَهد بهِ القَرِيب وَالبَعِيد، إِقرَأ تَأْرِيخ الْإِمَام عَلَيّ أَبن أَبي طَالِب، لتَلمس هَذِه الحَقِيقَة، وَتُؤمن بها إِيمَانك بوجُودك، فَقْد بَايَعهُ عَبد الرَّحمن بن عَوف عَلىٰ أَنْ يَعمَل بكتَاب الله، وَسُنَّة الرَّسُول، وَسِيرَة الخَليفَتَين أَبي بكُر وَعُمَر، فَقَال لهُ عَلَيّ: أَعْمَل بكتَاب الله وَسُنّة الرَّسُول، وَأَرجُو أَنْ أَفعَل عَلىٰ بَكْر وَعُمَر، فَقَال لهُ عَلَيّ: أَعْمَل بكتَاب الله وَسُنّة الرَّسُول، وَأَرجُو أَنْ أَفعَل عَلىٰ مَبلغ عِلمي وَطَاقتي، فبَايع عَبدالرَّحمن عُثْمَان، وَلَو قَالَ الْإِمَام نَعْم لتَمت لهُ الخِلاَفَة بدُون مُعَارض، وَلكنّه أَبىٰ أَنْ يَكُون مُقلّداً، أَو أَنْ يَعد وَيَخلف (۱).

<sup>(</sup>١) أَلاَ يَظْهَر مِن هَذَاكلّه أَنّ الرّجل ـ أَي عُمَرَ بن الخَطَّاب ـ قَد جَعل أَمر التّرشِيح بِيَد رَجُل وَاحد وهُو عَبد الرَّحْمَان بن عَوف، وَعَبد الرَّحْمَان هَذَا يَعْرِف بأَنّ الْإِمَام عَلَي اللهِ يَرفض الْإِلتزَام بسِيرة الشَيخَين، وَلذَا اَشتَرط الْإِلتزَام حَتَىٰ يَبعد عَنْهَا عَلِيًّا وذَلِكَ لمَا بَيْنَهُما مِن الْإِخْتِلاَف مِن حيثُ السَّيرة حَتَىٰ فِي وَلذَا اَشتَرط الْإِلتزَام حَتَىٰ يَبعد عَنْهَا عَلِيًّا وذَلِكَ لمَا بَيْنَهُما مِن الْإِخْتِلاَف مِن حيثُ السِّيرة حَتَىٰ فِي الْإِستخلاف، ولِمَا بَيْنَ سِيرتهُما وبَيْنَ سِيرة الرَّسُول يَتَكَلِّهُ ، طَلَب عَبد الرَّحْمَان فِي حَقِيقَته تَعْجِيزي لاَ يُمكن أَنْ يَقبَل بهِ إِلاّ اللّعُوب الَّذي لاَ يَرعىٰ عَهداً وَلاَ يَلْتَزم بتَعهد، وذَلِكَ مُستجيل عَلىٰ مِثْل عَليًّ اللّهُ لَى يَلتَزم، وكَيْفَ يَلتَزم بثلاَثَة أَنْمَاط مِن السَّيرة مُتبَاينَة، وَلَئِس فِيهَا جَامع.

مَا هِي المِيزَة، وَالخصِّيصَة، وَالمَنْقَبة الَّتي تَمَيز بهَا عَبد ٱلرَّحْمَان بن عَوف حَتَّىٰ يُجعل هُو الحَكم بَيْنَ طَرفي الْإِخْتِلاَف إِذَا وَقع حَتَّىٰ وَإِنْ صَفق بإِحدىٰ يَدَيه عَلَىٰ الْأُخرىٰ كمَا ذَكرنَا سَابقاً مِن المَصَادر التَّأْرِيخِية.

أَلكَوْن عَبد ٱلرَّحْمَان بن عَوف زوِّج أُمِّ كُلْثُوم بنْت عُقْبَة بن أَبي مُعَيْط ، وَأُمّها أَروىٰ بِنْت كَريز ، وَأَروىٰ أُمِّ عُثْمَان فلذَلك هُو صِهر ، كمَا يَقُولُون ؟

وَفِي يَوْم أُحد بَرَز إِلَىٰ طَلْحَة بِن أَبِي طَلْحَة ، وَكَان كَبْش الكَتِيبَة فَصَرَعهُ الْإِمَام بضربَة ، وَلَمَّا أَرَاد أَنْ يَجْهِز عَلَيهِ بِالثَّانِيَة ، قَالَ لهُ طَلْحَة : أَنشُدك الله يَأبِن عَمّ وَالرّحم ، فَٱنْصَرف عَنْهُ ، فَقَال لهُ المُلسمُون : أَلاَّ أُجهزتَ عَلَيهِ ؟ فَقَال : نَاشَدني الله

أنظر، أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ: ٥ / ١٩.

أَم لكُونه مِن أَنْصَار ، وَحِزب أَبي بَكْر فِي يَوْم السَّقِيفَة مَع عُمَرَ ، وَأَبِي عُبَيْدَة ، وَالْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةَ ، وَسَالم مَوْلَىٰ حُذَيْفَة ؟.

أنظر، الإشتِيعَاب: ٢/٣٨٥، الإِصَابَة: ٢/٤٠٨، أسد الغَابَة: ٣١٣/٣. أَم لكُونه قَالَ يَوْم السَّقِيفَة: « يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار إِنَّكُم وَإِنْ كُنتُم علىٰ فَضل فلَيس فِيكُم مِثل أَبي بَكْر وَعُمَرَ..».

أنظر، تَأْرِيخ اليَعقوبيّ: ٢/٣٠٢.

أُم لكُونه مِن الرِّجال الَّذين دَخلُوا بَيْت فَاطِمَة بنْت رَسُول الله عَلَيْلَةٌ مَع عُمَرَ بن الْخَطَّاب، وَخَالد، وَثَابت بن قَيْس، وَزيَاد بن لَبيد، وَمُحَمَّد بن مَسْلَمَة، وَزَيد بن ثَابت، وَسَلمة بن سَالم، وَسَلمَة بن أَسلَم، وَأُسيد بن حُضَير ؟

أنظر، تَأْرِيخ الطَّبريِّ: ٢/٤٤٣، شَرْح النَّهج لِإِبْـن أَبـي ٱلْـحَدِيد: ٢/١٣٠، الإِسْــتِيعَاب: ٨٣/٢، الْإِصَابَة: ٢/٦٦، هَذِه المَصَادر عَلَىٰ سَبِيل المِثَال لاَ الحَصر.

أُمَ أَنَّ عُمَرَ عَلِم بأَنَّ عَبد ٱلرَّحْمَان لاَ يَخْتلُف مَع خَتنَه عُثْمَان ، وَ ٱبن عَمّه سَعد كمَا صَرّح بهِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّ وَقَالَ لهُ : حَبَوتَه حَبو دَهرٍ لَيس هَذَا أَوَّل يَوْم تَظاهرتُم فِيهِ عَلَينَا فَصبرٌ جَمِيل ، وَالله المُستعَان عَلىٰ مَاتَصِفُون ...؟

أُم لكُونه صَاحب ثَروَة قَدَّروهَا بأَلف بَعِير ، وَثَلاَثة آلاف شَاة ، وَمِئَة فَرس كمَا تَرك ذَهبَأ قُطَّع بالفُؤوس حَتَّىٰ مُجلت أَيْدِي الرَّجال مِنْهُ؟.

أنظر ، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ : ٣٦/٣٦ .

ثُمَّ لِمَاذَا أَدخَل -جَعَل الحَكم -عبد الله بن عُمَرَ أَيضاً كمَا فِي بَعْض الْأَخْبَار وهُو القَائِل كمَا رُوي فِي تَأْرِيخ الْمَدِينَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: قَالَ عُمَرَ بن الخَطَّاب « يَأْمرُونِي أَنْ أُبَايِع لرَجُل لَم يُحسن أَنْ يُـطلق آمْرَأْتِه »؟

أنظر، تَأْرِيخ الْمَدِينَة: ٩٢٣/٣ و ٣٤٣، تَأْرِيخ السّيوطيّ: ١٣٥.

وَالرِّحم» (۱)، وَتَرك آبن العَاصّ بَعد أَنْ أَصْبَحت حَيَاته فِي يَده، وَلَـو قَـتَله لدَبَّ الذُّعر فِي جَيْش مُعَاوِيَة، وَتَمزَّق شَرّ مُعزَّق، وَعَفَا يَوْم الجَمل عَـن مَـرْوَان بـن الخُكم، وَهُو أَلد الخصُوم وَأَخْطَرهُم، وَسَقىٰ أَهْل الشَّام المَاء بَعد أَنْ مَنعُوه مِنْهُ (۱). وقَالَ قَائِل جَاهل: أَنَّ الْإِمَام لاَ يَعْرف السِّيَاسَة، لأَنَّه لَو مَنع المَاء عَـن أَهْـل الشَّام، أَو قَتلَ مَرْوَان، وَآبن العَاصّ لضَمن النَّصر بأَيْسَر الأَسبَاب؟، ويَصحّ هَذَا القَوْل فِي حَقّ الَّذِين تُسَيّرهُم مَنَافعهُم الشَّخصَيَّة، ويَسْتَبيحُون كُـل شَـيء فِـي القَوْل فِي حَقّ الَّذِين تُسيّرهُم مَنَافعهُم الشَّخصَيَّة، ويَسْتَبيحُون كُـل شَـيء فِـي سَبِيلهَا، أَمَّا فِي حَقّ الْإِمَام الَّذي يَرىٰ الدُّنْيَا بكَاملهَا أَحقَر مِن وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَةٍ سَبِيلهَا، أَمَّا فِي حَقّ الْإِمَام الَّذي يَرىٰ الدُّنيَا بكَاملها أَحقَر مِن وَرَقَةٍ فِي فَم جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، وأَهون عَليهِ مِن رَمَاد أَذرَتهُ الرِّيَاح فِي يَوْمٍ عَاصف» (۱۳)، أَمَّا فِي حَقِّ الْإِمَام الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا الَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا اللَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا اللَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الظَّمَا، أَمَّا اللَّذي يَرىٰ المَوت أَيسَر عَليهِ مِن شُرب المَاء عَلىٰ الطَّمَا أَحَوْلَ فَي عَلَيْ المَوْلِ الْمَاء أَلَّا اللَّهُ الْمَاء أَلَّالَالْمَا الْمَاء أَدْرَالِهُ الْمَاء أَلَا اللَّهُ الْمِاء أَلَالَالَهُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُولُولُولُولُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمِلْ

<sup>(</sup>١) أُنظر، الطَّبري فِي تَأْرِيخه: ٢ / ١٣١، السِّيرَة الْحَلَبِية: ٢ / ٢٢٤، وَالمعَارِف لِابْن قُتَيْبَة: ١٦١، تَنوِير المقبَاس مِن تَفْسِير أبن عبَّاس: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) فَكَرتُ مَلْيَا فِي صَفْح الْإِمَام، وَبَقيتُ اللَّيالي وَالْأَيَّام أَبْحَث عَن تَفْسِير تَركُن إِلَيهِ نَفْسي، فَلَم أَجد وَجُهَا إِلاَّ أَنّه مَخلُوق مُسْتقل قَائِم بنَفْسه، لاَ يَشبَه أَحداً، وَلاَ يَشْبَهه أَحد مِن النَّاس لاَ فِي المَاضي وَلاَ فِي الحَاضِ وَالمُستَقبل، فَهُو بطَبعهِ وَمزَاجه يَصْفَح عَن قَاتلهِ، وَقَاتل أَولاَده دُون أَي تَكلّف، كمّا يَصْفَح عَن قَاتلهِ، وَقَاتل أَولاَده دُون أَي تَكلّف، كمّا يَصْفَح عَمْن يُسيء إِلَيهِ بكَلمَة صَغِيرَة نَابيّة سوَاء بسوَاء، وَلاَ أَدل عَلىٰ ذَلِكَ مِن وَصِيّته بـقَاتلهِ ٱبْـن مُـلْجَم، وَقُوله: وَإِنْ تَعَفُوا: أَقْرَب إِلَىٰ التَّقوىٰ. (مِنْهُ يَهُو).

أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥٦٩/٣، وَقُعَة صِفِّيْن: ١٦١، الْأَخبَار الطَّوال: ١٦٨، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبي الحَدِيد: ٣١٨/٣ و: ١٣/٤.

مَال جَيش الْإِمَام عَلَىٰ أعدَائهِم، وأضطرُوهُم إِلَىٰ تَرك الشَّرِيعَة، فَسِيطر عَلَيْهَا الْإِمَام، وأَلَحَّ عَلَيْهِ جَمَاعَة مِن أَصْحَابِه أَنْ يَمنع مُعَاوِيَة مِن الْمَاء كمَا مَنعه، فأيىٰ، وَقَالَ: « لاَ أَفْعَل ما فَعله الْجَاهِلُون!! سَنعرض عَلَيْهِمْ كَتَاب الله ، ونَدعُوهم إلى ٱلْهُدَىٰ ، فَإِنْ أَبَوْا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ السَّيْفِ » . أنظر ، مِنْهَاج الْبَرَاعَة : 3 / ٣١٠ ، شَرْح المُخْتَار : ٤٦ ، وَقْعَة صِفِين : ٥٣٩ ، الْفُصُول الْمُهِمَة لِابْن الصّباغ الْمَالِكي ، بِتَحقِيقنا : ٤ / ٤٤٧ و ٤٩٧ ، وَ «الْإِمَام عَلَى صَوت العَدَالة الْإِنْسَانِيَّة » : ٤ / ٩٧٣ .

<sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَةُ: اَلخُطْبَةُ (٢٢٤).

الحِذَاء البَاليَة خَيراً أَلف مَرّة مِن المُلك، وَالسُّلطَان اللهُ أَنْ يُقِيمَ حَقّاً، أَوْ يَدْفَعَ بَاطِلاً » (١) ، أَمَّا هَذَا المَلاَك الَّذي لاَ يَشْبَه أَحداً، وَلاَ يَشْبَهه أَحد مِن النَّاس، فَلاَ يَصحّ فِي حَقّه شَيء مِن مقايِيس النَّاس الَّتي تَقُوم عَلىٰ الأَطمَاع، وَالتهالك عَلىٰ الحُطام. الحُطام.

وَخَير كَلْمَة قَرَأَتِهَا فِي الْإِعْتذَار عَن صَفح الْإِمَام عَن أَعدَائهِ، وَٱستخفَافَه بالمُلك مَا قَالهُ الْأُستَاذ جُردَاق: «أَنَّ الَّذِين يَعتَرضُون عَلَىٰ الْإِمَام يُريدُونَه أَنْ يَكُون مُعَاوِيَة بن سُفْيَان، وَيَأْبِىٰ هُو إِلاَّ أَنْ يَكُون عَلَىّ بن أَبِى طَالِب » (٢).

وَهَكذَا أَرَاد أَتبَاع يَزِيد وَمَن عَلىٰ شَاكلَتهِ أَرَادوا أَنْ يَكُون الحُسَين كَابن سَعَد وَابن زياد حِينَ طَلبُوا مِنْهُ أَنْ يُبَايع يَزِيد، وَيَأبىٰ هُو إلاّ أَنْ يَكُون الحُسَين بن عَليّ، وَإِلاّ أَنْ يَكُون الحُسَين بن عَليّ، وَإِلاّ أَنْ يَرَىٰ المَوت سعَادَة، والحَيَاة مَع الظّالمِين نَدمَا.

قَالَ لهُ قَيس بن الْأَشْعَث يَوْمِ الطَّفّ: أنزل عَلىٰ حُكم بَني عَمّك، فَإِنَّهُم لَم يَرُوك إِلاَّ مَا تُحبّ. فَقَال لهُ الحُسَين: «لا وَاللهِ، لا أُعْطِيْهِمْ بِيَدِي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ، وَلاَ أُقرُ إِلاَّ مَا تُحبّ. فَقَال لهُ الحُسَين: «لا وَاللهِ، لا أُعْطِيْهِمْ بِيَدِي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ، وَلاَ أُقرُ إِلاَّ مَا تُحبّ. ﴿إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾ (٣). ﴿إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾ (٣). ﴿إِنِي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾ (٢) وَإِنَّ الدَّعي أَبن الدَّعي قَد وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّدٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (١)، أَلاَ وَإِنَّ الدَّعي أَبن الدَّعي قَد رَكَز بَيْن السِّلة وَالذَّلة، وَهَيهَات مِنَّا الذَّلَة، يَأْبِي الله لنَا ذَلِك، وَرَسُولُه، وَالمُؤْمِنُون، وَجُدُود طَابَت، وَحُجُورٌ طَهُرَت، وَأُنُوفٌ حَمِيَّة، وَنُفُوس أَبِيَّة لاَ تُؤْتُنُ

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة « ٣٣ ».

<sup>(</sup>٢) أنظر، عَلَيّ صَوْت العَدَالة ٱلإِنْسَانية: ٤ / ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) ٱلدُّخَان: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) غَافر: ۲۷.

طَاعَة اللِّئَام عَلَىٰ مَصَارِع الكِرَام »(١).

وَحِين هَلَك مُعَاوِيَة كَتَب يَزِيد إِلَىٰ آبن عَمّه الوَلِيد بن عُتْبَة بن أَبي سُفْيَان، وَكَان وَالْيَا عَلَىٰ المَدِينَة: «أَمّا بَعْد فَخُد حُسيناً... بِالبَيْعَة أَخذاً لَيْس فِيهِ رُخْصَة، حَتَّىٰ يُبَايع. وَالسَّلاَم» (٢٠). وَلمَّا وَصل الكِتَاب إِلَىٰ الوَلِيد أَرسَل فِي طَلب الحُسَين، فَدعَا الْإِمَام جَمَاعة مِن مواليه، وأَمرهُم بحَمل السّلاَح، وقالَ لهُم: «إنَّ الوَلِيد قَد استَدعاني، ولستُ آمن أَنْ يُكلفني أَمراً لاَ أُجِيبَه إِلَىه، فَإِنْ سَمعتُم صوتي قَد عَلاَ، فَأدخلُوا عَلَيهِ، لتَمنعُوه مِنِّي، وصار الحُسَين إلَىٰ الوَلِيد، فَوجَد عَندَه مَرْوَان بن الحَكم، فَقَرأ الوَلِيد كتَاب يَزِيد عَلَىٰ الحُسَين، فَطَلب الحُسَين مِنْهُ الْإِمهَال، فَقَال لهُ الوَلِيد: أَنْصَر ف إِذَا شِئْت عَلَىٰ السم الله، فَقَال لهُ مَرْوَان: «لَـئنْ فَارَقك السَّاعة وَلَم يُبَايع لاَ قَدَرت مِنْهُ عَلَىٰ مِثْلهَا أَبَداً حَتَّىٰ تَكْثر القَتلىٰ بَـيْنكُم وَايَنْه، وَلكنْ آحْبِسْه فَإِنْ بَايَع وَإِلاَّ ضَرَبت عُنْقه».

وَفي روَايَة أَنَّ الحُسَين قَالَ للوَلِيد: «أَيُّهَا الْأَمِير، إِنَّا أَهْل بَيْت النَّبوَّة، وَمَعدِن الرِّسَالة، وَمُختَلف المَلاَئِكَة، بِنَا فَتَح الله، وَبِنَا خَتَم، ويَزِيد فَاسق، فَاجر، شَارب الخَمْر، قَاتِل النَّفس المُحتَرمة، مُعلِن بِالفِسق وَالفجُور، وَمِثْلِي لاَ يُبَايع مِثْله» (٣).

<sup>(</sup>١) أُنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ٤٢٥\_٤٢٦ طَبعَة سَنَة ١٩٦٤م، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ٢٨٧\_. ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/٥٥ و: ٣/ ٢٦٣، تأرِيخ الطَّبري: ٤/ ٢٥٠، و: ٥/ ٣٣٨، الأَخبَار الطَّوَال: ٢٢٧، الفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ٢/ ٣٥٥ و: ٩/٣، مَقْتَل الحُسين للخوَارزمي: ١/ ١٨٠ مِثْله. وَهَذَا يُبْطل كل كَلاَم يُدَافع بهِ عَن يَزِيد وَعَن تَبرِير المُنَافقِين وَالمُسْتَشرقِين الَّذين يَدَّعُون بِأَن يَزِيد لَم يَكُن رَاغبَا فِي قَتْل الْإِمَام الحُسين المُنْهِ.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مَقْتل الحُسين للخوَارزمي: ١/١٨٤ وَزَاد فِيهِ: وَالله لَو رَام ذَلِك أَحد لَسَقَيتُ الْأَرض مِن دَمه قَبل ذَلِك، فَإِنْ شِئتَ ذَلِك فَرم أَنْت ضَرب عُنقي إِنْ كُنتَ صَادِقاً ...، تأرِيخ الطَّبري: ٤/٢٥١، تَذكرة

وَلمَّا جَنَّ اللَّيلِ أَقبَلِ الحُسَينِ إِلَىٰ قَبْرِ جده، وَقَالَ: السَّلاَم عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله، أَنَا الحُسَين بن فَاطِمَة فَرخِك وَ آبن فَرخَتُك، وَسِبطك الَّذي خَلفتَهُ فِي أُمّتك، فَاشْهد عَلَيهم يَا نَبِي الله أَنَّهم قَد خَذَلُوني وَضَيعُوني، وَلَم يَحفظُوني، وهَذِه شَكوَاي إِلَيك حَتَّىٰ أَلقَاك، ثُمَّ قَام فَصَفَّ قَدَميه للصَّلاة. فَلَمَّا كَانَت اللَّيلَة الثَّانِيَة خَرج إِلَىٰ القَبر أَيضًا، وَصَلَّىٰ ركعَات، فَلَمَّا فَرَغ مِن صَلاته، جَعَل يَقُول:

«أَللَّهُمَّ هَذَا قَبْر نَبِيك مُحَمَّد عَلَيْ أَن وَأَنَا أَبْن بِنْت نَبّيك ، وَقَد حَضَرني مِن الأَمر مَا قَد عَلِمت ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أُحبّ المَعرُوف ، وَأَنْكر المُنكر ، وَأَنَا أَسَألُك يَا ذَا الجَلاَل وَالْإِكرَام ، بحَقِّ القَبر وَمَن فِيه إِلاَّ اخْتَرت لِي مَا هُو لَك رِضى ، وَلرسُولَك رِضى ، وَالْإِكرَام ، بحَقِّ القَبر وَمَن فِيه إِلاَّ اخْتَرت لِي مَا هُو لَك رِضى ، وَلرسُولَك رِضى ، ثُمَّ بَكىٰ حَتَّىٰ إِذَا كَان قَريباً مِن الصَّبح ، وَضَع رَأسه عَلىٰ القَبر فَاغَفىٰ ، فَإِذَا هُو برَسُول الله قَد أقبَل فِي كَتِيبَة مِن المَلاَئِكَة عَن يَمِينه وَعَن شمَاله وبَيْنَ يَدَيه ، فَضَمَّ برَسُول الله قَد أقبَل فِي كَتِيبَة مِن المَلاَئِكَة عَن يَمِينه وَعَن شمَاله وبَيْنَ يَدَيه ، فَضَمَّ الحُسَين إلىٰ صَدرَه ، وَقَبَل بَيْنَ عَينيه ، وَقَالَ : حَبِيبي يَا حُسَين كَأَنِي أَرَاك عَن المُلاَئِكَة مَن يَمِينه وَعَن شمَاله وبَيْنَ يَدَيه ، وَأَلْت عَلَي العَم مَا يَلْ عَلَيْ يَرجُون شَفَاعَتي ، وَأَنْتَ مَع ذَلِكَ عَطَشَان لاَ تُسقىٰ ، وَظَمآن لاَ تُروىٰ ، وَهُم مَع ذَلِكَ يَرجُون شَفَاعَتي ، لاَ مَع ذَلِكَ عَطَشَان لاَ تُسقىٰ ، وَظَمآن لاَ تُروىٰ ، وَهُم مَع ذَلِكَ يَرجُون شَفَاعَتي ، لاَ

أَنِيلهُم الله شفَاعتي يَوْم القِيَامَة ، حَبَيبي يَا حُسَين إِنَّ أَبَاكَ وَأُمِّكَ وَأَخَاكَ قَدمُوا عَليّ وَهُم مُشتَاقُون إِلَيكَ ، وَإِنَّ لَكَ فِي الجنَان لدَرجَات لَنْ تَنَالهَا إِلاَّ بالشَّهادَة . فَجَعَل الحُسَين اللَّهِ يَنْظر إِلَىٰ جَدّه وَيَقُول : يَا جَدّاه لاَ حَاجَة لِي فِي الرَّجُوع إِلَىٰ الدُّنْيَا فَخُذّني إِلَيكَ وَأَدخُلني مَعكَ فِي قَبْرك » (١).

يَا غِيرة الله أغْيضبي لنَّبيهِ مِن عُصبَةٍ ضَاعَت دمَاء مُحمَّد ضُربُوا بسيف مُحمَّد أَبْنَاءَه يَا يَوْم عَاشُورَاء كَمْ لَكَ لَوعَة مَا عُدتَ إِلاَّ عَاد قَلبي عَلَة

وَتَزَحزحي بِالبِيضِ عَنِ أَغَمَادهَا وَتَرَحزحي بِالبِيضِ عَنِ أَغَمَادهَا وَرَيَادهَا وَرَيَادهَا ضَرب الغَرَائب عَدن بَعد ذيَادهَا تَمترَقص الأحشَاء مِن إِيقَادهَا حَرّىٰ وَلُو بَالَغت فِي إِبرَادهَا حَرّىٰ وَلُو بَالَغت فِي إِبرَادهَا

<sup>(</sup>١) أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ٧، الفُتُوح لِابن أَعْثَم: ١٩/٣، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٥٣/٤، و: ٢/٩٥، وأنظر، مَقْتَل الحُسَين للخوّارزمي: ١/١٨٦، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الأَثِمَّة لِإبن الصَّباغ المَالكي: ١٩٠/٢، بِتَحقِيقنا، نُزهَة الأَبْصَار بطَرَائِف الأَخبَار وَالأَشعَار: ١/٣٦٣، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ١/٨٠، مَرُوج الذَّهب: ٢/٣٨، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ١/٨٠، تَهْذِيب تَأْرِيخ دمَشق لِابْن عَسَاكر: ٢٢٩/٤، مُرُوج الذَّهب: ٢٨٦٨.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، شَرْح الْأَخبَار: ٢/١٧٣، الغَدِير: ٢١٧/٤ و: ٣٦٢/٦، رِيَاض المَدح وَالثَّنَاء: ٣٢.

# لاَ عَذَّبَ الله أُمِّي

لاً عَــذّب الله أُمّـي أنّـها شَـربَت حُبّ الوَصــي وَغَــذْنبِه بِاللّبِ وَكَان لِي وَالدُّ يَهُوىٰ أَبَا حَسن فَصرتُ مِن ذَا وَذي أَهوىٰ أَبَا حَسن فَصرتُ مِن ذَا وَذي أَهوىٰ أَبَا حَسن طَلَب هَذَا الشَّاعر مِن الله سُبْحَانَهُ الرَّحمة وَالرَّضوَان لأُمّه وَأَنْ يَبْعد عَـنْهَا العَذَاب، وَالهَوَان، لأَنَّها غَذّتهُ حُبّ الوَصي مُنذ طُفُولته وَنُعومة أَظفَاره، وكَانَت العَذَاب، وَالهَوَان، لأَنَّها غَذّتهُ حُبّ الوَصي مُنذ طُفُولته وَنُعومة أَظفَاره، وكَانَت السَّبَ الأُوّل لإِيمَانه، وَحُبّه لمَن أَحبّ الله وَرَسُوله، فكَان أنّى أنَّجه وتحرك يَرن في أُذنيه هَذَا الإسم الحَبِيب الَّذي يَجد لهُ أَطيَب الوقع عَلىٰ قَـلْبهِ وسَـمعه، فهو يُحمد الله عَلىٰ هَذِه السَّعَادة، ويَشكر لوَالدتهِ فَضلها وَحُسن تَربِيتها. وَرضوَان الله وَرَحمته عَلَيْها وَعَليهِ.

خَلَق الله مُحَمَّداً وأَهْل بَيْته مَعَالم للدِّين، وَسُبلاً إِلَىٰ الحَقّ، فَمَن ضَلَّ عَنْهُم فَلَن يَهْتَدي إِلَىٰ الله فِي طَاعَة، وَلاَ يُقبل مِنْهُ عَملاً، فَلَقد قرن الله سُبْحَانَهُ طَاعَته بطَاعَة الرَّسُول، فَقَال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٣)، وقال:

<sup>(</sup>١) فِي الْأَصْل، « يُدعىٰ ».

٢) تُنْسَب هَذِه الْأَبِيَات إِلَى الشَّاعر الكَبِير المُتنَبيّ، وَكَذلِكَ إِلَى الْإِمَام الشَّافعي. أنظر، تَأْرِيخ بَغدَاد:
 ٢٠٢/٤، رَيحَانة الْأَدَب: ٣/٠٤، شَذرَات الذَّهب: ١٣/٣، الوَفيَّات: ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) ٱلأَحْزَاب: ٧١.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُواْ ٱللَّه ﴾ (١) ، وَقَالَ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ (١) ، وَقَالَ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّه ﴾ (١) ، وَقَالَ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّه ﴾ (١) ، إلى غير ذَلِكَ مِن الْآيَات لَم تُفرِق بَيْنَ الله وَمُحَمَّد فِي الطَّاعَة وَالمَعصية .

وكذَلِكَ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ لَمْ يُفرَّق بَيْنَ التَّمسك بِهِ وَالتَّمسك بأَهل بَيْته ، فَقُد جَاء فِي كتَاب ذَخَائر العُقبىٰ: «أَنَّ النَّبِيّ قَالَ: «أَنَا وأَهْل بَيْتي شَجرَة فِي الجَنَّة وَأَعْصَانِهَا فِي الدُّنيَا فَمَن تَمسك بنَا أتّخذ إلَىٰ رَبّه سَبِيلاً » (3). وَجَاء فِي الصَّفحَة نَفْسها حَدِيث الثَّقلَين ، وإِذَا عَطَفنَا هَذَا الحَدِيث عَلَىٰ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّه ﴾ (6) ، كَانَت النَّتِيجَة أَنَّ أَهْل البَيْت هُم الطَّاعَات وَالحَسنَات ، وَإِنَّ ٱعْداءهُم هُم المَعَاصي وَالسَّيئَات ، وَمِن أَجْل هَذَا قَالَ الفَرَزْدَق (7):

<sup>(</sup>۱) مُحَمَّد: ۳۳.

<sup>(</sup>٢) ٱلفَتْح: ١٧.

<sup>(</sup>٣) ٱلنُّسَاء: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر، ذَخَائر العُقبىٰ للحَافظ الطَّبري: ١٦ طَبعَة (١٣٥٦ هـ»، شَوَاهد التَّنزِيل: ١ / ٣٨٠، الصَّوَاعــق المُحرقَّة: ٩٠، يَنَابِيع المَودَّة: ٢ / ٣٦٦ح ٤٧ و ص: ٣٦٦ح ٢٠٨، مَنَاقب أَهْل البَيْت: ١٧٣، الرِّياض النَّضرة: ٢ / ٣٦٨، طَبْعَة (١٩٥٣م).

<sup>(</sup>٥) ٱلنُّسَاء: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر، أنوَار الرَّبِيع: ٢٥/٤، تَأْرِيخ الأَّدب العَربِي: ٢٦٨ طَبعَة بَغدَاد عَام ١٣٤٧ هـ، كَفَاية الطَّالب: ٣٠٣، حيّاة الحَيوَان: ١/١١، شَذرَات الذَّهب: ١/٢١، البدَاية وَالنّهاية: ٩/٩، شَرح لاَميَّة الْإِرَب: العَجم للصَّفدي: ٢/٢١، مُرُوج الذَّهب: ٢/١٩، الصَّواعق المُحرقَة: ١١٩، نهَايَة الْإِرَب: ١٤٣٨، و: ٣٢٧/٢١، طَبعَة أُسوة، سَرح العُيُون لِابن نُبَاتة: ٣٩٠، تأريخ دِمَشق: ١٦١/٣٦. قَالَ: فَلمَّا سَمع هِشام هَذِه القَصِيدة غَضب، ثُمَّ إِنَّه أَخذ الفَرزدَق وَحَبسَهُ مَا بَيْن مَكَّة وَالمَدِينَة، وَبَلغ

مِن مَعشرٍ حُبّهمُ دِين وَبُعضهمُ كُفر وَقُربهمُ مُنجىً وَمُعتصمُ يَدُلنَا هَذَا الْبَيْت دَلاَلَة صَرِيحَة وَاضحَة عَلىٰ أَنَّ المُوَالِين للعِترَة الطَّاهرَة إِنَّما يُوالونهُم وَلاَء عَقِيدَة وَإِيمَان، لاَ وَلاَءً سِيَاسيًّا، وَيَبغضُون أَعدَاءهُم بُغضاً دِينيًّا لاَ عَزبيًّا؛ وَقَد صَرِّحَت الْآيَات القُرآنيَّة، وَالْأَحَاديث النَّبويَّة بِأَنَّ أَعظَم الفُرُوض، بَعد التَّوحِيد وَنُبوَّة مُحَمَّد، المَودة فِي القُرْبَىٰ. وَلهَذَا وَحدَه نَجد تَأْرِيخ الْإِمَامِيَّة فِي

وَفِي روَايَة فَبَعث بِإِثني عَشر أَلف دِرهَم، وَفِي روَايَة بِعَشرَة الآف دِرهَم، وَقَال: ٱعذرنَا يَا أَبَا فرَاس، فَلُو كَان عِندَنا أَكثَر مِن هَذَا لوَصلنَاك بهِ، وَجَعل الفَرزدَق يَهجُو هِشَاماً وَهُو فِي السِّجن، فَبَعث إِلَيه، وَأَخرِجه.

> أَتَحْبسني بَيْن الصّدِينَة وَالّـتي إليهَا قُلوب النَّاس تَهوي مَنيبهَا يُقلّب رَأْسًا لَم يَكُن رَأْس سَيِّد وَعَينَا لَهُ حَـولاَ ـ بَـاد عُـيوبهَا

ذَكَر الجَاحظ فِي رَسَائلهِ (٨٩) أَنَّ هِشَام بن عَبدالمَلك كَان يُقَال لهُ: الْأَحول السَّراق، وَقَد أَنشدهُ أَبُو النَّجم العِجلي أرجوزته الَّتي يَقُول فِيهَا: الحَمد لله الوَهوب المُجزل.

فَأَخذ يُصفق بِيَديه آستحسَاناً لهَا حَتَىٰ صَار إِلىٰ ذِكر الشَّمس قَال: وَالشَّمس فِي الْأَرْض كَعَين الأَحول، فَأُمر بوَج عُنْقه وَإِخْرَاجه، وَعلَّق الجَاحظ عَلَىٰ ذَلكَ بِقَوله: وَهَذَا ضَعف شَدِيد، وَجَهل عَظِيم. وَقَالَ الشَّيخ عَبد الجَوَاد الشَّربِيني فِي كِتَاب دُرَّر الأَصْدَاف فِي منَاقب الْأَشرَاف كَان عَليَّ بن الحُسَين عَاملاً عَلىٰ كتمَان أُسرَار الله تَعَالىٰ فِي العَالم كمَا أَشَار إِلَىٰ ذَلكَ فِي قَوله عَلَىٰ :

يَا رَبَّ جَوهر عِلْم لَـو أَبُـوح بـهِ لَقِيل لِي أَنْتَ مِـمَّن يَـعبد الوَثـنَا وَثـنَا وَلَـنَا وَلَا وَلَالِمِالِـنَا وَلَـنَا وَلَـنَا وَلَـنَا وَلَـنَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مِلْمَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مِنْ وَلَا وَلَا مِلْمِا وَلَا وَلَا مِلْمَالِكُونَ وَلَا وَلَا مِلْمَالِكُونَا وَلَا وَلَا مِلْمِالْمِوالِولَا وَلَا مِلْمِالْمِوالِمِلْمُ وَلَا إِلْمَالِكُونَا وَلَا مِلْمِلْمُ وَلَا مِلْمُوالِمِلْمُ وَلَا مِلْ

أنظر، دُرَّر الْأَصْدَاف فِي فَضل السَّادَة الْأَشْرَاف، لعَبد الجوَاد بن خُضر الشَّربِيني، وَتَفْسِير الْآلُـوسي: ١٩٠/٦، دِيوَان الفَرزدَق: ١/١٥، تَهذِيب الكمَال: ٤٠٣/٤١، تَهذِيب الكمَال: ٤٠٢/٢٠، تَأْدِيخ الخَطِيب البَغدَادي: ١٨١/١٢.

عليّ بن الحُسين أمتدَاحه، فَبَعث بِأَربِعَة الآف دِرهَم فَردّها، وَكَتب إِلَيه: إِنَّما مَدحتُك بِمَا أَنتَ أَهْله، فَردّها عَلَيه عَلَي اللهِ ، وَكَتب إِلَيه: أَنْ خُذَها وَتَعَاون بِهَا عَلَىٰ دَهرك، فَإِنَا أَهْل بَيْت إِذَا وَهبنَا شَهِنَاً لاَ نَسْتَعيدَه، فَقَبلَهَا مِنْهُ.

عَقِيدَتهِم، وَفِقههِم، وَأَحَاديثهِم، وَشِعرهِم، وَنَشرهِم تَأْرِيخِ وَلاَء وَأَتبَاعِ لأَهْلَ البَيْت، وَنَجد مُؤلفاتهِم، وَكُتبهِم فِي شَتىٰ أَنواعها ترْخَر بأقوال الرَّسُول، وَآثار أَبْنَائه، بَل نَجد العُلْمَاء، وَالشُّعرَاء وَغَيرهم مِن الْإِمَامِيَّة يَسْتَعذبُون المَوت وَالْإِضْطَهَاد فِي حُبّ آل مُحَمَّد، وَالذَّب عَنْهُم وَعَن تَعالِيمهم وَمَبادئِهم؛ فَلَقد حُبس الفَرَزْدَق لأَنَّه ثَار مِن أَجل الْإِمَام زَين العَابدِين، وَخَاطب هِشَام بقَصِدَتهِ الذَّائِعة الَّتى قَالَ لهُ فِيهَا:

هَذَا اللّه يَ تَعرف البَطحَاء وَطأَتهُ
هَذَا أَبِس خَير عِبَادالله كُلّهمُ
هَذَا أَبِن فَاطمَة إِنْ كُنت جَاهلهُ
مِن مَعشرٍ حُبّهمُ دِين وَبُغضهمُ
إِنْ عُلدٌ أَهل التَّقىٰ كَانوا أَئِمتَهُم
مُنقَدّمٌ بَعد ذِكر الله ذِكرهمُ

وَالبيتُ يَعرفهُ وَالحِلُ والحَرمُ هَا التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّه الله قد خُتموا بِسجده أنسبياء الله قد خُتموا كُهُ وَمُعتصم كُهُ وَمُعتصم وَيل هُمُ أُو قِيل مَن خَير أَهْل الأرض قِيل هُمُ فِيل هُمُ فِيل مَن خَير أَهْل الأرض قِيل هُمُ فِيل هُمُ فِيل مَن خَير أَهْل الأرض قِيل هُمُ فِيل هُمُ الكَلمُ المَا المَ

\* \* \*

العُرب تَعرف مَن أَنكَرتَ وَالعَجمُ

فَلَيْس قَولك مَن هَذَا بضائِره وَالكُميت القَائِل<sup>(١)</sup>:

 <sup>(</sup>١) هُو الكُمنيْت بن زَيد بن خَنْس الأسدي، أَبُو المُسْتَهل، شَاعر الهَاشميين، مِن أَهْل الكُوفَة، آستُهر بِالعَصر الأُموي، شِعرَه يُقَارِب أَكْثر مِن خَمسَة آلآف بَيْت. أنظر، تَرجَمته فِي الشَّعر وَالشُّعرَاء: ٥٦٢، خُرَانة الأَدب للبَغدَادي: ١ – ٦٩، جَمهَرة أَنْسَاب العَرب: ١٨٧.

أنظر، مُروج الذَّهب: ٣٤٢/٣ طَبعَة ١٩٤٨م، الأُغَاني: ١٢٤/١٥ و: ٢٨/١٧، شَـرْح هَـاشميّات الكُمّيْت لأَبي ريّاش القَيسي: ٦٦، الهَاشمِيّات وَالعَلويّات، قَصَائِد الكُمّيْت، وَأَبن أَبي الحَدِيد: ٢٦،

بَني هَاشِم رُهط النَّبِيّ فَإِنَّني بِهِم وَلهُم أَرضَىٰ مِرَاراً وَأَغْضَبُ قَهُدمَت دَارَه، وَطُرد وَشُرّد، لأَنَّه أُوقَف لسَانَه وَبَيَانه عَلَىٰ نُصرَة الأَئِمَّة الأَطْهَار (۱۱).

وَدِعْبل (٢) صَاحِب التَّائِيَة الذَّائِعَة النَّائِحة الَّتي يَقُول فِيهَا (٣):

أَفَاطُم لَو خِلْتِ الحُسَين مُجدلاً وقَد مَات عَطَشَاناً بِشَطَّ فُرَاتِ إِذَاً لِللَّمتِ الخَدِ الخَد فَاطَم عِندَه وَأَجرَيتِ دَمْع العَين فِي الوَجنَاتِ هَذَا الشَّاعر الثَّائِر لاَقى فِي حُبِّ مُحَمَّد وَعترَته أَبْشَع أَنوَاع التَّنكِيل وَالتَّعذِيب. وَقَالَ المُتوكِّل للعَالِم الكَبِير آبْن السِّكِيت: أَيَّهُما أَحبّ إِلَيكَ، وَلدَاي: المُعْتَز،

أمَالي السَّيِّد المُرتَضىٰ: ١ / ٢٨، تأريخ دِمَشق: ٥ / ٢٣٣، سِير أَعلاَم النُّبلاء: ٥ / ٣٨٨، شَرْح الشَّرِيف الرَّضى عَلىٰ الكَافِية: ٢ / ٢٤١.

<sup>(</sup>١) أُنظر، الهَاشمِيَات وَالعَلويَات، قَصَائِد الكُمَيْت، وَآبِن أَبِي الحَدِيد: ١٦١، أَنْسَابِ الْأَشْرَاف: ٣٨٨٣.

<sup>(</sup>٢) أَبُو عَلَيّ دِعْبل بن عَليّ بن رَزين الخُزَاعي مِن شُعرَاء القَرْن الثَّاني، وَالثَّالث الهَجريَّين، وُلد سَنة (٢) أَبُو عَليّ دِعْبل بن عَليّ بن رَزين الخُزَاعي مِن شُعرَاء القَرْن الثَّانِيم حَتَّىٰ أَنَّه قَال: أَنا أَحْمل خَشَبتي عَلىٰ (١٤٨ه) فِي الكُوفَة، تَحدّى دِعْبل ظُلم العبَّاسيِّين وَطُغيَانِهِم حَتَّىٰ أَنَّه قَال: أَنا أَحْمل خَشَبتي عَلى كَتفي مُنذ خَمسِين عَاماً، لستُ أَجد أَحدًا مَن يَصلبنِي عليها. وَقَد عَاصر هَذَا الشَّاعر البَارع الْإِمَام الصَّادق، وَالكَاظِم، والرَّضا، وَالجوَاد:، قَرأ قصيدته التَّائِيّة على الْإِمَام الرِّضاء اللهُ أَثناء ولاَية العَهْد فَبَكىٰ الْإِمَام لبَعض أَبيَاتها، وَاستَحسنهَا وَدَعا لهُ وَأَكرَمه، تُوفِي؛ سَنَة (٢٤٦ه).

أنظر، تَرَجَمته فِي سِير أَعلاَم النُّبلاء: ١١/٩١٥، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٧/٩٤، مُروج الذَّهب: ١٩٤/١، و: ٢/٧٩، و: ٣/٢٣، وَفيَّات الأَعيَان: ٢/٢٦٦، الأَغَاني: ٢٩/١٨ طَبعَة بُولاق، فَرَائد السَّمْطَين للجُويني: ٢/٣٧٦ ح ٥٩١، وَهُناك شُعرَاء آخرُون للإِمَام عَليَّ بن مُوسىٰ الرَّضا اللهِ.

<sup>(</sup>٣) أنظر، دِيوَان دِعْبل: ١٢٤، الفُصُول المُهمَّة لِابن الصَّباغ المَالكي: ٢ / ٣١٠ وَمَا بَعدهَا، بِتَحقِّيقنا، مقصد الرَّاغب: ١٦٧، الفَرج بَعد الشَّدة: ٣٢٩، كَشف الغُمّة: ٢ / ٣١٨ ـ ٣٢٧، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٩ / ٣٩١، فَرَائِد السَّمطَين للجُويني: ٢ / ٣٣٧ ح ٥٩، يَنَابِيع المَودَّة للقُندوزي الحَنفي: ٤٥٤، مطَالب السُّوول: ٨٥، مُعْجَم الأُدبَاء: ٤ / ١٩٦، تَذكرَة الخواصّ لسبط أبن الجَوزي: ٢٣٨، مقاتل الطَّالبيَّين لأَبي فَرج الْإصفهاني: ٥٦٥.

أُم الْحَسَن وَالْحُسِين ؟ !.

فَقَال لهُ: « وَالله ! إِنَّ قَنبَراً خَادِم عَليّ بن أبي طَالب خَيْر مِنْكَ وَمِن وَلَدِيك. فأمر المُتوكل جَلاَوزَته بِسَل لِسَانه مِن قَفَاه فَسُل، وَمَات فِي سَاعتهِ (١). وَالحَبْر الشَّهِير بِالشَّهِيد الْأَوّل مُحَمَّد بن مَكّي قُتل وَصُلب وَرُجم، ثُمَّ أُحرق لاَ لشَيء إِلاَّ لأَنّه يَتَشيَّع لآل مُحَمَّد، وَهَكذَا كَان مَصِير العَالم العَظِيم زَين الدِّين المَعرُوف بِالشَّهيد الثَّاني، وَغَير هَولاَء كُثر لاَ يَبلغهُم الْإِحصَاء تَقبلُوا القَتْل وَالعَذَاب مُغْتَبطِين بمَرضَاة الله، وَنُصرَة أُوليَائه.

لأقى مُحَمَّد عَيَّا أَمَا رَأَى المُعَاندِين كُلَّ عَنَت فِي سَبِيلِ الْإِسلام، فَأَسْتَهزأوا بهِ ، وَقَالَ لهُ قَائلهُم: «أَمَا رَأَى الله عَيرك يَبْعَثه رَسُولاً، وَأَغرُوا بهِ سُفهاءهُم وَعَبيدهُم يَسبُونَه وَيَصيحُون بهِ حَتَّىٰ ٱجْتَمع النَّاس عَلَيه فَجَعلوا يَرمُونه بِالحجَارة حَتَّىٰ يَسبُونَه وَيَصيحُون بهِ حَتَّىٰ ٱجْتَمع النَّاس عَلَيه فَجَعلوا يَرمُونه بِالحجَارة حَتَّىٰ أَدمُوا رُجْلَيه (٢). وَأَلقُوا عَلَيهِ الْأُوسَاخ، وَهُو يُصلّي لله، وَتَآمرُوا عَلَىٰ قَتْلهِ،

(١) أنظر، مقَاتِل الطَّالبيِّين: ٥٩٧ ـ ٥٩٩.

وقَالَ آبُن خِلَّكَان: لمَّا هَدَم المُتوكِّل قَبْر الحُسَين بن عَلَي ﷺ سَنَة (٢٢٦ه) قَالَ البَسّامي:

تَسَاللهُ إِنْ كَانَتْ أُمَيَّة قَدْ أَتَت

قَتَلَىٰ آبُن بِنُت نَبِيّها مَظُلُوما

فَسَلَة أَنْ الْمَسَوْلُ قَبْرَه مَهدُومَا

أَسَفُوا عَلَىٰ أَنْ لاَ يَكُونُوا شَايِعُوا

فِسِي قَسَتْلِهِ فَسَتَتَبِعُوه رَمِسِيما

(۲) أنظر، فَتح البَاري: ۲۱/۱۰، تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث: ۱۵۰، تَفْسِير مَجْمَع الْبَيَان: ۲۸۸۲، تَفْسِير الثّعالبي: ۲/۱۰، فَتح القَدِير: ۲/۱۰، تَفْسِير الثّعالبي: ۲/۱۰، فَتح القَدِير: ۲/۲۰، تَفْسِير الثّعالبي: ۲/۲۰، فَتح القَدِير: ۲/۲۰، تَفْسِير الثّعالبي: ۲/۲۲، فَتح القَدِير: ۲/۲۰، تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ۱/۲۸، عِصمَة الْأُنْبِيَاء للفَخر الرّازي: ۷۸، عُيُون الأَثر تَأْرِيخ دِمَشق: ۲/۲۲، تأريخ الطَّبَرِيّ: ۱/۸۲، عِصمَة الْأُنْبِيَاء للفَخر الرّازي: ۷۸، عُيُون الأَثر لِيْن سيّد النّاس: ۲/۲۲، الشّفا بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفَىٰ: ۱/۱۰، المَواهب اللَّدُنِيَّة بِالمِنْح المُحَمِدِيَّة للقَسْطلاني: ۱/۲۰.

وَعَذَّبُوا أَتبَاعِه، كَصُهَيب (١)، وَبِلاَل (٢)، وَخَبَّاب (٣)، وَعَمَّار، وَأَبِيه يَاسر، وَأُمَّه سُميَّة (٤) الَّتِي طَعنهَا أَبُو جَهل فِي قَلبهَا فَمَاتَت (٥)، وَهِي أَوَّل شَهِيدَة فِي الْإِسلاَم (٦).

(١) صُهيب بن سنَان الرَّبعي الَّنمري فقد كَان أَبُوه عَامِلاً لِكسرىٰ عَـلىٰ الابِـلة. فغَارت الرُّوم عَـليهم، وأسرت صُهيباً فَنشأ فِيهِمْ، ثُمَّ بَاعته إلىٰ كَلب فجَاءت بِهِ إلىٰ مَكَّة، فبَاعَته مِن عَـبدالله بـن جَـدعان فأعتقه، وكَان مِن السَّابقِين إلىٰ الْإِسْلاَم الَّذين عُذَّبوا فِي مَكَّة وكَنّاه الرَّسُول أَبَا يَحيىٰ، وكَان فِي لِسَانه لَكَانَّة، توفّي بِالعَدِينة (٣٨ أَو ٣٩ه) ودُفن بِها. (أنظر، أسد الغَابَة: ٣/ ٣١\_٣٣).

(٢) هُو بلاَل بَن رَبَاح ، وأُمّه : حمَامة . وكَانَ مِن مُولَّدي «مَكَّة » لرَجُل مَن بَنِي جُمح فأَشَتراه « أَبُو بَكُر » بِخَمس أَوَاق وَأَعْتَقه ، وكَانَ يُعذب فِي الله ، وَشَهد بَدْراً والمَشَاهد كلَّها . وَهُو أُوّل مَن أَذَن لرَسُول الله يَبَكِينَهُ بِخَمس أَوَاق وَأَعْتَقه ، وكَانَ يُعذب فِي الله ، وَشَهد بَدْراً والمَشَاهد كلَّها . وَهُو أُوّل مَن أَذَن لرَسُول الله يَبَكِينَهُ وَلَم يُؤذّن له مَا قُرن له ، فَلَم يَزل مُقيماً بها ، ولَم يُؤذّن له بَعد النّبي يَتَكِينَهُ . أنظر ، تَرجمته فِي المعارف لِابن قُتَيْبَة : ١٧٦.

(٣) أنظر، المُشتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣/٨٥، مَجْمَع الزَّوائد: ٩/٥٥، المُصنَف لعَبدالرَّزاق الطَّنعَاني: ٢/١١ - ٢٤٢، الْمُعْجَم الأَوسط: ٣/ ٢٤١، الْمُعْجَم الكَبِير: ٢٩/٨ و: ٢٤١٥، ١ الصَّنعَاني: ٢/ ٢٤٠، الْمُعْجَم الأَوسط: ٣/ ٢٤١، الْمُعْجَم الكَبِير: ٣/ ٢٥٠، الْعَبير: ٣/ ٢٥٠، الْعَبير: ٣/ ٤٥٠، أسد الغَابَة: ٣/ ٣٠، سِير تَأْرِيخ المَدِينة: ٣/ ٤٧٥، تَقرِيب التَّهذيب: ٢/ ٥٨٥، الْإِصَابَة: ٣/ ٣٦٥، الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٣/ ٥٧٠ و: أَعْلام النُّبلاء: ١/ ٤٤٩ و: ٨/ ٥٠٠، مِيزَإِنَّ الْإِعتدال: ١/ ٢٣٦، الكَامِل فِي النَّارِيخ: ٢/ ٥٧٠ و: ٣٢ مَن المُعْمَل المُراريخ دِمَشق: ١/ ٤٤٨ و: ٤٤٨ مَن المُعْمَل المُراريخ دِمَشق: ١/ ١٨٤ و: ٤٤٨ مَن المُعْمَل المُراريخ و: ٢١٩٠ و ٣١٩٣ و ٣١٩٣٠، مُشنَد الشَّامِيين: ٢/ ١١، الجَامِع الصَّغير: ١/ ٤١٥ ح ٢٩٥ و: ٢/ ٢٦ ح ٤٧٩٠ و.

(٤) أنظر، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٢٠٣/٣ و ٢٥٣، عُمدَة القَاري فِي شَرْح صَحِيح البُخَارِيّ: ١٩٢/٢٤، الكَامِل مُسْنَد أحمَد: ٢/٤١ و ٢٠٦، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٢/٤ و ٣ و ٢٨ و ٢٩، كَنز الْعُمَّال: ١٤٣/١٦، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/٨٤ و ١٥٧ و ١٥٨، المُرقاة فِي شَرْح المشكَّاة: ١/٤٤٥، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: اللَّمَارِيخ الخَمِيس: ٢/٧٧، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣/٨٣، نَسِيم الرِّياض فِي شَرْح الشَّفا: ٣/٢١، تَأْرِيخ الخَمِيس: ٢/٣٧، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ١٣٢٨، الرَّوض الْأَنف: ٤/٢٢٢ الشِّفا: ٣/٢٦، العِقد الفَريد: ٢٠٣/٢ ـ ٢٠٤، خصَائص النّسائي: ١٣٣، الرَّوض الْأَنف: ١٦٤/٢٤. و ٢٠٥، تَأْرِيخ مَدِينة دِمَشْق: ٤٢٥/٤٣، تَفْسِير آبُن العَرَبِي: ٢/٩٥، تَهْذِيب الكَمَال: ١١٤/١٤.

(٥) أنظر، تَفْسِير أَبن كَثِير: ٢/ ١٣٤، ٱلْقُرْآن وإعْجَازه العِلمي لُمحَمّد إِسْمَاعِيلَ إِبرَاهِيم: ٢١، الرَّوض الْأَنف: ٢/٣٠١، الْإِصَابة، التَّرجَمَة رَقم « ٥٨٢ ».

(٦) أنظر، الْإِستِيعَاب بهَامش الْإِصَابة: ٤/ ٣٣١، الْإِصَابة لِابن حَجر: ٤/ ٣٣٥ (٥٨٢). المَعَارف لِإبْن

وَهَكَذَا لاَقِيٰ أَبْنَاء الرَّسُول وَشيعَتهُم فِي سَبِيل الدِّين والْإِسلاَم، بَل لاَقُوا أَكثَر وَأَكْثَر حَتَّىٰ قَالَ قَائلهُم (١):

نَحْنُ بَني المُصْطَفَىٰ ذَوو مِحَن تَجرعهَا فِي الحَيَاة كَاظِمنَا عَـجِيبَة فِي الحَيَاة كَاظِمنَا عَـجِيبَة فِي الْأَنَام مِحْنَتنَا أُولنَا مُـبِيلَ وَآخِرنَا يَـفرَح هَـذَا الوَرىٰ بعِيدهِم ونَـحْنُ أَعـيَادنَا مَآتِمنَا

وَإِذَا كَانَت حَيَاة الْأَئِمَة الْأَطْهَار كُلّها أَحزَان وَمَآتِم حَتَّىٰ أَيَّامِ الْأَعيَاد، فَحقِيق بنَا، نَحْنُ المُوَالِين لهُم، أَنْ نَجْعل هَذِه المَآتِم مِن شعَائِر الدِّين، فَإِذَا ٱجْتَمعنَا للعَزَاء فَإِنّما نَجْتَمع، كمَا نَكُون فِي الجَامع للصَّلاة، وَكمَا نَكُون فِي مَكّة المُكّر مَة للحَجّ لاَ نَبغي إِلاَّ مَرضَاة الله وَثوَابه، نَجْتَمع للعَزَاء أَملاً أَنْ تَنالنَا دَعوَة الْإِمَام الصَّادِق اللهِ حِينَ سَأَل رَبّه سُبحَانَه بقَولهِ:

«أَللَّهُمَّ آرْحم تِلْكَ الْأَعيُن الَّتي جَرت دمُوعهَا رَحمَة لنَا»، «وَأَرْحَم تِلْكَ القُلُوبِ الَّتي حَزنُت وَأَحتَرقت لنَا...»، «وَأَرْحَم تِلْكَ الصَّرخَة الَّتي كَانَت لنَا...»، «وَأَرْحَم تِلْكَ الصَّرخَة الَّتي كَانَت لنَا...».

 <sup>◄</sup> تُتَيبَة: ١١١، وَقْعَة صِفِين: ١٩٩، سِير أُعلاَم النَّبلاَء: ١/١٠١، تَأْرِيخ بَغدَاد: ١/١٦١، تَأْرِيخ دِمَشق:
 ٣٦٠/٤٣ و ٣٦٠.

<sup>(</sup>١) الْأَبِيَاتِ فِي يَتِيمَة الدَّهر: ١/٢٥٤، سِيرِ أَعلاَم النُّبلاَء: ١٦٧/١٥، مَع بَعْض الْإِخْتلاَف.

#### الْإِسْتَهَانَة بالمَوْت

قَالَ أَبْنِ أَبِي الحَدِيد فِي شَرْحِ النَّهج:

«قِيلَ لرَجُلُ شَهِدَ يَوْمِ الطَّفِّ مَع عُمَر بن سَعَد: «وَيَحَكُم أَقَتَلتُم ذُرِّيَّة رَسُول الله عَلَيْ الله عَضَضَتَ بِالجَنْدَل (١) أَنَّك لَو شَهدتَ مَا شَهدنَا لفَعَلت مَا فَعَلنَا، الله عَلَيْنَا عصَابَة أَيدِيهَا فِي مَقَابض سيُوفهَا، كَالأُسُود الضَّاريَة، تَحْطَم الفُرسَان يَمِينَا وَشَمَالاً، وَتُلقي أَنْفسهَا عَلىٰ المَوت، لاَ تَقْبل الأَمَان، وَلاَ تَعرِغَب الفُرسَان يَمِيناً وَشَمَالاً، وَتُلقي أَنْفسهَا عَلىٰ المَوت، لاَ تَقْبل الأَمَان، وَلاَ تَعرِغَب فِي المَال، وَلاَ يَحِول حَائِل بَيْنَهَا وبَيْنَ الورُود عَلىٰ حِيَاضِ المَنيَّة، أَو الإِستِيلاء عَلىٰ المُلك، فَلَو كَفَفنَا عَنْهَا رُويداً لاَّتَت عَلىٰ نفُوسِ العَسْكَر بحَذَافِيرِهَا، فَمَا كُنَّا عَلَىٰ الْأَلَا لَا أَمَّ لَكَ؟!».

وَمِن أَجِل ذَلِكَ صَاحٍ عُمَر بن الحَجَّاجِ برفَاقِه المَارقِين:

« وَيلكُم يَا حُمقًاء ، مَهلاً ، أَتَدرُون مَن تُقَاتلُون ؟ إِنّمَا تُقَاتلُون فُرسَان المِصْر ، وأَهْل البَصَائِر ، وقومًا مُسْتَمِيتِين . . . . لاَ بَرَز إِلَيهِم مِنْكُم أَحد (٢) . وَمِن أَجـل ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) الجَنْدَل: الصَّخر العَظِيم. (مِنْهُ نَهَىٰ ). أنظر، لسّان العَرب: ١٢٨/١١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٣٣١/٤ و: ٥/٤٥٥، الْإِرشَاد للشَّـيخ المُـفِيد: ١٠٣/٢، بـحَار الْأَنـوَار: ١٠٤٥، جَوَاهر العَطَالب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَلَىّ لِابن الدَّمشقي: ٢/٢٨٦.

أَيضًا نَهِيٰ آبْن سَعَد أَصْحَابِه أَنْ يَبرزُوا لأَصْحَابِ الحُسَين رَجُلاً رَجُلاً» (١).

وَلَيْسَ هَذَا بِعَجِيبِ وَلاَ بِغَرِيبِ عَلَىٰ مَن لاَ يَبْتَغِي شَيئاً فِي هَذِه الحَيَاة إِلاَّ وَجُه الله وَالدَّارِ الْآخرة، لَيْسَ هَذَا غَرِيباً عَلَىٰ الحَقِّ إِذَا نَازِلِ البَاطل، وَعَلَىٰ مَن سَمِع بِعَقْله وَقَلبه صَوت الله يُنَادِيه إِقْدِم، وَلَك أَحسَن الجَزَاء. لقَد عَبَّر كُل شَهِيد فِي الطَّفِّ بِأَفْعَاله قَبل أَقوَاله عَمَّا قَالَهُ سَيِّد الشُّهدَاء: « أَمَا وَالله لاَ أُجِيبِهُم إِلَىٰ شَيء مِمَّا يُريدُون، حَتَّىٰ أَلقَىٰ الله تَعَالىٰ، وَأَنَا مُخَضِّب بدَمى » (1).

لَمْ يَكُن المَال وَالْأَمَان مِن أَهدَاف أَبطَال الطَّفّ، لَمْ يَكُن لَهُم إِلاَّ هَدَف وَاحد، يَفْتَدُونه بكُلّ مَا غَلاَ وَعَز، وَيَسْتَعذبُون فِي سَبِيلهِ كُلّ شَيء حَتَّىٰ المَوت، لَيْسَ لأَصحَاب الحُسَين إِلاَّ هَدَف وَاحد لاَ غَير هُو التَّقرب إِلَىٰ الله بنصرة العِترة الطَّاهرة، وَلاَ وَسِيلَة إِلَىٰ نُصرتهم فِي هَذَا المَوقف إِلاَّ بَذل النَّفُوس، وَالْإِلتجَاء إِلَىٰ الشَّيُوف، فَرَاحُوا يُحطمُون الفُرسَان بسِيُوفهم يَمِيناً وَشمَالاً وَيَلقُون بأَنْفسهم عَلىٰ المَوت ، لاَ يَحُول بَيْنَهُم وبَيْنَ المَنتَّة حَائِل، وَمَا زَادهُم الحصار، وَالجُوع، وَالعَطش إلاَّ بسَالَة وَمضَاء.

وَلَم تَكُن لأَصحَاب الحُسَين هَذِه الشَّجَاعَة وَالْإِستهَانَة بِالمَوت، وَلاَ هَـذِه العَاطفَة السَّاميَة وَالمَعَاني النَّبيلَة لَولاَ إِيمَانهم باللهِ وَبالحُسَين. إِنَّ الْإِخلاص للحَقِّ يَبْعث فِي النَّفُوس البطُولَة وَالتَّضحيَة، وَالعَزم وَالصَّرَاحة. وهَذَا مَا يَجعلنَا نُشَكَّك

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَـلاَغَة لِإبْـن أَبـي الحَـدِيد: ٢٦٣/٣، تَأْرِيـخ الطَّـبري: ٢٣١/٤و: ٢٣٥/٥، الْإِرشَاد: ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، اللَّهُوف فِي قَتلىٰ الطُّفُوف: ٥٧ و ١٠٠، مُثِير الْأَحزَان: ٥٨، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ٢/ ٩، الحَدَائق الوَرديَّة (مَخطُوط)، يَنَابِيع المَودَّة: ٣/ ٧٥، نَسَب قُرَيْش لمُـصعَب الزُّبَـيري: ٥٨، تَأْرِيـخ اليَعقُوبي: ٢/٧/٢.

بالذِّين يُظهرُون الْإِيمَان، وَلاَ يَجرَأُون عَلَىٰ التَّفوه بكَلَمَة الحَقِّ طَمِعًا فِي حُطَام زَائل، أَو خَوفاً عَلَىٰ مَنْصَب لاَ يَدُوم، وَمِن أَجْلِهِ يُؤثرُون أَهوَاء أَهْل الدُّنْيَا عَلَىٰ إِرَادَة الله وَالرَّسُول. قَالَ أَمِير المُؤمِنِين اللهِٰ : «أَغْلَب النَّاس مَنْ غَلَب هواه بِعلْمهِ » (١). وقَالَ : عَلاَمَة الْإِيمَان أَنْ تُؤثر الصِّدق حَيث يَضرك عَلَىٰ الكَذب حَيث يَظمهِ » (لا يُؤنِسَنَّكَ إلا الْحَقُّ. وَلا يُوحِشَنَّكَ إلا الْبَاطِلُ » (١).

وَمَا نَقَلهُ آبُن أَبِي الحَدِيد عَن الرَّجُل الَّذي يَشْهَد يَوْم الطَّفِّ يَدل دَلاَلة صَرِيحَة وَاضحَة عَلىٰ صِدق مَا رُوي عَن شَجَاعَة أَبطال الطَّفّ، وَأَنَّهم كَانُوا عَلىٰ قَلتهم كَان يَقْتل جَمعاً كَثِيراً مِن أَصحَاب آبْن سَعَد قَبل أَنْ يُقتَل ، وَأَنَّهم كَانُوا عَلىٰ قَلتهم لاَ يَحْملُون عَلىٰ جَانب مِن جَيْش الكُوفَة إلاَّ كَشفُوه ، فَلقد أَرسَل عُروة بن قيس إلَىٰ آبْن سَعد، وَكَان قَائِده عَلىٰ الخَيَّالَة ، أَرسَل إليه يَقُول : أَلا تَرىٰ مَا تَلقىٰ خَيلي مُنذ اليَوْم مِن هَذِه القِلّة اليَسِيرة ؟! فَأَمَدهُ بخَمسمِئة مِن الرُّمَاة ، فَأَقبلُوا حَتَّىٰ دَنوا مِن أَصحَاب الحُسَين ، وَرَشقُوهُم بالنَّبل ، فَلَم يَلبثُوا حَتَّىٰ عَقرُوا خيُولهُم ، وَصَارُوا رَجَّاله كُلَّهُم ، وَكَان البَاقُون مِن أَصحَاب الحُسَين إثِنين وَثَلاَثِين رَجُلاً ، فَأَجُمع عَسْكر آبْن سَعَد ، وَهُم أَلُوف ، وَآشَتَبكُوا مَعَهُم فِي أَشد قتَال ، حَتَّىٰ آنتُصف عَليهم عَسْكر آبْن سَعَد ، وَهُم أَلُوف ، وَآشُتَبكُوا مَعَهُم فِي أَشد قتَال ، حَتَّىٰ آنتُصف عَليهم عَسْكر آبْن سَعَد ، وَهُم أَلُوف ، وَآشَتَبكُوا مَعَهُم فِي أَشد قتَال ، حَتَّىٰ آنتُصف النَّهار ، وَقَد قتل أصحَاب الحُسَين مِن أَهْل الكُوفَة المِئَات .

فَقْد رَمَاهُم أَبُو الشَّعثَاء الكِندي، وَهُو جَاثٍ بَيْنَ يَدي الحُسَين بمِئَة سَهم لَم يَكُد يُخِيب مِنْهَا خَمسَة أَسهُم (٣). وَكَان نَافع البَجلي يَكْـتب ٱسـمه عَـليٰ نَـبْله،

<sup>(</sup>١) أُنظر، غُرر الحِكَم: ٣١٨١، عُيُون الحِكم وَالموَاعظ: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطبَة « ١٢٠ ».

<sup>(</sup>٣) أنظر، مَقْتَل الحُسين للخوَارزمي: ٢ / ٢٥، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٣/٣. أَعيَان الشَّيعَة: ١ /٦٠٣، وَقعَة الطَّف: ٢٣٧.

وَيَرسلهَا، فَيَقْتل بهَا، وَيَجْرَح، وَقَلَّما تُخطيء، فَأَحَاطُوا بِهِ مِن كُلِّ جَانب، وَضَربُوه وَأَسمَعهُم مَا يَكرهُون، وَقَالَ لهُم: قَتَلتُ مِنْكُم إِثْني عَشر رَجُلاً سِوىٰ مَن جُرح، وَلَو بَقِيَت لِي عَضُد لزِدتُ(١).

وَقَتل حَبِيب بن مُظَاهر آثنين وَستِين رَجُلاً، كَان يَصُول وَيَجُول عَلَىٰ شَيخُوخَه وَكِبَر سِنّه، وَيَستَقبل الرِّمَاح بصدره، وَالسُّيُوف بوَجْهه، وَقَد عَرضُوا عَلَيهِ الْأَمَان وَالْأَموَال، فَأَبَىٰ وَقَالَ: « لاَ وَالله لاَ عُذر لنَا عِندَ رَسُول الله عَلَيهُ إِنْ قُتل الحُسين، وَفِينَا عَين تَطرف ». فَأَجْتَمعُوا عَلَيهِ، وَقَتلُوه (٢٠). وكَان حَبِيب صحابيًا أَدْرَك النَّبِي عَيِّلَةٌ، وَشَهد مَع أَمِير المُؤمِنِين حَرب الجَمل، وَصِفِين، وَالنَّهروان، وَكَان مِن خَاصّته، وَحَملَة عُلُومه، وكَان عَابداً زَاهداً يَخْتم القُرآن فِي لَيلة وَاحدة. وَكَان مِن خَاصّته، وحَملَة عُلُومه، وكَان عَابداً زَاهداً يَخْتم القُرآن فِي لَيلة وَاحدة. وَبَعدمَا أَنْتَهت المَعْرَكَة رَجع أَبْن سَعد إِلَىٰ الكُوفَة، ومَعَهُ سَبَايَا الحُسَين، فَخَرج النِّسَاء، والأَطْفَال يَنْظرُون إِلَىٰ السَّبَايَا، وَكَان مَع مَن خَرَج القَاسم بن فَخرج النِّسَاء، والأَطْفَال يَنْظرُون إِلَىٰ السَّبَايَا، وَكَان مَع مَن خَرَج القَاسم بن عَني فَرس (٣) فَأَقْبَل الغُلام مِن الفَارس لاَ يُفَارقهُ، فَإِذَا دَخَل القَصر دَخَل مَعَهُ، وَإِذَا كَن المَصور وَكُل مَعَهُ، وَإِذَا كَن المَصور وَكُل مَعَهُ مَا الفَار مِن الفَارس لاَ يُفَارقهُ، فَإِذَا دَخَل القَصر دَخَل مَعَهُ، وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) أنظر، مقاتل الطَّالبيَّين: ۷۸، إِقبَال الْأَعمَال: ۷۸/۳، مَ قْتَل الحُسَين لْأَبِي مَخْنَف: ۹۸ و ۱۳۲، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ۲۹/۶، شَرْح الْأَخبَار: ۷۵/۳، المَزَار للشَّهِيد الْأَوّل: ۱۵۱، المَزَار للمَشهَدي: ۲۶/۵، مُعْجَم رِجَال الحَدِيث: ۲۰/۸، وقم « ۱۳۰۲»، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ۲/۳/، الْأَخبَار الطّوال: ۲۵۵، الْأَعلام: ۲۸/۸، مُثِير الْأَحزَان: ۶۵، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ۲۹/٤.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٥٢/٥، مَقْتَل الحُسَين: ٢/٤، و: ٣٢٠/٤، مَقْتل الحُسين لِابي مَـخْنَف:
 ١١٣، إعلام الوَرَىٰ: ١/٧٥٤، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢/٩٥، مَـنَاقب آل أَبـي طَـالب: ٣٠٠/٣، اللَّخبَار الطَّوَال: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) كَان أَمِير المُؤمِنِين قَد أَخْبَر حَبِيبَا بِمَا يَحْدث لهُ، وَأَخْبَر مَيثَم التَّمار بأَنَّه يُصلَب، وَتُبْقَر بَطْنَه، وَبَعد

خَرَج مِنْهُ خَرَج مَعَهُ، فَأَرتَاب بِهِ الرَّجُل، وَقَالَ لهُ: مَالك يَا بُني تَتَبعني ؟ فَقَالَ الغُلاَم: إِنَّ هَذَا الرَّأُس رَأْس أَبي، أَعْطني إِيَّاه حَتَّىٰ أَدْفنهُ. قَالَ: إِنَّ الْأَمِير لاَ يَرضىٰ الغُلاَم: وَأُرِيد أَنْ يُثيبنُك، وَبَكىٰ. أَنْ يُدفن، وَأُرِيد أَنْ يُثيبنُك، وَبَكىٰ. ثُمَّ ذَهَب الغُلاَم، وَلَم يَكُن لهُ مِن هَم إِلاَّ أَنْ يَقْتل قَاتل أَبِيه، وَلَم تَمضِ الْأَيَّامِ ثُمَّ ذَهَب الغُلاَم، وَلَم يَكُن لهُ مِن هَم إِلاَّ أَنْ يَقْتل قَاتل أَبِيه، وَلَم تَمضِ الْأَيَّامِ حَتَّىٰ خَرَج مُصْعَب بن الزُّبَيْر (١١)، وَكَان القَاتل مَع جَيْش مُصْعَب، فَرَاقَبهُ الغُلاَم يَلتَمس الفُرصَة السَّانحَة، وَفي ذَات يَوْم دَخَل عَسْكَر مُصعَب، فَوَجد القَاتِل نَائِماً في فُسطَاطه، فَضَربه بسَيفه حَتَّىٰ بَرد (١٠).

وَقَاة الْإِمَام عَلَيٌ اللّهُ التَقَىٰ مَيْثُم بِحَبِيب، وَكَان كُلِّ مِنْهُما يَركَب فَرساً، فَقَال حَبِيب يُطَايب مَيثَماً: كَأْنَي بِشَيخ أُصلَع قَد صُلب فِي حُب أَهل البَيْت، وَتُبقَر بَطْنهِ فَقَال مَيثَم: أَنِي لأَعرف رَجُلاً ثُمَّ أَفْتَرقاً، فَقَال بِشَيخ أُصلَع قَد صُلب فِي حُب أَهل البَيْت، وَتُبقَر بَطْنهِ فَقَال مَيثَم: أَنِي لأَعرف رَجُلاً ثُمَّ أَفْترقاً أَهل المَجلس قَوم كَانُوا جَالسِين يَسمعُون كَلاَمَهُما، مَا رَأَينَا أَحداً أَكذَب مِن هَذَين. وَقَالا كَذَا وَكذا. فَقَال رُشيد، أُقبَل رُشيد الهِجري، فَسَأْل أَهل المَجلس عَنْهُما، فَقَالُوا: مَرَّا مِن هُنا، وَقَالا كَذَا وَكذا. فَقَال رُشيد، نَسي مَيْثُم أَنْ يَقُول: أَنّه يُزَاد فِي عَطَاء مَن يَأْتِي برَأْس حَبِيب مِنَة دِرهم. ثُمَّ أَدبَر، فَقَال أَهل المَجلس: هَذَا، وَالله أَكذَبهُم. وَلَكن لَمْ تَمض الأَيَّام حَتَىٰ شَاهَد هَوْلاَء مَيثَماً مَصلُوباً، وَرَأْس حَبِيب يُطَاف بهِ، وَتَحقَّق كُل مَا سَمعُوه. (مِنْهُ مِنْ ). أنظر، أَبصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسين: ١٠١، رِجَال الكَشي: ٨٧ رَقم وَتَحقَّق كُل مَا سَمعُوه. (مِنْهُ مِنْ ). أنظر، أَبصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسين: ١٠١، رِجَال الكَشي: ٨٧ رَقم «١٣٣»، مُنْتَهِي المَقَال فِي أَحوَال الرَّجَال: ٢٨/٣٠.

<sup>(</sup>١) أنظر، الْأَخبَار الطّوال: ٣١٨، تَأْرِيخ الطَّبري: ٧/١٨١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٢٧/٣ و: ٦٥٢/٦، البدَايَة وَالنَّهايَة: ١٨٢/٨، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٤١/٧.

## أنْتُم مُؤْمِنُون

أين المُؤْمِنُون؟ أين المُسْلِمُون حَقَّاً؟ أين الأُسوة وَالعَزَاء بِالأَنْبيَاء وَالأَوليَاء؟ وَبِالتَّالِي أَينَ المُوالُون للنَّبي وأَهْل بَيْته الَّذِين أَحبُّوا مَا أَحبَّ الله، وَمُحَمَّد، وَعَليّ، وَالحَسَن، والحُسَين؟! قَالَ أَمِير المُؤمِنِين اللهِ : « وَلَو لَمْ يَكُن فِينَا إِلاَّ حُبّنَا مَا أَبغض الله، وَرَسُوله لكَفيٰ بهِ شَقَاقاً لله وَمُحَادة عَن أَمر الله » (١).

نَحْنُ نُنْكر عَلىٰ عُثْمَان بن عَفَّان ، لأَنّهُ آثَر الأَقَارِب والأَرْحَام ، وآوىٰ عَمّه الحَكَم طَرِيد رَسُول الله وَلَعِينَه (٢) . وَنُنكِر عَلىٰ مُعَاوِيَة مُبَايَعته لوَلدَه يَـزِيد الَّـذي الحَكَم طَرِيد رَسُول الله وَنُنكر عَلىٰ آبْن العَاصّ ، لأَنّهُ بَاع دِيْنه إِلَىٰ مُعَاوِيَة بولاَية مَصْر ، وَنُنكر عَلىٰ آبْن العَاصّ أَمَلاً بمُلك الرَّي ، أَجل ، أَنّنا نُنكر مَصْر ، وَنُنكر عَلىٰ آبْن سَعد ، لأَنّهُ قَتَل الحُسَين أَمَلاً بمُلك الرَّي ، أَجل ، أَنّنا نُنكر

<sup>(</sup>١) أُنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٩/ ٢٣٢، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لمُحَمَّد عَبْدَه: ٢ / ٥٩.

<sup>(</sup>۲) الحَكَم هَذَا هُو أَخُو عَفَّان أَبِي عُثْمَان، وَكَان يُؤدي رَسُول الله ، وَيُنبيء المُشركِين بأَخبَاره . ذَات يَوْم بَينَما يَمشي رَسُول الله مَشيٰ الحَكَم خَلفه يَتَفَكك ، وَيَتمَايل يَخْتَلج بِفَمه وَأَنْفه مُستَهزءاً بِالرَّسُول بَينَما يَمشي رَسُول الله مَشيٰ الحَكَم خَلفه يَتفَكك ، وَيَتمَايل يَخْتَلج بِفَمه وَأَنْفه مُستَهزءاً بِالرَّسُول مِن فَالتَفت إِلَيه ، وَقَالَ لهُ كُن كَذَلِك . فَمَا زَال بقيَّة عُمر ه كَذَلِك . ثُمَّ أَسلَم خَوفاً مِن القَتْل ، فَطَرَده الرَّسُول مِن المَدينَة ، وَلَم يَزل خَارِجهَا بقيَّة حَيَاة الرَّسُول وَخِلاَفَة أَبِي بَكْر وَعُمَر حَتَّىٰ تَولىٰ عُنْمَان فَردّه إِلَيهَا وَقَرّبَه ، وقَالَت عَائِشَة لِابْنَهِ مَرْوَان « أَشْهد أَنَّ الله لَعَن أَبَاكَ وَأَنتَ فِي صُلبهِ » . (مِنْهُ يَرُهُ ) . أنظر ، تَفْسِير القُرطُبي : ٢٠ / ٢٨٦ ، تَرجمَة الْإِمَام الحَسَن مِن طَبقَات ٱبن سَعَد : ٣٦.

عَلَىٰ هَوْلاَء وَأَمْثَالهُم لاَ لشَيء إِلاَّ لأَنَّهم آثَروا العَاجلَة عَلَىٰ الآجلَة، وَأَستجَابُوا لأَهوَاء الأَوْلاَد وَالأَرقَارِب، وَأُستَبدَّت بِهم الشَّهوَات وَالمَنَافع، وَلَم يَرعوا أَمر الله وَحُرِمَة الدِّين.

وَنَحْنُ نُكَرِّم أَهْلِ البَيْت، وَنُقِيم لَهُم الحَفلات، وَنُحي الذّكريَات لأَنَّهُم جَاهدُوا وَضَحُوا فِي سَبِيلِ الله، وَجَابِهُوا البَاطل، وَقَاومُوا العُدوّان وَلَم يُثْنِهِم الخوف عَلَىٰ مَنْصَب أَو وَلد، وَلكنَّا فِي نَفْس الوَقت نُسْتَجِيب لأَهواء الأَوْلاد وَالأَقارِب، وَتَسْتَبد بنَا الشَّهوَات، وَلَم نُرَاع لله أَمراً وَلاَ نَهياً، تَمَامَا كمَا فَعَل أَعداء أَهْلِ البَيْت، نَحْنُ فِي أَقوَالنَا وَمَظاهرنَا مَع الرَّسُولِ وَعِترَته، وَفي أَفعَالنَا وَوَاقعنَا مَع اللَّيْون حَاربُوا الله وَرَسُوله، وَعَاندُوا الحَقّ وَأَهْله.

نَحْنُ لاَ نَطلب مِن المُسْلِم أَنْ يَكُون حُسَيناً، وَلاَ كَأْصِحَابِ الحُسَين، وَلَكن نَطْلب مِنْهُ أَنْ لاَ يَكُون كَآبْن سَعد، وَأَصحَاب ٱبْن سَعد نَطلب أَنْ لاَ يُسمّى الظُّلم عَدلاً، وَالبَاطل حَقّاً تَملقاً لاَ بَنَاء الدُّنْيَا وَرَغبَة فِي مَا بأيدِيهِم، نُرِيدَه أَنْ يَقُول للظَّالم يَا ظَالم، وَلاَ يَسْكت عَن الحَقّ. أَنَّ السُّكُوت عَن الحَقّ وَمُدَراة الطُّغَاة وَأَصحَابِ المَال، وَالجَاه لاَ تَجْتَمع مَع مُوَالاَة أَهْل البَيْت الَّذِين كَانُوا حَربًا عَلى كُلّ طَاغ وَبَاغ؛ قَالَ الْإِمَام البَاقر اللَّهِ لجَابر الجُعفى:

« أَعْلَم بِأَنّك لاَ تَكُون لنَا وَليَّا إِلاَّ إِذَا ٱجْتَمْع عَلَيك أَهْل مَصرك وَقَالُوا: إِنّك رَجُل سَوء لَم يَسرّك ذَلِكَ وَلَكن رَجُل سَالح لَم يَسرّك ذَلِكَ وَلَكن اعْرض نَفْسك عَلَىٰ كَتَاب الله ، فَإِنْ كُنتَ سَالكاً سَبِيله ، زَاهداً فِي تَزهِيده ، رَاغبًا أَعْرض نَفْسك عَلَىٰ كَتَاب الله ، فَإِنْ كُنتَ سَالكاً سَبِيله ، زَاهداً فِي تَزهِيده ، رَاغبًا فِي تَرغِيبه ، خَائِفاً مِن تَخوِيفه فَأَثْبت وَأَبْشر ، فَإِنّه لاَ يَضرّك مَا قِيل فِيك . وَإِنْ كُنتَ مُبَايناً للقُرآن فمَاذَا الَّذي يَغرّك مِن نَفْسك ؟ ! . إِنَّ المُؤمِن مَعْني بِمُجَاهدَة كُنتَ مُبَايناً للقُرآن فمَاذَا الَّذي يَغرّك مِن نَفْسك ؟ ! . إِنَّ المُؤمِن مَعْني بِمُجَاهدَة

نَفْسه ليَغلبهَا عَلىٰ هوَاهَا » (١).

فَالمُقيَاسِ هُو القُرآنِ. وَمَا أَهتَمَّ القُرآنِ فِي شَيء أَكثَر مِن أَهتمَامه بالمَعرُوف وَالنَّهي عَن المُنْكَرِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن م بَنِي إِسْرَّءِيلَ عَلَىٰ وَالنَّهي عَن المُنْكَرِ، قَالَ الله تَعَالَىٰ: ﴿لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن م بَنِي إِسْرَّءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

وَقَالَ الفُقهَاء: المَعرُوف قِسمَان وَاجب وَنَدب، وَالْأَمر بالوَاجب وَاجب، وَالْأَمر بالوَاجب وَاجب، وَالْأَمر بالنَّدب نَدب، أَمَّا المُنْكر فَكله حرَام، فَالنَّهي عَنْهُ وَاجب (٣).

وَقَالَ الْإِمَامِ البَاقرِ اللهِ : « يَكُون فِي آخر الزَّمَان قَوْم سُفهَا ، لاَ يُوجبُون أَمراً بمَعرُوف وَلاَ نَهياً عَن مُنْكَر إِلاَّ إِذَا أَمنُوا الضَّرر ، يَطلبُون لأَنْ فسهِم الرُّخص وَالمَعَاذِير ، يَتَبعُون زَلَّات العُلْمَا ، وَفَسَاد عَلمهِم ، يُقبلُون عَلىٰ الصَّلاَة وَالصِّيَام ، وَمَا لاَ يُكلفهُم فِي نَفْسٍ وَلاَ مَال ، وَلَو أَضرَّت الصَّلاة بسَائِر مَا يَعملُون بأَموَالهِم وَأَبدَانِهِم لرَفَضُوها كمَا رَفضُوا أَتَم الفَرَائِض وَأَشرفهَا » (3).

أَرَاد الْإِمَام مِن أَتَم الفَرَائِض وَأَشرِفهَا الْأَمرِ المَعرُوف وَالنَّهِي عَن المُنكرِ، أَمَّا قَوْم آخر الزَّمَان فَهُم نَحْنُ، حَيث نَفْعَل المُنكَر غَير مُكتَرثِين، أو نَرضىٰ بهِ، أو نَعض الطّرف عَن فَاعلهِ مُتَذرعِين بخوف الضَّرر، كمَا قَالَ الْإِمَام، مُتجَاهلِين الصَّبر عَلىٰ المَكرُوه فِي جَنْب الله، وَخِدمَة الدِّين؟ وَأَيَّة فَضِيلَة للمُرشد إِذَا لَم يُعَان

<sup>(</sup>١) أنظر، تُحف العُقُول: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمَنائِدَة: ٧٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَذْكرَة الفُقهَاء: ١ / ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) أَنظر، مُخْتَلف الشَّيعَة: ٤٦١/٤، تَذكرَة الفُقهَاء: ٢٥٨/١ و: ٢٥/٩، الوَافـي: ٢٩/٩، تَـهْذِيبِ الأَحْكَام: ١٨٠/٦.

المَشقّة وَالصّعاب فِي سَبِيل الحَقّ، وَإِعلاء كَلِمَته.

فَإِيَّاك أَنْ تَغْتَر بِقَول مَن قَالَ: لاَ يَجِب التَّذكر إِلاَّ مَع أَمِن الضَّرر وَٱحتمَال النَّفع (١) وَلُو صَحَّ قُولِهِم هَذَا لَمَا وَجَب التَّذكير فِي وَقتٍ مِن الْأُوقَات، لأَنَّهُ لاَ يَخلُو النَّفع رَمَان مِن مُعَاندِين، وَلاَ يَسلَم مُحق مِن جَاحدِين، أَنَّ الْأَمر بالمَعرُوف وَالنَّهي عَن المُنْكَر وَاجب، وَإِلقَاء الحُجّة لاَ بُدِّ مِنْهُ. وَإِلَيكُم المَثَل وَالدَّلِيل:

قَبلَ أَنْ يَعْلَم الحُسَين بِخَبَر آبُن عَمّه مُسْلِم كَتَب إِلَىٰ جِمَاعَة مِن أَهْل الكُوفَة : «بِسم الله الرَّحمن الرَّحِيم ، مِن الحُسَين بن عَليّ إِلَىٰ إِخوانه مِن المُومِنِين وَالمُسْلَمِين ، سَلاَم عَلَيكُم ، فَإِنِّي أَحْمد إِلَيكُم الله الَّذي لاَ إِله إلاَّ هُو ، أَمّا بَعد ، فَإِنَّ كَتَاب مُسْلِم بن عَقِيل جَائَني يُخبرني فِيهِ بحُسن رَأيكُم ، وَإِجْتمَاع مَلئكُم عَلىٰ نَصرنَا ، وَالطَّلب بحَقنَا ، فَسَألتُ الله أَنْ يُحسن لنَا الصَّنع ، وَأَنْ يُشِيكُم عَلىٰ ذَلِكَ أَعْظَم الأَجْر ، وقد شخصتُ إِلَيكُم مِن مَكّة يَوْم الثَّلاَثاء لشَمَان مَضين مِن ذِي الحَجّة يَوْم التَّرويَة ، فَإِذَا قَدِمَ عَلَيكُم رَسُولي فَآمْكِثُوا فِي أَمركُم وَجدوا ، فَاإِنّي الحَجّة يَوْم التَّرويَة ، فَإِذَا قَدِمَ عَلَيكُم رَسُولي فَآمْكِثُوا فِي أَمركُم وَجدوا ، فَاإِنّي قادم عَلَيكُم فِي أَيّامي هَذِه ، إِنْ شَاء الله ، وَالسَّلاَم عَلَيكُم وَرَحمَة الله وَبَركاته » (٢) وَأَرْسَل الكِتَاب مَع قَيس بن مِسْهر الصَّيدَاوي (٣) ، وَلمَّا قَارب قَيْس الكُوفة وَأَرْسَل الكِتَاب مَع قَيس بن مِسْهر الصَّيدَاوي (٣) ، وَلمَّا قَارب قَيْس الكُوفة

<sup>(</sup>١) أُمَّا قَولَه تَعَالَىٰ: ﴿فَذَكِرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ ٱلأَغْلَىٰ: ٩؛ فَلَيس النَّفع شَرطاً حَقِيقيًا للتَّذكِير، وَإِنَّما هُو أُشبَه بقَول القَائِل: سَلهُ إِنْ نَفَع السُّؤال؛ لأَنَّ الأَنْبيَاء بُعثوا للأَعذَار وَالْإِنذَار، فَعَليهِم التَّذكِير عَلَىٰ كُـلَّ حَال نَفع أُولَم يَنْفع. (مِنْهُ بَيُنُ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، البدَاية وَالنّهايَة: ٨/١٨١، الْإِرشَاد: ٢/٧٠، مَـقْتل الحُسَين لْأَبِي مَـخْنَف: ٧٢، تَأْرِيـخ الطّبري: ٢٩٧/٤، الْأَخبَار الطّوال: ٢٤٥، مُثِير الْأَحزَان: ٣٠، يَنَابِيع المَودَة: ٣/ ٦١.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، الفُتُوح لِإبْن أَعْثَم: ٩٢/٣، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ١/٢٢٩ و ٢٣٥، و ٢٤٨ طَبعَة آخر،
 بحَار الْأَنوَار: ٤٤/ ٣٧٤، عوَالم العُلُوم: ١٧/ ٢٢٤، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٣٢، المَلهُوف: ٦٤، كَشف الغُمَّة: ٢/ ٢٠٢، أَعيَان الشَّيعَة: ١/ ٥٩٥، وَقعَة الطَّفّ: ١٦٦، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٧٨.

أَعْتَرضَه الحُصَين بن نُمَير (١) فَأَخرَج قَيس الكِتَاب وَخَرِّقهُ، فَحَملهُ الحُصَين إِلىٰ اَبْن زِيَاد، فَلَمَّا مَثل بَيْنَ يَدَيه، قَالَ لهُ: مَن أَنْت؟ قَالَ: أَنَا رَجُل مِن شِيعَة أَمِير المُؤمِنِين عَليّ بن أبي طَالِب وَٱبْنه اللَّهِ ، قَالَ: لمَاذَا خَرِّقتَ الكِتَاب؟. قَالَ: لئَلَّا المُؤمِنِين عَليّ بن أبي طَالِب وَٱبْنه اللَّهِ ، قَالَ: لمَاذَا خَرِّقتَ الكِتَاب؟. قَالَ: لئَلَّا تَعْلم مَا فِيهِ، قَالَ: وَمِمَّن وَإِلَىٰ مَن؟ قَالَ: مِن الحُسَين بن عَليّ إلىٰ جَمَاعَة مِن أَهْل الكُوفَة لاَ أعرف أَسمَاء هُم ، فَغَضب آبُن زيَاد، وَقَالَ: وَالله لاَ تُفَارِقني حَتَىٰ الكُوفَة لاَ أَعرف أَسمَاء هُم ، فَغَضب آبُن زيَاد، وَقَالَ: وَالله لاَ تُفَارِقني حَتَىٰ الخُبرني بأَسمَاء هَوُلاَء القَوم أَو تَصعَد المِنْبَر وَتَلعن الحُسَين بن عَليّ اللهِ وَأَبَاه وَأَخَاه، وَإِلّا قَطّعتُك إِربَا إِربَا إِربَا .

فَأَغْتَنَمْ قَيس هَذَا الفُرصَة لصعُود المِنْبَر، وَقَالَ: أَمَّا القَوم فَلاَ أُخبرك بأَسمائهِم، وَأَمَّا اللَّعن فَأَفْعَل، قَالَ لهُ: أصعَد وَالعَن، فَصَعد قيس، وَحَمد الله وَأَثنىٰ عَلَيهِ، وَأَكْثَر مِن التَّرحم عَلىٰ عَليّ، وَالحُسَين، وَالحَسَن، وَلعَن عُبَيدالله بن زياد وَأَبَاه، وَلَعن عُتَاة بَني أُميَّة عَن آخرهِم، ثُمَّ قَالَ: أَيَّها النَّاس أَنَا رُسُول الحُسَين إِلَيكُم، قَد تَرَكتهُ فِي مَكَان كَذَا، فَأَ جِيبُوه، فَأَمر آبْن زياد بالقَائه مِن أَعلىٰ القَصر، فَتَكسّرت عظامه، وَبقي بهِ رَمق، فَأَتَاه رَجُل يُقَال له عَبدالملك أبن عُمَير اللَّخمي فَذَبعهُ، فَقيل له فِي ذَلِكَ وَعِيب عَلَيهِ، فَقَال: أَرَدتُ أَن أُريحَه أَن يَعْمَى اللَّهُ فِي مَكَان كَذَا أَن الله عَبدالملك أبن عُمَير اللَّخمي فَذَبحهُ، فَقِيل له فِي ذَلِكَ وَعِيب عَلَيهِ، فَقَال: أَرَدتُ أَن أُرِيحَهُ أَن اللّهُ عَبدالمَلك أَرِيحَهُ أَن اللّهُ اللّه الله عَبدالمَلك أَرِيحَهُ أَن اللّه أَلْ اللّهُ فِي ذَلِكَ وَعِيب عَلَيهِ، فَقَال اللهُ عَبدالمَلك أَرِيحَهُ أَن اللّهُ فَي اللّه أَلْ اللّهُ فَي اللّه أَنْ اللّهُ فَي اللّه أَر دَاللّه اللّه أَلْ اللّه أَلَى اللّهُ فَي اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَهُ اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَرْدَاللّه اللّه اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَهُ اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه أَلَهُ اللّه أَلَهُ اللّه أَلَه اللّه أَلَه اللّه اللّه اللّه أَلَهُ اللّه أَلَهُ اللّه أَلَهُ اللّهُ اللّه أَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه ال

(٢) أنظر، تَأْرِيخ الطُّبَري: ٥/٥٩٥. إِقبَال الأَعمَال: ٣٤٥/٣، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مخْنَف: ١٦ و ٧١،

<sup>(</sup>١) كَان الحُصَين عَلىٰ شَرطَة آبُن زِيَاد، وَهُو الَّذي رَمَىٰ الكَعبَة بِالمَنْجَنِيق لمَّا تَحَصَّن فِيهَا آبُن الزُّبَيْر، وَقُو الَّذي رَمَىٰ الكَعبَة بِالمَنْجَنِيق لمَّا تَحَصَّن فِيهَا آبُن الرُّبَيْر، وَقُتل الحُصَين هُو الَّذي سَأَل أَمِير المُؤمِنِين عَن عَدَد شَعر رَأْسه حِين قَالَ: سَلُوني قَبل أَنْ تَفْقدُوني، فَقَال لَهُ: وَمَا عِلاَقَه الصَّدق لَو أَخْبَرتك ؟ كَيف تَعد الشَّعر، وَلَكن أُخبرك أَنَّ تَحتَ كُل شَعرة فِي رَأْسك شَيطَاناً يَلعنك، وَعَلاَمَة ذَلِكَ أَنَّ وَلدك سَيَحمل الرَّايَة وَيَخرج لقتَال وَلدي الحُسَين، وَلَم تَمْض الأَيَّام حَتَّىٰ تَحقَّق مَا قَالَ الْإِمَام. (مِنْهُ يَرُهُ).

هَوُلاَء أَصحَاب يَزِيد، وأَبْن زيَاد كُلهُم عَبدالمَلك يَنْبشُون الأَموَات، وَيُمثلُون بِالأَبرَار؛ أَمَّا أَصحَاب الحُسَين فَكلَّهُم قَيس بن مِشهر. أَقدَم قَيس رُضوَان الله عَلَيهِ وَهُو عَلَىٰ يَقِين مِن قَتْلهِ وَالتَّمثِيل بهِ، وَلَكن ٱستَخف بِالمَوت مَا دَام الغَرض الأَسمىٰ الَّذي قَصَد إلَيهِ قَد تَحقق، وَهُو تَبلِيغ رِسَالَة سَيِّده الحُسَين، وَإِلقَاء الحُجّة عَلىٰ أَعدَاء الله .

وَالسِّر الْأَعْظَم فِي أَصحَاب الحُسَين أَنَّهُم يَطلبُون المَوت بلَهفَة المُشتَاق، وَيُودُون لَو تَكرّر قَتْلهم مَرّات وَمَرّات فِي سَبِيل الحُسَين. وَهَكذَا المُؤْمِنُون المُنزّهُون عَن الأَغرَاض، وَالمَطَامع لاَ يَخَافُون عَلىٰ أَنْفسهِم مِن القَتْل، وَلاَ عَلىٰ أَنْفسهِم مِن القَتْل، وَلاَ عَلىٰ أَوْلاَدهِم مِن اليَتم وَالضَّياع، وَإِنَّما يَخشُون الله وَحدَه عَلىٰ دِينهِم وَإِيمَانهِم.

تَأْرِيخِ الطَّبري: ٢٦٢/٤ و ٣٠٦ و ٣٩٤/٥ و ٣٩٤، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣/ ٢٤١ و ٢٤٥، بحَار الأَنوَار: ٥ / ٢٤٨، و: ٢٧٣/٩٨ و ٣٤٠، العَوَالم: ١٨٣، شَرْح الأَخبَار: ٣/ ٢٤٥، المَزَار للشَّهِيد الأَنوَار: ٥ / ١٠٣، المَزَار للمَشهَدي: ٣٩٠، مُعْجَم رِجَال الحَدِيث: ١٠٣/١٥ رَقم « ٩٦٩٨»، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٤٦، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢ / ٣٧، البِدَايَة وَالنَّهايَة: ٨ / ١٨١، الأَخبَار الطَوال: ٢٢٩.

# أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ

قَالَ الله جَلُّ وَعَلاَ:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا﴾ (١).

(١) ٱلْأَحْزَاب: ٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، شَرْح أُصُول الكَافِي: ٧/ ٣٧٥، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ١/ ٢٦٠، تَفْسِير المِيزَان: ١٨ / ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح آبن حَبَّان: ١٥/٥ ح ٥١٥/٥، الأَحَادِيث المُختَارَة: ٥/٣ ح ١٦٣٣، موارد الظَّمآن: ١/٦٢١ ح ٢٥٢٨، سُنن التَّرمذي: ١٥٥/٤ ح ٢٤٧٢، سُنن أبن مَاجَه: ١/٥٥ ح ١٥١، الظَّمآن: ١/٦٢١ ح ٢٥٢٨، سُنن التَّرمذي: ١٥١٣، مُسْنَد أحمد: المُصنّف لِابْن أبي شَيبَة: ٢/٣٦٦ ح ٣١٧٠٤، مُسْنَد البَيزَار: ١/٦٨٨ ح ٣٢٠٥، مُسْنَد أحمد: ١/٢٠/٣ ح ١٤٥/٦ ح ٢٤٣٣، صَفوَة الصَّفوَة: ١/٣٨١، سِير أَعلاَم النَّبلاء: ١/٨٩/٢١.

مِنَ ٱلرُّسُٰلِ﴾<sup>(۱)</sup>.

أَجل، مَا أُوذي نَبي بمِثْل مَا أُوذي بهِ مُحَمَّد عَيَّا أَنْ وَلَكَن وَلدَه الحُسَين اللهِ قَد أَصَابهُ فِي سَبِيل الإِسلام يَوْم كَرْبُلاء أَشد وَأَعظَم مِمَّا أَصَاب جَده الرَّسُول الأَعْظَم عَلَيْ أَصَاب جَده الرَّسُول الأَعْظم عَلَيْ أَوَسَاب مَ مَا أَمَر أَهْله وَأَصحَابه بالصَّبر، فَمِن أَقواله يَوْم الطَّف:

«صَبراً بَني الكِرَام، فَمَا المَوت إِلاَّ قَنْطَرة تَعْبر بكُم عَن البُؤس، وَالضَّرّاء إِلَىٰ الجَنَان الوَاسِعَة، وَالنَّعِيم الدَّائِم، فَأَيِّكُم يَكْرَه أَنْ يَنْتَقل مِن سِجنٍ إِلَىٰ قَصر، وَمَا هُو لأَعدَائِكُم إِلاَّ كَمَا يَنْتَقل مِن قَصرٍ إِلَىٰ سِجنٍ وَعَذَاب، أَنَّ أَبِي حَدَّثني عَن رَسُول الله عَلَيْ فَي وَالمَوت جِسر هَ وَجَنَّة الكَافر » (١) ، وَالمَوت جِسر هَ وَلاَء إِلَىٰ جَهنّمهِم، مَا كَذَبتُ وَلاَ كُذبت » (١).

وَقَالَ وَهُو يُودّع عِيَاله:

« ٱسْتَعدُوا للبَلاَء ، وَ ٱعلمُوا أَنَّ الله حَامِيكُم وَحَافظكُم ، وَسَيُنجِيكُم مِن شَرّ اللهَّعدَاء ، وَيَجعل عَاقبَة أَمركُم إِلَىٰ خَير ، وَيُعذّب عَدوّكُم بأنواع العَذَاب ، ويُعوضكُم عَن هَذِه البَليَة بأَنوَاع النِّعم وَالكَرَامه ، فَلاَ تَشكُوا وَلاَ تَقُولُوا بأَلسنتكُم مَا يَنْقص مِن قَدركُم » (٤).

لَـقَد تَـحَمّل مِن ٱرزَائِها مِحْنَا لَـمْ يَحْتملهَا نَبّي أُو وَصيّ نَبيّ

<sup>(</sup>١) ٱلأَحْقَاف: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح مُشلم: ۲۱۰/۸، مُشنَد أَحمَد: ۳۲۳/۲، سُنن التَّرمذي: ۳۸۵/۳ ح ۲٤۲٦، صَحِيح آبن حبَّان: ۲/۲۲ ح ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تُحف العُقُول: ٥٣، مَعَاني الْأَخْبَار: ٢٨٩ - ٣.

<sup>(</sup>٤) أُنظر، جَلاَء العُيُون، للمَجْلسي: ١٥٦.

وأنَّ أعظم مَا لاقاه مُختسباً حَمْل الفواطم أسرى للِشَّام عَلىٰ وَمَا رَأْت أَنْ بِيَاء الله مِن مِحنٍ وَمَا رَأْت أَنْ بِيَاء الله مِن مِحنٍ كَمِحْنَة السَّيِّد السَّجّاد حِين أَتَت أَمَامها رُفْعَت فَوق الأسنة مِن

عِندَ الْإِلَه فَسَامَىٰ كُلَّ مُحْتَسِبِ عُجفِ النِّيَاقِ تُقَاسِي نَهشَة القَتبِ وَأُوصِياؤهم فِي سَالفٍ للحُقبِ يَزِيد نُسوته أسرىٰ عَلىٰ النُّجبِ حُمَاتها أرؤس فَاقَت سنىٰ الشُّهب

# أَمْضىي عَلىٰ دِيْنِ النَّبيّ

قَالَ الله تَعَالَىٰ:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنبُنَى إِنِّى أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَنا بَيْ أَبِي الْمُنَامِ أَنِي الْمُنامِ أَنِي الْمُنامِ أَنِي أَلْمُ مِنَ ٱلصَّنبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا تَرَىٰ قَالَ يَنا بَتِ الْفُعلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّنبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرُ هِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ وَنَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرُ هِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُا ٱلْمُبِينُ ﴾ (١).

كُلِّ إِنْسَانَ لَهُ عَاطِفَة ، وَشَهوَات ، وَمِيُول ، تَقيَّا كَان أَو شَقيًّا ، وَالفَرق أَنَّ الشَّقي إِذَا تَصَادَمت عَاطفَته مَع دِينهِ تَغَلَّبَت العَاطفَة عَلىٰ الدِّين ، وكَانَت هِي الغَالبَة ، وَهُو المَغلُوب ، فَإِذَا مَالَت نَفْسه إِلَىٰ الحَرَام ٱقْتَحمهُ غَير مُكْتَرث بوَاعظ ، وَمُردَجر المَغلُوب ، فَإِذَا مَالَت نَفْسه إِلَىٰ الحَرَام ٱقْتَحمهُ غَير مُكْتَرث بوَاعظ ، وَمُردَجر بزَاجر ، أَمَّا التَّقي فَعَلىٰ العَكْس يَتَغلب دِينَه عَلىٰ عَاطِفَته ، فَإِذَا رَاوَدَتهُ النَّفس إِلَىٰ المَعْصِية وَهَمَّ بِهَا تَذَكّر أَمر الله وَنَهْيَه ، وَزَجرَ مَشَاعره ، وَنَهىٰ نَفْسَه عَن ميُولهَا وَهَوَاها .

وَالْأَشْيَاء الَّتِي تَقُود العَاطَفَة وَتُحركهَا كَثِيرَة لاَ يَبلغهَا الْإِحْصَاء ، كَالجَاه ، وَالمَال وَالنِّسَاء ، وَالوَلد وَالصَّدَاقه ، وَمَا إِلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَكن عَاطَفَة الْأَب تَجَاه وَلَده أَقْوَاهَا جَمِيعًا ، فَكَم مِن عَالِمٍ تَثق بهِ النَّاس قَادَته هَذِه العَاطَفَة إِلَىٰ المَهَالك ، وَأُودَت بدِينَه

<sup>(</sup>١) ألصًافًات: ١٠٢\_١٠٦.

وَجَاهِهِ وَكِيَانِهِ ، وَهُنا يُعرَف المُؤمن حَقّاً ، وَيَتميّز عِن الزَّائِف.

وَالْآيَة الكَرِيمَة خَير مِثَالَ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَإِنَّ الوَالد أَرْفَق النَّاس بوَلدهِ. وَأَحَبَهم إِلَىٰ قَلْبهِ، وَمَع هَذَا فَإِنَّ دِين إِبْرَاهِيم اللَّهِ تَغَلَّب عَلَىٰ هَذَا الرِّفق، وَالحُبّ، وهَذِه العَاطفة الأَبويَّة، وَأَقدَم عَلَىٰ ذَبح وَلَده طَاعَة لله سُبْحَانَهُ.. وَأَيضاً ٱسْتَسلَم وَلَده للنَّبح طَاعَة لله سُبْحَانَهُ.. وَأَيضاً ٱسْتَسلَم وَلَده للنَّبح طَاعَة لخَالقهِ رَغم عَاطِفته وَرَغْبَته فِي الحَيَاة.

وكَذَلِكَ الحُسَين على سَلَّم للذَّبح وَلَدَيه عَلَى الْأَكْبَر (١)، وَالطِّفْل الرَّضِيع (٢)،

لِعمرُك إِنَّمني لأحبّ دَارَأً تَحلّ بِهَا سُكَينَة وَالرَّبَاب

قَال المَسْعُودي فِي يَنَابِيعه: ٧٧/٣، وَالْإِصبهَاني: ٣٥ و ٩٥، وَالطَّبري: ٣٤٢/٤، و: ٣٦٠/٣ طَبعَة أُوربَا، وَغَيرهم: إِنَّ الحُسَين لمَّا آيس مِن نَفْسه ذَهَب إِلىٰ فُسطَاطه فَطَلب طِفلاً لهُ ليُودَعه فَجَاءتهُ بهِ اُختهُ زَيْنَب فَتنَاولهُ مِن يَدهَا وَوَضعهُ فِي حِجرهِ، فَبَينَما هُو يَنْظر إِلَيه إِذْ أَتَاه سَهمٌ فَوقَع فِي نَحرهِ فَذَبحهُ. قَالُوا: فَأَخذ دَمَهُ الحُسَين اللِّهِ بِكَفَّه وَرَمَىٰ بهِ إِلَىٰ السَّمَاء وَقَال: أَللَّهُمَّ لاَ يَكُون أهون عَليك مِن دَم فَصِيل... قَالُوا: فَروي عَن البَاقر اللِّهِ أَنَّه لَم تَقع مِن ذَلِك الدَّم قَطرَة إِلَىٰ الْأَرض...

وَالَّذِي رَمَاه بِالسَّهِم حَرِمَلة بن الكَاهِن (كَاهِل) الْأَسدي، وَقِيل: إِنَّ الَّذِي رَمَاه عُقبَة بن بِشر الغَنوي، وَقِيل: غَير ذَلِكَ. أنظر، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١٧١ ـ ١٧٢ وَهَامش «١» مِن ص ١٧٣، الفُتُوح لِقِيل: غَير ذَلِكَ. أنظر، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١٧١ ـ ١٧٢، الْإِختصَاص للشَّيخ المُفِيد: ٣٠، لإبن أَعْتَم، ٣٠ / ٢٢٢، الْإِختصَاص للشَّيخ المُفِيد: ٣٠، نَسَب قُرَيْش: ٥٩، سِرّ السَّلسلَة العَلويَة: ٣٠، اللَّهُوف في قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٥٥ وَلَم يَذْكر اَسم أُمّه، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢١٨ / ٢٥٢ طَبعَة النَّجف، البحَار: ٢٠ / ٢٣، و: ٢٥ / ٤٦ و ٤٧ طَبعَة آخر، مَ قُتَل الحُسَين للخوّارزمي: ٢ / ٣٠، مُثِير الْأُحزَان لِابْن نَما الحِلِّي: ٣٦، البِدَاية وَالنّهايَة لِابْن كَثِير: ٨ / ١٨٦، أَخبَار الدُّول للقَرمَاني: ٨ / ٢٥، مُثْتِهىٰ الآمَال: ١ / ١٣٠، تَذكرَة الخَواصَ لسِبط آبن الجَوزي: ٢٥٢، الدُّول للقَرمَاني: ٨ / ٢٥، مُثْتِهىٰ الآمَال: ١ / ١٩٣، تَذكرَة الخَواصَ لسِبط آبن الجَوزي: ٢٥٢،

<sup>(</sup>١) أنظر، مقتل الحُسَيْن لأبي مُخنف: ١٦١-١٦٤، إِبصَار العَين: ٢١ طَبَعَة النَّجف، تأرِيخ الطَّبري: ٣٤٠/٤، و: ٢/٢٥٦، المعَارف: ٢١٣ و ٢١٤، مقَاتل الطَّالبيِّين: ٥٥ و ٥٦، الكَامل لِإبْـن الأَثِـير: ٣٤٠/٤. و ٣٠/٤.

<sup>(</sup>٢) هُو عَبدالله بن الحُسَين بن عَلي اللهِ ولد فِي المَدِينَة ، وَقِيل فِي الطَّفَّ وَلَم يَصح ، وَأُمّه الرَّبَاب بِنْت أُمرى القَيس وَهي الَّتي يَقُول فِيهَا الْإِمَام الحُسَين اللهِ :

وَأَخَاه أَبَا الفَضل (١)، وَجَمِيع أَقَارِبَه وَأَصحَابه، ثُمَّ ضَحَىٰ بنَفْسهِ، وَسَلّمهَا للسُّيُوف، وَالرِّمَاح، وَالسِّهام طَاعَة لله جَلَّ وَعزّ، وَبَرز إِلَىٰ المَوت مُردداً شعَارَه

(١) العَبّاس بن عَليّ بن أَبي طَالب الله ولد سَنَة سِت وَعشرِين مِن الهِجْرَة ، وَكَان لهُ عَقب ، وَكَان يُسمّىٰ بِالسَّقَّاء ، وَيُكنىٰ أَيضًا أَبَا قِربَة . وَكَان رَجُلاً وَسِيمًا جَمِيلاً ، يَركَب الفَرس المُطَهم وَرِجلاَه تَخطّان فِي الْأَرْض ، وَكَان يُقَال لهُ قَمر بَني هَاشِم ، وَكَان لوَاء الحُسَين اللهِ مَعَهُ يَوْم قُتل .

أنظر، مَقَاتل الطَّالبِيِّين؛ ٨٩ ـ ٩٠ ـ ٩٠ و: ٥٨ طَبعَة آخر، الفُتُوح لِابْن أَعثَم: ١٢٩ ٢، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة لِابْن قُتَيبَة: لِابْن قُتَيبَة: ٢١٨ ، تأريخ خَلِيفَة: ٢٣٥، مُرُوج الذَّهب للمَسْعُودي: ٧٧/٣، المَعَارف لِابْن قُتَيبَة: ٢١٧ و ٢١٨ و ٢٦١ و ٢٦٨، الْإِشتقَاق: ٢٩٦، جَمع الفَوَائد: ٢١٨/٢، يَنابِيع المَودَّة: ٣٧/٣، و: ٦٧ و ٦٨ طَبْعَة أُسوة، جوَاهر العِقدَين: ٢/ ٣٢٩، الْإِرشَاد: ٢/ ١٠٩، و: ٢٥ و ٦٨ طَبْعَة أُسوة، جوَاهر العِقدَين: ٢/ ٣٢٩، الْإِرشَاد: ٢/ ١٠٩، و: ٢٥ و ٢٥ طَبعَة أُسوة، جوَاهر العِقدَين: ٢/ ٣٢٩، الْإِرشَاد: ٢/ ١٠٩، و: ٢٥ و ٢٨ طَبعَة أُسوة، جوَاهر العِقدَين: ٢ / ٣٢٩، الْإِرشَاد: ٢ / ١٠٩، و: ٢٥ و ٢٨ طَبعَة أُسوة، جوَاهر العِقدَين: ٢ / ٣٢٩، الْإِرشَاد: ٢ / ١٠٩، و:

أنظر أيضاً، الإرشاد: ٢ / ١٢٥، مَقْتل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١٧٤ و ٢٣٠، إِبْصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسَين: ٢٥ طَبَعَة النَّجِف الأَشرَف، المَنَاقب لِابْن شَهر آشُوب: ٣ / ٢٦٠ و ٢٠ العِقد الفَرِيد: ٢ / ٨٥، تَذكرَة الحُسَين للخوّارزمي: ٢ / ٢٩ و ٣٠، العِقد الفَرِيد: ٢ / ٨٥، تَذكرَة الخوّاص لسِبط أبن الجَوزي: ١٤٢، إِعلام الوَرى: ٨٨، مُثِير الأَحزَان: ٢٨، أُسرَار الشَّهادَة: ٧٨٧، و: ٣٣٧ طَبعَة آخر، تأريخ الطَّبري: ٢ / ١٣٧، رَوضَة الوَاعظِين: ١٥٧، البِدَايَة وَالنّهاية: ٨ / ١٧٦، تَظلّم الزَّهراء: ١١٨، المُنتَخب للطّريحي: ١٨٧، و: ٣٠٥ طَبعَة آخر، رِيَاض المَصَائب: ٣١٣، المَقْتل للمُقرّم: ٢٦٦ - ٢٧٠، مُنتهىٰ الآمَال: ١ / ٨٦، و ٧٨، الخصَال: ١ / ٨٨، مَعَالي السِّبطَين: ١ / ٤٤١ و ٤٤٠، النَّعِيم المُقيِم لعترَة النَّبا العَظِيم: ٣٥٥، بتَحقَّيقنَا.

وَفِي المَقَاتِل: ٨٩ قَال: وَالعَبّاس... آخر مَن قُتل مِن إِخوته لأُمّه وَأَبِيه... وَلَكنَّ الْإِصفهَاني كَعَادته يَطْلق العِنَان لقَلمه بدُون تَروِّي وَبَصِيرة لأَنَّه يَردفُ قَائِلاً... فَقَدَّمهُم بَيْن يَدَيه، فَقُتِلُوا جَمِيعًا، فَحَاز مِيرَاثهُم ... وَنَحنُ نَسأُلَ كَم تَنَصوّر أَيُّها المُؤرِّخ أَنَّ العَبّاس بَقي حَيًّا بَعد إِخوته حَتَّىٰ يَحُوز مِيرَاثهُم ؟ مِيرَاثهُم ؟ وَهَل أَنَّ العَبّاس كَان يُفكّر بِالمَادِّيات كمّا تُفكّر أَنْتَ وَغَيرك ؟ وَهَل ... وَهَل ... إِلخ . وَكَان يُقال لهُ « قَمر بَنى هَاشم » لوسَامَته وَجمَاله . أنظر ، تأريخ الطَّبرى : ١١٨/٤.

لا الْإِحتجَاج: ٢٥/٢، يَنَابِيع المَودَّة للقُندُوزي الحَنْفي: ٧٨/٣ طَبَعَة أُسوة، الْإِرشَاد للشَّـيخ المُـفِيد: 1٠٨/٢ و ١٣٥.

الوَحِيد: «أَمْضي عَلَىٰ دِينِ النَّبِيّ »(١).

وَمِن أَجِل هَذَا الشَّعَارِ القُدسي أَستُشهد عَليّ، وَالحَسَن، وَالحُسَين وَأَصحَابهم وَشِيعَتهم الخُلص، وَهُو المَثل الْأَعْلَىٰ لَكُلِّ مَن وَالَىٰ آل بَيْت رَسُول الله عَيَّالُهُ حَقًا وَضِيعَتهم الخُلص، وَهُو المَثل الْأَعْلَىٰ لَكُلِّ مَن وَالَىٰ آل بَيْت رَسُول الله عَيَّالُهُ حَقًا وَصِدقًا ، وَالفَلسفَة الصَّحِيحَة للتَّشيُّع الحَق الَّتِي لاَ يِحل مَحلها أَيَّة فَلْسَفَة أُخرىٰ .

وَأَسَرُكُ حَدِيثُكُ للسَّرُواة جَمِيلاً

أَغْسلَىٰ وَإِلاَّ غَسادَرتك ذَلِسلا
صَسيرتها للسمُكرمَات ذَلُولاً
قَد عَد مِقيَاس الحَياة الطُّولا جَعل الحَياة إلِّن عُلاَه سَبِيلا كَثُرَت مَحَاسنَه وَعَاش قَلِيلا كَثُرت مَحَاسنَه وَعَاش قَلِيلا لبَسني أُمَيَّة بَعد قَتلك جِسيلا تَسَرَكَت بيُوت الظَّالمِين طُلُولا ليَكُسون رَأسك بَعْده مَحمُولا ليَكُسون رَأسك بَعْده مَحمُولا دَمَه غَداً بسيُوفهم مَطلُولاً

عُشْ فِي زَمَانك مَا ٱسْتَطَعَت نَبِيلاً وَلِعزّك ٱستَرخص حَيَاتُك أَنّه وَلِعزّك ٱستَرخص حَيَاتُك أَنّه تُعطي الحَيّاة قِيادهَا لَكَ كُلّما العسزّ مِسقيّاس الحَييّاة وَضلَّ مَن العسزّ مِسقيّاس الحَييّاة وَضلَّ مَن قُل كَيف عَاش وَلاَ تَقل كَم عَاش مِن لاَ غَسرو أَنْ طَوت المَنيّة مَاجِداً قَل كَيف عَاد شرّ هَرِيمَة وَلُكُن لَم تَدم وَلُكرت نصرٌ عَاد شرّ هَرِيمَة وَلُكرت بَسطة من الكِتَاب رمَاحهم حَدي وَلكرت الكِتاب رمَاحهم يَدون بأسم مُحمّد وَبكر بُلا

<sup>(</sup>١) أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأبي مَخْنَف: ١٩٧، مَنَاقب آل أبي طَالب: ٢٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، دِيوَان الْأُزري الكَبِير، للشَّيخ كَاظم الْأُزري التَّمِيمي: ٢٣٤.

#### لاَ عَمَلَ بَعُدَ اليَوْم

أَنَّ الَّذِين رَصدُوا خُطوَات الحَياة مُنذ دَرَج الْإِنْسَان عَلىٰ وَجُه الْأَرْض، وَاستَعرضُوا المَاضي يُدركُون أَنَّ جِيلنَا هَذَا لَمْ يَسْتَقل بخَلق المَدنيَّة الحَدِيثَة وَإِيجَادهَا، وَإِنّما هِي نَتِيجَة لاَزمَة لْإِطْرَاد تَقَدم الْإِنْسَان وَرُقيَّه عَلىٰ سِلّم التَّصَاعد مُنذ وجِد حَتَّىٰ الآن، فَالسَّلف شَرِيك الخَلف فِي كُلِّ مَا تَحوِيه المَدنيَّة مِن أَفَانِين وَأَعَاجِيب. إِنَّ حَلقَة الْإِتَصَال بَيْنَ المَاضي وَالحَاضر هِي ورَاثَة الثَّاني للأوّل، فِي وَاعَجِيب. إِنَّ حَلقَة الْإِتصَال بَيْنَ المَاضي وَالحَاضر هِي ورَاثَة الثَّاني للأوّل، فِي جَمِيع أَشيَائِه المَاديَّة وَالمَعنويَّة، إِنَّ حَيَاة الْإِنْسَان مِن بدَايتها إِلَىٰ نهايتِها بنَايَة وَاحدَة، وَكُلِّ عَصر هُو حَجر فِي بنَائها، إِذَن نَحْنُ نَعِيش بالمَاضي وَالحَاضر مَعاً، كَمَا سَتَعِيش الْأَجْيَال المُقبلَة بنَا وَالمُسْتَقبل.

لمَن هَذِه الْأَنْظَمَة وَالقوَانِين الَّتِي تَر تَكَز عَلَيهَا السِّيَاسَة ؟ وَمَتِىٰ نَشَأْت هَـذِه الْأَديَان الَّتِي شُيِّدَت لِهَا المَعَابِد وَالمَعَاهِد، وَنَبَتت بذُورهَا وَأَيْنَعت فِي كُلِّ قَـلْب حَتَّىٰ سيّرت الْأُمَم وَالْأَفْرَاد فِي مَسَالكهَا الخَاصّة وَالعَامّة ؟ وَأَيِين أَربَاب هَـذِه الْأُلُوف مِن الكُتب الَّتِي فَرَضت نَفْسهَا عَلیٰ الکُلیّات وَالجَامعَات ؟ أَمَّا مَـنْشَأ اللَّغَات وَتطورهَا فَعِلمُها عِند رَبِّي، فَأَي مَادَّة تَـقع عَـليها العَين نَجَت مِن يَـد اللَّغَات وَتطورها فَعِلمُها عِند رَبِّي، فَأَي مَادَّة تَـقع عَـليها العَين نَجَت مِن يَـد المَاضي ! وَأَي رُوح لَم تَستَرشد بحِكمَته وَتَهتَد بسنَائه ! وَكَم حَوت كنُوز آبَـائنَا العَرب مِن جوَاهر الحِكمة، فَأَضَاعهَا ورّاثها الْأَقربُون وَٱنْتَفع بها الْأَبَاعد العَرب مِن جوَاهر الحِكمة، فَأَضَاعها ورّاثها الْأَقربُون وَٱنْتَفع بها الأَبَاعد

الغَاصِبُون، وَٱتَّخذُوا مِن ثمَارِهَا وَسِيلَة إِلَىٰ الكِبريَاء، وَالتَّعاظم عَلَينا، وَهي لنَـا وَمِن مِيرَاثنا الَّذي ذَهَلنا عَنْهُ حَتَّىٰ أَصْبَح فَرِيسَة الذِّئَاب.

قَرَأْتُ فِي مَجلّة «المُختَار» كَلَمَة بعُنوَان «أَطَع هَذَا الحَافر» للدُّكتُور وَليَسم مُولتُون، وَهي عَلَىٰ طُولهَا وَعَرضهَا تَتلَخص بجُملَة نَطَق بهَا أَحد أَبطَال الطَّق اللَّذِين نَاصرُوا الحُسَين بن عَليّ. وَهُو عَابس بن أَبي شَبِيب البَطل العَربي، قَالهَا عِندَما رَأَىٰ السَّيُوف، وَالرِّماح، وَالسِّهام، وَالأَحْجَار تَنْهَال وَتَترَاكم عَلىٰ الحُسين وَأَهْل بَيْته وَأَصْحَابه، فَأَججَّ هَذَا المَنظر فِي نَفْسهِ شُعلَة جَعَلت الدّمَاء تَشب فِي عَرُوقه كَاللَّهب المُصْطَرم، وَخُيّلَ إلِيهِ أَنَّ السَّماء وَالأَرْض قَد استحالتا إلَىٰ دُخان عُرُوقه كَاللَّهب المُصْطَرم، وَخُيّلَ إلِيهِ أَنَّ السَّماء وَالأَرْض قَد استحالتا إلَىٰ دُخان وَرَمَاد، فَنَظر إلَىٰ مَولىٰ كَان مَعَهُ يُدعىٰ شَوذَباً ١٠٠، وَنَادَاه يَا شَوذَب مَا فِي نَفْسك أَنْ تَصْنَع اليَوْم، قَالَ شَوذَب: التَاتل حَتَّىٰ أُقتَل دُون أَبْن رَسُول الله، قَالَ عَابس ذَلِك تَصْنَع اليَوْم، قَالَ شَوذَب: التَوْم - (١) حِكمَة بَالغَة لَيْسَ كَمِثلهَا شَيء إلاَّ العَمَل بها، وَلَو قَالهَا غَربي لقَرَأَتهَا فِي كُلِّ صَحِيفَة وَسَمعتهَا مِن كُلَّ لسَان، وَلكَنَّه مِنَّا، وَعَربي مِثلنَا.

وَصَدَق شُوذَبِ القَوْلِ بِالفِعل فَقَاتَل حَتَّىٰ قُتل، ومَاذَا فَعَل عَابِسِ الَّذِي نَطَق بِهَذِه الحِكمَة الخَالدَة - لاَ عَمَل بَعدَ اليَوْم - تَقَدَّم مِن الحُسَين وَقَالَ: أَمَا وَالله مَا أَمسىٰ عَلَىٰ وَجْه الْأَرْضِ قَرِيبٍ أَو بَعِيد أَحبّ عَليّ مِنْك، وَلَو قَدَرتُ أَنْ أَدفَع عَنْكَ القَتْل بشَيء أَعز عَليّ مِن نَفْسي لفَعَلت، ثُمَّ مَضىٰ إِلَىٰ المَعْرَكَة فَعَرفَه رَجُل عَنْكَ القَتْل بشَيء أَعز عَليّ مِن نَفْسي لفَعَلت، ثُمَّ مَضىٰ إِلَىٰ المَعْرَكَة فَعَرفَه رَجُل

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٣٣٨/٤ و: ٤٤٣/٥ و ٤٤٤، مَـقْتَل الحُسَين: ٢٢/٢، شَـرْح الأَخبَار: ٧٣/٤٥، أنظر، تَأْرِيخ الطَّبيخ المُنفِيد: ٢٠٥/٢، إقبَال الأَعـمَال: ٧٩/٣، بحَار الأَنـوَار: ٧٩/٤٥، ٧٣/٩٨، الْإِرشَاد للشَّيخ المُنفِيد: ٢/٥٥، إقبَال الأَعـمَال: ٣٩/٩٨، بحَار الأَنـوَار: ٤٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٣٨/٤، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١٥٤.

مِن أصحاب آبن سَعد يُدعىٰ رَبِيع بن تَمِيم، وَكَان شَاهدَه مَع الْإِمَامِ عَلَيْ فِي صِفِّين، وَرَأَىٰ مِنْهُ الْأَعَاجِيب، فَصَاح رَبِيع بأَصْحَابه: أَيُّها النَّاس هَذَا أَسد الْأُسُود لِا يَخرجنَّ إِلَيه أَحد، فَأَخد عَابس يُنَادي أَلاَ رَجُل فهَابَه القوم، فنَادىٰ آبن سَعَد: وَيلَكُم آرضَخُوه بالحِجَارَة، فَأَنْهَالت عَلَيهِ مِن كُلِّ جَانب، فَلَمَّا رَأَىٰ عَابس ذَلِكَ وَيلَكُم آرضَخُوه بالحِجَارَة، فَأَنْهَالت عَلَيهِ مِن كُلِّ جَانب، فَلَمَّا رَأَىٰ عَابس ذَلِكَ أَلقىٰ دِرعَه وَمَغفره وَشدَّ عَليهِم؛ قَالَ رَبِيع رَأَيتَهُ والله يَظرد أَمَامه أَكْثَر مِن مِئْتَين، أُلقىٰ دِرعَه وَمَغفره وَشدَّ عَليهِم؛ قَالَ رَبِيع رَأَيتَهُ والله يَظرد أَمَامه أَكْثَر مِن مِئْتَين، ثُمَّ تَكَاثُوه، وَٱخْتَصم الجَيش فِي قَتله وَٱدّعَاه الجَمِيع، فَأَصلَح ٱبْن سَعَد بَيْنَهُم بقَوله: هَذَا لَم يَقْتلهُ وَاحد، كُلّكُم قَاتِله، فَهَدأت الفِتْنَة (١٠).

قُتلَ عَابِس وَضَحّىٰ بنَفْسه فِي سَبِيل مَبدئه وَإِحيَاء عَقِيدَته، وَمَات شَهِيد الحَقّ وَالفَضِيلَة، وَبَلغ بِعَمل سَاعَة مَا لَم يَبلغهُ غَيره بِعَمل الدَّهر كُلّه، وَحَاول آبْن سَعد أَنْ يَصرَع الْأَقمَار بِالْأَحجَار فَهَوت عَلىٰ رَأسه وَقَلبه، تَرْجمهُ بِهَا يَد التَّارِيخ مَا وَجد لهُ قَارِئاً أَو سَامِعاً.

أَنَّ ندَاء - لاَ عَمَل بَعدَ اليَوْم - هُو الشَّعار الوَحِيد الَّذي يُعبَّر عَن مَبدَأ شُهدَاء الطَّف وَعقيدتهِم الَّتي مِن أَجْلهَا نَصَبُوا مُهَجهُم هَدفاً للسهام وَالرِّماح دُون الطَّف وَعقيدتهِم الَّتي مِن أَجْلهَا نَصبُوا مُهجهُم هَدفاً للسهام وَالرِّماح دُون الحُسين، وَهل تُجدي الأَعمَال كُلها بَعد قتل الحُسين! إِذَن العَمل كله فِي هَذا الحُسين، وَهل تُجدي اللَّحظة الَّتي مَا زَال الحُسين فِيهَا حَيَّاً.

وَقَد نَدم التَّوابُون بَعد قَتل الحُسَين عَلَىٰ تَركهِم نُصرَته، فَنَهضُوا وَثَارُوا وَقَتلُوا، وَلَكن عَمَلوا بَعد قَتل الحُسَين، وَلاَ عَمل بَعد قَتله إِلاَّ الحَسرَة وَالتَّلهف، قَالَ

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٥٥ و ٣٥٥، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ١٩٧/، شَـرْح الْأَخـبَار: (١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ١٩٧/، مَقْجَم رِجَال الطَّوسي: ٢٠٣، البِدَايَة وَالنَهايَة: (٢٠٩٨، مُعْجَم رِجَال الطَّوسي: ٢٠٣، البِدَايَة وَالنَهايَة: (٢٠٠٨، مُثِير الْأَحزَان: ٢١.

شَاعرهُم عَبدالله بن الحُرّ(١):

فَ يَالَكِ حَسرَة مَا دُمتُ حَيّاً فَلُو فَلَق التَّلهف قَلْب حَيّ فَقْد فَاز الأليٰ نَصِرُوا حُسَيناً

تُردد بَيْنَ حَلقي وَالتَّرَاقي لَسُرَدد بَيْنَ حَلقي وَالتَّرَاقي لَهُمَّ اليَوْم قَلْبي بِإِنْفلاَق وَخَابِ الْآخرُون أُولُوا النِّفَاق (٢)

وَهَذَا تَفْسِير قَول أَبِي الشُّهدَاء \_ فَإِنَّي لاَ أَرِيٰ المَوْت إِلاَّ سَعادَةً ، وَالحَيَاة مَعَ

(١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ٤٦٩ ـ ٤٧٠. لعَلَّ مِن أَصدَق النَّمَاذج الَّتي حَفَظهَا لنَا تَأْرِيخ تِلك الفَـثَرَة قول عُبَيدالله بن الحرّ، الَّذي فرَّ مِن الكُوفَة حِين ٱتَّهمهُ عُبِيدالله بن زِيَاد بِعَدم الوِلاَء للسُّلطَة، وَقَدِم إِلَىٰ كَرْبُلاَء، فَنَظر إلى مصارع الشُّهدَاء وَقَال:

يَ تَوُول أُمِير غَادِر حَق غَادِر وَ فَ فَي فَي اللهِ فَي اللهِ أَكُون مِن حُمَاته وَإِنِّي لاَّنْ يَ لَم أَكُون مِن حُمَاته مَي الله أرواح الَّهِ فِي تأزُروا وَقَه فَي عَلَىٰ أَجدا اللهُم وَمجَالَهُم وَمَجَالَهُم لَعَمِي لَقَدْ كَانُوا مَالِيت فِي الوَعٰىٰ لَعَمِي لَقَدْ كَانُوا مَالِيت فِي الوَعٰىٰ تَعْمِي لَقَدْ كَانُوا مَالِيت فِي الوَعٰىٰ تَاسُوا عَلَىٰ نَصر آبُن بِنت نَبيّهُم فَي الوَعٰىٰ فَي الوَعٰىٰ فَي الوَعٰىٰ فَي الوَعٰىٰ فَي الوَعْمَىٰ فَي الوَاوْدِن أَنْ فَي الوَاوْدِن أَنْ فَي الوَاوْدِن أَنْ الرَّاوُون أَنْ فَي الوَاوْدِن أَنْ الرَّاوُدِن أَنْ الرَّاوُدِن أَنْ أَسِير بِحَمْلُ مِنْهُم فَي الوَاوْدُن أَنْ أَسِير بِحَمْلُ لِعَمْلِي لَعْمَالُ اللهُ أَنْ أُسِير بِحَمْلُ اللهِ أَنْ أُسِير بِحَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المُنْ أَسِير بِحَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ أَسِير بِحَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ألا كُنتَ قَاتَلتَ الشَّهِيد بن فَاطِمَة ألا كُللَ نَهْ اللهَ اللهُ الل

أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣/ ٦٣ و: ٤/ ٣٦٠و: ٥/ ٤٦٩، البدَاية وَالنّهاية: ٢٢٩/٨، مَقْتل الحُســين لإبي مِخْنف: ٢٤٥، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٧/ ٤٣٠.

(٢) أنظر، خُزَانَة الْأَدَب: ٢/٧٥١، الْأَخبَار الطَّوَال: ٢٦٢، تَرجَمَة الْإِمَام الحُسَين مِن الطَّبقَات الكُبرى لِابْن سَعَد: ٩٤.

الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ بَرَماً » (١) \_ لَمْ يَستَفد مِن هَذَا الدَّرس الَّذي هُو أَبلَغ دُرُوس الحَيَاة ، سِوىٰ أَبطَال الطَّف الَّذِين تَسَابقُوا إِلَىٰ المَوت بَيْنَ يَدي الحَقّ ، وَالفَضِيلَة فَرحِين مُسْتَبشرين .

وَبَيْنَ هَوُلاَء الْأَبْطَال شَبَه كَبِير مِن الوجْهة النَّفسيَّة؛ فَدَرس بَعْضهُم يُوقفنَا عَلىٰ حَقِيقَة البَاقِين لاَ نَسْتَثني مِنْهُم سِوىٰ رَجل وَاحد، هُو الضَّحاك ٱبْن عَبدالله المَشرقي، فَإِنّه لاَزَم الحُسَين مِن أُوّل يَوْم حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يَبق مَع الْإِمَام إِلاَّ ٱثنَان الضَّحاك ثَالثهُم، آستَأذن الحُسَين فَأذن له فَرَكب فَرَسه وَنَجَا، حَاول الضَّحاك أَنْ يُلائم بَيْنَ إِرَادة الحَيَاة وَآحْترَام العَقِيدَة، وَأَنْ تُسَالم كُلِّ وَاحدَة جَارِتهَا، وَلمَّا وَقَع يُنْهَا العدَاء الصِّراع قَدَّم مَصَالحه الشَّخصيَّة عَلىٰ عَقِيدَته (١)، عَلىٰ عَكْس النَّتِيجَة التَّى أَنْتَهىٰ إِلَيهَا الحُرِّ الرِّيَاحي (١).

تَطُوع الحُرِّ بن يَزِيد الرِِّيَاحي فِي جَيْش آبْن زِيَاد لحَرب الحُسَين، وَلمَّا أَيقَن أَنَّ الحُسَين مَقْتُول لاَ محَالة آنْسَحَب مِن جَيْش الكُوفَة وَصَحب مَعَهُ وَلدَه الشَّاب أَنَّ الحُسَين مَقْتُول لاَ محَالة آنْسَحَب مِن جَيْش الكُوفَة وَصَحب مَعَهُ وَلدَه الشَّاب بُكير وَ آنْضمًّا إِلَىٰ الْإِمَام وَقُتلا مَعَا بَيْنَ يَدَيه، لقَد كَان فِي الحُرِّ حُنكَة وَمرُ وَنَة إِلَىٰ بُكير وَ آنْضمًّا إِلَىٰ الْإِمَام وَقُتلا مَعَا بَيْنَ يَدَيه، لقَد كَان فِي الحُرِّ حُنكَة وَمرُ وَنَة إِلَىٰ جَانب إِيمَانه القَوي، فَحَاول أَنْ يُؤلّف بَيْنَ إِيمَانه وَتَقلبَات البِيئَة وَالظّرُوف، فَقَال جَانب إِيمَانه القَوي، فَحَاول أَنْ يُؤلّف بَيْنَ إِيمَانه وَتَقلبَات البِيئَة وَالظّرُوف، فَقَال

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ١٨/٥ و ٤٤٥ و ٤٢٢ وفِي ٤٣٦ و: ٣٢٠/٤، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١١٣، الْإِرشَاد لِلشَّيخ المُفِيد: ٢/٩٥، الأَخبَار الطَّوَال: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر، جَمْهِرَة أَنسَابِ العَربِ لِابْن حَزم: ٢١٥، مَقْتل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ٨٢، مَـقْتَل الحُسَينِ للسَّيَاسَة: للخوّارزمي: ١ / ٢٥٠، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٢ / ٥٥١، البِدَاية وَالنَّهايَة: ٨ / ١٦٨، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: للخوّارزمي: ١٦٨، الكَّامِل فِي التَّارِيخ: ٢ / ٥١، اللَّينَوري: ٢٤٨\_ ٢٥٣. أَنْسَابِ الْأَشْرَاف: ١٦٩\_ ١٦٩، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ٣ / ٨٥.

فِي نَفْسه - أَصَانع القَوم بمَا لاَ يَنْفَعهُم وَلاَ يَضرّ الحُسَين كِي لاَ يَظنُوا أَنِّي خَرَجتُ مِن طَاعَة ـ وَلمَّا ٱمْتَنع عَلَيهِ الوئَام بَيْنَ إِحيّاء العَقِيدة وَإِرَادَة الحَيّاه ٱستجَاب إِلَىٰ صَوت ضَمِيرَه الحَي وَقَام بوَاجب الحَقّ فَضحّىٰ بحَيّاته وَحَيّاة وَلَـده فِـي سَـبِيل إحيّاء إِيمَانه الصَّادِق.

قَدَّم الحُرِّ عَقِيدَته عَلَىٰ حَيَاته، وَقَدَّم الضَّحاك حَيَاته عَلَىٰ عَقِيدَته، وَلَم يَكُن هَذَا الفَارِق الوَحِيد بَيْنَ الرَّجلَين، فَقْد بَعَثِ مَنْظَر القَتْل، وَالقَتلىٰ فِي نَفْس الحُرِّ الشَّجَاعَة وَالْإِقدَام عَلىٰ المَوت، بَينمَا بَعَث فِي نَفْس الضَّحاك الجُبن لذَىٰ أَدَىٰ بهِ الشَّجَاعَة وَالْإِقدَام عَلىٰ المَوت، بَينمَا بَعَث فِي الْبقَاء عَلىٰ نَفْسهِ وَأَهْله، وَقَدَّم الحُرِّ إِلَىٰ الهَزِيمَة وَالفرَار. فَرَّ الضَّحاك رَغبَة فِي البقَاء عَلىٰ نَفْسهِ وَأَهْله، وَقَدَّم الحُرِّ وَلَده الشَّابِ إِلَىٰ المَذبحة طَيّب النَّفس، وَلمَّا رَآهُ قَتِيلاً يَتَخبط بدَمه قَالَ: الحَمْد للله يَا بُنى الْذَى نَجّاك مِن القَوم الظَّالمِين، وَمَنَّ عَليك بالشّهادَة بَيْنَ يَدى إمَامك.

أَنَّ تَطُوع الحُرِّ فِي جَيْش أَبْن زِيَاد وَمَوقفه مِن الحُسَين بَادي، ذِي بَد، لاَ يَدل عَلَىٰ عَقِيدَته وَدَخيلَة نَفْسه السَّاميَة، كمَا أَنَّ أنضمَام الضَّحاك إِلَىٰ الْإِمَام مُنذ اللَّحظة الْأُولَىٰ إِلَىٰ قُرب الشَّوط الْأَخِير لاَ يُنبي، عَن زُهدَه فِي الشَّهادة لأَجل الحَقّ، بَل يُشعر بالْإقدَام وَالتَّضحيَة.

مِن هَذِه المُقَارِنَة يُدرك البَصِير أَنَّ ثَوب الوَطَنيَة وَالطَّنطنَة وَالتَّهوِيل، لاَ يَـدل عَلىٰ الْإِخلاص وَالتَّضحيَة، كمَا أَنَّ الهُدُوء وَعَـدَم الثَّرثَرة وَالتَّشـدق بـالْأَلفَاظ الفَارغَة لاَ تَكْشف عَن الخِيَانَة وَالجُبن وَلَكن:

إِذَا ٱشْتَبَكت (١) دمُوع فِي خُدُودٍ تَبَين مَن بَكيٰ مِـمَّن تَـبَاكــيٰ (٢)

<sup>(</sup>١) فِي بَعْض المَصَادر (ٱنْسَكبَت) وَفِي البَعْض (ٱشتَبهت) وَفِي البَعض (ٱسْتَبكت).

<sup>(</sup>٢) يُنْسَب هَذَا الشُّعر تَارَة إلِيٰ حَكَيم مِن حُكمَاء العَرب كمَا فِي تَفْسِير القُرطبي: ٨/ ٢٣٠، وَتَارَة إِلَـي

### مَا أُحبَّ البَاطِل شَابًّا وَلاَ كَهْلاً

فِي لَيلَة العَاشر مِن المُحرّم، ضُرب للحُسَين اللهِ فُسطاط، ليُطلي بِالمِسك وَالنُّورَة، وَلمَّا دَخَله وَقَف بُرير بن خُضَير الهَمدَاني، وَعَبدالرَّحمن أَبْن عَبد رَبّه الأَنْصَاري تَخْتَلف منَا كَبَهُما، يَتضَايقان، ليَسبق كُلِّ وَاحد صَاحِبه إِلَىٰ فَاصل المِسك، فَيَفُوز بِمَا لَمَسته أَنَامل الطُّهر وَالقَدَاسَة، فَيَعبق نَشره مَع نَشر الدَّم الزَّكي، المِسك، فَيَفُوز بِمَا لَمَسته أَنَامل الطُّهر وَالقَدَاسَة، فَيَعبق نَشره مَع نَشر الدَّم الزَّكي، دَم الشَّهادة وَالتَّضحية، قَالَ رَاوي الحَدِيث: فَأَخذَ بُرير يُهازل عَبدالرَّحمن وَعنا، فوالله مَا هَذِه بسَاعَة بَاطل.

قَالَ بُرَير: وَالله لقَد عَلِم قَومي أُنّي مَا أُحبَبتُ البَاطِل شَابَّاً وَلاَ كَهلاً<sup>(١)</sup>. وَلَكنّي لمُسْتَبشر بِمَا نَحْنُ لاَقُون، وَالله مَا بَيننَا وبَيْنَ الحُور العِين إِلاَّ أَنْ يمِيل عَلينَا هَوَلاَء بأسيَافهِم، وَوَدَّدت أَنَّهُم مَالُوا عَلَينَا السَّاعَة (٢).

أَنَّ البَاطِل فِي عُرف القُدِّيسِين مِثْل عَبدالرَّحمن وَبُرَير أَنْ يَخْتَار الْإِنْسَان الحَسَن مَع القُدرَة عَلىٰ الْأَحسَن، فَذِكر الله فِي هَذِه السَّاعَة الَّتي هِي أَشبَه مَا تَكُون

المُتنَبي كمَا فِي الدِّيوَان : ٥٨٦ ، وَتَارَة ثَالَةَة إِلَىٰ الشَّريف المُرتَضي كمَا فِي التَّرجمَة .

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٢١/٤، البدَايَة وَالنَّهايَة: ١٩٣/٨، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَري: ٥/٤٦١ و ٤٢٣، الفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ١٠٦/٣، الكَامل لِابْن الأَثِير: ٣٧/٤. مَقتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١١٢.

بسَاعَة النّرع وَتَسلِيم الرُّوح خَير مِن الدَّعَابَة ، وَالبُّكَاء أَوْلَىٰ مِن الْإِبْتسَام ، وَمَاكَان عَبدالرَّ حَمن يَجْهَل بُرَيراً . كَيف وَقَد تَخرجا مِن مَدرسَة وَاحدة عَلَىٰ مُعَلم وَاحد، عَلَىٰ سَيَّد الوَصيِّين وَإِمَام المُتَّقِين الَّذي كَان يُلقّنهُم دُرُوس الكَمَال بأَفْعَاله قَبل عَلَىٰ سَيَّد الوَصيِّين وَإِمَام المُتَّقِين الَّذي كَان يُلقّنهُم دُرُوس الكَمَال بأَفْعَاله قَبل أَقوَاله ، وَيُعلمهُم أَنَّ الْإِستخفَاف بصَغِير الذُّنُوب مِن أَكبَر الذُّنُوب ، لأَنَّهُ ٱستخفَاف بِاللهِ ، وَشَرَائعهِ ، وَقوَانيه ! .

لَم تَكُن تِلك الدُّرُوس الَّتي تَلقَّاهَا بُرَير وَعَبدالرَّحمن عَن المُعلم الأَعْظَم أَلفَاظاً تَذْرُوهَا الرِّيَاح، وَأَصوَاتاً لاَ تَتجَاوز الآذان، بَل هِي بذُور تُغرس فِي النَّفس فَتَحيَا وتَنمُو إِلَىٰ أَنْ تَصْبَح غَرَائز وَمَلكَات تُحرك أَربَابهَا، وَتَقُودهُم إِلَىٰ مَرضَاة الله وَرضوَانه.

لقد عرف عبدالرَّ حمن بُريراً كَهْلاً وَمَا عَرفهُ شَابًا، وَالشَّبَابِ مَظنَّة الوقُوع فِي الخَطَايَا، فَنَفَىٰ بُرَير الطَّيب الَّذي لَم يَلغ فِي حَيَاته كُلّها بأَلفاظ اللَّهو وَالعَبَث، نَفَىٰ عَن نَفْسه هَذِهِ المَظنَّة بحُجَّة لاَ تُعادلها حُجَّة فِي القُوّة وَالصِّدق وَالله لقد عَلم قومي أنّي مَا أَحبَبتُ البَاطل شَابًا وَلا كَهْلاً وَأَي حُجّة أَقوىٰ فِي الدَّلاَلة، وَأَصدَق فِي الشَّهادَة عَلىٰ سَير الْإِنْسَان وَسلُوكه مِن شهَادَة قَومه وَعَشيرَته الَّذِين صَاحبُوه فِي الشَّهادَة عَلىٰ سَير الْإِنْسَان وَسلُوكه مِن شهَادَة قَومه وَعَشيرَته الَّذِين صَاحبُوه كَييرًا وَصَغِيرًا، وَخَالطُوه غَنيًا وَفَقيرًا، وَرَوْوا أَفعَاله، وَسَمعُوا أَقوَاله فِي جَمِيع وَبُوله وَعَخيرًا، وَخَالطُوه غَنيًا وَفَقيرًا، وَرَوْوا أَفعَاله، وَسَمعُوا أَقوَاله فِي جَمِيع وَبُوله وَعَن اللهُ عَلى شَهوَاته فِي دَور شَبَابه، دَور طَفُولة وبُوسه، لقَد تَمَكن بُرير مِن نَفْسه وَتَغلب عَلىٰ شَهوَاته فِي دَور شَبَابه، دَور طَفُولة العَقل، وَالْإِشْتسلام إلَى المَلذَات وَالأَهوَاء، فَهو كَامل فِي شَبَابه، كَامل فِي العَقل، وَالْإِشْتسلام إلَى المَلذَات وَالأَهوَاء، فَهو كَامل فِي شَبَابه، كَامل فِي العَقل، وَالْإِشْتسلام إلَى المَلذَات وَالأَهوَاء، فَهو كَامل فِي شَبَابه، كَامل فِي كُولَته، لَم يَر تَكب مُنْكرَاً وَلَم يَقْتَرف سَيئَة لاَ أَوَّلاً وَلاَ آخرَاً. وَمَا أَحبَّ بَاطِلاً أَبَتَة، وَهؤلاء قومه وَعَارفُوه، يَشْهَد كَبِيرهُم وَصَغيرهُم أَنَّهُ مُنذ صِغره آهتَدىٰ إلَى

سَبِيلِ الرُّشد وَالسَّداد، يَسْتَبق الخَيرَات، وَيُسَارِع إِلَىٰ المَكرِمَات، يُنَاصِر الحَـقّ وَالعَدَالَة، وَيُحَارِب الظُّلم وَالعُدوَان. وَمِن أَقوَاله وَهُو فِي مَعْرِكَة الطَّفِّ(١):

أَضربكُم وَلاَ أَرىٰ مِن ضَير وَكُــلٌ خَــير فَــلَهُ بُـرَير

يُعْرَف فِينَا الخَيرِ أَهْلِ الخَيرِ

كَذَلِكَ فِعْلِ الخَيرِ مِن بُـرَير

لقَد أرتَكز حبّه الخَير ، وَبُغضَه الشَّر عَلَىٰ إِيمَانه القَوي ، وَعَقِيدَته فِي شَخصيتَه ، وَتَبَاته فِي شَخصيتَه ، وَثَبَاته فِي عَزْمهِ ، وَثقَته مِن مَقْدرَته وَشَجَاعَته .

كَان بُرَير يَوْمِ الطَّفِّ كُلَّما تَكرَّرت الفَظَائِع مِن العَدوِّ يَقْف مُنذرَاً وَمُحذرَاً عَاقبزة البَغي مُذكرَاً باللهِ تَعَالَىٰ وأَهْل بَيْت الرَّسُول ﷺ بقَولٍ لَينٍ خَفِيف عَلَىٰ النَّفُوس وَالْأَسْمَاع، فَمَا فَاه بكَلمَة فِي مَوقف يُشْعِر بَهجرِ أَو فُحش.

فَكَان فِي مَوَاقَفِهِ كُلِّهَا مُتَّنزِنَاً فِي أَقَوَاله ، كَاظَمَاً لغَيظه ، مُعْتَصَمَاً بالصَّبر وَالْأَنَاة ، لذَلِكَ عِندَما أَكثَر عَلَيهم القَوْل لَم يَزيدُوا فِي جَوَابِه حَرفاً عَلَىٰ قَولِهِم : « لقَد أَكثَر تَ الكَلاَم يَا بُرَير » .

قَالَ لَهُم فِي مَوقف: «يَا قَوم ٱتَّقوا الله فَإِنَّ ثُـقل مُحَمَّد عَلَيْكُ قَـد أَصْبَح بَـيْنَ أَظهركُم»، وَقَالَ فِي مَوقفٍ ثَان: «أَفجزَاء مُحَمَّد هَذَا؟!»، وَفِي ثَالِثٍ: «لاَ أَفْلَح قُوم ضَيعُوا ٱبْن بِنْت نَبِيهم، أُفِ لَهُم غَدَأً» (٢).

وَلمَّا حَمل جَيْش البَغي عَلَىٰ الحُسَين وَأَصْحَابه اللهِ ٱنقَّض عَلَيهم بُرَير كَالصَّاعقَة يُفريهِم بسَيفه وَيَقُول: «أَضربكُم وَلاَ أَرىٰ مِن ضَير » (٣).

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أُبِي طَالب: ٢٥٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أُنظز، أَمَالَى الشَّيخ الصَّدُوق: ٢٢٢، بحَار الأَنوَار: ٣٨٣/٤٤ و: ٥/٤٥.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

هَذِه أَلْفَاظُه، وهَذَا أُسلُوبه، وَخطَابه مَع قَوم مَا وَضعِت أَلْفَاظ السُّباب وَاللُّعن إِلاَّ للدَّلاَلَة عَلَىٰ خسِاستهِم. إِنَّ تِلْكَ الفَظَائع لَم تَخْلق مِن بُرَير رَجُلاً غَير بُرَير ، فَهُو هُو ذَاكَ الوَادع المُتوَاضع، وَالزَّاهد الخَاشع الدَّاعـي إِلَـيْ سَـبِيل رَبِّـه بِـالحِكمَة وَالمَوعظَة الحَسنَة ، وإذاً كَان بُرَير عَظِيماً فَكَيف يُفَوّه بالحَقِير الَّذي يَسْتَطِيع النّطق بهِ الطُّفْلِ الصَّغيرِ ، وَالمَرأة الضَّعيفَة ، وَالسَّفيه الفَاجرِ ، إِذَا كَان بُرَيرِ عَـ ظِيمَا فَـ ليَدع الكَلاَم للسَّيف وَحده. بَرَز بُرَير لقتَال جَيْش الظَّلاَم وبَيْنَ جَـنْبَيه قَـلْب يَسـتَبشر بالمَوت أستبشاره بعناق الحُور العِين، فَلَم يُدن أحد مِنْهُ لشَجَاعتهِ وَهَيبته، فكَان يَحْمل عَلَىٰ الْأَعدَاء وَيَفرُون مِن بَيْنَ يَدَيه خَشيَة مِن لقَائهِ ، فَيُنَاديهِم ٱقتَربُوا مِنّي يَا قَتَلة المُؤمِنِينِ، ٱقتَربُوا مِنِّي يَا قَتَلة أولاًد رَسُول رَبِّ العَالمِينِ، وَلمَّا عَجزُوا عَن مُقَاوِمَته وَجْهَاً لَوَجْه أَغْتَاله كَعب بن جَابر بطَعنَة رُمح فِي ظَهرهِ ، بَعد أَنْ قَتَل مِنْهُم ثَلاَثِين رَجُلاً، فَأُودَت الطُّعنَة بحَيَاته الطَّاهرَة الزَّكية الَّتي شَهد لصَاحبهَا الرِّجَال وَالنِّسَاء مِن قَومهِ وَعَارِفيهِ أَنَّهُ مَا عَرَف البَاطِل شَابًّا وَلاَ كَهْلاً؛ قَالَ بَعْض مَن أعَان عَلَىٰ الحُسَين اللهِ لكَعب عِندَما رَآه قَاصد أَغْتيَال بُرَير : وَيّلَك هَذَا الَّذي كَان يُعلمنَا القُرآن(١)، وَأَقسَمت زوّجَته لدي رجُوعه إِلَيهَا أَنْ لاَ تُكَلّمه أبدَاً ٢٠). لقَد لَتِي بُـرَير

<sup>(</sup>۱) أنظر، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ۲٤٨/١ وَلَكن بِلَفظ «بُرَيْر بن خُصَيْر » بَدل « يَزِيد بن الحُصَيْن » كمَا جَاء فِي الفُصُول المُهمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢/١٤٤، بِتَحقِّيقنا. وَكَان مِن الزُّهَاد الَّذِين يَصُومُون النَّهار وَيقُومُون اللَّيل، فَقَال: يَابن رَسُول الله إِنذَن لِي أَنْ آتي هَذَا الفَاسق عُمر بن سَعد فَأَعظهُ لِعَلَّهُ يَتَعظ وَيَر تَدع عَمّا هُو عَلَيه، فَقَال الحُسَين: ذَاك إليك يَابُرَيْر، فَذَهب إليه حتى ذَخل على خَيمته فَجَلس وَلَم يَسلّم، فَغَضب عُمر وقَال: يَا أَخَا هَمدَان مَا مَنْعَك مِن السَّلام عَليَّ أَلستُ مُسلماً أعرف الله وَرسُوله وَأشهد بشَهادة الحَقّ ؟ فَقَال له بُرَيْر: لَو كُنتُ عَرفت الله وَرسُوله كمَا تَقول لمَا خَرجت إلىٰ عِترة وَسُول الله تُريد قَتْلهُم، وَبَعد فَهذا الفُرات يَلوح بصَفَانه وَيزلج كَأَنَه بطُون الحَيَّات تَشرب مِنهُ كِلاَب

دَعوَة رَبّه وَقَدَّم حَيَاته قُربَانَاً بَيْنَ يَدي الله وَرَسُوله ، وَفَاز بِكَرَامَة الدُّنْيَا وَالْآخرَة . وذَلِكَ هُو الفَوز العَظِيم .

السّواد وَخنَازيرهَا....

أنظر ، الفُتُوح لِابْن أَعْثَم : ١٠٦/٣ وَزَاد فَأَطَرَق عُمر بن سَعد سَاعَةً إِلَىٰ الْأَرْض ثُمَّ رَفع رَأْسَه وَقَال : إِنِّي وَالله أَعْلمه يَا بُرَيْر عِلماً يَقِيناً أَنْ كُلِّ مَن قَاتلهُم وَغَصبهُم عَلَىٰ حقُوقهِم فِي النَّار لاَ مُحَالة ، وَلَكن وَيَحَك يَا بُرَيْر ! أَتُشِير عَليَّ أَنْ أَترك وِلاَية الرَّي فَتَصير لغيري ؟ مَا أَجد نَفْسي تُجيبُني إِلىٰ ذَلِكَ أَبداً ... وَمِثلهُ فِي الْكَامل لِابْن الْأَثِير : ٤ /٣٧ بِلَفظ «بُرَيْر». وَمِثلهُ فِي أَمَالي الصَّدوق : ٩٦ مَجْلس ٣٠ طَبعَة أَوّل ، قي الكَامل لِابْن الأثير عَمة الفَارسيّة : ٣٨٠ ، مُنْتَهىٰ الآمَال : ٢ / ٢٩ ٢ بِلَفظ «بُرَيْر بن خُصَيْر» اللَّهُوف فِي تَأْريخ الفَّنُوح التَّرْجِمَة الفَارسيّة : ٣٨٠ ، مُنْتَهىٰ الآمَال : ٢ / ٢٩ ٢ بِلَفظ «بُرَيْر بن خُصَيْر» و : ٥ / ٢٤٢ طَبعة آخر ، بحَار الأَنوَار : ٥ ٤ / ٤ و ٥ و ٢٥ ، عوَالم العُلوم للشَّيخ عَبدالله البَحرَاني الْإصفهاني : ٢ / ٢٢ مَ مَتَل الحُسَين لْأَبي مَخْنَف : ٢١ ٢ بِلَفظ «حُصَير» . «حُصَير» .

<sup>(</sup>٢) كَعب بن جَابر: أَحد جنُود الجَيش الْأُموي، قَالَت لهُ زَوجَته أَو أُختَه لمَّا رَجع مِن المَعْرَكَة: «أَعَنتَ عَظِيمًا مِن اللهُ وَالله لاَ أُكلمُك مِن رَأْسي كَلِمَة أَبَداً » عَلَىٰ اَبن فَاطِمة، وَقَتَلت سيَّد القُرَاء، لَقَدْ أَتَيت عَظِيمًا مِن الأَمر، وَالله لاَ أُكلمُك مِن رَأْسي كَلِمَة أَبداً » فَأَجابِهَا بِشعر يَفْتَخر فِيهِ بِفعلَه تَضمَّن بَيتًا يَذْكُر فِيهِ أَنَّه أَنْقَذر رَضي بن مُنْقذ مِن القَتل حِين أَعَانه عَلىٰ خَصْمه فِي المَعْرَكَة:

قَتَلَتُ بُرِيراً، ثُمَّ حَمَلَتُ نِعمَة أَبَا مُنْقذ لمَّا دَعَا: مَن يُمَاصِع وَنُلفِت النَّظر إلى عَقِيدة الجَبر الظَّاهرة عِنْدَ رَضي بن مُنقذ العَبدي فِي البَيْت الأَوَّل فِي قَوله (لَو شَاء رَبِّي مَا شَهدت قِتَالَهُم)، أنظر، تأريخ الطَّبري: ٥/ ٤٣٢\_٤٣٣.

# السَّيِّدَةُ زَيْنَب رَمْزُ لشَيء عَمِيق الدَّلاَلَة

يَحْتَفل المَصْرِيُون فِي كُلِّ عَام بمُولد السَّيِّدَة زَيْنَب (١)، وَتَجْتَمع الحُشُود لهَـذِه الغَايَة فِي مَسْجدهَا بِالْأُلُوف، وَكَتَب مُحرِّر مَجَلَة «الغَـد» مَـقَالاً خَـاصًا بهذِه المُناسبَة عَن السَّيِّدَة، قَالَ:

« طُوَال ثَلاَثَة أَسَابِيع فِي الشَّهر المَاضي، وَكَانَت حشُود مِن الرِّجَال، وَالنِّسَاء، وَالْأَطْفَال تَتَّجه إِلَىٰ حَيِّ السَّيِّدَة، وَتَظل تِلكَ الحشُود الكَبِيرَة سَاهرَة رَغم البَرد الشَّدِيد حَتَّىٰ الفَجر، وَسَط الْأَنوَار الزَّاهيَة أُلُوف مِن النَّاس تَسْتَمتع فِعلاً بالمَولد الكَبِير لبَطَلَة كَرْبُلاَء... زَيْنَب أُخت شَهِيد الْإِسلام الخَالد الحُسَين بن عَلىق.

وَفِي السَّرادقَات، وَالمقَاهي المُتنَقلَة، وَحَول السَّيرك وَالمَلاَهي، تَر تَفع دَقَّات الدُّفُوف وَنَغمَات الرَّبَابَة، وَإِيقَاع الطُّبُول، وَأَصوَات المُطربِين وَالمُنشدِين، وَتَهتز

<sup>(</sup>۱) السَّيِّدة زَيْنَب بِنْت الْإِمَام عَلَيَ اللَّهِ أُمّها: فَاطِمَة الزَّهْرَاء بِنْت رَسُول اللهَ عَلَيْ أَبِي طَالِب، وَوَلدت لهُ والحُسَين المِنْظِينَ ، تَزوّجهَا أَبن عَمّها عَبدالله بن جَعْفَر الطَّيَّار ذِي الجناحَين بن أَبِي طَالِب، وَوَلدت لهُ عَليًا ، وَعَوناً وَيُدعىٰ بِالْأَكبَر ، وَعبَّاساً ، ومُحَمَّداً ، وَأُمّ كُلتُوم . وَذُّرَيَّتَهَا مَوجُودة إِلَىٰ الْآن بِكَثرَة . عَليًا ، وَعُوناً وَيُدعىٰ بِالْأَكبَر ، وَعبَّاساً ، ومُحَمَّداً ، وَأُمّ كُلتُوم . وَذُّرَيَّتَهَا مَوجُودة إِلَىٰ الْآن بِكَثرَة . انظر ، السِّيرَة لِابن إسحَاق : ٢٢٦ ، صحِيح البُخَاري : ٣/ ١٣٦٠ ح ٢٥٥٧ و : ١٥٥٧ و : ١٤٥٧ ، تهذيب الكَمَال : ١٨٩٧ ، و٣٦٩ ، الإِسْتِيعَاب : ١/ ٢٤٢ ، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ : ١٩٩٤ ، الإِسْتِيعَاب : ١/ ٢٤٢ ، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ : ١٩٩٤ ، الإِسْتِيعَاب : ١/ ٢٠٢٠ ح ٢٠١٧ ، مَجْمَع الزّوائد : ١/ ١٨٩٠ ، الشَّر غِيب والتَّر هِيب : ٢/ ٢٠٢٠ ح ٢١١٧ ، مَجْمَع الزّوائد : ١/ ١٨٩٠ م ١٤٦٠ ، المُعْجَم الْكَبِير : ٢/ ٢٠٧ م ١٤٦٧ و : ١ ٢٠ ٢ م ١ ١٢٠٠ ، أَنْسَاب الأَشْرَاف : ٢ ١٨٩٠ ، تَأْرِيخ اليَعقُوبي : ٢ / ٢٠٢ ، تَأْرِيخ الطَّبري : ١٥٥٥ .

القُلوب وَتَمتليء بالبَهجَة العَرِيضَة ... وَتَر تَفع الأَصوَات مِن حنَاجر الأُلُوف مُمتَلئَة بالحُبّ الحَقِيقي تُنَادي: « يَا رَئِيسَة الدِّيوَان » ...!

أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب «رَئِيسَة الدِّيوَان» رَمْز لشَيء عَمِيق الدَّلاَلَة، أَنَّها المَرأَة البَاسلَة الشَّجَاعَة الَّتي ظَلَّت تُضَمِّد جرَاح الرِّجَال فِي مَعْركَة كَرْبُلاَء مِن أَبْنَاء بَيْت الرَّسُول وَأَتبَاع الحُسَين، حَتَّىٰ سَقطُوا جَمِيعَاً صَرعىٰ بَيْنَ يَدَيها.

لَمْ يَرهبهَا جنُود «يَزِيد بن مُعَاوِيَة » الْأَنْذَال السَّفَّاحُون ، الَّذِين أَقتَلع حُكم يَزِيد البَاطش المُطلق مِن نفُوسهِم آخر خَيط يَربطهُم بِالْإِنْسَانيَّة ... فَكَانُوا يَقطعُون بسيُوفهِم رِقَابِ الْأَطْفَال أَمَام السَّيِّدَة زَيْنَب، وَرَأَتهُم يَبقرُون بَطن غُلاَم مِن أَبنَاء الحُسَين ، فَلَم يَزدهَا ذَلِكَ إِلاَّ بسَالَة وَتمَاسكاً وَرَغبَة فِي النَّص .

وَرَأْتُ أَخَاها العَظِيم البَاسل «الحُسَين بن عَليّ» وَقَد وَقَف بَمُفرَده أَمَام جنُود يَزِيد وَهُو يَرفض التَّسلِيم وَرَاح يُقَاتلهُم بَعد أَنْ ٱستُشهد كُلّ أَتبَاعه وَأَهْله... مَا عَدَا وَلدهُ زَين العَابدِين الَّذي كَان مَريضاً، وَنَائِماً فِي حِبضن عَمّته «زَيْننب» فَتَركُوه ظَنَّا مِنْهُم أَنَّه سَيَلفظ أَنْفَاسه الأَخِيرَة مِن المَرض... لَكنّه عَاش... وكَان شُوكَة فِي جَنْب الدَّولَة الْأُمويَّة، تِلْكَ الدَّولة النَّي أَقَامها مُعَاويَة بِالدَّس وَالشَّر، وَالتَّن نَكُر لأَعسظم مَبَاديء الْإِنْسَانيَّة فِي ذَلِكَ الزَّمَان... لرسَالة مُحَمَّد رَسُول الله عَلَيْهُ.

وَٱنْدَفَعت زَيْنَب مِن خبَائِها نَحو أُخِيها... حَاسرَة الرَّأْس مُلتَاعَة ، وَزَعـقَت بكُلِّ قوَاها... وَاحُسينَاه... ثُمَّ سَقَط مُغْمِيً عَلَيهَا مِن الحُزن العَمِيق...

كَانَت تَرىٰ فِي نهَايَة الحُسَين، ٱنْهِيَارَاً لبنَاء هَائِل كَبِير أَقَامهُ جدّها النَّبيّ فِي طُول الأَرْض وَعَرضهَا، ليُخَلِّص البَشريَّة مِن ٱنْحطَاطهَا وَٱنْدفَاعها نَحو الفُوضيٰ

وَالشُّر !.

وَمَع ذَلِكَ ... فَإِنَّ مَصْرَع الحُسَين كَان نَذِيراً لدَولَة مُعَاوِيَة الْآفَاق، وَٱنْهَارَت الدَّولَة بَعد ذَلِكَ بنِصف قَرن وَسَط أَفرَاح الشَّعب.

ظَلَّ الشَّعب العَربي يَلعَن يَزِيد بن مُعَاويَة وَخُلفَاءه حَتَّىٰ سَقطُوا بَل أَنَّ الشَّعب العَربي ٱنْتَقم مِن قَادَة الجَيْش الأُمويِّين شَرِّ ٱنْتقام، فَلقي أَكثَرهُم مَصرَعه بَعد أَنْ التَّشهد الحُسَين عَلىٰ أَيديهِم وَهُو الْإِمَام، وَالقَائِد، وَالزَّعِيم السِّيَاسي المثَالي التَّسَه العَرب فِي ذَلِكَ الحِين، وَالرَّجُل الَّذي قَام برحلتهِ الدَّامِيَة إِلَىٰ العِرَاق، وَهُو يَعْلَم أَنَّ أُلُوف الجُنُود المُرتزقة مِن جَيْش يَزِيد، سَوف تَلحق بهِ وَتَحول بَيْنَه وبَيْنَ الْإِتصَال بِالشَّعب.

وَكَانِ الحُسَينِ يَعْلَم أَنَّه مُسْتَشهد لاَ مِحَالَة ، هُو وَأَهْلِ بَيْته ، لَكَنَّه مَـضيٰ فِـي طَرِيقه دُونِ خَوف أُو تَردّد ، وَتِلْكَ صِفَاتِ الزُّعمَاء الحَقِّيقيِّينِ للشُّعوبِ.

طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُسَلّم نَفْسه فَأبيٰ . . . طَلبُوا مِنْهُ البَيْعَة ليَزِيد ، فَرَ فض أَنْ يُبَايع شَابَّاً فَاسدًا شِرّيرًا ، لاَ يَصلح أَنْ يَقُود أُمّة حَدِيثَة فِي طَريقهَا الطَّويل .

وَٱمتَشق سَيفَه، وَظلَّ يُقَاتل جنُود الشَّيطَان يَزِيد، خَلِيفَة المُسْلمِين الَّذي فَرضه أَبُوه مُعَاويَة فَرضاً عَلىٰ الْأُمّة العَربيَّة...

وَلَم يَكُن مَعَهُ سِوى العَشرَات مِن الرِّجَال، وَالنِّسَاء، وَالْأَطْفَال، كُلَّ جَيشَه كَان يُمكن لفَصِيلَة مِن الجنُود سَحقهَا فِي لَحظَات... لَكن الجَيش الصَّغِير صَمَد أَيَّامَا طُويلَة وَقَاتِل بقيَادَة الحُسَين ببسَالَة عَجِيبَة مُذهلَة، لَم يَشهَد تَأْرِيخ الشَّرق أَو الغَرب مَثِيلاً لهَا.

كَانِ الحُسَينِ عَطْشَانِ جَائِعًا ... وَرِجَ الله يَفْتِك بِهِم الظُّما مِثْله، وَأَطْفَاله

يَصرخُون فِي طَلب جُرعَة مَاء...كَان الحصَار مِن حَولهِ فِي كَرْبُلاَء مُحكَمَاً جدّاً، أُلُوف مِن جنُود الشَّيطان يَمنعُون عَنْهُ وَعَن عِيَاله المَاء...!.

وَمَع ذَلِكَ قَاتَل وَصَمد وَلَم يَترك سَيفه وَرُمحَه إِلاَّ بَعد أَنْ تَمزق جَسَده بـعَدِيد مِن الشَّيُوف وَالحِرَاب.

وَخِلاَل ذَلِكَ كُلّه ... خِلاَل أَعْظَم مَعْرِكَة فِي سَبِيل العَقِيدَة ، شَهدهَا التَأرِيخ القَدِيم ، لأُمّة العَرب ، بَرَزت شَخصيَّة السَّيِّدَة زَيْنَب « رَئِيسَة الدِّيوَان » كمَا نُسمِّيها نَحْنُ أَبنَاء مَصْر .. بَطَلَة بَاسلَة مُؤمنَة شُجَاعَة ... حَتَّىٰ أَنَّ يَزِيد بن مُعَاويَة الْآفَاق ، لَمْ يَجرؤ عَلىٰ منُاقَشتهَا عِندَمَا سَاقُوها إِلَيه ، وَرَفضَت أَنْ تُبَايعه ، وَلَعَنته ، كمَا لَعَنت كُلِّ الَّذِين يَعدرُون وَيَطعنُون المُؤمِنِين فِي ظُهُورهِم !

وَمِن أَجل ذَلِكَ نَحْنُ فِي مَصْر وَفي كُلّ الوَطن العَربي، نُؤمِن ببطُولَة السَّيِّدة زَيْنَب، كمَا نُؤمن بِذَلِكَ البَطل الخَالد «الحُسَين بن عَليّ» أبي الشُّهدَاء جَمِيعاً... نُؤمن بأمثال هؤلاء الأَعَاظم، وَنَحْتَفل بمُولدهِم، وَنَرقص، وَنُخني، وَنطرب، وَنُنشد الأَغَاني حَول أَضرحَتهم، وذَلِكَ لأَننا نُحبّهم وَلاَ أَحد يَستَطِيع أَنْ يُزِيل مِن قُلوبنَا الحُبّ الصَّادِق لرَائِد البطُولَة الخَارقة...

وَقَد نَحيَا وَنَمتَلي، بِالْأَمل فَنَعمَل وَنُكَافح لأَنَّ مِثْل هَـذَا الرَّمـز يُـضي، لنَـا الطَّريق، وَيُشحننَا بِالرغبَات الطَّيبَة وَالْإِيمَان بالشَّرف.

وَنَحْنُ لاَ نُبَالِغ إِذَا ٱعْتبرنَا مَولد السَّيِّدَة زَيْنَب وَمَـولد الحُسَـين مِـن الْأَعـيَاد القَوميَّة لأُمِّة العَرب» (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، مَجلَّة الغَد عَدَد فبرَ اير شُبَاط سَنَة (١٩٥٩م) صَفحَة ٩ تَحت عُنوَان «مَولد السَّيِّدَة وَأَعيَان الْأُمّة العَربيَّة ». (مِنْهُ عَنِيُّ ).

وَصَدَق الكَاتِبِ «أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَبِ رَمزٌ لشَيء عَمِيق الدَّلاَلَة » وَلَكن مِن أَي نُوع هَذَا الشَّيء العَمِيق ؟ وَهَل كَشَف عَنْهُ البَاحثُون وَالمُؤرِّخُون ؟

لقد تَكلَّم العُلْمَاء وَالْأُدبَاء قَدِيماً وَحَدِيثاً حَول شَخصية السَّيِّدَة، وَٱتَّفقُوا عَلىٰ بِسَالتها وَعِلمها وَقِة صَبرها وَإِيمَانها وَعَقلها، وَعَلَىٰ عَظمَة الدَّور الَّذي قامت بهِ فِي كَرْبُلاَء ... وَحَاول كَثِيرُون أَنْ يَشرحُوا هَذَا الدَّور، وَيُفسّرُوا لنَا وَللاَّجيال السِّر الكَامن فِي ذَهابها مَع أَخيها إلَىٰ كَرْبُلاَء ... وَرَأَىٰ بَعْضهُم أَنَّ الغَايَة مِن وجُودها مَع الكَامن فِي ذَهابها مَع أَخيها إلَىٰ كَرْبُلاَء ... وَرَأَىٰ بَعْضهُم أَنَّ الغَايَة مِن وجُودها مَع أَخِيها أَنْ تَبث دَعوة الحَقّ، وتُعلن سرّ نَهضة الحُسين، وتُبلّغ حُجّته للمَلاً، وتُبين مسَاويء الْأُمويين، وتُولّب النَّاس عَلىٰ الطُّغَاة البُغَاة بالمَوَاعظ وَالخُطب، كمَا فَعَلت فِي الكُوفَة وَالشَّام، وَفِي الطَّريق إلَيهِمَا مُنْتَهزَة الفُرص، لْإِنْجَاز مُهمّة أَخِيها سَيِّد الشُّهدَاء.

وَلَيْسَ مِن شَكِ أَنَّهَا أَدّت هَذِه المُهمَّة عَلَىٰ أَكمَل وَجْه بِخَاصّة فِي مَجْلس يَزِيد وَ أَبْن مَرجَانَة ، فَلَقد عَرفَت كُلَّا مِنْهُما بِمَكَانة مِن الخِزي وَالعَار ، وَفَضَحتهُما لذَىٰ الْأَشهَاد ، وَلَعَنتهُما كمَا لَعَنت كُلِّ الَّذِين يَغْدرُون وَيَفجرُون ؛ وَقَد ذَكَرنا ذَلِكَ فِي الْأَشهَاد ، وَلَعنتهُما كمَا لَعَنت كُلِّ الَّذِين يَغْدرُون وَيَفجرُون ؛ وَقَد ذَكرنا ذَلِكَ فِي غَير مَكَان مِن هَذَا الكِتَاب بِعُنوَان : « خُرُوج الحُسَين بأَهلهِ إلَىٰ كَرْبُلاَء » وَلَكن هَل هَذَا وَحدَه هُو الشَّيء العَمِيق الَّذي تَرمز إلَيه السَّيِّدَة زَيْنَب ؟ كَلَّا ، فَأَنَّ مَعَهُ شَيئًا آخِر أَعمَق وَأَبعَد مِن هَذَا بكثِير ، أَنّه الْإِحتفاظ بالدِّين ، وَالْإِبقَاء عَلَىٰ شَرِيعَة سَيِّد المُرسَلِين ، أَنَّ هَذَا الشَّيء العَمِيق يَعُود إلَىٰ أَبيهَا أَمِير المُؤمنِين ، وَعُلُومه الَّتي المُرسَلِين ، أَنَّ هَذَا الشَّيء العَمِيق يَعُود إلَىٰ أَبيهَا أَمِير المُؤمنِين ، وَعُلُومه الَّتي المُرسَلِين ، أَنَّ هَذَا الشَّيء العَمِيق يَعُود إلَىٰ أَبيهَا أَمِير المُؤمنِين ، وإلَيكَ القصَّة مِن المُولِية عَمّه خَاتِم الرُّسل وَجَدّ السَّيِّدَة زَيْنَب ، وإلَيكَ القصَّة مِن أَوْلهَا:

قَالَ الشَّيخ مَحمُود أَبُو ريَّة خرِيج الْأَزْهَر فِي كتَاب « أَضوَاء عَلَىٰ السُّنَّة

#### المُحَمّديّة»:

« وُلد عَلَيّ قَبل البِعْثَة بنَحو عَشر سنِين ، وَتَربىٰ فِي حِجر النَّبيّ ، وَعَاش تَحت كَنْفه قَبل البِعْثَة ، وَظلَّ مَعَهُ إِلَىٰ أَنْ ٱنْتَقل إِلَىٰ الرَّفِيق الْأَعلىٰ ، وَلَم يُفَارقهُ أَبداً لاَ فِي كَنْفه قَبل البِعْثَة ، وَظلَّ مَعَهُ إلَىٰ أَنْ النَّقل إِلَىٰ الرَّفِيق الْأَعلىٰ ، وَلَم يُفَارقهُ أَبداً لاَ فِي صَضر \_ وَهُو آبن عَمّه ، وَزوّج ٱبْنَته فَاطِمَة الزَّهرَاء \_ وَشَهد المَشَاهد كُلّها سِوىٰ تَبُوك ، فَقْد ٱستَخلفهُ النَّبيّ فِيهَا عَلَىٰ المَدِينَة ، فَقَال : يَا رَسُول الله ! وَتُخَلفنى فِي الصِّبيَان ، وَالنِّسَاء ؟

فَقَالَ الرَّسُولَ: « أَمَا تَرضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنزِلَةَ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِّي بَعْدي » (١).

وَلمَّا قَالَ مُعَاوِيَة لسَعد بن أبي وَقَّاصِ مَا يَمنعكَ أَنْ تَسب أَبَا تُرَاب؟ قَالَ لهُ: أَمَا مَاذَكرت ثَلاَثَاً قَالهُنَّ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّلُهُ ، لأَنَّ تَكُونِ وَاحدَة مِنْهِنَّ أَحب إليَّ مِن حُمرِ النِّعم، فَلَن أَسبّهُ (٢)، ثُمَّ ذَكر لهُ هَذِه الثَّلاَث، وَهي حَدِيث: « أَنْتَ مِنِي

<sup>(</sup>۱) أنظر، الصَّوَاعِق الُمحْرِقَة لِإبْن حجر: ۲۹، صَحِيح البُخَارِيّ: ۲۰۰/۲ و ۳۲۶، و: ۲۰۰/۲، و ۲۰۰/۲، و: ۲۱۱۵/۲۱۷ فيضائِل عَلميّ: و: ۲۱۵/۲۱۵، و: ۲۱۱۵/۲۱۷ فيضائِل عَلميّ: ۳۲۵، المُسْتَدرَك لِلْحَاكِم النّيسابوري: ۳۱، ۱۰۹، مُسْنَد آبْن مَاجه: ۲۸/۱، مُسْنَد الْإِمَام أَحسمَد: ۱/۲۵، المُسْنَد الإِمَام أَحسمَد: ۱/۲۵، و۱۷۷ و ۱۸۲ و ۳۳۱ و ۳۳۹ و ۳۳۹، كَنز الْعُمَّال: ۲/۲۵ ح ۲۵۰۲، الْإِصَابَة لِإبْن حَجر: ۵۸۸/۲، و ۱۸۲، و ۳۳۱ و ۵۸/۲.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْتَدرَك الصَّحِيحَين: ١٢١/، طَبْعَة حَيْدَر آبَاد سَنَة ١٣٢٤ هـ، كفَاية الطَّالِب: ٨٢ و ٨٣٠ فرَائد السِّمْطَين: ١/٣٠ و ٣٠٣ ح ٢٤١، مُروج الذَّهب: ٢/ ٤٣٥، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة: ٧٤ طَبْعَة المَيمنيّة و: ١٢١ المُحَمَّدية بتفَاوت، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ٦٦، المناقِب للخوَارزْمِيي: ١٣٧ ح ١٥٤، المَيمنيّة و: ١٢١ المُحَمَّدية بتفَاوت، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ٦٦، المناقِب للخوَارزْمِي: ١٣٧ ح ١٥٤، خَصَائِص النِّسائي: ٢٤، كنز الْعُمَّال: ٦/ ١٠٠، وَمشكَاة الْمَصَابِيح: ٥٦٥ و ١٧٢٢ ح ١٠٩٢ طَبْعَة مَن أُخرىٰ، وتَأْرِيخ الخُلَفَاء: ٦٧، والرّياض النّضرة: ٢/ ١٦٦، بأَلفَاظ مُتقَاربة، فَضَائِل الْخَمْسَة من الصّحاح السِّتة: ٢/ ٢٢٧، الفَضَائِل لأَحْمَد: ٢ / ١٦٠، جَمع الزّوائد: ٩ / ١٣٠، مُنْتَخَب كنز

بمَنزلَة هَرون مِن مُوسىٰ » (١) ، وَحَدِيث : « لأَعطينَ الرَّايَة إِلَىٰ رَجُل يُحبّه الله وَرَسُوله » (٢) ، وَحَدِيث المُبَاهلَة . وَقَالَ لهُ النَّبيِّ عَلَيْنَا : « مَنْ كُنتُ مَولاَه فَعليّ مَولاَة » (٣) . وَهُو حَدِيث مُتوَاتر مَشْهُور .

وَقَالَ آبْن تَيميَّة: عَلَيّ أَفْضَل أَهْل البَيْت، وَأَفضَل بَني هَاشِم بَعد النَّبيّ عَلَيْهُ، وَقَالَ آبْن تَيميَّة عَلَيْ أَنَّهُ أَدَار كَسَاه عَلَىٰ عَلَيّ، وفَاطِمَة، وَالحَسَن، وَالحُسَين، وَقَد ثَبَت عَن النَّبيّ عَلَيْهُ أَنَّهُ أَدَار كَسَاه عَلَىٰ عَلَيّ، وفَاطِمَة، وَالحَسَن، وَالحُسَين، وَقَالَ: « أَللَّهُمَّ هَوُلاَء أَهْل بَيْتى فَأَذْهِبْ عَنْهُم الرِّجْس وَطَهَرْهُم تَطْهِيراً » (٤).

وَمَغَازِيهِ الَّتِي شَهدهَا مَع رَسُولِ الله ، وَقَاتَل فِيهَا كَانَت تِسعَة : «بَدْر ، وَأُحد ، وَالخَنْدَق ، وَخَيْبَر ، وَفَتح مَكَّة ، وَيَوْم حُنَين ، وَغَيرهَا » (٥) ، وَثَبت فِي الصَّحِيح أَنَّ وَالخَنْدَق ، وَخَيْبَر ، وَفَتح مَكَّة ، وَيَوْم حُنَين ، وَغَيرهَا » (٥) ، وَثَبت فِي الصَّحِيح أَنَّ النَّبَى قَالَ : « لأَعْطِينَ هَذِه الرَّايَة رَجُلاً يُحبّ الله وَرَسُوله ، ويُحبّه الله وَرَسُوله ،

الْعُمَّال بهَامش مُسْنَد أحمد: ٥/٣٠، يَنَابِيع المَوَدَّة: ١/ ١٥٢، و: ٢/ ١٠٢ و ٢٧٤ و ٢٧٧ طَبْعَة أسوة.
 الجَامِع الْصَّغِير: ٢/٨٠٢ ح ٨٧٣٦، مَوَدَّة القُرْبَىٰ: ١٥.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح البُخَارِيِّ بِشَرِح الكرمَاني: ٣٩٣٥/٩٨/١٦، و: ٢٢/٥ و ٢٣، عُـمدَة القَـاري فِـي شَــرح صَــجِيح البُـخَارِيِّ لِـلعِينِي: ٧٣/٤ و ٢٠٨ و: ١٩٠/١٢ ح ٢٧٧١، و ٢٠٧ ح ٢٧٧١، و ٢٠٧، و ٢٠٧، و ٢٧٧١، و ٢٠٧، و ٢٧٧١، و ٢٠٧، و ٢٧٧١، و ٢٠٠١، الصَّواعِق المُحْرِقَة: ٨٧، والسيوطي فِي تَأْرِيخه: ٦٦، ومُنْتَخَبكَنز الْعُمَّال هَامش مُسْنَد أَحْمَد: ٣٩/٥، الصَّوعِيح مُسْلِم: ٢٤٠٤/٤٤٨/٢ و ٢٤٠٥/٤٤٩، الكَامِل لِإَبْن الْأَثِير: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٤) أَنظر، فَتَاوىٰ ٱبْن تَيميَّة: ١ / ٢٥٠. (مِنْهُ يَرُخُ).

<sup>(</sup>٥) أنظر، السَّيرَة النَّبوّية لِابْن هِشَام: ٥/٧٨، فَتح البَاري: ٧/٠٨، تُحفَة الْأَحوَذي: ٥/ ٢٦٣، شَرح الزَّرقَاني: ٢/ ٥٣٢، تَفْسِير القُرطُبي: ٤/ ١٩١ و ٢١٤، مُسْنَد أَبي عوَانة: ٤/ ٣٦٥، الكَامِل لِابْن الزَّرقَاني: ٢/ ١٤٣، السَّيرة النَّبويَّة: ٢/ ١٤٣، تَأْرِيخ دِمشق: ٢/ ١٤٣، الأَثِير: ٢/ ١١٦، السَّيرة الحَلبية بهَامش السِّيرة النَّبويَّة: ٢/ ١٤٣، تَأْرِيخ دِمشق: ٢/ ٢٠٢، الأُثِير: ٢/ ٣٠٠، صَحِيح البُخاري: ١٥١٦/٤ ح ٢٠٠٦، المُستَدرك عَلى الصَّحِيحين: تَفْسِير آبن كَثِير: ٢/ ٣٠٠، مَجْمع الزَّوائد: ٢/ ١٤٢.

يَفْتَح الله عَلَىٰ يَدِيه ». فَأَعطَاها عَلِيَّا (١).

هَذَا هُو عَلَي عِنِي الَّذِي لُو كَان قَد حَفَظ كُل يَوْم عَن النَّبِي ، وَهُو الفَطن اللَّبِيب النَّبِي حَدِيثاً وَاحداً ، وَقَد قَضىٰ مَعَهُ رَشِيداً أَكْثَر مِن ثُلْث قَرن ، لبَلَغ مَا الذَّكي رَبِيب النَّبِي حَدِيثاً وَاحداً ، وَقَد قَضىٰ مَعَهُ رَشِيداً أَكثر مِن ثُلْث قَرن ، لبَلَغ مَا كَان يَجب أَنْ يَروِيه حوالي ( ١٢) أَلف حَدِيث عَلىٰ الْأَقَل ، هَذَا إِذَا رَوىٰ حَدِيثاً وَاحداً فِي كُلِّ يَوْم ، فَمَا بَالُك لَو كَان قَد رَوىٰ كُلِّ مَا سَمِعَه (١) ، وَلَقد كَان لهُ حَقّ فِي وَاحداً فِي كُلِّ يَسْتَطِيع أَحد أَنْ يُمَاري فِيهَا ، وَلَكن لَم يَصح عَنْهُ كمَا جَاء بكتَاب الفَصل إلاَّ نَحو خَمسِين حَدِيثاً لَم يَحْمل البُخاري ، ومُسْلِم إلاَّ نَحو عِشرِين حَدِيثاً لَم يَحْمل البُخاري ، ومُسْلِم إلاَّ نَحو عِشرِين حَدِيثاً أَم يَحْمل البُخاري ، ومُسْلِم اللَّ نَحو عِشرِين حَدِيثاً أَم يَحْمل البُخاري ، ومُسْلِم اللَّه نَه المُحَمَّديَّة » (٣) .

وَقَالَ الشَّيخ مُحَمَّد أَبُو زُهرَة وَهُو مِن كُبّار شيُوخ الْأَزْهَر، وَالمُؤلّفِين المَعرُوفِين، قَالَ فِي كتَاب «الْإِمَام الصَّادِق»: (٤)

« يَجْب عَلَينَا أَنْ نُقَرِّر هُنَا أَنَّ فِقه عَلَيِّ وَفَتَاوِية وَأَقْضِيَته لَمْ تُرو فِي كُتب السُّنَّة ... وَكَان أَكْثَر الصَّحَابَة ٱتَصَالاً برَسُول الله عَيَّالَةُ ، فَقْد رَافق الرَّسُول، وَهُو صَبِي قَبل أَنْ يُبْعَث، وَٱستَمر مَعَهُ إِلَىٰ أَنْ قَبَضَ الله تَعَالىٰ رَسُوله إِلَيه، وَلذَاكَان يَجب أَنْ يُذكر لهُ فِي كُتب السُّنَّة أَضعَاف مَا هُو مَذكُور فِيهَا.

وَإِذَا كَانِ لِنَا أَنْ نَتَعرف السَّبَبِ الَّذي مِن أَجْلِهِ ٱخْتَفَىٰ عَن جمهُور المُسْلمِين

<sup>(</sup>١) أَنظر، فَتَاوِيٰ ٱبْنِ تَيميَّة: ١/٣١٠. (مِنْهُ بَيْنُ).

 <sup>(</sup>٢) نَعَم، لقَد رَوىٰ كُلّ مَا سَمعهُ مِن النَّبيّ، وَلَكن لأَولاَده وَذُرَّيَّتَه، وَروَاه ذُرَّيَّتَه للنَّاس عَلىٰ لسَان مُحَمَّد
 البَاقر، وَجَعْفر الصَّادِق، كمَا سَيَتَضح ذَلِكَ فتَابع القِرَاءَة لتَتأَكد مِن هَذِه الحَقِيقَة.

<sup>(</sup>٣) أنظر، أَضوَاء عَلَىٰ السُّنَّة المُحَمِّديَّة »: ٢٠٤ طَبِعَة (١٩٥٨م). (مِنْهُ وَإِنَّ ).

<sup>(</sup>٤) هَذَا الكِتَابِ أَكبَر مَوسُوعَة عِلميَّة عَن الْإِمَام الصَّادِق، وَبَيَان عَظَمته عِندَ الله سُبْحَانَهُ، وَسـمُوه فِـي أَخلاَقه، وَخَير مَصْدَر للعُلمَاء، وَمُرشد لمَن يَجْهَل مقَام الصَّادِق خَاصّة وَأَهْل البَيْت عَامَّة. (مِنْهُ يَيْنِ).

بَعض مَرويَات عَلَيّ وَفَقْهِ ، فإِنَّا نَقُول: أَنّه لاَ بُدّ أَنْ يَكُون الحُكم الْأُموي أَثَّر فِي إِخْتَفَاء كَثِير مِن آثَار عَلَيّ فِي القَضَاء وَالْإِفتَاء ، لأَنّهُ لَيْسَ مِن المَعقُول أَنْ يَلعنُون عَلِيّاً فَوق المَنَابر ، وَأَنْ يَتركُوا العُلْمَاء يَتحدّثُون بعِلمهِ ، وَيَنقلُون فتَاويه وَأَقَـوَاله للنّاس وَخصُوصًا مَا كَان يَتصل مِنْهَا بأسَاس الحُكم الْإِسلاَمي .

وَلَكن هَل كَان إِخْتَفَاء أَكْثَر آثَار عَلي ﴿ وَعَدم شُهرتها بَيْنَ جَمَاهِير المُسْلَمِين سَبِيلاً لَا إِنْدَثَارِهَا وَذَهَابِهَا فِي لُجّة التَّأْرِيخ إِلىٰ حَيث لاَ يَعْلَم بها المُسْلَمِين سَبِيلاً لا إِنْدَثَارِهَا وَذَهَابِهَا فِي لُجّة التَّأْرِيخ إِلىٰ حَيث لاَ يَعْلَم بها أَحد...!! أَنَّ عَلِيًا ﴿ فَقَد آستُشهد، وَقَد تَرك وَرَاءه مِن ذُرُيَّتَه أَبرَاراً أَطهاراً كَانُوا أَبعَة فِي عِلْم الْإِسلام، وكَانُوا مِمَّن يُقْتَدَىٰ بِهِم، تَرَك وَلدَيه فِي فَاطِمَة الحَسَن، وَتَرك رُوّاد الفِكر مُحَمَّد أَبن الحَنفيَّة، فَأُ ودَعهم عَنْهُ ذَلِكَ العِلم، وَقَد وَالحُسَين، وَتَرك رُوّاد الفِكر مُحَمَّد أَبن الحَنفيَّة، فَأُ ودَعهم عَنْهُ ذَلِكَ العِلم، وَقَد قَالَ أَبْن عَبَاس: «مَا أَنْتَفْعَتُ بِكَلامٍ بَعد كَلام رَسُول الله عَيَيُّ كَانْتفَاعِي بِكتَابٍ كَتَبه إلى قَلَ أَبْن عَبّاس: «مَا أَنْتَفْعَتُ بِكَلامٍ بَعد كَلام رَسُول الله عَيَيُّ كَانْتفَاعِي بِكتَابٍ كَتَبه إلى المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبي طَالب ﴿ فَا اللهُ عَلَى الشَّيَاع ، وَقَد أَنْتقل مَعَهُم إلى تُرَاث أَبِيهِم الفِكري، وَهُو إِمَام الهُدىٰ، فَحَفظُوه مِن الضَّيَاع، وقَد أَنْتقل مَعَهُم إلى المَدِينَة لمَّا أَنْتَقلوا إلِيها بَعد أَسْتشهَاده ﴿ فَي برَسُول الله عَيْهُ وَبِذَلِكَ تَنْتَهي إِلَىٰ أَنْ المَالِهِ فَي إِلَىٰ أَنْ المَدينَة لمَّا أَنْتَقلوا إلِيها بَعد أَسْتشهَاده ﴿ فَي برَسُول الله عَيْهُ مَا رَوَاه عَن الرَّسُول اللهِ عَلَى المُسْرِق فِي وَكِن مِن البَيْت العَلوي فِيهِ عِلم الرَّوَايَة كَاملَة عَن عَلي ﴿ وَاعَنْهُ مَا رَوَاه عَن الرَّسُول المُصْرَق فِي وُكن مِن البَيْت العَلوي أَلَا أَنْ وَرَبِا مِن الكَمَال، وَاستَكنُوا بهذَا العِلم المُشرق فِي وُكن مِن البَيْت البَيْت الكَريم » (٢).

وَإِذَا عَطَفَتَ هَذَا القَوْل للشَّيخِ أَبِي زُهرَة عَلَىٰ قَول الشَّيخِ أَبِي رِيِّة السَّابِق، فَإِنّك وَاصل حَتمَا إِلَىٰ اليَقِين بأنَّ عِلْم مُحَمَّد عِندَ عَليّ، وَعِلم عَليّ عِند أَبْنَائه،

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِمحَمَّد عَبْدَه: ٣٠/٣، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد: ١٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإمّام الصّادِق: ١٦٢ مَطْبَعَة أَحمَد عَلَيّ مُخَيبر. (مِنْهُ مَيْنُ).

وَهُم الَّذِين نَشرُوه وَأَذَاعُوه عَلَىٰ النَّاس.

نَقَلْنَا أَقْوَالَ هَذَين الشَّيخَين الجَلِيلَين مِن شيُوخ الْأَزْهَر بِاللَّفظ لَا بِالمَعْنَىٰ، نَقَلْنَاهُما بِالحَرف الوَاحد مَع أَرقَام الصَّفحَات وَهي تُقَدَّم الْأَدلَّة عَلَىٰ حَقِيقَة لاَ تُرَد وَلاَ تَقبَل التَّشكِيك.

عَلَيّ بن أَبِي طَالِب الَّذِي لاَزَم النَّبِيّ مُنذ طَفُولَته (١١ إِلَىٰ آخر يَوْم مِن أَيَّام الرَّسُول لاَ يُروىٰ عَنْهُ إِلاَّ خَمسُون حَدِيثاً اللَّلَهُ اللَّمِام يَصَف نَفْسه: «وَمَا وَجَدَ الرَّسُول، وَكَان مِنْهُ بالمَنزلَة الخِصِّيصَة، كمَا قَالَ الْإِمَام يَصَف نَفْسه: «وَمَا وَجَدَ للرَّسُول، وَكَان مِنْهُ بالمَنزلَة الخِصِّيصَة، كمَا قَالَ الْإِمَام يَصَف نَفْسه: «وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ، وَلا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ، وَلَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ يَوْفِي مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكِ مِنْ مَلائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِم، وَمَحَاسِنَ أَخْلاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ ٱتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاقِهِ وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَبِعُهُ ٱتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاقِهِ وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ ٱتّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاقِهِ عَلْمَا، وَيَأْمُرُنِي بِالْإِقْتِدَاء بِهِ» (٢٠). لاَ يَروي عَن النَّبِيّ إِلاَّ خَمسِين حَدِيثَا، وَأَبُو هُرَيرَة الَّذِي لَم يَصْحب النَّبِيّ إِلاَّ نَحو ثَلاَث سَنوَات، لاَ يَرَاه فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً، وَالحِين هُرَوي عَنْهُ ( ٤٣٤٥) حَدِيثاً ١٠٤ ... وَلَو أَخذنَا بِهَذَا القِيَاس لوَجب أَنْ

<sup>(</sup>١) قَالَ أَمِيرِ المُؤْمِنِين فِي خُطْبَتهِ المَعرُوفَة بِالقَاصَعَة : « وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْخُطْبَة (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر، هَدي السَّاري: ٤٧٧، قَال: وَلَهُ فِي البُخَاري «٤٤٦» حَديثًا، جوَامع السَّيرَة: ٢٧٦، مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد، بتَحقِّيق أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر: ٨٢/١٢، مُسْنَد أبن رَاهويه: ٨/١، أَضوَاء عَـلى السُّنَة المُحَمِّديَّة: ٢٢٤.

يَروي الْإِمَام ( ١٨٢١٦ ) حَدِيثَاً ، لأَنَّهُ لأَزَم النَّبيّ رَشِيداً أَكْثَر مِن ثُلث قَرن.

وَمِن هُنا تَعْلَم أَنَّ السِّر الوَحِيد لقلَّة الرَّوايَة عَن الْإِمَام عَلَيّ هُو مَا أَشَار إِلَيه الشَّيخ أَبُو زُهرَة، هُو عدَاء الْأُمويِّين وَمَوقفهُم مِن الْإِمَام، وَمِعَّن يَذْكرَه بخير، فَقْد عَاقبُوا مَن يَروي مَنْقَبة مِن مَنَاقبه، أَو يَنْقل حَدِيثاً عَنْهُ، وَتَتبعُوا تَلاَمِيذَه وَخَاصّته في كُل مكان، كمَيثَم التَّمار، وَعَمر بن الحَمق، وَرُشَيد الهِجري، وَحِجر بن عَدي، وَكُميل بن زياد وَغَيرهم وَغَيرهم، وَقَتلُوهم الوَاحد بَعد الْآخر، وَنكلّوا بهِم شرّ تَنْكِيل، كَي لاَ يَتسَرب عَن طَريقهِم أَثَر مِن آثَار عَليّ.

أَجل، لَقَد بَذَل الأُمويُون أَقصىٰ الجهُود، وَاستَعملوا التَّقتِيل وَالتَّنكِيل، وَسَلكوا جَمِيع السُّبل، ليَقضُوا القَضَاء الأَخِير عَلىٰ كُلِّ أَثَر يَتّصِل بعَليٍّ مِن قَرِيبٍ أَو بَعِيد إلاَّ السَّب وَاللَّعن، أَنَّ الأُمويِّين يَعلمُون حَقّ العِلم أَنَّ عَلِيًّا أَخُو رَسُول الله وَوَصيه، وَوَارث عِلمه، وَأَمِينه عَلىٰ شَرعه حُجّته البَالغة عَلىٰ النَّاس أَجمعِين، وَعَلم الأُمويُون أَيضاً أَنَّهم مَلعُونُون فِي كتَاب الله، وَعَلىٰ لسَان نَبيه، فَالإمساك عَن عَليّ وَآثَاره مَعنَاه القَضَاء عَلىٰ حُكمهِم، لأَنَّ آثَار عَليّ هِي آثَار مُحَمَّد الَّذي عَن عَليّ وَآثَاره مَعنَاه القَضَاء عَلىٰ حُكمهِم، لأَنَّ آثَار عَليّ هِي آثَار مُحَمَّد الَّذي غَن عَلي وَآثَاره مَعنَاه القَضَاء عَلىٰ الأُمويِّين، لذَا لَعنُوا الإِمَام عَلىٰ المَنَابر، وقَتلُوا خَصَة مُحرّمة عَلىٰ الأُمويِّين، لذَا لَعنُوا الإِمَام عَلىٰ المَنَابر، وقَتلُوا خَصَة مَى لاَ يَروا شَيئاً عَنْهُ، وَلَكن: ﴿ وَاللَّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ فَاسَته ، كَي لاَ يَروا شَيئاً عَنْهُ، وَلَكن: ﴿ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهُ وَلَوْلَ الشَّيخ أَنُ وَوصَلَت إلَينَا عَن طريق آله وَذُرُيَّتَه وَأُولاَده، كَمَا قَالَ الشَّيخ أَبُورُهرة، وَوصَلَت إلَينا عَن طريق آله وَذُرُيَّتَه.

وَلَم تُخف هَذِه الحَقِيقَة عَلَىٰ الْأُمويِّين، فَحَاولُوا القَضَاء عَلَىٰ ذُرِّيَّة عَلَيّ، وَأَنْ لاَ يبقُوا مِن نَسلهِ حَيَّاً، ليمحُواكُل أَثَر مِن الوجُود، وَأَصدَق شَاهد عَلَىٰ ذَلِكَ قَول

<sup>(</sup>١) ٱلتَّوْبَة: ٣٢.

شِمر بن ذِي الجَوشَن: «قَد صَدَر أَمر الأَمِير عُبَيدالله أَنْ أَقتُل جَمِيع أُولاَد الحُسَين». قَالَ هَذَا حِين شَهر سَيفه ليَقتل الْإِمَام زَين العَابدِين، وَقَد دَفَعه عَنْهُ حَمِيد بن مُسْلِم وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته الحَورَاء لمَّا هم بقَتله : وَالله لاَ يُقْتَل حَمِيد بن مُسْلِم وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته الحَورَاء لمَّا هم بقَتله : وَالله لاَ يُقْتَل حَمِيد بن مُسْلِم وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته الحَورَاء لمَّا هم بقَتله : وَالله لاَ يُقْتَل حَمِيد بن مُسْلِم وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته الحَورَاء لمَّا هم بقَتله وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته الحَورَاء لمَّا هم بقَتله وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته العَورَاء لمَّا هم بقَتله وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته العَورَاء لمَّا هم بقَتله وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته العَورَاء لمَّا هم بقَتله وَعُمر بن سَعد، وقَالَت عَمّته العَورَاء لمَّا هم بقَتله وعَمر بن سَعد، وقالَت عَمّته العَورَاء لمَّا هم بقَتله وعَمر بن سَعد، وقالَت عَمّته العَورَاء لمَّا هم بقَتله والله والله والله والمُن الرَّفِي هَذَا نَجد التَّفسِير الصَّحِيح لقتل الطُفْل الرَّضِيع وَغَيره مِن اللهُ والاَد أَهْل البَيْت المِينَالِين اللهُ الرَّيْت المَيْنَالُة والله البَيْت المَالِكُ الله البَيْت الله المَالِم المَالِد الله المَالِم المَالِكُ المَالِد المَّالِقِينَالِه المَالِم المَالِم الله المَالِقُول المَالِي المَالِم المُلْمِالِم المَالِم المَالم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالم المَالم المَالم المَلْم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَلْم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَلْم المَالم المَالم المَالم المَالم المَالم المَلْم المَالم المَلْم المَالم المَلْم المَلْم المَالم المَلْم المَل

قَتَل الْأُمُويُون سَيِّدي شَبَاب أَهْل الجَنَّة الحَسَن، والحُسَين، وَقَتلُوا أَبنَاء الحُسَين، وَلَم يَنْج مِنْهُم إِلاَّ الْإِمَام زَين العَابدِين، وَالفَضل الْأَوّل فِي نجَاتهِ مِن القَتْل للسَّيِّدة زَيْنَب، دَفَعت عَنْهُ شِمراً في كَرْبُلاَء، وٱبْن زياد في الكُوفَة، حَيث أَمَر بقَتْله، فَتَعلقت بهِ السَّيِّدة، وَاعْتَنقتهُ قَائلَة: وَالله لاَ أَفَارِقه، فَإِنْ قَتَلتهُ فَاقْتلني مَعَهُ، فَنظر آبْن مَرجَانه إليهما سَاعَة، ثُمَّ قَالَ: «عَجباً للرَّحم!... وَالله إنّي لاَ ظَنها وَدّت أَنّى قَتَلتها مَعَهُ، دَعُوه، فَأنّى أَرَاه لمَا بهِ » (١٠). أي يَرَاه مَريضاً.

كُلّا، لَيْسَت المَسأَلة مَسأَلة رَحم، وكَفَىٰ، وَلاَ مَسأَلة حُبّ وَعَطف فقط، أنّها أَعمَق وَأَبْعد مِن ذَلِكَ التَّفكِير، أَنّها الخوف عَلىٰ دِين الله وَعُلوم رَسُول الله مِن الضّياع، لقَد استمَاتَت السَّيِّدَة دُون الْإِمَام زَين العَابدِين، لأَنّهُ حَلقَة الْإِتّصَال بَيْنَ الخُسين وبَيْنَ الْإِمَامين البَاقر والصَّادِق اللَّذين أَشَاعًا وَأَذَاعًا عُلُوم مُحَمَّد وَعَليّ. الحُسين وبَيْنَ الْإِمَامين البَاقر والصَّادِق اللَّذين أَشَاعًا وأَذَاعًا عُلُوم مُحَمَّد وَعَليّ. كَان عِلْم الرَّسُول عِند عَليّ، وَعِلم عَليّ عِند وَلَديه الحَسَن والحُسين، وَعِلم الحُسين عِند زَين العَابدِين، ومِنْهُ إِلَىٰ وَلده البَاقر وَحَفيده الصَّادِق ظ، وَهَكذَا الخُسين عِند زَين العَابدِين، ومِنْهُ إِلَىٰ وَلده البَاقر وَحَفيده الصَّادِق ظ، وَهَكذَا الْتُسَاتِ عَلْوم الرَّسُول مِن إِمَام إِلَىٰ إِمَام حَتَّىٰ ذَهَب الْأُمُويُون، وَزَال حُكمهُم، وَلَم النَّقلت عُلُوم الرَّسُول مِن إِمَام إلَىٰ إِمَام حَتَّىٰ ذَهَب الْأُمُويُون، وَزَال حُكمهُم، وَلَم

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْريخ الطَّبري: ٤/٣٥٠، البدَاية وَالنَّهايَة: ٨/٢١٨، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٣٧/٣، الْإِرشَاد: ٢ /١١٧، مُثِير الْأَحزَان: ٧٢، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨ / ٢١١.

يَبِقِ لهُ عَينُ وَلاَ أَثَر فِي عَهْدِ الصَّادِقَينِ حَيْثُ آنْتَشرِت عُلومهُما فِي كُلِّ مكَانِ، وَلَم يَكُن مِن سَبِيلِ إِلَىٰ بِثُ هَذِهِ العُلُوم فِي عَهْدِ الْأُمويِّينِ، ويُـؤكّد هَـذِه الحَـقِيقَة أَنَّ الحُسَينِ لمَّا تَوجِه إِلَىٰ العِرَاقِ دَفع إِلَىٰ أُم سَلمَة الوَصيَّة وَالكُتب، وَقَـالَ لهَـا: إِذَا الحُسَينِ لمَّا تَوجه إِلَىٰ العِرَاقِ دَفع إِلَىٰ أُم سَلمَة الوَصيَّة وَالكُتب، وَقَـالَ لهَـا: إِذَا أَتَاكُ أَكْبَرِ وُلدي، فَٱدفعِيها إِلَيه، وَبَعد أَنْ قُتلِ الحُسَينِ أَتَىٰ زَينِ العَابِدِينِ إِلَـىٰ أُم سَلمَة، فَدَفعَت إِلَيهِ كُلِّ شَيء أَعطَاها الحُسَينِ (١).

فَالْإِمَام زَين العَابدِين هُو حَلقَة الْإِتّصَال بَيْنَ أَبِيه وَجدّه وبَيْنَ وَلدَيه الصَّادقَين، وَلُو فُقْدت هَذِه الحَلْقَة لَم يَكن لعُلوم عَليّ خَبر وَلاَ أَثَر، وَلخَسر الدِّين والْإِسلام أَعظَم ثمَاره وَأَثمَن كنُوزه، وَلهذَا وَقَفت السَّيِّدَة مَوقفهَا مَع الَّذِين حَاولُوا قَتل الْإِمَام زَين العَابدِين، وَكَان لهَا أَكرَم يَد وَأَفضلهَا رَمزاً لشيء عَمِيق الدَّلاَلة » كمَا قَالَ مُحرّر مَجلّة «الغَد» وَلكنّه لَم يُدرك نَوع هَذَا السِّر عَلىٰ حَقِيقَته، وَكفَاه مَعرفَة أَنْ يُدرك، وَلَو عَلىٰ سَبِيل الْإِجمَال، أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب رَمزُ لشَيء عَمِيق الدَّلاَلة. وَقَد يَتْسَاءل: إِذَا كَانَت الغَايَة الأُولَىٰ وَالْأَخِيرة هِي المُحَافظَة عَلَىٰ الْإِمَام زَين وَقَد يَتْسَاءل: إِذَا كَانَت الغَايَة الأُولَىٰ وَالْأَخِيرة هِي المُحَافظَة عَلَىٰ الْإِمَام زَين

<sup>(</sup>۱) أنظر، إِثبَات الوصيَّة للمَسعُودي: ١٤٣ و ٢٢٧ و ٢٣٠، الكَافِي: ٣/٤٤٢/١، الْإِختصَاص للشَّيخ المُفِيد: ٢١٠، إِكمَال الدِّين: ١/٣١١، و: ٢٣٦/١، و: ٢٣٦٦ ح ٥٥ طَبعَة آخر، فَرَاثِد السَّمطَين للجُويني: ١٨٠١ ح ٢٣٦ ح ٤٣١ و ٤٣١ ح ٢٣١، أَلقَاب الرَّسُول وَعترَ تع اللَّهُ اللَّه المُفيد: ١٧٠، أَسَالي ٢٦ للسَّيخ الطَّوسي: ١٧/١، عُيُون أَخبَار الرّضا: ١/٠٤ ح ١، و: ٢/٣٧٢ ح ٢٢، كتاب الفَيْبَة للنُّعمَاني: ٢٢ و ٢٦، كتّاب الفَيْبَة للطَّة وسي: ١٤٦ - ١٠٥ و ١٩٥ ح ١٥، الْإِرشَاد: ٢/٨٨، غَايَة المَسرَام: ٢٢ و ٢٦، كتّاب الفَيْبَة للطَّة وسي: ٤١٦، سُنن أَبِي دَاود: ٣/ ٢٥٠ ح ٤٢٧، صَحِيح البُخاري: ٣٤٠ مَن أَبِي دَاود: ٣/ ٢٠٥ و ١٩٥، المُحدَة لَابن البَطرِيق: ٢١٦، سُنن أَبِي دَاود: ٣/ ٢٠٨ و ١٨٢ مَن التَرمذي: ٣/ ٢٤٠ مَن التَرمذي: ٣/ ١٨٤، و: ٢/ ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٢/ ١٨٤، سُنن التَرمذي: ٣/ ٢٤٠ بَاب ١٠٤/٣، مَودّة القُرْبَى: ٢٩، كتّاب سُليم بن قَيس: ٣٢ ح ٧، كفَايَة الأَثر: ١٩، مُسْنَد أَحمَد: ١٣٩٨، الفَناق لِابْن شَهرآشُوب: ١٧٢/٤، مُختَصر ٱلْبَصَائِر: ٣٩، مَعَاني الأُخبَار: ٣٥، أَمَالي الصَّدوق: ١٢٤، مَثاني الأُخبَار: ٣٥، أَمَالي الصَّدوق: ١٢٤ مَهُ ١٠٠ الصَّدوق: ١٢٤ مَهُ ١٠٠ الصَّدوق: ١٢٤ مَهُ ١٠٠ المُحْتَصر الْبَصَائِر: ٣٩، مَعَاني الأُخبَار: ٣٥، أَمَالي الصَّدوق: ١٢٤ مَهُ ١٠٠ المُحْتُود و المُحْتُود و ١٩٠٤ مَعَاني الأُخبَار: ٣٥، أَمَالي الصَّدوق: ١٢٤ مَهُ ١٠٠ المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُورِد و ١٩٠٤ مَعَاني الأُخبَار: ٣٥، أَمَالي المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتُود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتَود و المُحْتُود و المُحْتَود و المُحْتُود و المُحْتَود و المِحْتُود و المُحْتَود و المُحْتُود و المُحْتُود و المُحْتُود و المُحْتُو

العَابِدِين فَلمَاذاً صَحبَهُ الحُسَين مَعَهُ إِلَىٰ كَرْبُلاَء؟ وَلمَاذاً لَمْ يُبقه فِي حَرَم جده الرَّسُول؟...

وَالجَوَابِ: أَنَّ المَدِينَة كَانَت تَحتَ سَيطَرَة الْأُمويِّين، وكَان فِيهَا مَرْوَان آبُن الحَكم الَّذي أَشَار عَلىٰ الوَلِيد بقَتل الحُسَين، فَكَيف يَأْمَن الحُسَين عَلىٰ أَهْلهِ، وَهُم بَيْنَ أَيدي الطُّغَاة، وَفي حُكم أَشد النَّاس لُؤمَا وَعدَاءاً للحُسَين وَلكُل مَن يَمت إليهِ بسَبَب أُو نَسَب.

وَقَد ٱسْلَفْنَا أَنَّ الْأُمويِّين أَصدَروا أَمرهُم بقتل أَولاَد الحُسَين حَتَّىٰ الطِّفْل الرَّضِيع، فَهل يَعفُون وَيَصفحُون عَن خَلِيفَته وَأَكبَر أَولاَده وَوَارث عِلْمه ؟! وَهَل الرَّضِيع، فَهل يَعفُون وَيَصفحُون عَن خَلِيفَته وَأَكبَر أَولاَده وَوَارث عِلْمه ؟! وَهَل للأُمويِّين هَدَف مِن قَتل الحُسَين وأولاَده وَأصحَاب أَبِيه وَأصحَابه إلاَّ القَضاء عَلىٰ كُلِّ أَثَر لاَّبِي الحُسَين وَجد الحُسَين؟!.

وَمَرّة ثَانيَة نَقُول مَع مُحرّر المَجلّة: «أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب رَمْنُ لشَيء عَجِيق الدَّلاَلة». أَنَّها لكَلمَة بَالغَة ، مَا أَنطق بها الكَاتب إلاَّ الحَقّ ، وَإلاَّ عَظمَة السَّيِّدَة ، أَنَّها لكَلمَة تَحْمل مِن المَعَاني مَا تضِيق عَنْهَا المُجلّدَات؛ وَكُلِّ مَآثر أَهْل البَيْت الطَّاهر لاَ تَتَسع لهَا الكُتب وَالأَسفَار.

## الْإِمَام الصَّادِق ﷺ

فِي هَذِه السُّنَّة ( ١٣٨٠ هـ) ظَهَر فِي الرِّيَاضِ عَاصِمَة المَملكَة السُّعوديَّة مَجلَّة تَحْمل اسم «رَايَة الْإِسلام»، وَصَاحب الْإِمتِيَاز اَسْمَه الشَّيخ عَبداللَّطيف بن إَبْرَاهِيم آل الشَّيخ. وَرَئِيسِ التَّحرِيرِ الشَّيخ صَالح بن مُحَمَّد بن لحيدَان، وَالمُدِيرِ الشَّيخ عَليّ بن حَمد الصَّالحي (١١). « ثَلاَثَة لَيْسَ لَيْسَ لَهُم شَبِيه» بَاعُوا أَنْ فسهُم الشَّيخ عَليّ بن حَمد الصَّالحي (١١). « ثَلاَثَة لَيْسَ لَيْسَ لهُم شَبِيه» بَاعُوا أَنْ فسهُم للشَّيطان، وَقَبضُوا الثَّمن كَاملاً، فَجَرىٰ مِنْهُم مَجرىٰ الدَّم فِي العُروق، وَمَا خَالفُوا للشَّيطان، وَقَبضُوا الثَّمن كَاملاً، فَجَرىٰ مِنْهُم كُل مَا يَبْتَغي، وحَتَّىٰ أَصْبَحُوا لهُ نَصِيباً مَفرُوضاً، وَأَطوَع لهُ مِن بنَانه، يُدِيرَه كَيف شَاء، وَمَتىٰ أَرَاد، فَإِذَا تَكلمُوا فبلسَانه، وَإِذَا فَعَلوا فبأَمرِهِ فبلسَانه، وَإِذَا فَعَلوا فبأَمرِهِ يَعْملُون.

وَفِي رَبِيعِ الْآخرِ سَنَة ( ١٣٨٠ هـ) صَدَرت الْأَوَامر لهَ وَلاَء «الشَّلاَقة» مِن سَيِّدهِم «أَبي مُرَة» أَنْ يَكتبُوا فِي مَجَلّتهِ «رَايَة الشَّيطان» مَقَالاً وَضع لهُم سَيِّدهِم «أَن يُقِيمُوا عَلَيهَا أَركَانه وَبُنيَانه، فَنَشرُوا تَصَامِيمه، وَرَسم معَالمه، ثُمَّ أُوحى إلَيهِم أَنْ يُقِيمُوا عَلَيهَا أَركَانه وَبُنيَانه، فَنَشرُوا مَقَالاً فِي العَدَد الخَامس بعُنوَان «خطاب مَوجّه لشيخ الجَامع الْأَزْهَر»، وقعُوه

 <sup>(</sup>١) كَان مِن نَتِيجَة الرُّدُود وَالْإِحتجَاجَات الَّتي قَام بهَا عُلمَاء جَبل عَامل، وَأَهْل القَطِيف، وَالبَحرَين أَنْ طَردَ المَسؤولُون فِي السُّعوديَّة الشَّيخ الصَّالحي مِن إِدَارَة المَجلَّة . (مِنْهُ بَيْخُ).

بأسم «إِبْرَاهِيم الجَبهَان». وَهَذي هِي الْأُسّس الَّتي أُوحيٰ بهَا إِبلِيس إِلَىٰ شيُوخه، وَٱحتوَاهَا مقَال آله وَرجَاله.

١- التَّهجُم عَلىٰ شَيخ الْأَزْهَر بأَلفَاظ السَّفَاهَة وَالجَهَالَة؛ لأَنَّهُ نَاصَر دَعوة التَّقرِيب بَيْنَ المَذَاهِب الْإِسلاميَّة، وهَذِه الدَّعوة تُرضي الله الَّذي قَال: ﴿ وَلَا تَنْنَ عُوا فَتَفْشَلُوا ﴾ (١) ، وَتُغْضب سَيِّدهُم إِبْلِيس الَّذي يُفرَّق بَيْنَ المَر ، وَزُوّجه ، وَيُبث التَّعصب ، وَالشَّقاق بَيْنَ العبَاد .

٧- نَعَتُ الْإِمَام الصَّادِق اللهِ بِمَا يَهْتَزَّ لهُ العَرش، وَيقُوم لهُ الكَون بِمَا فِيهِ، ٱفْتَروا عَلىٰ عَظَمته لاَ لشَيء إلاَّ لأَنَّهُ إِمَام العِلم وَالدِّين، وَقَائِد الخَير وَالحَقّ، وَحَرب عَلىٰ الشِّرك وَالمُشركِين، وَعزّ للْإِسلام وَالمُسْلمِين، وَإلاَّ، لأَنّهُ مُهجَة الرَّسُول النَّاطق بلسَانه، وَالحَافظ لشَريعَته وَتَعَالِيمه.

٣ ـ تَكْفِير الشِّيعَة بِعَامِّة ، وَالْإِمَامِيَّة مِنْهُم بِخَاصَة ، وَالتَّحرِيض عَـلىٰ قَـتْلهِم وَإِبَادتهِم ، لْأَنَّهم يَعْبِدُون الله مُخلصِين لهُ الدِّين ، لاَ يُوَالُون فَـاجِرَاً ، وَلاَ يُـهَادنُون جَائراً ، وَلاَ يُسَاومُون مُسْتَعمراً .

هَذِي هِي الْأُسّس الَّتي رَسَمهَا الشَّيطَان لشيُوخه، وَبَنوا عَلَيهَا بُنيَانه فِي مَجلّته، فَتَصدىٰ لهُم عُلمَاء جَبل عَامل فِي لُبنَان الَّذِين كَانُوا وَمَا زَالُوا الرُّكن الرَّكِين للْإِسلام، وَالحِصن للتَّشيُّع وَمَباديء أَهْل البَيْت الكِرَام، فَاحْتَجُوا لدَىٰ المَسؤلِين فِي السُّعوديَّة، وَفي سفَارتهَا ببَيرُوت، وَنَشرُوا الرُّدُود فِي المَحِلَّات المَسؤلِين فِي السُّعِوديَّة، وَفي سفَارتهَا ببَيرُوت، وَنَشرُوا الرُّدُود فِي المَحِلَات وَالجَرَائد، كمَا قَام أَهْل القَطِيف، وَالبَحرَين بوَاجبهِم فِي هَذِه السَّبِيل، وَهَدمُوا مَا بَنَاه شيُوخ مَجلّة الشَّيطَان وَنَقضُوا مَا دَبرُوا، وَعَليهِ تَآمرُوا، حَتَىٰ أَضْطَروهُم

<sup>(</sup>١) ٱلأَنفَال: ٤٦.

مُرغَمِين إلىٰ أَنْ يَكتبُوا فِي العَدَد السَّابِع مِن هَذِه المَجلَّة مَقَالاً ضَافياً عَن الْإِمَام الصَّادِق وَعَظمَته عِند الله وَالنَّاس، فَأَقرَّوا بِالحَقِّ بَعد أَنْ جَحدُوا، وَأَكذبُوا أَنْفسهُم بأَنْفسهِم. وَمِمَّا جَاء فِي المقَال المَذْكُور:

« نَحْنُ الآن بصَدِد عَلَم مِن أعلاَم الْإِسلاَم، وَسَيِّد مِن سَادَات المُسْلمِين، لَـمْ يَكُن أُمِيراً وَلاَ مَلكَاً، وَلَم يَكُن قَائِداً وَلاَ خَلِيفَة، وَلكنَّه أسمىٰ مِن ذَلِكَ وَأَجل، أنَّه عَالِم مِن خيَار عُلمَاء المُسْلمِين، وَخِيرَة بَني هَاشِم، أنَّه مِن سُلاَلة آل بَيْت الرَّسُولِ الَّذي نَكُن لهُم كُلِّ حُبِّ وَأَحترَام، وَالَّذِين لاَ يَحصل إِيمَان أحد إِلاَّ وَقَلبهُ عَامر بحبّ رَسُول الله وَ آله ، فَآل البَيْت عِندَ أَهْلِ السُّنَّة مُكرمُون مُحتَرمُون مُعْتَرف لهُم فَضَلهُم وَقُربهُم مِن الرَّسُول، وَحُبّهم دِين وَصَلاح، وَالتَّرضي عَنْهُم مَبدَأ يَسِير المُسْلِمُون عَلَيهِ، وَصَاحبنَا مِن أفضَل أهْل البَيْت، وَلَم يَأْت بَعده أفضَل وَلاَ أتقىٰ مِنْهُ، فَهُو الْإِمَامُ الَّذِي ٱتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَىٰ ٱخْتلاَف طَوَائفهِم وَتَعَدُد مـذَاهِـبهم عَلَىٰ إِمِامَته وَوَرعه وَتَقَوَاه، وَأَثنُوا عَلَيهِ وَمَدحُوه، لفَضلهِ وَزُهده، وَعِلمه، وَقَرَابِتِهُ مِن رَسُولِ اللهِ . . . وَنَشر العِلمِ ، وَأَخذ عَنْهُ خَلق كَثِيرٍ ، وَرَويٰ عَـنْهُ سَـادَة الْأُمِّة وَخيَارِها أَمثَال سُفْيَانِ الثُّورِي، وأَبْنِ عُيَّنيَة، وَسَلمَان بن بـلاّل، وَالدَّراوَردي، وأَبْن حَازم، وَأَبُو حَنِيفَة، وَمَالك ... وَقَالَ أَبُو حَاتم: « لاَ يُسأل عَن مِثْله » (١). وَقَالَ عُمَر بن المُقدَاد: «كُنتُ إِذَا نَظرتُ إِلَىٰ جَعْفر بن مُحَمَّد عَلِمتُ أَنَّه مِن سُلاَلَة النَّبيِّين » (۲)،

<sup>(</sup>١) أنظر، الجَرح وَالتَّعدِيل: ٢ / ٤٨٧ رَقْم « ١٩٨٧ »، مِيزَان الْإِعتدَال فِي نَقْد الرِّجَال: ٢ / ١٤٤ رَقْم « ١٥٢ »، تَهذِيب الكمَال: ٥ / ٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَهْذِيب التَّهذِيب: ١٠٤/٢، حليّة الأوليّاء: ١٩٣/٣، تَذكرَة الخوَاصّ: ٣٤٢، يَنَابِيع المَودّة: ١٦٠/٣، مَنَاقب آل أَبِي طَالِب: ٣٧٣/٣.

وَأَثنىٰ عَلَيهِ شَيخِ الْإِسلامِ ٱبْن تَيميَّة (١) فِي مِنْهَاجِ السُّنَّة، وَقَالَ عَنْهُ: « أَنَّه مِن خيَار أَهْل الفَضل وَالدِّين » (١)، وَأَشَاد بفَضلهِ. وَقَالَ السَّخَّاوي: «كَان مِن سَادَات أَهْل البَيْت فِقها ، وَعِلماً ، وَفَضلاً ، وَجُوداً ، يَصلح للخِلاَفَة بسُؤدَده ، وَفَضله ، وَعِلمه ، وَشَرفه .. » (٣) .

وَقَالَ عَنْهُ أَبو حَنِيفَة: «مَا رَأيتُ أَفْقَه مِنْه ة » (٤).

وَقَالَ عَنْهُ مَالك: « ٱختَلفتُ إِلَيهِ زَمَانَاً ، فَمَا كُنتُ أَرَاهُ إِلاَّ مُصلّيَاً أَو صَائِماً ، وَمَا رَأَيتهُ يُحدّث إِلاَّ عَلىٰ طَهَارَة » (٥) .

هَذَا مَا قَالَتهُ المَجلّة فِي عَدَدها السَّابع بَعد أَنْ نَشَرت مَا نَشَرتهُ فِي العَدَد الخَامس، وَهَكذَا أَنْكَر أَبُو سُفْيَان نُبوّة مُحَمَّد، وَقَاد الجيُوش لحَرْبهِ فِي بَـدْر، وَأَحد، وَالخَنْدَق، ثُمَّ آمن بهِ حِين جَاء نَصر الله وَالفَتح!...

كَتَبتُ رَدّاً عَلىٰ مَجلَّة الشَّيُوخِ الثَّلاَثَة نَشَرته العرفَان فِي عَدَد تشرِين الثَّاني سَنَة ( ١٩٦٠م)، ثُمَّ نُشر فِي كُرَاسَة مُسْتقلَة.

وَرَغب إِليّ بَعْض الْإِخوَانِ الْأَفَاضلِ أَنْ أَكتُب كَلمَة حَول كتَاب جَدِيد، أسمهُ

<sup>(</sup>١) أَبْن تَيمِيَّة الحُجَّة الكُبري وَالقُدوَة العُظميٰ عِند الوهَابيِّين. (مِنْهُ ﴿ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، مِنْهَاجِ السُّنَّة: ٢٠٩/٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، القول البَدِيع فِي الصلاة عَلَىٰ الحَبِيب الشّفِيع، للحَافظ السّخّاوي: ١١٣، رجال مسلم:
 ١٢٠/١ رقم « ٢٢١ »، سِير أَعلاَم النّبلاَء: ١٢٠/١٣، شَـرْح الأَخـبَار: ٣/٢٩١، مَـنَاقب آل أَبـي طَالِب: ٣٧٢/٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَهذِيب الكَمَال: ٥/٧٩، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ١٣٢/٢، جَامِع مَسَانِيد أَبِي حَنِيفَة: ٢٢٢/١، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣٧٨/٣، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٢٥٧/٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر، تَهذِيب الكَمَال: ٥/٧٨، تَذكرَة الحُفّاظ: ١٦٦٦، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٢٥٧/٦، الكَامِل فِي التّأرِيخ: ١٣٣/٢.

«الْإِمَام الصَّادِق» لفَضِيلَة الْأُستَاذ العَالم الشَّيخ مُحَمَّد «أَبُو زُهرَة»، وَفي نَفْس الوَقت طَلَب مِنِي الْأُستَاذ نَزَار أَنْ أَكتُب للعرفان مقالاً مُستقلاً عَن الْإِمَام الصَّادِق اللهِ، لاَ أَتعَرض فِيهِ لكتَاب أَبي زُهرَة، لاَ تَأيِّيداً وَلاَ تَفنِيداً، وَحُجّته فِي الصَّادِق اللهِ، لاَ أَتعَرض فِيهِ لكتَاب أَبي زُهرَة، لاَ تَأيِّيداً وَلاَ تَفنِيداً، وَحُجّته فِي تَبرِير هَذَا الشَّرط أَنْ يَعرف أَصحَاب مَجلَّة الشَّيطان عَلىٰ آيّة عَظمَة تَجَرأوا، وَمِن أَيّة قَدَاسة نَالوا، فَيَأْتي المقَال رَدًا ضِمنيًا بَعد الرَّد الصَّريح.

وَمَا دَامِت هَذِي هِي الغَايَة الأُولَىٰ وَالْأَخِيرَة مِن هَذَا المِقَال (١)، فَإِنِي أَنْقُل للقُرّاء مَا ذَكَره الشَّيخ أَبُو زُهرَة مِن النَّعُوت وَالْأُوصَاف الَّتِي وَصَف بِهَا الْإِمَام السَّادِق في كتَابِهِ المَذكُور، هَذَا مَع العِلم بأَنَّ صَاحب الكِتَاب أَزْهَرِي، بَل مِن السَّادِق في كتَابِهِ المَذكُور، هَذَا مَع العِلم بأَنَّ صَاحب الكِتَاب أَزْهَرِي، بَل مِن شيُوخ الْأَزْهَر الكُبّار، وَالمُؤلّفِين المُكثرِين، وَالبَاحثِين المَعرُوفِين، وَقَد بَلَغَت شيُوخ الْأَزْهَر الكُبّار، وَالمُؤلّفِين المُكثرِين، وَالبَاحثِين المَعرُوفِين، وَقَد بَلَغَت صَفحَات الكِتَاب ( ٥٦٨ ) بالقَطع الكَبِير، وَكُلّها أَو جُلّها أَرقَام وَشوَاهِ عَلَىٰ وَمَحَارِم الْأَخْلاَق إِمَامَة الصَّادِق فِي الدِّين وَالعُلُوم، وَعُلو مَنْزلَته فِي الفضَائِل وَمكَارِم الْأَخْلاَق كَاملَة دُون ٱسْتثنَاء.

وَقَد ٱقْتَبستُ مِن مَجْمُوع صَفحَات الكِتَابِ وَسطُوره كَلمتي التَالية مُشِيراً فِي آخرها إِلَىٰ بَعْض المُلاَحظَات. وَسَلفاً أَقُول: أَنَّها لَمْ تَفِ بِالغَايَة مِن عَظمَة الْإِمَام الصَّادِق الَّتي صَورها الشَّيخ فِي كتَابهِ، فَلقد أَبرَز مِن شَخصيَّة الْإِمَام مَا لاَ يَفي بهِ الشَّيخ فِي كتَابه الحَافل، وَلَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ إِيمَانه بقُوىٰ شَخصيَّة إلاَّكتَاب ضَخم فِي حَجم كتَابه الحَافل، وَلَيْسَ مِن شَكِّ أَنَّ إِيمَانه بقُوىٰ شَخصيَّة

<sup>(</sup>١) لَمْ يَكُن مِن قَصدي إِدرَاج هَذَا المقال هُنا، بَل كَان العَزم عَلىٰ نَشرَه فِي العرفَان، وَكَفى، وَلَكن رَغَب إليَّ أَكثَر مِن وَاحد أَنْ أَنْشرَه فِي كُرَاسَة عَلىٰ حِدة، وَجَاءتني رَسَائِل بِذَلِكَ مِن بَعْش الْإِخوان فِي البَّوَلَا أَنْ مَن بَعْش الْإِخوان فِي البَحرَين بَعد أَنْ عَلمُوا بهِ ، فَرَأْيتُ أَنْ أَنْشرَه هُنا وَفي العرفَان ، لأَنَّ رسَالتي أَنْ تَعم منَاقب الآل الكِرَام كُلَ البَحرين بَعد أَنْ عَلمُوا بهِ ، فَرَأْيتُ أَنْ أَنْشرَه هُنا وَفي العرفَان ، لأَنَّ رسَالتي أَنْ تَعم منَاقب الآل الكِرَام كُلَ مَكان وَزمَان ، وَأَنْ تَتَردَّد عَلىٰ كُلِّ لسَان ، وَفي كُلِّ صَحِيفَة وكتَاب ، هَذَا بالْإضَافَة إِلَىٰ أَنِي عَرَفتُ كتَابي هَذَا فِي المُقَدَّمَة « بأَنْ فِيهِ ذِكرَاً لآل الرَّسُول ، وَلاَ شَيء أَكْثَر مِن ذَلِكَ » . (مِنْهُ يَنْ) .

الْإِمَامِ وَغَزارِتهَا قَد ٱسْعِفَاهِ وَأَمَدَّاهِ بِتِلكَ الصَّحِفَاتِ الطَّوالِ، وَعَكسَا فِي نَـفْسهِ وَعَقلهِ سطُورِهَا وَكَلمَاتهَا.

أستَمع إِلَىٰ المُؤلّف، وَهُو يَقُول فِي أَوَّل صَفحَة مِن مُقدَّمة الكِتَاب: كَتَبنَا عَـن سَبعَة مِن الْأَئِمَّة الكِرَام، وَتَأخرنَا فِي الكتَابَة عَن الْإِمَام الصَّادِق تَهيّبَاً لمَقَامه.

ثُمَّ أَنَّ الشَّيخ الفَاضل يُوَافق الْإِمَامِيَّة الْإِثني عَشريَّة عَن عِلم وإِيمَان بكُلِّ مَا يَعْتَقدُونه بالْإِمَام الصَّادِق، وَلاَ يُخَالفهُم إِلاَّ فِي أَمرَين: الْأُوّل فِي وجُوب العِصْمَة لهُ، وَالثَّاني فِي أَنَّه إِمَام سيَاسي، كمَا أَنَّه إِمَام دِيني بالنَّص مِن إِمَام عَن إِمَام إِلَىٰ أَنْ لهُ، وَالثَّاني فِي أَنَّه إِمَام سيَاسي، كمَا أَنَّه إِمَام دِيني بالنَّص مِن إِمَام عَن إِمَام إِلَىٰ أَنْ يَنْتَهِي النَّص إِلَىٰ الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ اللَّه أَنَّ الشَّيخ أَبَا زُهرَة يَعْتَقد بإِمَامَة الصَّادِق فِي يَنْتَهي النَّص إِلَىٰ الرَّسُول الْأَعْظَم عَلَيْ أَنَّ الشَّيخ أَبَا زُهرَة يَعْتَقد بإِمَامَة الصَّادِق فِي الدِّين وَالعُلُوم، وَأَنَّه الفَصل وَالفَارِق بَيْنَ الحَقّ وَالبَاطل، كما جَاء فِي : ١٨٤، وَلَك مَرَاحَة فِي : ١٨٤ حَيث قَالَ مَا وَلَكنَّة يَخْتَلف عَن الْإِمَامِيَّة بالْإِتّجَاه، وَقَد بَيْنَ ذَلِكَ صرَاحَة فِي : ١٤٤ حَيث قَالَ مَا فَصَد بالحَرف الوَاحد:

«نَدْرُس الْإِمَام الصَّادِق بنَظرنَا وَتَفَكِيرِنَا وَبالتَّجَاهِنَا، وَلَسنَا بِصَدَد تَقرِير مَا يَرَاه الَّذِين حَملُوا أَسم الجَعْفريَّة فَقط، وَلاَ ضَير فِي أَنْ يَخْتَلَف نَظرنَا إِلَىٰ الْإِمَام عَن نَظرهم مَا دَامت النَّتيجَة هِي بَيَان شَأْن الْإِمَام، وَبَيَان عُلو قَدره، وَقَد ٱعْلَوه بنَظرهم، وَنُعلِيه بنَظرنَا، وَالغَايَة وَاحدة، وحَسبهُ شَرفاً أَنَّه يَصل إِلَىٰ أَعلىٰ مَرَاتب الرِّفعَة با تَجَاهِنَا وَ اتّجاههم، وَنَظرنَا وَنظرهم ».

وَالْآن، وَبَعَد هَذَا التَّمهِيد تَعَالُوا مَعي لنَرىٰ إِلَىٰ هَذِه الشَّرارَة مِن القَـبس الَّـذي آتَانَا بهِ فَضِيلَة المُؤلِّف مِن نُور الْإِمَام الصَّادِق وَهَديه:

#### نسَبَهُ

يَنْتَهِي نَسَبهُ إِلَىٰ سَيف الله المَسلُول، وَفَارس الْإِسلاَم عَلَيّ بن أَبِي طَالِب، وَقَد نَال فَوق هَذَا كُلّه أَكبَر شَرَف فِي الْإِسلاَم بَعد العَمَل الصَّالح، وَهُو مِن عِترَة النَّبيّ الطَّاهرَة (١).

## وَضْفَهُ الجِسْمي:

كَان ربعة لَيْسَ بالطَّوِيل وَلاَ بالقَصِير، أَبْيَض الوَجْه أَزهَر، لهُ لمعَان كَأنَّه سرَاج، أَسوَد الشِّعر أَجْعَده، أَشم الأَنْف، وَقَد أَنْحَسر الشَّعر عَن جَبِينَه فَبدَا مُزهرًا، عَلىٰ خَدّه خَال أَسوَد، وَلمَّا تَقَدّم فِي السّن زَادَه الشَّيب بهَاءً وَوقَارَا وَجَلاًلاً وَهَيبَة (٢).

#### تَسْمِيَتهُ بالصّادِق:

قَالَ ٱبْن خِلْكِان فِي كتَاب وَفيَّات الْأَعيَان: «لُقِّب بالصَّادِق لصِدق مَقَالَ أَبْن خِلْكِان فِي كتَاب وَفيَّات الْأَعيَان: «لُقِب بالصَّادِق لَصِدق مَقَالَته » (٣). وَقَالَ أَبُو زُهرَة: «وَمَن يَكُون أَصدَق قَولاً مِمَّن لَقَبهُ الخصوم

<sup>(</sup>۱) أنظر، كَشف الغُمّة: ٢/١٥١ و ١٦١ و ١٨٧، عُمدَة الطَّالب: ١٩٥، مطَالب السَّؤول: ٨١، وَفـيَات الأَّعِيَان: ١/٢١، صَفوة الصَّفوة: ٢/٢، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٣٠٤، و: ٢/٢٩، طَبعَة آخـر، الأَّعِيَان: ٢/١١، صَفوة الصَّفوة: ٢/٢، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٣٠٤، و: ٢/٤٧، تَذكرَة الحُفَاظ: الكَافِي: ٢/٢٧، البحَار: ٤٥٥، الفُصُول المُهمَّة: ٢/٣٧، بِتَحقَّيقنا.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَئِمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢٣٨/، بِتَحقِيقنا)، المنَاقب لِابن شَهرآشُوب: ٣/٨٠، بتَحقَّيقنَا.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، الجَامع الصَّغِير: ١/ ٢٣٨ ح ٣٩٨، التَّمهِيد لِابْن عَبدالبر: ٦٦/٢، تُحفَة الأَحوذي: ١١٥/١،
 فَيض القَدِير: ٣/ ٢٢٩، لسَان المِيزَان: ٧/ ١٩٠ رَقم «٢٥٢٦»، تَقرِيب التَّهذِيب: ١/ ١٤١ رَقم «٩٥٠».

وَالْأُولِيَاء، والتَّأْرِيخِ كُلِّه بالصَّادِق، وَهُو الْإِمَامِ أَبُو عَبدالله ﴿ وَعَن آبَائه الْأَكْرَمِين الْأَبرَار الْأَطْهَار ﴿ . وَمِن الْأَئِمَّة مَن أَخْتَلَف فِيهِ النَّاس بَيْنَ مُوَال غَالِي فِي وَلاَيَته، وَخَصِم غَالَىٰ فِي خصُومَته، والْإِمَام الصَّادِق أَجمَع العُلْمَاء عَلَىٰ فَضْلَهِ، وإذَا غَالَىٰ كَثِيرُون فِي مَحَبّته، فَإِنّه لَم يَكُن العَكس بالنِّسبَة إِلَىٰ الْإِمَام الصَّادِق، حَيث لَمْ يُغَال فِي عَداوَته أَحد، بَل لَمْ يُعَاده أَحد (٢).

## صِفَاتَه النَّفسيَّة:

أمَّا صِفَاته النَّفْسيَّة وَالعَقليَّة فَقْد عَلاَ بِهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْض، وَأَنَّىٰ لأَهْلِ الأَرْض، وَأَنَّىٰ لأَهْلِ اللَّمَاء؟! سمُو فِي الغَايَة، تَجرد فِي الحَقّ، وَريَاضَة للنَّفس، وَالْعِبَادَة، وَأَبْتعَاد عَن الدُّنْيَا وَمَآربها، وَبَصِيرَة تُبَدّد الظُّلُمَات، وَإِخلاص لاَ يَفُوته إِخلاص، لأَنّهُ مِن مَعْدنهِ، مِن شَجرَة النّبُوّة، وإِذَا لَمْ الظُّلُمَات، وَإِخلاص لاَ يَفُوته إِخلاص، لأَنّهُ مِن مَعْدنهِ، مِن شَجرَة النّبُوّة، وإِذَا لَمْ يَكُن الْإِخلاص فِي عِترَة النَّبيّ، وَأَحفَاد عَليِّ فَفِيمَن يَكُون؟! فَلَقد تَوَارَث أَحفَاد عَليّ الْإِخلاص خَلفاً عَن سَلَف، وَفَرعاً مِن أصل، فَكَانُوا يُحبّون لله، وَيُبغضُون لله وَيَعْتَبرُون ذَلِكَ مِن أُصُول الْإِيمَان وَظَوَاهِ اليَقِين.

وَالصَّادِق مصدَاق لقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٣) ، وَهُو مِن أُولِيَاء الله الَّذِين قَالَ فِيهِم : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>١) أنظر، تأريخ الخَشَّاب: ١٨٨، مَقصد الرَّاغب: ١٥٦، تَأْرِيخ أَهْل البَيْت ﷺ: ١٣٨، الهدَاية الكُبرى: ٢٤٧، دَلاَئل الْإِمَامة: ١١٢، المعَارف: ٢١٥، كفَاية الطَّالب: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإمَام الصَّادق، أَبُو زُهرَة: ٣٦، الهدَاية الكُبرى: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) فَاطِر: ٣٢.

وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) ، وَهُو مِن الَّذِين عنَاهُم جدّه الرَّسُول بقَولهِ : « أَنَّ الله يُحبّ ذَا البَصر النَّافذ عِندَ ورُود الشُّبهَات ، وَيُحب ذَا العَقل الكَامِل عِندَ حلُول البَّسعر النَّافذ عِندَ ورُود الشُّبهَات ، وَيُحب ذَا العَقلهِ النَّير ، وَبَصِيرَته الهَادية المُرشدَة ؟!.

وَكَانَ عَلَيْ بِي أَبِي طَالِب مِن أَسْخَىٰ الصَّحَابَة ، بَل مِن أَسْخَىٰ العَرب ، وَقَد كَان أَحفَاد ه كَذَلِكَ مِن بَعْدهِ ، فَزَين العَابدِين كَان يَحْمل الطَّعَام لَيلاً ليُوزعَه عَلىٰ بيُوت مَا عَرفَت خصَاصتها إلاَّ مِن بَعْده (٢) ، فَلَم يَكُن غَرِيباً أَنْ يَكُون الْإِمَام الصَّادِق النَّابت فِي ذَلِكَ البَيْت الكَرِيم سَخيًّا جوَاداً ، فَقْد يُعطي حَتَّىٰ لاَ يُبقي لعيَاله شَيئًا . وَكَان حَلِيماً لاَ يُقَابل الْإِسَاءَة بمِثلها ، بَل يُقَابلها بِالَّتِي هِي أَحسَن عَملاً بقوله تَعَالىٰ : ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٤) .

أُمَّا الشَّجَاعَة فَقْد كَانَت مُلاَزمَة لذُرِّيَّة عَليِّ، وَهي فِيهِم كَالجِبلَة، لاَ يَهَابُون المَوت، وَبخَاصّة مَن يَكُونُون فِي مِثْل حَال أبي عبدالله الصَّادِق الَّذي عَمَرَ الْإِيمَان قَلْبه، وَٱنْصَرف عَن الْأَهْوَاء وَالشَّهُوات، وَٱستَولَىٰ عَلَيهِ خَوف الله تَعَالَىٰ وَحدَه، وَمَن عَمَر قَلْبَه بالْإِيمَان لاَ يَخَاف أَحداً إلاّ الله.

وَكَان ذَا فَرَاسَة قَوِّيَة جَعَلتهُ ذَا إِحسَاس قَوي يُدرك بهِ مَغبَة الْأُمُور ، وَالفَرَاسَة مِن أَخلاق المُؤمِنِين ، كمَا أَنَّ الله سُبْحَانَهُ قَد أَضْفيٰ عَلَيهِ جَلاَلاً وَنُوراً مِن نُــورِهِ ،

<sup>(</sup>۱) يُونُس: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر، البدَايَة وَالنّهايّة: ٢/٢٦١، مُسْنَد الشّهَاب: ١٥٢/٢ ح ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، تَأْرِيخ دِمَشق: ٣٦/ ١٥١، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٣/ ٤٥، البداية وَالنّهاية: ٩/ ١٠٥، مُخْتَصر تأريخ دِمَشق: ٢٣٨/١٧، حليّة الأوليّاء: ١٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ٱلمُؤْمِنُون: ٩٦.

وَذَلِكَ لَكَثرَة عبَادتهِ وَصَمتَه عَن اللَّغو، وَقَد رَاع أَبَا حَنِيفَة مَنْظَر الْإِمَام الصَّادِق، وَأَعترَاه مِن الهَيبَة للمنصُور صَاحب الطَّول وَالحَول وَالحَول وَالقُوّة، وَالتَقىٰ بهِ ٱبْن أبي العَوجَاء، وَهُو مِن دُعَاة الزَّنَادقَة فَٱرتَاع، وَلَم يَحر وَالقُوّة، وَالتَقىٰ بهِ ٱبْن أبي العَوجَاء، وَهُو مِن دُعَاة الزَّنَادقَة فَٱرتَاع، وَلَم يَحر جَوَابَاً، فَتَعجب الصَّادِق مِن أَمرهِ، وَقَالَ لهُ: مَالَك؟!... فَقَال: مَا يَنْطُق لسَاني بَيْنَ يَدَيك، فَإِنِّي شَاهَدتُ العُلْمَاء، وَنَاظرتُ المُتكَلمِين، فَمَا دَاخَلني قَط مِثْل مَا دَاخَلني مِن هَيْبَتك (١٠)!..

هَذِه بَعْض صفَاته النَّفْسيَّة، وَببَعضهَا يَعلُو عَلَىٰ الرِّجَال، وَيَـر تَفع إِلَـيٰ أَعْـليٰ المَرَاتب، فَكَيف وَقَد تَحلّىٰ بهَذِه الصِّفَات وَغَيرهَا (٢)؟!..

## عُلُومَه:

آنْصَرف الْإِمَام الصَّادِق بكُلِّهِ إِلَىٰ العِلْم، فَلَم يَشغَل نَفْسَه بشَيء سوَاه، وكَان مخُلصاً لله فِي إِحيَاء العِلم وَنَشرَه، يُرشِد الضَّال، وَيُهدي إِلَىٰ الحَق، ويَرد مخُلصاً لله فِي إِحيَاء العِلم وَنَشرَه، يُرشِد الضَّال، ويُهدي إِلَىٰ الحَق، ويَبرد الشُّبهَات، ويَدفَع الزَّيغ، ويَعمل عَلىٰ تَنْقيَة عَقَائد المُسْلمِين مِمَّا ٱعْتَرىٰ بَعْضهَا مِن الشُّبهَات، ويَدفَع الزَّيغ، ويَعمل عَلىٰ تَنْقية عَقَائد المُسْلمِين مِمَّا ٱعْتَرىٰ بَعْضها مِن الشَّاهِن ويَبث رُوح التَّسامح، ويَمنَع الطَّائفيَّة، فكان بِذلِكَ الْإِمَام الصَّادِق حَقًا، وَحَفِيد الْإِمَام عَلَى، وَسَيِّد العِترَة الطَّاهرَة.

وكَان يَدْرس عِلم الكُون، وَمَا أَشْتَمل عَلَيهِ، وَمِن تَلاَمِيذه الكِيمَائِي الشَّهِير جَابر بن حَيَّان (٣)، تَلقىٰ عِندَه عِلْم الكِيميَاء، وَوضَع فِيهِ رَسَائِل، طُبع مِنْهَا

<sup>(</sup>١) أنظر، بحار الأنوار: ٤٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإمام الصّادق، الشَّيْخ أَبُو زُهرة: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) جَابر بن حَيَّان بن عَبد الله الكُوفي، أَبُو مُوسىٰ: فِيلسُوف كِيميّائي، كَان يُعرَف بالصُّوفي. مِن أَهْل

خَمسمِئَة رسَالَة فِي أَلمَانيَا قَبل ثَلاَثمئَة سنَة، وَهي مَوجُودة فِي مَكْتبَة الدَّولَة ببَرلِين، وَفي مَكتبَة بَاريس؛ وَمِمَّا قَالهُ الْأُستَاذ أَبُو زُهرَة:

«أَنَّ الْإِمَام جَعْفرَاً كَان قُوّة فِكريَّة فِي هَذَا العَصر، فَلَم يَكْتَف بِالدَّرَاسَات الْإِسلاَميَّة، وَعُلُوم القُرآن، وَالسُّنَّة، وَالعَقِيدَة، بَل آتّجه إِلَىٰ درَاسَة الكَون وأسرَاره، ثُمَّ حَلِّق بِعَقلهِ الجَبَّارِ فِي سمَاء الْأَفلاَك، وَمدَارَات الشَّمس، وَالقَمر، وَالنَّجُوم، وَبِذَلِكَ عَلم مقدَار نِعمَة الله عَلىٰ عَبِيده... وقدَ عُنى عنَايَة كُبرىٰ بدرَاسَة وَالنَّجُوم، وَبِذَلِكَ عَلم مقدَار نِعمَة الله عَلىٰ عَبِيده... وقدَ عُنى عنَايَة كُبرىٰ بدرَاسَة

أنظر، فَهرَست آبن النَّدِيم: ١/ ٣٥٤، أَخبَار الحُكمَاء: ١١١، المُقتَطف: ١٢٣/١، مُعْجَم المَطبُوعَات: ٦٦٤، الفِهرس التَّمهيدي: ٥١٢\_ ٥٢٠، أكتفَاء القنُوع: ٢١٣ و ٢١٤.

كَان فِي جُملَة البَرَامكَة وَمُنقطعاً إِلَىٰ جَعْفر أبن يَحيىٰ. وَفي الذَّريعَة: ٢/ ٥٥ نَصَّا جَدِيداً، لهُ قِيمَته، وهُو رَوَاية أبي الرَّبِيع سُليمَان بن مُوسىٰ بن أبي هِشَام عَن أَبِيه مُوسىٰ، فِي صَدر كتَاب (الرَّحمَة) لجَابر، قَالَ: (لمَّا تُوفِّي جَابر بطُوس سَنَة المِئتَين مِن الهِجرَة وَجد هَذَا الكِتَاب تَحت رَأْسه).

الكُوفَة، وَأَصْلهُ مِن خرَاسَان. آتصل بالبَرَامكَة، وَٱنْقُطع إِلَىٰ أَحدهِم جَعْفَر بن يَحيىٰ. وَتُوفِي بطُوس. لَهُ تَصَافِيف كَثِيرَة قِيل: عَدَدهَا (٢٣٢) كتَابًا، وقِيل: بَلَغت خَمسمِنَة. صَاع أَكثرهَا، وتُرجم بَعض مَا بَقي مِنْهَا إِلَىٰ اللَّاتِينيَّة. وَمِمَّا بَيْنَ أَيدينَا مِن كُتبهِ \_ أَو الكُتب المَنسُوبَة إِلَيه \_ (مَجْمُوع رَسَائِل) نَحو أَلف صَفحة، و (أَسرَار الكِيميَاء) و (عِلْم الهَيئَة) و (أُصُول الكِيميَاء) و (المُكْتُسب) مَع شَرح بِالفَارسيَّة للجَلدكي، وَكتَاب فِي (السَّعُوم) و (عَلْم الهَيئَة) و (أُصُول الكِيميَاء) و (الخَمَائِر) و (الرَّحمة) وَكتَاب للجَلدكي، وَكتَاب فِي (السَّعُوم) و (تَصحِيحَات كُتب أَفلاَطُون) و (الخَمَائِر) و (الرَّحمة) وَكتَاب المَعْرُوف بِالمقَالاَت الكُبريٰ وَالرَّسَائل السَّبعِين، و (الرِّيَاض) و (صُندُوق الحِكْمَة) و (العَهْد) فِي الكِيميَاء. وَأَكثَر هَذِه المَخطُوطَات رَسَائِل. وَلجَابر شُهرَة كَبِيرَة عِندَ الْإِفرَنج بِمَا نَقلُوه، مِن كُتبه، فِي بِدِه يَقَظَنهم العِلميَّة. قَال برتلو (لجَابر فِي الكِيميَاء مَا لأَرسطُو طَاليس قَبله فِي المَنطق، وَهُو أَوَّل مَن كُتبه، فِي بِده يَقظَنهم العِلميَّة. قَال برتلو (لجَابر فِي الكِيميَاء مَا لأَرسطُو طَاليس قَبله فِي المَنطق، وَهُو أَوَّل مَن التَشَف الصَودَا الكَاوية، وَأَوَّل مَن أَستَخرج حَامض الكِبريتِيك وَسمَّاه زَيت الزَّاج، وَأَوَل مَن اَكتَشَف الصَودَا الكَاوية، وَأَوَّل مَن أَتَسَف العُودَ السَّافِ مُن وَسَف أَع عَلي في عَصرهِ). وَقَد اَسْتَحضر مَاء الذَّهب، وَيُنسَب إلَيه اَستحضر مَاء الدَّهب، ويُنسَب إلَيه اَستحضار مُركبَات الرَّبق وَاستَحضر مَاء الدَّهب، ويُعَد دَرَس خصَائِص مُركبَات الرَّبق وَصَل إلَيه عِلم الكِيميَاء عِند العَرب فِي عَصرهِ). وَقَد اَسْتَملَت كُنت مَجهُولَة قَبْله، وهُو أَوَّل مَن وَصَف أَعمَال الشَّ قطِير وَالسَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبور والتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَعْويلِي وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَّبلور وَالتَعْويلِي وَالتَّبلور وَالتَبلور وَالتَّبلور وَالتَبلور وَالتَبلور وَالتَعْويلِي وَالتَبلور وَالتَبلور وَالتَبلور وَالتَبلور وَال

النَّفس الْإِنْسَانيَّة، وإِذَا كَان التَّأْرِيخ يُقرِّر أَنَّ سقرَاط قَد أَنْزَل الفَلسفَة مِن السَّماء إلَى الْإِنْسَان، فَإِنَّ الْإِنسَان، وَشَرَائِع إلَى الْإِنسَان، فَإِنَّ الْإِنسَان، وَشَرَائِع الْأَدْيَان» (١).

وكَان فِي عِلم الْإِسلام كُلّه الْإِمَام الَّذي يَرجع إِلَيه ، وَلهُ فِي الفِقه القَدح المُعلّىٰ ، فَهُو أَعلَم النَّاس بإِختلاف الفُقهاء ، يَعلم الفِقه العرّاقي وَمَنَاهجه ، وَفِقه المَدِينَة وَٱرتبَاطه بأدلّتهِ وَآثَاره ، وَٱعْتَبره أَبُو حَنِيفَة أُستَاذه فِي الفِقه ، فَقْد سُئل أَبُو حَنِيفَة أُستَاذه فِي الفِقه ، فَقْد سُئل أَبُو حَنِيفَة : مِن أَينَ جَاء لَكَ هَذَا الفِقه ؟

فَقَال: «كُنتُ فِي مَعدن العِلم، وَلَزمتُ شَيخًا مِن شيُوخه » (٢)، وَهُـو يَـقْصد بِمَعدن العِلم الْإِمَام الصَّادِق.

وَهَيَأُ لَهُ أَبُو حَنِيفَة أَربَعِين مَسأَلة بطَلب مِن المَنصُور، فَأَجَاب عَنْهَا الْإِمَام بِمَا عِند العراقيِّين، وَمَا أَرتَآه الْإِمَام؛ فَقَال أَبُو حَنِيفَة: أَعْلَم عِند العرَاقيِّين، وَمَا عِندَ الحجَازيِّين، وَمَا أَرتَآه الْإِمَام؛ فَقَال أَبُو حَنِيفَة: أَعْلَم النَّاس أَعْلَمهم بإختلاف النَّاس » (3). وأَخذ عَنْهُ مَالك، وَيَحيى، أَبْن سَعِيد الْأَنْصَارى، وسُفْيَان الثَّورى، وَغَيرهم كَثِير (3).

وَرُوىٰ عَنْهُ أَصِحَابِ السِّننِ: أَبُو دَاود، وَالتّرمذي، وَالنَّسائي، وأبْـن مَـاجَه،

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِمَام الصَّادق، الشَّيْخ أَبُو زُهرة: ١٠١. (مِنْهُ مَيْنُ).

 <sup>(</sup>٢) أنظر، تَهذيب الكَمَال: ٥/٩٧، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ١٣٢/٢، جَامع مَسَانِيد أَبي حَنِيفَة: ٢٢٢/١، مَنَاقب آل أَبي طَالب: ٣٧٨/٣، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٢٥٧/٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر، منَاقب أَبي حَنِيفَة (للمُوفق): ١٧٢/١، جَامع أَسَانِيد أَبي حَنِيفَة: ٢٢٢/١، تَذكرَة الحفَّاظ: ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَهذِيب الكَمَال: ٥/٧٨، تَذكرَة الحُفّاظ: ١٦٦٦، سِير أَعلاَم النَّبلاَء: ٢٥٧/٦، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/١٣٣، الْإِمَام الصَّادق، أَبُو زُهرَة: ٢٢ طَبْعَة أُولىٰ، أنظر، تَرجَمة هَوْلاَء فِي سِير أَعلاَم التَّالِيخ: ٢/١٣٣، الْإِمَام الصَّادة، أَبُو رُهرَة: ٢١ طَبْعَة أُولىٰ، أنظر، تَرجَمة هَوْلاَء فِي سِير أَعلاَم التَّبلاء: ٢/١٥، تَذكرة الحُفّاظ للذَّهبي: ١/٣٧، الجَرح وَالتَّعدِيل: ١/٢٧، لسَان المِيزَان: ٥/١٠٠. شَذرَات الذَّهب: ٢/٢١، الثُّقات: ٥/٢١٥.

وَالدَّارِ قُطني، ومُسْلِم، وَكَثِيرُون غَير هَؤلاء مِن جمهُور السُّنَّة. وَقَالَ الشَّيخ أَبُو زُهرَة: «أَنَّ العُلُوم الَّتي أَخذها عَليّ عَن النَّبيّ أُودعها ذُرِّيَّتَه، وَهُم أَذَاعُوها عَلىٰ النَّاسِ حِين أُتِيحَت لِهُم الفُرصَة. وهَذَا عَين مَا تَقُوله الْإِمَامِيَّة فِي عُلُوم أَهْلِ البَيْت دُون زِيَادة، وَقَد كَرَّرُوه وَأَكدُوه فِي كُتب العَقَائد وَالحَدِيث، وَالفِقه وَالتَّفسِير، ونظمة أَحد شُعرَائهم (۱):

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَبْغي لِنَفْسك مَذْهَباً يُنْجِيكَ يَوْم البَعْث مِنْ لَهَبِ النَّارِ فَدَع عَنْكَ قَول الشَّافعِي وَمَالِك وَأَحْمَد وَالمَروي عَنْ كَعْبِ أَحبَارِ وَوَالِ أُنَاسَا نَقْلُهُم وَحَدِيثهُم رَوىٰ جَدّنا عَنْ جِبرئِيل عَنْ البَارِي

وَبِهَذَا يَتَبِيَّن مَعنَا أَنَّ قُول الشَّيخ: «أَنَّ الْإِمَامِيَّة يَقُولُون: أَنَّ عِلْم الْإِمَامِ جَعْفَر إِلَهَامِي وَلَيْسَ بِكَسبي» (١) مِن سَهو القَلم، ونسبَة بِلاَ مَصْدَر، وإِذَا كَان الْإِمَامِيَّة لاَ يَنسبُون عِلْم النَّبِي إِلَى الْإِلهَام بَل إِلى جِبريل عَن الله جَلِّ شَأنه؛ فَكيف يَنْسبُون عِلْم أَبْنَائه إِلَى الْإِلهَام بَل إِلى جِبريل عَن الله جَلِّ شَأنه؛ فَكيف يَنْسبُون عِلْم أَبْنَائه إِلَى الْإِلهَام ؟ وَهُنَاك مُلاَحظات أُخرى عَلَى الكِتَاب:

«مِنْهَا»: «أَنَّ المُؤلِّف لاَ يَسْتَطِيع أَنْ يَقْبل روَايَات الكُلَيني صَاحب الكَافي، لأَنَّ بَعْض روَايَاته لاَ يَقُول بصحَتها كبَّار عُلمَاء الإِثني عَشريَّة، كَالمُرتضىٰ وَالطُّوسي» (٣).

وَنُجِيب فَضِيلَة الشَّيخ: بِأَنَّ التَّشكِيك فِي بَعْض روَايَات الكَافي لاَ يَسْتَدعي طَرح روَايَاته كُلِّهَا. وَقَد شَكَّك كَثِير مِن الحُفّاظ بِبَعض الرُّوَاة الَّذِين ٱعتَمد عَلَيهِم البُخاري فِي صَحِيحه، وَمَع ذَلِكَ لَم يَطْرَح أَهْل السُّنَّة كُل مَا فِي البُخَاري.

<sup>(</sup>١) أنظر، عَوَلَى اللَّمَالَى: ٢٠١/١، الصَّرَاط المُسْتَقِيم: ٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الإِمَام الصَّادق، الشَّيْخ أَبُو زُهرة: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الإِمَام الصَّادق، الشَّيْخ أَبُو زُهرة: ٣٦.

نَقَل صَاحب كتَاب «أَضوَاء عَلىٰ السُّنَّة المُحَمِّديَّة »: أَنَّ الحُفَّاظ ضَعِفُوا مِن رِجَال البُخَاري ثمَانِين رَجُلاً، وَمِن رِجَال مُسْلِم مِئَة وَستِين، وَبالرَّغم مِن هَذَا فَهُما مِن الصِّحَاحِ عِندَ السُّنَّة، وَإِذَا جَاز لنَا أَنْ نَـطْرَح جَمِيع روايَـات الكُـلَيني لحَدِيثٍ وَاحد، أو أَحَادِيث فِي مَوضُوعٍ مِن المَوضُوعَات يَجُوز لنَا، وَالحَال هَذِه، أَنْ نَطرَح جَمِيع روايَات البُخَاري، وَمُسْلِم » (١).

هَذَا، وَقَد رَجَّح البُخَاري صِدق رَاوٍ، وَرَجَّح مُسْلِم كِذبه، كَعِكرمَة مَولَىٰ أَبْن عَبَّاس (٢) وَمَع ذَلِكَ يَعْتَبر أَهْل السُّنَّة كُلاً مِن كتَاب البُخَاري ومُسْلِم صَحِيحًا، وَبَدِيهَة أَنَّ الشَّىء الوَاحد لاَ يَتَصف بصِفَة وَنَقِيضهَا فِي آنٍ وَاحد.

«وَمِنْهَا» : « أَنَّ النَّبِيِّ كَان يَجْتَهد ، وَكَان فِي إِجْتهَاده عُرضَة للخَطأ . . . بَل ثَبَت أَنّه قَد أَخطَأ وَعَلّمهُ رَبّه الصَّوَابِ » (٣) .

إِنَّ خَطَأَ الْأَنْبِيَاء فِي الْأَحكَام مُحَال بحُكم العَقل؛ لْأَنَّ وقُوع الخَطأ مِنْهُم مُنَاف لِحِكمَة البِعْثَة المَقصُود مِنْهَا إِرشَاد الخَلق إِلَىٰ الحَقّ، أَنَّ قَول النَّبِيّ دَلِيل قَاطع لرَفع الخَطأ، فَإِذَا أَخطأ ٱنْتَفت عَنْهُ صِفَة الدّلاَلَة، وَبالتَالي تَنْتَفي عَنْهُ صِفَة النّبُوّة وَالرِّسَالَة (3).

(١) أُنظر، أَضوَاء عَلَىٰ السُّنَّة المُحَمِّديَّة: ٢٧٥ طَبعَة دَارِ التَّالَّيْف سَنَة (١٩٥٨م). (مِنْهُ ﴿ ١٠).

 <sup>(</sup>٢) جَاء فِي كُتب السُّنَّة أَنَّ عِكرمَة هَذَا الَّذي صَدَّقه البُخَاري وَعَمل بحَدِيثه قَد مَلا الدُّنيَا كِذبَا ، وَأَنَّه كَان يَرىٰ رَأْي الخوَارج ، وَيَقبل جوَائز الأُمرَاء ، وَجَاء فِي كُتب السُّنَّة أَيضاً أَنَّ أَبَا هُرَيرَة كَذَبه عَليّ ، وَعُمر ، وَعُمر ، وَعُمر ، وَعُمر ، وَمُسْلِم . (مِنْهُ بَيْنَ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر، الإمّام الصَّادق، الشَّيْخ أَبُو زُهرة: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر، كتَابنًا « ٱلْإِجْتهَاد وَ ٱلتَّقْلِيْد بِدَايَةً وَتَعطوراً، مُحَاولَة لِفَهْمٍ جَدِيد، عَلَىٰ الصَّعِيد الْأُصُوليّ المُقَارَن».

# الحُسَين عُمْرَهُ، وَأَوْلاَدَهُ، وَالشُّهدَاء مِن أَهْلهِ

#### مَوْلِدُه:

وُلد الحُسَين اللهِ فِي شَعبَان سَنَة «٣ه» (١)، وَولد أُخُوه الحَسَن فِي رَمضَان سَنَة «٢ه» (١)، وَولد أُخُوه الحَسَن فِي رَمضَان سَنَة «٢ه» (١)، وَحِين وَضَعتهُ فَاطِمَة قَالَت لأَبِيه: سَمهِ.

قَالَ: مَا كُنتُ لأَسبق بآسمه رَسُول الله.

وَحِين رَآه النَّبِيِّ قَالَ للْإِمَامِ: هَل سَمِيَّتُهُ ؟.

فَقَال: مَا كُنتْ لأَسبقَك بأسمهِ.

فَقَالَ النَّبِيِّ: وَمَا كُنْتُ لأَسبق رَبِّي عزَّ وَجلَّ. فَأُوحِيٰ الله أَنْ سَمِه الحُسَين (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر، الْإِرشَاد للشَّيخ المُغِيد: ٢٧/٢ مُؤسِّسة آل البَيْت عِيْظِ ، المقاتل: ٨٤، كَشف الغُمَّة: ٢١٥/٢، مقالم العِترَة النَّبوِية للجنَابذي (مَخطُوط): وَرق ٦٣، التَّهذيب: ٢/١٤ ب ١٥، تَهذِيب تأرِيخ دِمَشق لابنن عَسَاكر: ١٤/٣، تَهذِيب التَّهذيب: ٢/٥٤، العِقد الفَرِيد: ١٩٢٨، تأرِيخ الطَّبري: ٢/١٤، مروج الذَّهب: ٢/٢، البدَاية والنّهاية: ٨/٨، أسد الغَابة: ٢/٢، أبن الأَثِير: ٨/٤، الإِصَابة: ٢/٢، تأرِيخ بَغدَاد: ١/٢١، تَهذِيب الأَسمَاء: ١/١٣، مَجْمَع الزَّوائد: ١/١٩٤.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، دَلاَئل الْإِمَامَة: ٦٠، تَذكرة الخوَاصّ: ٢٠١، تَهذِيب تَأْرِيخ دِمَشق: ١٩٩/٤، مطَالب السّؤول: ٦٤، الْإِصَابَة: ١/٣٢٨، الْإِستيعَاب: ١/٣٦٨، تَأْرِيخ الخُلفَاء: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، ذَخَائر العُقبىٰ: ٢١٢٠، مُشند أَبي دَاود الطَّيالسي: ١/١١، الْإِصَابَة: ١١٧/٨، مَجْمَع الزَّوَائد:

## عُمْرَهُ الشّريف:

أَقَام مَع جَدّه سِت سَنوَات، وَمَع أَبِيه ثَلاَثِين، وَمَع أَخِيه الحَسَن بَعد وَفَاة أَبِيه عَشرَاً، وَبَقى بَعد أَخِيه عَشرَاً<sup>(۱)</sup>، فَكَان عُمرَهُ الشَّرِيف، (٥٦، وَقِيل ٥٧) (٢٠).

## أُوٰلاَدَهُ:

لَهُ عَشْرَة أَوْلاَد (٦) ذُكُور و (٤) أَنَاث (٣). ١- عَلَيِّ الْأَكْبَر (٤)،

١٧٤/٩ تأريخ الخَمِيس: ١/٧٤، مَعَاني الْأَخبَار: ٥٧ ح ٦، عِلَل الشَّرائِع: ٧١٨٧ و ٥، أَمَالي الصَّدُوق: ٢/١١٦، عُيُون أَخبَار الرُّضا: ٢ / ٢٤/٥، صَحِيفَة الرُّضا: ١٦، المَنَاقب لِإبْن شَهر آشُوب: الصَّدُوق: ١٨٩/٣، عُيُون أَخبَار الرُّضا: ٢ / ٢١، الرِّضا: ١٨٩/٣، الْإِستِيعَاب ١٨٩/٨، أُسد الغَابة: ٢/١٨، تَأْرِيخ الخُلفَاء للسَّيُوطي: ١٨٨، نهَاية الْإِرَب: ٢١٣/١٨، الْإِستِيعَاب بهَامش الْإِصَابة: ١/٨٨، تَهذِيب التَّهذِيب التَّهذِيب: ٢٩٦/٢، مُسنَد زَيد: ٤٦٨.

(١) أنظر، إعْلاَم الوَرىٰ: ٢١٤ بلَفظ «سَبع سنِين»، كَشف الغُـمّة: ٢ /١٧٠، الْإِرشَـاد للشَّـيخ المُـفِيد: ٢ /١٣٣ بلَفظ «سَبع سنِين»، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَثِـمَّة لِابْـن الصَّـباغ المَـالكي: ٢ / ١٧٤، بِتَحقِيقنا، النَّعِيم المُقِيم لعِترَة النَّبأ العَظِيم: ٢٨٨، بتَحقَّيقنَا.

(٢) أنظر، مقاتل الطَّالبيِّين: ٨٤، الإِرشَاد: ١٣٣/٢، المَعَارف: ٢١٣، المَنَاقب لِإِبْس شَهر آشُوب: ٢) أنظر، مقاتل الطَّالبيِّين: ١٨٠، الإِرشَاد: ٢/٦١، المَنْ النَّاسُ النَّيخ عَبدُ ١٣١/٣، كَشف الغُمَّة: ٢/١٧، تأريخ اأن الخَشّاب: ٢/٦١، الإِثخاف بِحُبُّ الأَشْرَاف الشَّيخ عَبدُ الله بنَ مُحَمَّد بن عَامِر الشَّبرَاوي: ١٨٧، بِتَحقِّيقنَا. بالإِضَافَة إِلَىٰ المَصَادر السَّابقَة.

(٣) أنظر، بُغيّة الطَّالب فِي ذِكر أُولاَد عَليِّ بن أَبي طَالب، السَّيِّد مُحَمَّد بن طَاهر بن حُسين بن أَبي الغَيث الحُسيني المتعرُوف بِأَبن بَحر اليّمني المُتوفَّىٰ عَام (١٠٨٦ هـ). مَخطُوط. الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفة الأُئِمة: ٢ / ١٧٥ بِتَحقِّيقنا، مَطَالب السَّوُول فِي منَاقب آل الرَّسُول: النُّسخة المَخطُوطة فِي مَكتبة آية الله العُظمِىٰ السَّيد المترعشي النَّجفي: وَرق ١٣٤، وَزُبدَة المقال فِي فَضَائل الآل (مَخْطُوط): وَرَق ١٣٥٨.

(٤) يُكَنىٰ أَبَا الحَسَن، وَيُلقَّب بِالْأَكْبَر، لْأَنَّه الْأَكْبَر عَلَىٰ الْأَصَح، وَهُو أَوّل مَن قُتل بِالطَّفّ مِن بَني هَاشِم بَعد أَنْصَار الحُسَين اللهِ قَتَلَهُ مُرّة بن مُنْقذ بن النّعمَان العَبدي، ثُمّ اللّيثي، وَكَان لَهُ مِن العُمر بِضع عَشرَة

وَأُمّه لَيلىٰ بِنْت أَبِي مُرّة الثَّقفي (١)، وَأُمّها مَيمُونَة بِنْت أَبِي سُفْيَان، وَأُخت مُعَاويَة، فَعَليّ الأَكْبَر (٢). وَنَادَاه رَجُل فَعَليّ الأَكْبَر ، آبْن بِنْت عَمّة يَزِيد، ويَزِيد آبْن خَال أُمِّ عَليّ الأَكْبَر (٢). وَنَادَاه رَجُل يَوْم الطَّف مِن عَسْكر آبْن سَعد، وَقَالَ لهُ: أَنَّ لَكَ مَع يَزِيد رَحماً، فَإِنْ شِئتَ آمنَاك، فَقَالَ لهُ: وَيّلَك لقَرَابة رَسُول الله أَحَقّ بالرّعَايَة.

وَقَالَ مُعَاوِيَة يَوْمَا لَجُلسَائِهِ: « مَن أَحق النَّاس بهَذَا الأَمر؟ فَقَالُوا لهُ: أَنْتَ.

قَالَ: كَلَّا، أَوْلَىٰ النَّاسِ بِهِ عَلَيِّ بنِ الحُسَينِ، جَدَّه رَسُولِ اللهِ، وَفِيه شجَاعَة بَني

 ضَنَة كمّا يَقُول الشَّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد: ٢٠٦/٢ و ١٠٧، وَفـي مَـقْتل المُـقرِّم: ٢٥٥ عُـمرَهُ سَـبع
 وعشرُون سَنَة، وَفي مَنَاقب آل أَبي طَالب: ١٠٩/٤ «كَان عُمرَهُ « ٢٥» سَنَة.

أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١٦١-١٦٤، إِبْصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسَين: ٢١ طَبعَة النَّجف، تأريخ الطَّبري: ٤/٣٤، و: ٢/٢٥٦ طَبعة آخر، المَعَارف لِآبَن قُتَيبَة: ٣١٣ و ٢١٤، المَنَاقب لِآبن شَهر آشُوب: ٤/٩٥، و: ٨٤ طَبعَة إِيرَان، مقاتل الطَّالبِيِّين: ٥٥ و ٥٦، و: ٨٤ طَبعَة آخر، شهر آشُوب: ٤/٤٥ و ٣٤، أبن الأَثِير فِي الكَامِل: ٤/٣٠، الأَخبَار الطَّوال: ٢٥٤، مَقْتل العوالم: ٩٥، البِحَار: ٢٥٤، مَقْتل العوالم: ٩٥، تأريخ الطَّبري: ٢/٦٥، الفُصُول المُهمَّة لِآبن الصَّبَاغ المَالكي: ٢/١٦٨، بِتَحقِّيقنَا، الْإِتحَاف بِحُبّ الْأَشْرَاوي: ١٨٥، بِتَحقِّيقنَا، الْإِتحَاف بِحُبّ الْأَشْرَاف للشَّبرَاوي: ١٨٥، بِتَحقِّيقنَا.

(١) يُكَنىٰ أَبَا الحَسن، وَيُلقَّب بِالأَكبر، لأَنَه الأَكبر عَلىٰ الأَصح، وهُو أَوَّل مَن قُتل بِالطَّف مِن بَني هَاشم بعد أَنْصَار الحُسَيْن ﷺ قَتَله مُرَّة بن مُنقذ بن النّعمَان العَبدي، ثُمَّ اللّيثي، وَكَان لهُ مِن العُمر بِضع عشرَة سَنّة كمّا يَقول الشَّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد: ٢/٢٠١ و ١٠٧، وَفِي مَـقتل المُـقرِّم: ٢٥٥ عُـمره سَبع وَعشرُون سَنَة.

أنظر، مقَتل الحُسَيْن لأبي مُخنف: ١٦١\_١٦٤، إِبصَار العَـين: ٢١ طَـبعَة النَّـجف، تأرِيـخ الطَّـبري: ٤/ ٣٤٠، و: ٢٥٦/٦، المعَارف: ٢١٣ و ٢١٤، مقَاتل الطَّالبيِين: ٥٥ و ٥٦، الكَامل لِابْـن الأَثِـير: ٤/ ٣٠، والأُخبَار الطَّوال: ٢٥٤، تأرِيخ الطَّبري: ٢/ ٦٢٥.

(٢) أنظر، مُرُوج الذَّهب للمَسعُودي: ٢/ ٩١. أنظر، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ٣٠/٣ و ٣٠. مـقَاتل الطَّالبِيَّين: ٥٥ و ٥٦، و: ٨٤ طَبعَة آخر. تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٥٨/٤ و: ٦٢٥/٦. هَاشِم، وَسخَاء بَني أُمَيَّة، وَزَهو ثَقِيف » (١).

٢ عَلَيّ الْأَصْغَر، وَهُو الْإِمَام زَين العَابدِين ٧(٢)، وَأُمّه شَاهِ زِنَان (٣) بِنْت كِسرىٰ
 يَزْدَجِرد مَلك الفُرس، وَمَعنىٰ شَاه زَنَان بالعَربيَّة مَلِكَة النِّسَاء، وَنَسل الحُسَين كُلّه مِن الْإِمَام زَين العَابدِين (٤).

٣ على الأوسط (٥).

٤ - جَعْفَر ، مَات فِي حَيَاة أَبِيه ، وَلاَ بَقيَة لهُ (٦).

٥ ـ مُحَمَّد (٧).

٦ ـ عَبدالله الرَّضِيع الَّذي جَاءَه سَهم، فَذَبحهُ، وَهُو فِي حِجْر أَبِيه (٨).

(١) أنظر، البِدَايَة وَالنَّهايَة: ٢٠١/٨، تَأْرِيخ دِمَشق: ٣٦٢/٤١، شَرْح الْأَخبَار: ٣/١٥٤، تَأْرِيخ خَليفَة بن خَيَّاط: ١٧٩، المُنْتَخب مِن ذَيل المُذَيل: ٢٤، تَرجمَة الْإِمَام الحُسَين لِابْن عَسَاكر: ٣٣١.

(٢) أنظر، الصَّواعق المُحرقَة: ٢٠٠، تَهذِيب التَّهذِيب للعَسقلاَني: ٣٠٦/٧، شَذرَات الذَّهب: ١٠٤/١. أَخبَار الدُّول: ١٠٩، مَطَالب السَّؤول: ٢/١٤، تَأْرِيخ الْأَنْمَة لِابن أَبي ثَلج: ٤.

(٣) أنظر، الْإِرشَاد: ٢/١٣٧، دَلاَئل الْإِمَامة للطَّبري: ٨١، الْأَخبَار الطَّـوال: ١٤١، وَفـيَّات الْأَعـيَان: ٢/٤٦، صَفوة الصَّفوة لِابن الجَوزي: ٢/٢٥، نهَاية الْإِرَب: ٢١/٢١.

- (٤) شَاهِ زَنَان بِفَتح الشَّين المُعجَمة، وَكَسر الهَاء، وَفَتح الزَّاي وَالنُّون الثَّانِيَة بَعد الأَلف. كَلمَة فَارسيَّة مَعنَاها: مَلِكَة النِّسَاء، وَهي بِنْت يَزْدَجِرْد بِفَتح اليّاء المُثنّاة مِن تَحت، وَسكُون الزَّاي، وَفَتح الدَّال المُهمَلة، وَكَسر الجِيم وَدَال مُهمَلة بَعد الرَّاء السَّاكنة، وِلد أَنو شروَان العَادل مَلك الفُرس. أنظر، الأَخبَار الطّوال: ١٤١، فُتُوح البُلدَان للبَلاَذُري: ٣٢٢، طَبعَة مَصْر، مرَآة الجنَان: ١/١٩٠.
  - (٥) أنظر، منَاقب آل أبي طَالب: ٣/ ٢٣١.
- (٦) أنظر، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَثِمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢/١٧٥، بِتَحقِيقنا)، نُــور الأَبــصَار للشّبلنجي: ٢/٥٦، بتَحقِّيقنَا.
  - (٧) تَقَدَّمت تَرجَمتهُ.
  - (٨) تَقَدَّمت تَرجَمتهُ.

## الشُّهدَاء مِن أَقَارِبهِ:

أَسْتُشهد مِن أَقَارِب الحُسَين آثْنَان مِن وُلده، وَهُما عَليّ الإْبن الْأَكْبَر (١١). وَالطِّفْل الرَّضِيع (٢).

وَتِسعَة مِن أُخوَته أَبنَاء عَليّ، وَهِم العَبّاس، وَجَـعْفَر، وَعُـثْمَان، وَعَـبدالله، ومُحَمَّد الله، ومُحَمَّد الأوسَط (٣).

وَأَرْبَعَة مِن وُلد الحَسَن وَهُم: القَاسم، وَعَبدالله، وَأَبُو بَكر، وَأَحمَد؛ وَسُبي مَع النِّسَاء ثَلاَثَة مِن وُلد الحَسَن، الحَسَن بن الحَسَن المُثنى، وَعَمُرُو، وَزَيد؛ وَحَارب الحَسَن المُثنى مَع عَمّه الحُسَين حَتَّىٰ قُطعَت يَده، وَأُثّخن بِالجرَاح، وَلَم يُقْتَل (٤٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت استخراجها.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَرجَمَتهُما.

 <sup>(</sup>٣) تَقَدَّمت تَرجَمتهُم. أنظر ، بُغيّة الطَّالب فِي ذِكر أُولاَد عَليّ بن أبي طَالب ، السَّيِّد مُحَمَّد بن طَاهر بـن حُسين بن أبي الغَيث الحُسيني المَعرُوف بِأبن بَحر اليّمني المُتوفّىٰ عَام (١٠٨٦ه). مَخطُوط . الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفة الأَيْمة : ٢ / ١٧٥ بِتَحقِيقنا .

<sup>(</sup>٤) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٤٢/٤، و: ٢٥٩/٦، مقَاتِل الطَّالبِيِّين،: ٥٦ و ٥٨ و ١٦٨، المَسْعُودي فِي يَنَابِيعه: ٧٧/٧، الفُصُول المُهمَّة لِإِبْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢ / ٦٩، بِتَحقَّيقنَا، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: يَنَابِيع المَودَّة للقُندُوزي الحَنْفي: ٣/٧١ طَبعَة أَسوة، مُعْجَم رِجَال الْجَدِيث: ١٧/١٥ رَقم « ٩٥١٣» و: ٢٢٨ ر ٢٧٥ رَقم « ١٤٠٠٠»، شَرْح الأُخبَار: ٣/٩٧١، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٢/ ١٧٥ و: ٤/ ٩٢، ذَخَاثر العُقبيٰ: ١١٧، أَمَالي الشَّيخ التَّدوق: ٢٢٦، رَوضَة الوَاعظِين: ١٨٨، الأُخبَار الطَوال: ٢٥٧، مُثِير الأُحزَان: ٥٢ و ٥٥، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٤ / ٧٥، اللَّهُوف فِي قَتليٰ الطَّفُوف: ٥١، المَنَاقب لِإِبْن شَهر آشُوب: ٣/٢٦، الأُخبَار الطَوال فِي مَنَاقب اللَّهُوف فِي قَتليٰ الطَّفُوف: ١٥، المَنَاقب لِإِبْن شَهر آشُوب: ١٩٢٨، الأُخبَار العَالِل فِي مَنَاقب الْإِمَام عَلَيْ: ٢/٨٨، إقبَال الأُعمَال؛ فِي مَنَاقب الْإِمَام عَلَيْ: ٢/٨٨، إقبَال الأُعمَال: ٣/٥٧ و ٣٤٣.

وَٱسْتُشهد ثَلاَثَة مِن أُولاد زَيْنَب بِنْت أُمِير المُؤمِنِين، وَهُم عَـون، وَمُحمَّد، وَعُبَيد الله (۱)، وأَبُوهُم عَبدالله بن جَعْفَر (۲).

وَوَاحد مِن وُلد جَعْفر بن أبي طَالِب، وَهُو عَون أُخُو عبدالله آبْن جَعْفَر. وَثَلاَثَة عَشَر مِن وُلد عَقِيل بن أبي طَالِب، وهُم مُسْلِم بن عَقِيل، وَعَبدالله آبْن مُسْلِم بن عَقِيل، ومُحَمَّد بن مُسْلِم بن عَقِيل، ومُحَمَّد بن سَعِيد بن عَقِيل، وَعَبدالله

الْأَصْغَر بن عَقِيل، وَعَبدالله الْأَكْبر بن عَقِيل، وَمُوسىٰ بن عَقِيل، وعَليّ بن عَقِيل،

وَأُحمَد بن عَقِيل، وَجَعْفر بن عَقِيل، وَعَبدالرَّحمن بن عَقِيل، وَصَبيًان مِن وُلد

<sup>(</sup>۱) أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنف: ۱٦٧ و ٢٣٩، إِبْصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسَين: ٤٠ طَبَعَة النَّجِف، المَنَاقب لِابْن شَهر آشُوب: ٢/ ٢٢٠، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢/ ٢٧، تأرِيخ الطَّبري: ٢/ ٢٥٦ و ٢٥٦، و ٢٦٩، و: ٤/ ٣٤١ و ٣٤١، و: ٢/ ٣٤١ و ٣٤١، و ٢٦٥، الإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢/ ٦٨ و ١٠٥ و ١٠٥ المَهمَّة المَعْارف لِابن قُتَيبَة: ٢٠٧. وَأُمّه الخَوصَاء، وَأُمّها هِنْد بِنْت سَالم...بن ثَعْلَبة. أنظر، الفُصُول المُهمَّة لِابْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢/ ١٧٠، بِتَحقِّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تأريخ الطَّبري: ٤/ ٣٤ و: ٢/ ٢٥٦، مقاتِل الطَّالبِيِّين: ٦٠، مُرُوج الذَّهب: ٣٧ و ٣٣٣، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ٢٧/ و ٢٠١، إِيْصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسَين: ٣٩ طَبعَة النَّجف، المتعارف لِابْن قُتُيبَة: ٢٠٦، مَقْتَل الحُسَين لأَبَى مَخْنَف: ٣٧، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٥٦/ . وَفِي الفَصُول المُهمَّة لِإبْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢٠/ ١٥، بِتَحقِّيقنَا، «عَون» أُمّه جُمَانَة، وقَد قَتَلهُ عَبدالله بن قُطنَة الطَّائي النَّبهاني. وقِيم لا أَمّه جُمَانَة، وقَد قَتَلهُ عَبدالله بن قُطنَة الطَّائي النَّبهاني. وقِيم لا قُطبَة » بَدل « قُطنَة » كمَا وَرَد فِي مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١٦٥ - ١٦٦ و ٢٣٨، الفُتُوح لِابْن أَعْمَم: ١٢٧/ ، جَمْهَرة أَنْسَاب العَرب: ٢١ وَزَاد « وَهُو عَون الأَصغَر »، الإِمَامَة وَالسَّيَاسَة لِابْن تُتَيبَة: وَعَمْم: ١٢٧/٢، البحَار: ٢٠ / ٢٤٠ مَلْب الطَّبري: ٢/ ٢٥٦، و: ٤ / ٢٤٦ طَبعَة آخر، المَناقب لإبْن شَيبة المُوب: ٤ / ٢٠١، المُحدّث القُمْني: ١ / ٢٥٨، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ٢ / ٢٠١، الإُرشَاد طَبعَة آخر، مُنْتهيٰ الآمَال للمُحدّث القُمْني: ١ / ٢٧٨، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ٢ / ٢٧، الإُرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢ / ٢٨، وفي ص ١٧٠ بِلَفظ: وحَمَل عَلَيه عَبدالله بن قُطبَة الطَّائي ... وَانظُر: ١٥٥ أَيضَاً، يَنَابِيع المَودَة: ٣ / ٢٧ طَبعَة اُسوة.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مَقْتَلُ الحُسَين لأَبِي مَخْنف: ١٦٨ و ٢٤٠، المَنَاقب لِإبْن شَهر آشُوب: ٢ / ٢٥٤، تأريخ

عَقِيل كَانَا مَعِ السَّبَايَا، وَهَربَا مِن الخَوف وَالذُّعر، فَأَتيَا دَار رَجُل طَائي فَلجَآ إِلَيه، وَلمَّا عَلُم أَنَّهُما مِن سَبَايَا الحُسَين وَبَقَايَا أَهْل البَيْت قَتَلهُما، وَجَاء برَأْسَيهمَا إِلَىٰ وَلمَّا عَلُم أَنَّهُما مِن سَبَايَا الحُسَين وَبَقَايَا أَهْل البَيْت قَتَلهُما، وَجَاء برَأْسَيهمَا إِلَىٰ أَبْن زيَاد: جَائِزتك القَتْل. وَأَمر بهِ فَقُتل، أَبْن زيَاد: جَائِزتك القَتْل. وَأَمر بهِ فَقُتل، فَمُجمُوع الَّذِين استُشهدُوا مِن نَسل أَبي طَالِب (٣٢) مَا عَدَا الحُسَين المُن اللهُ اللهُ

## مُطَلِّقة الحُسَين وَزَوَجَة يَزِيد:

قَالَ فِي نَفس المَهمُوم: «أَنَّ هِنْد بِنْت عَبدالله بن عَامر كَانَت تَحت الحُسَين: فَطَلَقهَا، وَتَزَوِّجت يَزِيد، وَحِين دَخَل السَّبَايَا عَلىٰ يَزِيد فِي الشَّام حَسَرت هِنْد عَن رَأسهَا، وَشقّت الثِّيَاب، وَدَخلَت عَلىٰ يَزِيد فِي مَجْلسهِ تَنْدُب وَتَصيح، وَقَالَت: يَا يَزِيد أَرَأس آبْن فَاطِمَة بِنْت رَسُول الله مَصلُوب! (٢)...

لطَّبري: ٢/ ٢٥٦ و ٢٦٩، و: ٢٠٩ طَبْعَة آخر، مَقَاتل الطَّالبِيِّين: ٦٨، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢/ ٢٨ و ١٠٧ و ١٠٥، المَعَارف لِابن قُتَيبَة: ٢٠٧، مُعْجَم رِجَال الحَدِيث: ٥ / ٥٠ رَقـم « ٢٢٠١»، لوَاعج الْأَشجَان: ١٧٢، الفُتُوح لِابْن أَعثَم: ٥ / ٢٠٢، البِدَايَة وَالنّهايَة: ٨ / ٢٠١، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٢٠١٧، شَرْح الْأَخبَار: ٢٣٨، أَنْسَاب الْأَشرَاف: ١٩٣، إِقبَال الْأَعمَال: ٢٠٢٧ و ٣٤٣، الفُصُول المُهمَّة لِابْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢ / ١٧٠، بِتَحقَّيقنَا.

<sup>(</sup>١) أنظر، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٩/ ١٩٨، المُعْجَم الكَبِير: ١١٨/٣، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٣٢٠/٣، تَهْذِيب الكَمَال: ٢ / ٣٩٦، الْإِصَابَة: ٥ / ٨، الْإِسْتِيعَاب: ٢ / ٣٩٦، الْإِصَابَة: ٥ / ٨، الْإِسْتِيعَاب: ٢ / ٣٩٦، الْإِصَابَة: ٥ / ٨، تَأْريخ خَلِيفَة: ٢٣٥.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، تأريخ دِمَشق: ۲۲/۸۰، تأريخ الطَّبري: ۳٤١/۳، جوَاهر المَطَالب فِي منَاقب عَليَ بن أَبي طَالب لِابْن الدَّمَشقي: ۲۹۳/، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ۲۱۲ و ۲۱۹، مُخْتَصر تَأْرِيخ دِمَشــق:
 ۲۱/۲۱ طَبعَة دَار الفِكر.

## يَزيد

هُو يَزِيد بن مُعَاويَة (١)، وَيُنْسَب مُعَاويَة إِلَىٰ أَرْبَعة رِجَال عُـمر بـن مُسَـافر، وَعُمَارة بن الوَلِيد، وَالعبَّاس بن عَبدالمُطَّلب، وَرَجل أَسوَد يُـدعىٰ الصَّـباح (٢)،

(١) يَزِيد بن مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان الْأُموي: ثَانِي مُلُوك الدَّولَة الْأُمويَّة فِي الشَّام. اُنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: حَوَادث سَنَة ٦٤، تَأْرِيخ الخَمِيس: ٢/٣٠٠، مِنْهَاجِ السُّنَّة: ٢٣٧/٢ ـ ٢٤٥، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٤٩/٤، مُخْتَصر تَأْرِيخ العَرب: ٧١\_٧٦، البِدء وَالتَّأْرِيخ: ٦/ ٦\_١٦.

(۲) مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفيَان صَخر بن حَرب بن أُميّة بن عِبد شَمس، وَأُمّة هِنْد بِنْت عُتبَة بن رَبِيعَة ، تَزَوّجت هِنْد أَوّلاً الفَاكه بن المُغِيرَة المَخْزُومي فَقُتل عَنْهَا بِالغُمِيصَاء ـ كمّا جَاء فِي نَسَب قُرَيْش: ٣٠٠ ـ مَوضع قُرب مَكّة ، ثُمّ تَزَوّجت حَفْص بن المُغِيرَة فَمَات عَنْهَا ، ثُمّ تَزَوّجت أَبَا سُفيَان . وَكَانَت فِي زَمن الفَاكة مُتهمّة بِالزِّنَاكمَا يَذْكر صَاحب العِقد الفَرِيد: ٢ / ٨٦ ـ ٨٧، وَالأَغَاني: ٩ /٥٣، وَكَانَت مِمّن تُذكّر فِي مَكّة بفُجُورٍ ، وَعُهرٍ كمّا ذكر آبن أَبِي الحَدِيد فِي شَرْح النَّهج: ١ / ٣٣٦ تَحقِّيق مُحَمَّد أَبُو الفَضل ، رَبِيع الْأَبْرَار للزَّمخشرى: ٢ / ٨٤٨ .

دَخَل أَبُو سُفيَان فِي الْإِسلام، غَير أَنَّ المدْسُلمِين لَم يَنسُوا موَاقِفه مِنْهُم فكَ انُوا لاَ يَـنْظُرُون إِلَـيه وَلاَ يُقَاعدُونه كمّا جَاء فِي صَحِيح مُسْلِم؛ ١٧١/٧ وَهُو القَائِل؛ يَا بَني أُميّة تَلقّفوهَا تَلقّف الكُرة، فو الّذي يَعْلف بهِ أَبذو سُفيَان مَا زلتُ أَرجُوهَا لكُم وَلتَصِيرنَ إِلى صِبيَانكُم ورَاثةً ... ذَكَر ذَلِك صَاحب مُرُوج يَعْلف بهِ أَبذو سُفيَان مَا زلتُ أَرجُوهَا لكُم وَلتَصِيرنَ إِلى صِبيَانكُم ورَاثةً ... ذَكَر ذَلِك صَاحب مُرُوج الذَّهب بهَامش أبن الأَثِير؛ ٥/ ١٦٥ - ١٦٦. وأَضَاف صَاحب كتَاب الأَغَاني؛ ٦/ ٣٥٥، وَالْإِستِيعَاب؛ الذَّهب بهَامش أبن الأَثِير؛ ٥/ ١٦٥ - ١٦٦. وأَضَاف صَاحب كتَاب الأَغَاني؛ ٦/ ٣٥٥، وَالْإِستِيعَاب؛ مَا النَّخاص للمَقريزي؛ ٢٠ طَبعَة النَّجف، وَغَيرهم قُوله؛ فوَالله مَا مِن جَنَةٍ وَلاَ نَارٍ، فَصَاح بِهِ عُثمَان: « قُم عَنّى، فَعَل الله بِكَ وَفَعل ».

وَمُعَاوِيَة هَذَا أَسْلَم بَعد الفَتْح، وَقَال فِيه رَسُول الله ﷺ: لاَ أَشْبَع الله بَطْنه. كمَا ذكره صَاحب أَنْسَـاب

وَكَانَت هِنْد جدَّة يَزِيد مُغرِمَة بحُبّ السُّود، وَمَا نُسب مُعَاوِيَة أَحد مِمَّن يَـغرف حَالهَا إِلَىٰ أَبِي سُفْيَان، لْأَنَّهَا وَضَعتهُ بعَد زَوّاجها مِنْهُ بثَلاَثَة أَشهُر، وَهِنْد هَذِه هِي النَّي أَكَلَت كَبَد الحَمْزَة عَمِّ الرَّسُول، حَتَّىٰ أَصبَح لفَظ « آكلَة الأَكبَاد» عَلمَا لهَا (١١). وَأُمِّ يَزِيد هِي مَيسُون بِنْت عَبد الرَّحمن بن بَجْدَل الكَلْبي، مَكّنَت عَبداً لأَبِيهَا مِن نَفْسهَا، وَحَمَلت بيَزِيد (١).

<sup>\*</sup> الأَشرَاف: ١/٥٣٢، صَحِيح مُسْلم: ٢٧/٨، شَرْح النَّهج لِإِبْن أبي الحَدِيد: ١/٣٦٥، مُسْنَد الطَّيالسي: ح ٢٧٤٦، وَأَبِن كَثِيرِ: ١١٩/٨، وَقَالَ فِيهِ عَلِيَاتُهُ : فِي قَصَّة زَوّاجِ المُهَاجِرَة الَّتِي أستشَارت النَّـبِيّ عِندَما خَطبهَا: أَمَّا مُعَاوِيَة فَصعلُوك. كمَّا جَاء فِي صَحِيح مُسْلم: ١٩٥/٤، مُسْنَد الطَّيالسي: ١٦٤٥/٢٢٨، وَسُنن أبن مَاجه: ح ١٨٦٩. وَقَالَ فِيهِ تَتَكَلَّاتُهُ عِندَما نَظرَ إِلَىٰ أَبِـي سُــفيَان وَهُــو رَاكب، وَمُعَاوِيَة وَأَخُوه أَحدهُما قَائِد وَالْآخر سَائق: أَللَّهُمّ ٱلعَن القَائد وَالسَّائق وَالرَّاكب. أنظر ، الطُّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: ٢٠٢/٤، و: ٢١/٣٥٧، وسِبط أبن الجَوزي فِي التّـذكرة: ١١٥، ووَقْـعَة صِـفِّين: ٢٤٧، والزُّبير بن بَكَّار فِي المُفَاخرَات بروَاية أبن أبِي ٱلْحَدِيد عَنْهُ فِي شَرح ٱلْنَهج: ٢ /١٠٣، سِـير أغـلاَم النُّبلاء: ١/٢٣٧، ومُسْنَد أَحمَد: ٤/١١، والْمُعْجَم الكَّبير: ١/٢٧، العِقد الفّريد: ٤/٥٤٥، الاِسْتِيعَابِ: ٤١٢، وأُسد الغَابَة: ١٠٦/٣، وتَهذِيب أبن عسَاكر: ٩٣/١٠ و: ٢٠٦/٧.، والْإِصَابَة: ٢ / ٢٦٠، مُرُوج الذَّهب بهَامش أبن الأَثِير: ٥ / ١٦٥ ـ ١٦٦، والنّزاع والتّخاصم للمَقْرِيزِي: ٢٠ طَبعة النَّجِف، أَنْسَابِ الْأَشْرَاف: ١/٥٣٢، وصَحِيح مُسْلِم: ٤:/١٩٥، ومُسْنَد الطَّيَّالسِي: ح ٢٧٤٦، وأبن كَثِير: ١٩٨٨:١١٩/٨، وسُنن أبن مَاجه: ح ١٨٦٩، الآحَـاد والمـثَاني: ١/٣٧١ و: ٩٨/٦ ح ٣٣١٣، الْمُعْجَم الأوسَط: ٧/٨٤، مُسْنَد الشّاميّين: ٢٥٧/١ ح ٤٤٤ و ٤٤٥، الجَامِع الصّغير: ١/ ٤٣١ ح ٨١١، كَـــنز العُــةًال: ٣٠١/٤ ح ١٠٥٩ وص: ٤٥٥ ح ١١٣٥٧ و: ١٢٤/١١ ح ٣٠٨٧٩، فَيض القَدِير شَرح الجَامِع الصّغِير: ٣/ ١٠٩ ح ٢٨١١، تَهذِيب الكَمَال: ٣٤٢/٣٥، صَحِيح البُخَارِيّ: ٣/ ٢٣٢ و: ٤/ ٥١، البدَاية والنّهاية: ٢٤٨/٦.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّم إِسْتخرَاج ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٢) إِنَّ مَيسُون ٱبْنَة بَجدَل الكَلبِية لمَّا زوّجت مُعَاويَة بن أَبِي سُفْيَان، وَنُقلت إِلىٰ دِمشق وَأُسكنَت قَصرَاً مِن قصُور ٱلْخِلاَفَة، حَنَّت ذَات يَوْمٍ إِلَىٰ البَادِية فَأَنْشَأْت هَذِه الْأَبيات. أنظر، خِزَانة الْأَدب: ٥٠٣/٨.

وَجدّه أَبُو سُفْيَان أَعدىٰ أَعداء الله وَرَسُوله، وَهُـو الَّـذي قَـاد الحَـرب ضِـدّ الْإِسلام، وَالقُرآن فِي بَدْر، وَأُحد، وَالْأَحْزَاب (١١).

## وُلاَدَتهُ وَشَكلهُ:

وُلد سَنَه ( ٢٥ه)، وَكَان رَفِيع الصَّوت، شَدِيد السُّمرَة، بَدِينَاً، كَثِير اللَّحم، كَثِير الشَّعر، مُجَدّراً أُصِيب فِي صِغَره بالجُدري بَقيت آثَارهَا إِلَىٰ آخر عُمره (٢).

تأريخ دِمشق: ٣٩٩/٦٥ و: ١٣٣/٧٠، حَاشِيَة الصَّبَان عَلَىٰ الاِشْمُوني: ٣ /٣١٣ الشَّاهد (٨٢٧)، تَفْسِير القُرطُبي: ٣ /٢٩٨ و: ٢٧٢/١٥ الأَعَلام: ٣ /٣٩٩، لِسَان العَرب: ٣ / ٢٠٨، شَرح الرَّضِيّ عَلَىٰ الكَافِية: ٤٠٨، بَلاَغَات ٱلنِّسَاء لِابْن طَيفُور: ١١٨، وَلَكنَّه نَسَب الْأَبِيَات إِلَىٰ زَوَّجَة يَزِيد بن عَلَىٰ الكَافِية: ١٥٣/٤، بَلاَغَات ٱلنِّسَاء لِإِبْن طَيفُور: ١١٨، وَلَكنَّه نَسَب الْأَبِيَات إِلَىٰ زَوَّجَة يَزِيد بن عَلَىٰ الكَافِية المَالِي وَلِي اليمَامة لِعَبد المَلك بن مَروان فَتَزوَّج ٱمْرَأَة مِن وِلد طِلبة بن قَيس بن عَاصم المَنْقَرى، فَقَالت هَذِه الأَبِيَات.

لِلنُسَ عَبَاءَة وَتُنقرَ عَيْنِي أَحَبَ إليَّ مِن لِبس الشِّفُوف وَبَيْنِ عَيْنِي أَحَبَ إليَّ مِن قَصٍ مُنِيف وَبَيْن تَخْفق الأَروَاح فِيهِ أَحَبَ إليَّ مِن قَصٍ مُنِيف وَكَلْب يَنْبَح الطُّرق عَني أَوف أَحَبَ إليَّ مِسن هِر أَلوف

(٢) أنظر، تَأْرِيخ بَعْدَاد: ٢٨٧/١٠، تَأْرِيخ دِمَشق: ١١٨/٣٧ و: ٣٩٧/٦٥، تَأْرِيخ الْإِسلاَم للذَّهبي:

#### مِهْنَتَهُ:

عَدَاوَة الله وَرَسُوله ، وَقَتل العِترَة الطَّاهِرَة ، وَسَبي الحَرَائِر (١) ، وَذَبِح الْأَطفَال ، وَنَكح الْأُمّهات ، وَالبَنَات ، وَالْأَخوَات (٢) وَالصَّيد ، شُرب الخَمر ، وَاللَّعب بِالكلاب وَالقُرُود (٣) . قَالَ عَبدالله بن حَنْظَلة : « وَالله مَا خَرَجنَا عَلَىٰ يَزيد حَتَّىٰ خِفنَا أَنْ

أنظر، تَذكرة الخواصّ: ٢٢٩، تأرِيخ أبن عسَاكر: ٤٠٧/٧، تَأْرِيخ الطَّبري: ١٦/٨، تَفسِير مِن آية

٢٦٧/١، سمُو المتعنىٰ فِي سمُو الذَّات: ٥٩، المتناقب وَالمثَالب للقَاضي النُّعمَان المتغربي: ٧١، جوَاهر المطَالب فِي منَاقب الْإِمَام عَليِّ بن أَبي طَالب: ٢/٢، أُنسَاب الأَشسرَاف: ٢/٢، مُرُوج الذَّهب: ٧٤/٣، البدَايَة وَالنّهاية: ٨/ ٢٣٩، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبي الحَدِيد: ٢٠ / ١٣٣، الأَخبَار الطّوال: ٢٦٥، النَّزَاع وَالنَّهاية: ٥٨.

<sup>(</sup>١) أنظر، وَفَاء الوَفَاء: ١/١٣١، يَنَابِيع المَودَّة: ٣٥/٣، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٥٨/٣. الْأَخـبَار الطَّـوَال: ٢٦٥، فَتح البَاري: ١٣/٧٠، تَأْرِيخ خَليفَة بن خَيَّاط: ١٨٣، تَأْرِيخ مَدِينَة دِمَشق: ٥٨ / ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، العُرُوبَة للخَالصي: ٨٦ نَقلاً عِن رِسَالَة « تَجوِيز لَعن يَزِيد » لِابْــن الجَــوزي، وَأَبُــو الشُّــهدَاء للعَقَّاد: ٦٠ طَبْعَة دَار الهِلاَل. (مِنْهُ ﴿ ).

<sup>(</sup>٣) أنظر ، الفَرْق بَيْن الفِرق للبَغدَادي: ٢٥، الْإِمَامة وَالسَّيَّاسة لِابْن قُتِيبة: ١/١٥٠ الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٤/٥٠ قَالَ الْإِمَام الحُسَين عَلَيْ مُخَاطِبًا الوَلِيد: «إِنَّا أَهْل بَيْت النَّبوَّة، وَمَعدِن الرَّسَالة، وَمُختَلف المَلاَئِكَة، بِنَا فَتَح الله ، وَبِنَا خَتَم، ويَزِيد فَاسق، فَاجر، شَارِب الخَمْر، قَاتِل النَّفس المُحتَرمة، مُعلِن بِالفِسق وَالفجُور، وَمِثْلِي لاَ يُبَايع مِثْله ». أُنظر، مَقْتل الحُسين للخوَارزمي: ١/١٨٤ وَزَاد فِيهِ: وَالله لَو المُفسق وَالفجُور، وَمِثْلِي لاَ يُبَايع مِثْله ». أُنظر، مَقْتل الحُسين للخوَارزمي: ١/١٨٤ وَزَاد فِيهِ: وَالله لَو رَام ذَلِك أَحد لَسَقَيتُ الأُرض مِن دَمه قَبل ذَلِك، فَ إِنْ شِئتَ ذَلِك فَرم أُنْت ضَرب عُنقي إِنْ كُنتَ صَادِقاً ...، تأريخ الطَّبري: ١/٢٥٠ تذكرة الخوَاص لسِبط أبن الجَوري: ٢٢٩ طَبعَة إيران، الآدَاب السِّلطَانِية للفَخري: ٨٨٨، الكَامِل فِي التَّارِيخ لِابْن الْأَثِير: ٤/٥٧، تأريخ أبن عَسَاكر: ٧/٧٠ . السَّلطَانِية للفَخري: ٨٨، الكَامِل فِي التَّارِيخ لِابْن الْأَثِير: ٤/٥٧، تأريخ أبن عَسَاكر: ٧/٧٠ . أنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/٢٩، الفُتُوح: ٣/٤، وَكَان يُقَال لهُ - أَي مَروان - وَلولدَه: بَنُو الزَّرقَاء، يَقول ذَلِك مَن يُرِيد ذَمّهم وَعَيبهُم، وَهِي الزَّرقَاء بِنْت مَوهب جَدّة مَروان بن الحَكم لأَبِيه، وَكَانت مِن ذَوات الرَّايَات الَّتي يُستَدَلِّ بِهَا عَلَىٰ بِيُوت البُغَاء، فَلِهَذاكَانُوا يُذَمّون بِهَا. وَقَال البَلاذُري فِي أَنْسَاب الأَشرَاف: ٥/٢٦ السَمَهَا مَارِية أَبنَة مَوهب وَكَان قِيناً.

نُرمىٰ بِالحِجَارَة مِن السَّماء، إِنَّ رَجُلاً يَنكح الْأُمِّهات، وَالبَنَات، وَالأَخوات، وَيَدع السَّماء، إِنَّ رَجُلاً يَنكح الْأُمِّهات، وَالبَنَات، وَالأَخوات، وَيَدع الصَّلاة، وَالله لَو لَم يَكُن مَعي أَحد مِن النَّاس لأَبلَيت لله فِيهِ بَلاَءً حَسناً» (١١).

### حُكْمَهُ وَمَشَارِيعَهُ:

تُولّىٰ الحُكم بَعد أَبِيه فِي رَجَب سَنَة ( ٦٠ هـ) (٢) ، أَمَّا مَشَارِيع دَولَته . فَفي السَّنَة الأُولىٰ مِن حُكْمهِ قَتَل الحُسَين وَأُولاَدَه وَأَصحَابه (٣) ، وَسَبي نِسَاءه ، وَفي السَّنَة الثَّانِيَة أَبَاح مَدِينَة الرَّسُول ثَلاَثَة أَيَّام (٤) ، وَقَـتل مِن المُهَاجِرِين ، وَالأَنْصَار ،

(٤) أنظر، تَأْرِيخ الخُلْفَاء: ١٩٥، تَأْرِيخ الطَّبَرِي: ٥/ ٤٩١، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِإبْن أَبِي ٱلْحَدِيد:

٢٦ سُورَة القَلَم فِي قَوله: ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ وَأُنظر، كَنز العمّال للمُتقي الهِندي: ١٥٦/١، رُوح المَعَاني للْآلوسي: ٢٩/٢٩، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة: ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٧/٢٧، تَأْرِيخ الْإِسلاَم: ٣٥٦/٢، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/ ٢٥٠، الطَّـبقَات الكُبرىٰ: ٥/٦٦، يَنَابِيع المَودَّة: ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الفُتُوح لِابن أَعْثَم: ٢/٨٧٨، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٣٩/٤، مُرُوج الذَّهب: ٣/٣، تَأْرِيخ خَلِيفَة: ٢٢٦، الْإِستِيعَاب لِابْن عبد البرّ القُرطبي: تَرجمَة « ٤٩٧٧ »، أُسد الغَابة: تَرجَمة « ٤٩٧٧ »، الْإِصَابَة: تَرجمَة « ٤٧٠٨»، مَآثر الْإِنَاقة: ١/٩/١، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، أسد الغَابَة: ٢ / ٢١، البدَاية والنّهاية: ٨ / ٢١٦، المقاتل: ٤٣، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٢ / ٤٠٤، أبن أبي آلْحَدِيد فِي شرح النّهج: ٤ / ١١ و ١٧، أبن كَثِير: ٨ / ٤، تَأْرِيخ الخُلْفَاء: ١٣٨، الْإِصَابَة تَرجَمَة الْحَسَن، أَبْن قُتَيْبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ٨١، المَسعُودي فِي مُرُوج الذَّهب بهَامش الكَامِل: تَرجَمَة الْحَسَن، آبْن قُتَيْبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ١٨، المَسعُودي فِي مُرُوج الذَّهب بهَامش الكَامِل: ٢ / ٢٥٣، تَأْرِيخ البَيعقُوبي: ٢ / ٢٥، أَبْن ٢ / ٢٥، أَبْن مُحْنَة بهَامش آبْن الْأَثِير: ١ / ٢٢١، تَأْرِيخ الدُّول الإِسْلاَميّة: ١ / ٥٥، تَذكِرة الأَثِير: ٢ / ١٩٠، أَبْن شُحنَة بهَامش آبْن الْأَثِير: ١ / ١٩٢، تَأْرِيخ الخُلْفَاء للسُّيوطي: ٤٧، الخواص: ٢٠، تَأْرِيخ الخُلْفَاء للسُّيوطي: ٤٧، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ٣ / ١٩، المناقِب لِابْن شهر آشوب: ٣ / ١٩، كَشَف الغمّة: ١ / ١٨٥.

وَالتَّابِعِينَ عَشرَة آلْآف سِوىٰ النِّسَاء، وَالصِّبِيَانُ<sup>(١)</sup>، وَٱستَحل أَعرَاض النِّسَاء حَتَّىٰ وَالتَّابِعِينَ عَشرَة آلاَّ عُرف لموَالِيدهُن أَب<sup>(٢)</sup>، وَفِي هَذِه الوَقعَة المَعرُوفَة بوقعَة

أنظر، نصّ الكَلاَم في الْفُتُوح: ٣٥٣/٣ و ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٥٠ تأريخ الطَّبريّ: ٦ / ١٧٩ و ١٨٠ بإختلاف بَسيط، الْإِصَابَة: ٤ / ١٦٩، تَهْذِيب التَّهذيب: ٦ / ١٧٤، المَقتل للخوارزميّ: ١٧/١، الْبَيَان والتَّبيين: ٢ / ١٠٧، الكَامِل لِابْن الْأَثِير: ٤ / ٤، مَع إِختلاف فِي بَعْض الْأَلْفَاظ.

(٢) أنظر، مُروج الذّهب: ٧٩/٣. وأبَاح الْمَدِينَة. أنظر، تَأْرِيخ النَّخُلَفَاء: ٢٠٩. وحَاصر عَبدالمَلك مَكَّة، وهَدم ٱلْكَعْبَة، وَأَطلق يَد الحَجَّاج فِي دمَاء ٱلْمُسْلِمِين، وَبعَبد المَلك ٱقْتدى أَوْلاَده، وأحفَاده، وزَادوا عَلَيْهِ أَضْعَافاً مُضَاعفة. أنظر، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ٢/ ٣٢، مُروج الذّهب للمَسعُودي: ٣/ ١٧٥، العِقد الفَرِيد: ٣/ ٢١٤. ويَقُول صَاحب مُروج الذّهب، وَصَاحب العِقد الفَرِيد فِي أَقْوَال النّاس فِي الحَجَّاج:

٢٥٩/٣ حوّاشي الشَّرواني: ٦/٠٤، نِيل الأوطار: ٣٤٢/٧، مروج الذَّهب: ٦٩/٣، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٦٥٨/، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/٤، الإِسْتِيعَاب بِهَامش الْإِصَابَة: ١/٢٥٨، تَارِيخ اَبن كَثِير: ٢/٢١، الْإِصَابَة: ٣/٣٧، وَفَاء الوَفَا: ١/٥٢١ ـ ١٣٧ طَبْعَة بَيروت الثَّالِثة، تَأْرِيخ الخَمِيس: ٣٢١/٢، تَأْرِيخ خَلِيفَة: ٢٣٦، تَأْرِيخ دِمشق: ٣٢١/٤٣.

<sup>(</sup>١) أنظر، الإمّامة وَالسَّمَّاسة لِابْن قُتِيبة: ١/١٥٦، الكَامل: ١٥١٥. الفُصُول المُهمَّة فِي مَمْرِفَة الأَبْسَة لِابْن الصَّبَاغ المَالكِي: ٢/٢٤، بِتَحقيقنا. أَبَاح فِيهُا يَزِيد الْمَدِينَة الْمُنَوَّرَة ثلاثة أَيَّام، ثمّ يَأْتِي آبْن عُمَر عُيْه عُمْرَ ويُوجه جَرَاثُم يَزِيد حِينَما قَالَ مُخَاطبًا عَبد الله بن مُطِيع: «سَمعتُ رَسُول الله يَقِيلُهُ يَقُول: مَن خَلَع يَداً مِن طَاعةٍ لقي الله يَوْم ٱلْقِيَامَة لاَ حُجّة لهُ، ومَن مَات ولَيْسَ فِي عُنقهِ بَيْعَة ... ». أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٢٢/٦. فَهل تَقْبَل هَذِه المَدرسَة مقدرسَة ٱلْخِلاَفَة وَن يَكُون خَليفتها يَزِيد بن مُمَاويَة الَّذي قَتل سِبط رَسُول الله عَيْلُا هُو وَرَيحانته فِي كَربلاء، وأبَاح الْمَدينَة ثَلاَثَة أَيَّام، وَرَمَى الكَمبَة بالمَنجنِيق، و... و... و... وركنب مُعَاويَة العَهد إلى آبْنِهِ يَزِيد وَجَعل لهُ ٱلْخِلاَفَة مِن بَعده وَقَالَ: «... إنِّي مِن أَجلك آثَرت الدُّنْيَا عَلَىٰ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْلُولُونَ عَلَى ظُهري، وإنِّي لخَانِف أَنْ لاَ تَقْبل عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَلَهُ مِن بَعدك اليَوْم بَغْنَة، فَلاَ دُنيَا وَصِيتِي، فَتَقتل خيَار قُومك، ثُمَّ تعَدُوّ على حُرمَة ربّك فَتَقتلهُم بغَير الْحَقّ، ثمّ يَأْتِيكُ الْيَوْم بَغْنَة، فَلاَ دُنيَا وصيتي، فَتَقتل خيَار قُومك، ثُمَّ تعَدُوّ على حُرمَة ربّك فَتَقتلهُم بغَير الْحَقّ، ثمّ يَأْتِيكُ الْيَوْم بَغْنَة، فَلاَ دُنيَا وصيتي، فَتَقتل خيَار قُومك، ثُمَّ تعَدُوّ على حُرمَة ربّك فَتَقتلهُم بغير الْحَقّ، ثمّ يَأْتِيكُم بَغْنَة، فلاَ دُنيَا تُصيب، ولاَ آخرَة تُحبّ، يَابُني إنِي جَعلتُ هَذَا مَطمعًا لكَ، وَلُولدَك مِن بَعدك ... وَكُن حَارماً صَارماً ... وَمُهدّت لكَ المُلك مِن بَعدي تَمهيداً ... ».

الحُرّة دَخَل رَجُل مِن عَسْكر يَزِيد عَلىٰ آمرَأَة نُفسَاء مِن نسَاء الْأَنْصَار، وَفي حِجرهَا طِفل رَضِيع فَقَال لهَا: هَل مِن مَال؟ قَالَت: لا وَالله مَا تَركُوا لنَا شَيئاً.

فَقَالَ لَهَا: أُعطِينِي وَإِلاَّ قَتَلتكِ، وهَذَا الطُّفْل.

قَالَت: أَنّه وَلَد ٱبْن أَبِي كَبْشَة الْأَنْصَاري صَاحب رَسُول الله. فَلَم يَكْتَرث، وَأَخذ برِجل الصَّبي، وَفَمَهُ فِي ثَدي أُمّه، وَجَذبهُ مِن حِجرها، وَضَرب بهِ الحَائِط، فَأَنْتَثر دمَاغه عَلَىٰ الْأَرْض<sup>(۱)</sup>.

وَفي السَّنَة الثَّالِثَة رَمىٰ يَزِيد الكَعْبَة بِالمَنْجَنِيق، وَقَذَفهَا بِالحِجَارَة، وَأَحرقهَا بالنَّار (٢).

#### وَفَاتَهُ:

مَات سَنَة ( ٦٤ هـ) بذَات الجَنْب « السّل » لإِدمَانه الشَّراب ، وَإِفْرَاطُه فِي المَلذَّات ، بَات ذَات لَيلَة سَكرَاناً ، فَأَصبَح مَيتًا مُتغيِّرًا كَأَنَّه مَطلي بالقَار . وَقِيل :

<sup>(</sup>أحصي مَن قَتلهُم الحَجَّاج صَبراً سِواء مَن قَتل فِي حُرُوبِه فكَانوا (١٢٠) أَلفاً، وكَانَ فِي حَبْسه (٥٠) أَلف إمَرْأَة سِتة عَشر مِنْهُن عَاريَات، وكَانَ يُطعم المَسَاجِين كمَا يَقُول أبن الجَوزي في تَأْدِيخه، الخُبز مَمزُوجاً بِالرَّماد). وَجَاء فِي العِقد الفَرِيد أَيضاً عَلىٰ لِسَان عُمَرَ بن العَزِيز: (لَو جَاء فِي النَّاس يَوْم ٱلْقِيَامَة بفسَاقهم، وَجِئنا بالحَجَّاج لزدُنا عَلَيْهِمْ).

<sup>(</sup>١) أُنظر، الْإِمَامَة وَالسُّيَاسَة لِابن قُتَيبَة: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، فَتح البَاري: ٣/٥٥٥ و: ٣/٧/٨، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣/٦٦، الَّتمهِيد لِإَبْن عَبد البر: ١٦ / ١٤٣، شَرح الزَّرقاني: ٢/٧٧ و: ٣/ ١٥٩، تَهذِيب الأَسمَاء: ١/٣٧، شبل السَّلاَم: البر: ١٨٥/١، شَرح الزَّرقاني: ٢/ ٣٩٧ و: ٣/ ١٥٩، تَهذِيب التَّهذِيب التَّهذِيب: ٢/١٥٥ و ٣٣٨ و: ٤/٥٥، المحلىٰ: ١/١٨٥ و ١٦٦، نَصب الرَّاية: ٣/ ٢٨٨، تَهذِيب التَّهذِيب التَّهذِيب مَا ١٨٥/٥ و ٣٣٨ و: ١/١٨/٢٢، أَخْبَار مَكَّة: ١/٨٨/٥، عَون المَعبُود: ١/ ١٦٦، سِير أَعْلاَم النُّبلاء: ٤/٣٤٣ و: ٢١٨/٢٢، أَخْبَار مَكَّة: ٣/ ٣٦٠، تَعجِيل المَنْفَعَة: ١/٤٥٢.

طَارَد غَزَالاً ، فَوقَع عَن الفَرس ، وَدَق عُنْقَه . مَات فِي جُوارِينْ (١) ، وَنُقل إلَى دِمَشق، وَدُفن بمَقبرَة البَابِ الصَّغِيرِ، وَقَبرِهُ الْأَنَّ مَزْبَلة، وَفِي عَهْد العبَّاسيِّين نُبش قَبرَه، فَوَجد فِيهِ خَطّ أسوَد مُمتَد مِن أولهِ إِلَىٰ آخرهِ (٢).

قَالَ بَعْضِ المُؤلِّفِينِ: لمَّا رَأَىٰ الشَّيطَانِ يَزِيد بن مُعَاوِيَة تَعَوذ مِنْهُ، وَقَـالَ: مَـا كُنتُ ٱحْسب أَنَّ فِي الكَون مَن هُو أشقىٰ مِنّى، حَتَّىٰ رَأيتُ يَزِيد !... وَلَكن يَزيد عِندْ مَرْوَان بن الحَكم يُسْتَسقي الغَمَام بنوَجهه (٣) ! . . . وَفي كُلّ عَصْر يَريد ، ومَرْوَان ، وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ حُسَين وَاحد.

جَمّ العُيُوبِ وَأَنْ يُنحّىٰ السَّيِّد

وَيَسُوس أمر المُسْلمِين مُولّه رجْس وَتَصرعهُ الطّلا فَيُعَربد وَيَـقُوم بأسم الدِّين فِيهِم آمراً من لَمْ يُطب فِي النَّاس مِنْهُ المُولد وَمِن العَجَائِبِ أَنْ يَسُـود مُـذَمم

#### يَزيد وَالمُسْتَعْمرُون:

أَكْتَشف المُسْتَشرقُون يَزِيد بن مُعَاويَة ، وَهُم يُنَقبُون عَن العَورَات فِي تَأْرِيخ المُسْلمِين، فَطَارُوا بِهِ فَرحَاً، كَأَنَّهُم ٱهْتَدُوا إِلَىٰ آبَارٍ غَـنيَّة بـالبِتْرُول... وَأَخـذُوا

<sup>(</sup>١) حوّارِين بَلدَة بَيْنَ دِمَشق وَحِمص، وَلاَ يَزَال فِيهَا آثَار رُومَانيَّة تُنبيء َعن قَصر فَخم كَان يَرتَادَهُ يَزِيد، وَأَهْلُهَا إِلَىٰ الْآنِ يَطْلَقُونِ عَلَيْهِ ٱسم قَصْرِ يَزِيدٍ. (مِنْهُ رَبِّنُ ).

<sup>(</sup>٢) أُنظر، تَأْرِيخ دِمَشق لِابْن عَسَاكر: ٣٦٧/٤٩ و: ٣٠٨/٥٧، قَبر يَزِيد بن مُعَاويَة فِي قَريَة قَرِيبَة مِن جُوارِينْ تِبْعُد مَرحَلتَين مِن تَدمُر. أنظر، مُعْجَم البُلدَان: ٢/٥٥، تَأْرِيخ خَلِيفَة بن خيَّاط: ١٩٦، أبن الْأَثِيرِ: ٩/٤، تَأْرِيخِ اليَعقُوبِي: ٢/٢٥١، وَقِيل: لَم يُعْرَف لهُ قَبر، كَنْزِ العُـمَّال: ٦/٦٣٦، البـدَايَـة وَالنَّهَايَةِ: ٨٠/٨.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

يُمجدُونَه ، وَيُشِيدُون بأَ عْمَاله الْإِصلاَحيَّة ، بخَاصّة الْأَب لاَمَانس (١) فَقْد أَطنَب وَأَشَاد بسمُو أَفْكَاره وَمَشَاريعَه الْإِنْسَانيَّة ، وَأَلَف فِيهِ وَفي أَبِيه مُعَاويَة كتَابَأ ضَخْمَا قَدَّمه إِلَىٰ قَومهِ المُسْتَعمرِين ، ليَختَارُوا عُملاَء مِن العَرب ، وَالمُسْلمِين أَمثَال يَزِيد يُنصّبُونهُم حُكَّاماً عَلىٰ قَومهِم ، وَحُراساً لمَ صَالِح الْإِسْتعمار ، يَحدُونهُم بالقُوّة وَالسّلاح ، ليُنكّلوا بالمُصلحِين ، وَيَكيدُوا للْإِسلام ، وَيَعملُوا عَلىٰ هَدمهِ ، وَتَقويض شعَائِرهِ .

<sup>(</sup>١) لأمانس مُسْتَشرق فَرَنْسي، وَهُو أَصدَق مِثَال للمُسْتَشرق الطَّاعن عَلىٰ الْإِسلام، وَرجَاله، وَالمُبغض للقُرآن، ومُحَمَّد وَآله. يَقُول عَن فَاطِمَة سَيِّدَة النِّسَاء: كَانَت بِنتَا مُقلقَة مُرزعجَة تُشِير الشَّغب وَالْإِضْطَرَاب. أَمَّا مُعَاوِيَة وَوَلده يَزِيد فَمن المُصطَفِين الْأَخيَار، وَيَا لَيت جَمِيع حُكَّام الشَّرق فِي صفاتهما وأخلاقهما حَتَّىٰ يَطمئن الْإِستعمار « وَلاَ يُبِيتَن إِلاَّ هَاديء البَال ».

عَمَل بنَظَريَّة جَولد تَسهِير فِي الحَدِيث، وَبَيَّن فِيهِ بأُنَّه مِن الخَيَال لأَنَه مَا خُوذ مِن الأَصْل القُرآني، ثُمَّ قَال بأَنَّ السَّيرَة أَيضاً هِي مِن الخَيَال كمَا جَاء فِي كَتَابِهِ حَيَاة مُحَمَّد وَالسَّيرَة، ثُمَّ تَهجَّم عَلىٰ فَاطِمة فِي كَتَابِهِ المَّه العَربيَّة، وَالْإِنْجلِيزيَّة، وَالأَلمَانِيَّة. فِي كَتَابِهِ المَوسُوم (فَاطمَة وَبنَات مُحَمَّد). تُرجمَة كُتبه إلى اللُّغَة العَربيَّة، وَالْإِنْجلِيزيَّة، وَالأَلمَانِيَّة. «المُترجم الدُّكتُور مُسْلِم فِدَاء حُسَين ». مِن الهَينَة العِلميَّة فِي زَهرَاء عِنَى آكَادِيمي.

# مَشْبهَد الحُسَين

كَان مَصْرَع الحُسَين اللهِ بِد، نهاية الحُكم الأُموي، إِذْ هُو السَّبَ الأَكْبَر لظُهُور الدَّعوة إِلَىٰ آل البَيْت النَّبوي، وَٱنْتشَارهَا فِي أَرجَاء العَالم الْإِسلامي، حَتَّىٰ الشَّورَت عَن زَوَال بِلْكَ الدَّولَة وَقيَام دَولَة بَني العَبَّاس. لأَنَّ العَرب وَالمُسْلمِين عَلَىٰ السَّواء ٱعْتَبرُوا هَذَا الحَادث عُدواناً أَثِيماً عَلَىٰ بَيْت النَّبُوّة وَلذَلِكَ أَصْبَح سَهل عَلَىٰ السَّواء ٱعْتَبرُوا هَذَا الحَادث عُدواناً أَثِيماً عَلَىٰ بَيْت النَّبُوّة وَلذَلِكَ أَصْبَح سَهل كَرْبُلاَء بُقعَة مُقَدِّسَة، كَثُرت حَولها المُؤلِّفات وَالأَشْعَار وَالقَصَّص. وَمِمَّا رَوَاه الْإِمَام السَّادس أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللهُ لِقَات وَالأَشْعَار وَالقَصَّص. وَمِمَّا رَوَاه الْإِمَام السَّادس أَنَّ النَّبي عَيَّا اللهُ قَالَ: « أَنَّ المَلاَئِكَة حَمَلت بُرَاباً مُقدِّساً مِن القُدس إلَىٰ كَرْبُلاَء قَبل أَلف سَنَة ليَكُون قَبراً » (١). وَقِيلَ: « أَنَّ الاَنْبياء وَمِعْتَين مِن أَبْنَاء قَداسَة المَكَان فَقَال: « أَنَّ مِتَتِي نَبِي وَمِئَتِي مَندُوب للأَنْبياء وَمِعْتَين مِن أَبْنَاء قَدَاسَة المَكَان فَقَال: « أَنَّ مِتَتِي نَبِي وَمِئَتِي مَندُوب للأَنْبياء وَمِعْتَين مِن أَبْنَاء الْأَنْبياء يُودُون أَنْ يُدفَنُوا هُنا » (١).

فَلَيس بغَرِيب إِذَن أَنْ يُصبح المَوضع الَّذي دُفن فِيهِ جَسَد سَيِّد الشُّهدَاء مَزَارَاً، يَحج إِلَيه النَّاس للتَّبرك بهِ، وَتَأْديَة وَاجب الْإِحْترَام لهُ. وَٱسم كَرْبُلاَء أُطلق أُصلاً

 <sup>(</sup>١) أنظر، قريب مِن هَـذَا فِي مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ١٧٦/٣، الْإِصَابة: ١٨/١ و: ٢٦٧/٨، و:
 (١) أنظر، قريب مِن هَـذَا فِي مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ١٧٦/٣ م ١٧٦، مَجْمع الزَّوَائد: ١٧٩/٩ و ١٨٧، المنَاقب لأحمد: ٢/٧٠/ ح ١٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَجَلَّة العَالم عَدَد حُزَيرَان سَنَة « ١٩٥٩م ». (مِنْهُ سَيُّ ). لَمْ أَعْثَر عَلَىٰ هَذَا النَّص.

عَلَىٰ القِسم الشَّرقي مِن حَدَائِق النَّخل الَّتي تُحِيط بالبَلدَة الَّتي نَـمَت وَأَزْدَهـرَت بسُرعَة ، إِلاَّ أَنَّنا نَجد لهَا ذِكراً فِي المَرَاجع التَّأْرِيخيَّة الأُولىٰ. وَأَوَّل مَا قَرَأَنا عَنْهَا أَنَّ الخَلِيفَة العَبَّاسي المُتوكِّل أَمر \_عَام ( ٨٥٠ مِيلاَدي \_) بإغرَاق المَـنْطَقَة وَهـَدم البَيُوت وَالأَبْنيَة المَوجُودَة فِيهَا وَحَرث الأَرْض كُلّها، وَفَرض عُقُوبَات صَـارمَة علىٰ الحُجَّاج القَادمِين إلَيهَا كَي يَمْنَع زيَارتهَا (١٠). لَكنَّ البَلدَة مَا لَبشَت أَنْ عَـادَت

إِذَن لَمْ يَكْتَف المُتوكل بِتَنكِيل الْأَحيَاء، حَتَّىٰ آعتَدىٰ عَلَىٰ قَبُور الْأَمْوَات، فَهَدم قَبر الحُسَيْن اللهُ وَمَا حَوله مِنْ المَنازل وَالدُّور، وَمَنع النَّاس مِنْ زيَارته، وَنَادىٰ مُنَاديه مَنْ وَجدنَاه عِند قَبر الحُسَيْن حَبْسنَاه فِي المُطْبَق \_سِجن تَحت الْأَرْض.

وَيُنْسَبِ هَذَا الشَّعرِ إِلَىٰ عَبدالله بن دَانيَة ، كمَا جَاء فِي منَاقب آل أَبي طَالب: ٣/ ٢٢١ ، أَمَـالي الشَّـيخ الطُّوسي : ٣٢٩. قَالَ هَذَا الشِّعرِ وَهُو لاَ يُعلم فِي قَتل المُتوكل ، فَوَصل إِلَيه الخَبر فِي تِلك اللَّيلَة . أنظر ، الكَامل فِي التَّأْريخ : ٧/ ٥٥ ، مقَاتل الطَّالبيين : ١٣٠ و ٤٢٨ .

وكَان المُتوكل يُقرّب عَلَيّ بن جَهم؛ لأنّه كَان يَبغُض عَليًّا أَمِير المُؤْمِنِين، وكَان أَبي الجَهم هَذَا مَأْبُوناً: سَمعَه يَوْمَا أَبُو العَينَاء يَطْعن عَلَىٰ الْإِمَام، فَقَال لهُ: إِنَّك تَطْعَن عَلَيه، لْأَنَّه قَتل الفَاعل وَالمَفعُول مِنْ قَوم لُوط، وَأَنتَ أَسفَلهُما. أُنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِإِبْن أَبي الحَدِيد: ١/٣٦٣، مَناقب آل أَبي طَالب: ١/٣٧٥ و ٢١٥ طَبعَة آخر.

وَأَبِلغُ مَا قَرأت عَن هَذِه الجُرأَة وَالتَّضحِية : إنَّ الْأَدِيبِ العَالِمِ الْمَعْرُوفِ بِأَبِنِ السِّكِّيتِ كَان يَـوْمَأُ فِـي مَجلس المُتوكل المُبْغِض المُعلن بِالعَدَاء لِلْإِمَام أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ، فَقَال لِابْنِ السِّكِيِّيتِ (هُو الشَّيخِ الْأَدِيبِ

<sup>(</sup>١) عَنْ عَبدالله بن دَانيَة الطَّوري، قَالَ: حَجَجتُ سَنَة (٢٤٧هـ) سَبع وَأَربعِين وَمِنتين، فَلمَّا صَدَرتُ مِن السَّلطَان، ثُمَّ الحَجِّ وَصرتُ إِلَىٰ العِرَاق زُرتُ أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبي طَالِب عَلَىٰ حَال خِيفَة مِن السُلطَان، ثُمَّ تَوجَهتُ إِلَىٰ زِيَارَة الحُسَين، فَإِذَا هُو قَد حَرَث أَرْضه، وَفَجّر فِيهَا المّاء، وَأُرسلَت الثِّيرَان، وَالعوَامل فِي الأَرْض فَبعَيني وَبَصري كُنتُ أَرىٰ الثَّيرَان تُسَاق فِي الأَرْض فَتنسَاق لَهُم حَتَىٰ إِذَا جَاءَت القَبْر حَادَت الأَرْض فَبعيني وَبَصري كُنتُ أَرىٰ الثَّيرَان تُسَاق فِي الأَرْض فَتنسَاق لَهُم حَتَىٰ إِذَا جَاءَت القَبْر حَادَت عَنْهُ يَميناً وَشَمَالاً، فَتُضرب بِالعِصي، الضَّرب الشَّدِيد فَلاَ يَنْفع ذَلِكَ، وَلاَ تَطأ القَبْر بوَجْه، فمَا أَمكنني الزِّيَارَة، فَتُوجِهِتُ إِلَىٰ بَعْدَاد وَأَنا أَقُول: تَالله إِنْ كَانَتْ أُمَيَّة قَدْ أَتَت... الأَبيَات جوَاد شُبر فِي أَدَب الطَّفَ: الزِّيارَة، فَتُوجِهِتُ إِلَىٰ بَعْدَاد وَأَنا أَقُول: تَالله إِنْ كَانَتْ أُمَيَّة قَدْ أَتَت... الأَبيَات جوَاد شُبر فِي أَدَب الطَّف: ١ / ٣٢٧، الطَّبْعَة الأُولىٰ ـ بَيْرُوت ١٩٨٨هـ ١٩٦٩م.

للظهُور ثَانيَة ، وَآعْتَقد الشِّيعَة أَنَّ المَشْهَد لَمْ يَتَأْثر أَبداً بالمَاء وَظَل عَلىٰ حَالهِ. وَبَعد قَرن مِن الزَّمن كَتَب ٱبْن حَوقل عَن المَشْهد الَّذي بُني فَوق ضَرِيح الحُسين اللهِ فَوصَفَهُ بأنَّه غُرفَة وَاسعَة تَعلُوهَا قُبَّة ، لهَا بَاب فِي كُلِّ مِن جهاتها الحُسين اللهِ فَوصَفَهُ بأنَّه غُرفَة وَاسعَة تَعلُوهَا قُبَّة ، لهَا بَاب فِي كُلِّ مِن جهاتها

تَعْقُوب بن إِسْحَاق الدُّورَقِي ، الْأَهْوَازِي الشَّهير بأبن السِّكِيت ، وَكَان عَالِماً بِنَحُو الكُوفِيين ، وَعِلم الْقُرْآن ، وَاللَّغة ، وَالشَّعر ، رَاوِية ثِقَة ، أَخذ عَن البَصريين ، وَالكُوفِيين ، كَالفَرَّاء ، وَأَبِي عَمْرُ و الشِّيبانِي ، وَالأُثرَم ، وَأَبِن الْأَعرَابِي ، لَهُ تَصانِيف كَثِيرة فِي النَّحُو ، وَمَعَانِي الشِّعر ، وَتَفْسِير دَوَاوِين الشِّعر ، مِنْهَا وَالأَثرَم ، وَأَبِن الأَعْرَابِي ، لَهُ تَصانِيف كَثِيرة فِي النَّحُو ، وَمَعَانِي الشِّعر ، وَتَفْسِير دَوَاوِين الشِّعر ، مِنْهَا تَهذيب الْأَلفَاظ ، وَإِصلاح المنطق ، قَتَله المُتوكل بَعد أَنْ سَل لِسَانه مِن قَفَاه فَمَات رَحمه الله يَوْم الْاثْنَيْن لِخَمس خَلُون مِن رَجَب سَنَة أَرْبِع وَأَرْبَعين وَمِئتِين ، بَعد إِنْ كَانَتْ وِلاَدته سَنَة (١٨٦ هـ) .

أنظر، بُغية الوعَاة: ٤١٨، وَبُغية الطَّالِبِ لِابْنِ العَدِيم: ٨/٣٧٦٨، شَذرات الذَّهب: ٢٠٦/٢، تَأْرِيـخ دِمشق: ١٨/٢١٨، ذَيل تَأْرِيخ بَغدَاد: ٥/٦، البدَاية وَالنَّهاية: ٢٣/١١، سِير أَعْلاَم النُّبلاء: ١٩/١٢، وَفِيات الْأَعْيَان: ٣٩٩/٦.

وَ أَبِنِ السِّكِّيتِ هَذَا هُو القَائِلِ:

يُسِصَابِ الفَستىٰ مِن عَثْرَة بِلسَانِهِ وَلَيْسَ يُصَابِ الْمَرْء مِن عَثْرَة الرِّجِلُ فَسَعَثَرَته فِي الرِّجِلُ تَبْرا عَلَىٰ مَهْلُ فَسَعَثَرَته فِي الرِّجِلُ تَبْرا عَلَىٰ مَهْلُ

وكَان عِند المُتوكل مُخَنث يُدعىٰ عَبَّادة، فَيشد عَلىٰ بَطْنهِ مَخدَّة، وَيَرقص بَيْنَ يَدي المُتوكل، وَالمُغنُون يُغنُون: أَقْبَل البَطِين خَلِيفَة المُسْلمِين وهُم يَعنُون عَليًّا أَمِير المُؤْمِنِين، وَالمُتوكل يَشرَب وَيَضحك، وَفَعل ذَلِكَ يَوْمَاً، وَٱبْنه المُنْتَصر حَاضر، فَقَال لأَبِيه: أَنَّ الَّذي يحْكِيهِ هَذَا الكَلّب وَيَضحك مِنْهُ النَّاس هُو آبْن عَمّك، وَشَيخ أَهْل بَيْتك، وبهِ فَحْرُك، فكل أَنتَ لحْمه إِذَا شِئت، وَلاَ تُطعم هَذَا الكَلّب وَأَمثَاله، فقال المُتوكل للمُغنين: غَنوا.

غَــارَ الفَــتىٰ لِابْــن عَــمة رأس الفَــتىٰ فِـي حَـر أَمَه أَنظر ، الكَامل فِي التَّارِيخ دِمَشق: ٢٦ / ٢٦١. أنظر ، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٧ / ٥٥ ، إكمَال الكَمَال ، لِابْن مَاكُولا: ٢٨ / ٢٨ ، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٦ / ٢٢١. وَسَمعهُ يَوْمَا يَشْتُم فَاطِمَة بِنْت الرَّسُول ، فَسَأَل أَحَد الفُقهَاء ، فَقَال لهُ: قَدْ وَجَب عَلَيه القَتل إِلاَّ أَنَّه مَنْ قَتَل أَبَاه لَمْ يَطل عُمَره .

فَقَالَ المُنْتَصِرِ: لاَ أَبَالِي إِذَا أَطَعَتَ الله بِقَتَلَهُ أَنْ لاَ يَطُولَ عُمَرِي، فَقَتَلَهُ، فعَاش بَعْده سَبِعَة أَشهُر. أنظر، أَمَالِي الشَّيخ الطُّوسي: ٣٢٨ ح ٢٠١، مَنَاقب آل أَبِي طَالب: ٣٢١/٣، المُجدي فِـي أَنسَـاب الطَّالِبِين: ٣٧٢، كتَابِ العِبرِ للذَّهبِي: ١/ ٤٤٩. الأزبع. وَبَعد مِئَتي سَنَة ( ٩٧٩ م - ٩٨٠ م) هَاجَم البَلدَة فَرِيق مِن الْأَعرَاب جَاءُوا مِن عَين التَّمر، وَخَرِّبُوا المَشهَد وَغَيره مِن الْأَمَاكن، فَصبَّ عَلَيهم بنُو بُوْيَه - وَهُم شِيعيُون - جَام غَضَبهُم وَعَاقبوهُم وَمَن رَافقهُم أَقْسى عقُوبَة، وَأَسرَعَ عَضد الدَّولَة (١) فَأَعَاد بنَاء كَرْبُلاَء وَبَسط عَلَيهَا الحمَايَة (١).

وَفِي رَبِيعِ الْأَوّلِ سَنَه ( ٢٠٧ه أو ١٠١٦م) شَبّ حَرِيق فِي البناء فَتَهدّمت القُبّة وَالْأَروقَة وَٱحْتَرقت. وَفي سَنَة ( ٢١٤ه) أَمر الحُسَين بن الفَضل ببناء سُور حَول كَرْبُلاء. وَمِن ذَلِكَ الوَقت تَشَابَه تَأْرِيخ النَّجف الْأَشرَف وَكَرْبُلاء إِلَىٰ حَدًّ بَعِيد، فَٱحْترمها الْأَتراك الَّذِين ٱحتَلُوا العِرَاق، وَزَار مَلك شَاة سَنَة ( ٢٧٩ه أو بعيد، فَأَحْترمها الْأَتراك الَّذِين ٱحتَلُوا العِرَاق، وَزَار مَلك شَاة سَنَة ( ٢٧٩ه أو المَعُول.

<sup>(</sup>١) عَضْد الدَّولَة البُوْيَهِي (٣٢٤ ـ ٣٧٤ هـ) فَنَاخسرُو، أبن الحَسَن المُلَقَّب رُكُن الدَّولَة أبن بؤيّه الدَّيلَمي، أَبُو شُجَاع: أَحد المُتغَلِبِين عَلىٰ المُلك فِي عَهْد الدَّولَة العَبَّاسيَّة بِالعَرَاق. تَولَىٰ مُلك فَارس، ثُمَّ مُلك المُوصل وَبلاَد الجَزِيرَة. وَهُو أَوَّل مَن خَطَب لهُ عَلَىٰ المَنَابر بَعد الخَلِيفة، وَأَوَّل مَن لُقَّب فِي الْإِسْلاَم «شَاهنشَاه. قَالَ الرَّمَخشري فِي رَبِيع الْأَبرَار: وَصَف رَجُل عَضْد الدَّولَة فَقَال: وَجْهٌ فِيه أَلف عَين، وَفَمُ فِيهِ أَلف لسَان، وَصَدر فِيهِ أَلف قَلْب. كَان شَدِيد الهَيبَة، جَبَّارًا عَسُوفاً، أَدِيبًا، عَالمَا بِالعَربيَة، يُسْظُم فِيهِ أَلف لسَان، وَصَدر فِيهِ أَلف قَلْب. كَان شَدِيد الهَيبَة، جَبَّارًا عَسُوفاً، أَدِيبًا، عَالمَا بِالعَربيَة، يُسْظُم الشّعر، نَعْتهُ الذَّهبي بِالنَّحوي، وَصَنَف لهُ أَبُو عَليّ الفَارسي (الإِيضَاح) و (التَّكملَة). كمَا صَنَف لهُ أَبُو الشّعر، نَعْتهُ الذَّهبي بِالنَّحوي، وَصَنَف لهُ أَبُو عَليّ الفَارسي (الإِيضَاح) و (التَّكملَة). كمَا صَنَف لهُ أَبُو عَليّ الفَّابي وَالسَّعَر، عَتهُ الذَّهبي بِالنَّحوي، وَصَنَف لهُ أَبُو عَليّ الفَارسي (الإِيمَام علي اللهُ وَمَدحه فحُول الشُّعرَاء كَالمُتنبي والسَّارَمي. قَالَ الذَّهبي: أَظْهر بِالنَّجف قَبراً رَعم أَنَّه قَبر الإِمَام علي اللهِ وَبَنى عَليه المَشْهد وَأَقَام مَا تَم عَلَي الشَّرَاء. أَنظر، الكَامِل فِي التَّارِيخ: الجُزآن ٨ و ٩، بُغيّة الوعَاة: ٤٧٤، البِدَايَة وَالنَهايَة: ١١٠/، ٢٩٩، الأَعلَم: ٥/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) هَذَا مِن أَعْمَال عَضْد الدَّولَة نَقلنَاه مِن كِتَاب «الحَضَارة الْإِسْلاَمِيَّة فِي القَرن الرَّابِع الهِ جُرِي» لآدَم مِتز، تَعرِيب الْأُستَاذ مُحَمَّد عَبد الهَادي أَبِي رِيدَة. وأنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢٢/٢٠، إِعجَاز القُرآن للبَاقلاني: ١٩، تَأْرِيخ بغَدَاد: ١/١٢١، مِيزَان الْإِعتدَال: ٢٦/٤، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ١/١٢١، المُنْتَظم: ١٠٤/٧.

وَفِي سَنَة (١٣٠٣م) زَار الخَان غَازي كَرْ بُلاَء وَحَمَل مَعَهُ هَدَايَا غَالِيَة الشَّمن، وَشَقَّ «أَرغُون» قَنَاة مِن نَهر الفُرَات إِلَىٰ البَلدَة أُطلق عَلَيهَا فِيمَا بَعد آسم نَهْ الحُسينِيَّة. وَجَاء العُثْمَانِيُون إِلَىٰ الحُكم فَحَافظوا عَلىٰ المَشهَدَين، وَزَار سُليمَان العُسينِيَّة. وَجَاء العُشمانِيُون إِلَىٰ الحُكم فَحَافظوا عَلىٰ المَشهَدَين، وَزَار سُليمَان القَانُونِي ضَرِيح الحُسين وَأَمر بتَجدِيد حَفر القَنَاة، وَتَوسِيعها، وَزرَاعَة الأَرَاضي المُحِيطَة بالبَلدَة، وَكَانَت الْأَوَامر تَصْدر إِلَىٰ الولاَة فِي بَعدَاد بأَنْ يُرَاعُ واكر بُلاَء المُصَين وَيعَلُوا بأَبْنِيتها. وَجَدَّد مُرَاد الرَّابِع سَنَة ( ٩٩١ هأو ١٥٨٣م) بناء الضَّريح وَالمَشهَد وَمَا حَولَهُما مِن الزَّوايَا.

وَعَادِتِ النَّجِفِ وِكُوْبُلاَء إِلَىٰ حُكُم الشِّيعَة إِذْ ٱنْتزعها «عبَّاسِ الكَبِيرِ» (١) مِن الحُكم العُثْمَانِي، فَأَعَاد بِنَاء المَشهدين عَلَىٰ الشِّكلِ الَّذي نَرَاه فِي الوَقت الحَاضر. وَفِي سَنَة ( ١٧٤٣ م ) شَيّد نَادِر شَاه (٢) قُبّة مَشهَد الحُسَين، وَصَادر فِي الوَقت ذَاته الأُوقَافِ النَّي خُصِّص رَيعهَا للأَئِمَّة. وَتَوَالت الهَدَايَا مِن الْأُمرَاء، وَالْأَغْنيَاء الشِّيعيِّين مِن كُل مَكَان. وَفِي أَوَاخِر القَرن الثَّامن عَشَر زَين مُؤسِّس أُسرَة قَاجَار المَّالكَة فِي إِيرَان القُبّة، وَالمَنَارَة بالذَّهب.

وَيَقع ضَرِيح الحُسَين اللهِ فِي بَاحَة مسَاحتهَا ( ٣٥٤ قَدَمَاً = ٢٧٠ قَدَمَاً "تُحِيط بِهَا الْإِيوَانَات وَالحُجرَات، وَجُدرانهَا مُحلَّاة بحِجَارَة ذَات لُون أَزْرَق نُقشَت عَلَيهَا جَمِيع آيَات القُرآن الكَرِيم بأُحرف بَيضًاء. وَمَسَاحَة المَشهَد ذَاتَه ( ١٥٦ ـ ١٣٨)

<sup>(</sup>١) أنظر، كِتَاب « تَأْرِيخ إِيرَان » لمكَاريُوس : ١٥٣ طَبْعَة سَنَة (١٨٩٨م).

 <sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الشُّعُوب الْإِسْلاَمِيَّة لبرُ وكلمَان، مُعْجَم المُؤلَّفِين: ٩/ ٦٠، الْأَنوَار العلويَة: ٤٢٠، أَعيَان الشَّيعَة: ٤٢/ ٢٥٠، الذَّريعَة: ٥/ ٣٣ و: ١٥٢/ ٢٦، مَعَادن الجوَاهر للسَّيِّد الْأَمِين: ج ٢، وتَأْرِيخ الشَّيعَة للشَّيخ المُظَفر.

<sup>(</sup>٣) القَدَم ثَلاَثُون سَانْتعِتر وَنِصْف عَلَىٰ التَّقرِيب. (مِنْهُ ﷺ).

قَدَماً، وَيَتألّف مِن عمَارَة قَائِمَة الزَّوايَا لهَا قَاعَة خَارِجيَّة مُذَهِّبَة تَحف بهَا مَمرّات أُعدّت للطَوَاف. وَفي مُنْتَصف الغُرفَة المَركزيَّة المُقَبِّبة تُوجد «صَندُوقَة الحُسَين» وَحَولهَا مُشبْكَان، الخَارِجي مَصنُوع عَلىٰ شِكل مَشرَبية مِن الفُضّة، وَالدَّاخلي مِن الذَّهب. وَفِي هَذَين المُشبْكَين يُلقي المُخلصُون هدَايَاهُم مِن النُّقُود وَالدَّاخلي مِن الذَّهب. وَفِي هَذَين المُشبْكَين يُلقي المُخلصُون هدَايَاهُم مِن النُّقُود وَالمُجوهرَات، ويُفتحَان مرّة فِي السُّنَة لجَمع هَذِه الهدَايا بحَفلَة ضَخْمَة. وَهُنَاك ضَريح ثَانِ دُفن فِيه عَلَى الْأَكبَر آبْن الحُسَين اللهِ.

وَفِي كَرْبُلاَء مَشهَد كَبِير ثَانٍ للعبَّاس بن عَليّ، وَهُ و يَشْبَه فِي نَسَق بنَائه وَحَجْمه وَتَعدد الْأَروقَة وَالغُرف فِيهِ مَشهَد الحُسَين. وَالفَرق الوَحِيد هُو أَنَّ للثَّاني مَآذن وَللَّأوّل مَئذنَتين، كمَا أَنَّ قُبّته غَير مُغطَاة بصفَائِح الذَّهب. وَالسَّبَب فِي ذَلِكَ هُو أَنَّ نَادِر شَاه رَأَىٰ (وَهُو يَعْتَزم بنَاء المَشهدين) العَبَّاس فِي مَنَامه، فَقَال له : «أَنَا أَصغَر سِنّا مِن الحُسَين، وَمَا أَنَا إِلاَّ قُلاَمة ظَفْر لسَيِّدي. ولذَلِكَ وَجَب أَنْ تَجْعَل فَرقاً فِي البنَاء بَيْنَ مَقَام السَّيِّد وَمَقَام العَبد». وَيَعْتَقد الزُّوار أَنَّ النَّقَمَة تَحل بكُلِّ مَن يَحْلف كَاذباً عِندَ ضَريح العَبَّاس.

وَفُرش دَاخل المَشهدَين بالسَّجاجِيد العَجِيبَة النَّفيسَة، وَزُين أَبْدَع زِينَة تُـثِير الإعجَاب وَالرَّوعَة، وَتَصْعب عَلَىٰ الوَاصف.

لقد مَضىٰ عَلَىٰ مَصْرَع سَيِّد الشُّهدَاء الحُسَين بن عَلَي عَلَىٰ (١٣١٧ سَنَة) (١)، وَمَا زَال الْأُلُوف يَزُورُون مَشهَده للتَّبرك بهِ ، وَتَقدِيم وَاجب الْإِحترَام للمَدفُون فِيهِ ، وَتَقدِيم وَاجب الْإِحترَام للمَدفُون فِيهِ ، وَتَجدِيد ذِكرىٰ الفَاجعَة الَّتي حَدَثَت فِي العَاشر مِن شَهْر المُحَرِّم سَنَة (٦٦ه).

<sup>(</sup>١) وَضَع الشَّيخ مُغَنيَّة هَذَا الكِتَابِ عَام (١٣٧٨ هـ). وَنَحنُ الْآن فِي سَنَة (١٤٢٦ هـ). المُحَقَّق.

### مُعَاويَة

حَاوَل بَعْض الشَّيُوخ أَنْ يُنَزَّه مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان عَن الجَرَائِم بَل أَلَّف آبْن حَجَر كَتَابَاً للذَّب عَنْهُ، ٱسمَاه « تَطهِير الجنَان وَاللِّسَان عَن الخطُور وَالتَّفَوه بثَلْب حَجَر كَتَابَاً للذَّب عَنْهُ، ٱسمَاه « تَطهِير الجنَان وَاللِّسَان عَن الخطُور وَالتَّفَوه بثَلْب سَيِّدنَا مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان » (١). وَقَالَ آخر: « قُل مَا تَشَاء عَن يَزِيد وَلاَ سَيِّدنَا مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان » (١).

(۱) التَّأْرِيخ فِي كُلِّ يَوْم يَكشف لنَا مَنقبَة مِن مَناقب هَذا الصّعلوك! وَهذا التّقويم لمُعَاوِيَة لَيس مِن الشّيعَة حتّى تقول هَذا مِن مُفتريَات الشّيعَة، بَل إِنّ الْأَعْجَب هُنالِك إِعْتراف صَريح مِن قِبل مُؤرّخيكُم مِسمَّن يَخلط بَين ٱلْحَقّ، والْبَاطِل بَعد إطلاعه عَلى أحَاديث الرَّسُول الأَكرم عَلَيُّة، وَكَذلِك أَقـوَال بَعض الصّحابَة، والتّابِعِين، بَل حَتَّىٰ مِن مُستشَاري مُعَاوِيّة نَفْسه، وبِطَانته، بِأنّ مُعَاوِيّة مَلعُون عَلىٰ لسَان رَسُول الله عَلَيْة، بَل أَمر المُصْطَفىٰ الأَمجَد، والذي لا يَنطق عَن الهُوىٰ: ﴿إِنْ هُـو إِلَّا وَحْيى بُوحَىٰ﴾، الصّحابة، والتّابِعِين إِذَا رَأْيتُم مُعَاوِيّة عَلىٰ مِنْبَري فَأَقْتلُوه، و... و... وُنه بُعد هَذا الإِطلاع يَقول بكلً صَلافَة وَقَاحة أَنَّ سَيِّدنا مُعَاوِيّة دَسِّ السَّم لسَيِّدنا الحَسن، بواسطة جِعدَة بِنْت الأَشعث، وأَستَرك سَيِّدنا ووقاحة أَنَّ سَيِّدنا مُعَاوِيّة دَسِّ السَّم لسَيِّدنا الحَسن، بواسطة جِعدَة بِنْت الأَشعث، وأَستَرك سَيِّدنا الحُسن، عَاللهُ مَعاوِيّة بشَّم الأَشْتَر، و... ثُمّ يَقول: قَتل سَيِّدنا يَريد سَيِّدنا الحُسَيْن، وَهَكذا يَستَمر فِي هَـذِه اللهُ بي مُعَاوِيّة بشّم الْأَشْتَر، و... ثُمّ يَقول: قَتل سَيِّدنا يَريد سَيِّدنا المُسْعِفِين المُعالِيةِين... وهَا هُو عَبد الله بن المُنْوقِ فِي مُعَاوِيّة: «إِنْ مُعَاوِيّة أَدَّعَىٰ مَا لَيس له، ونَازع الأَمْر أَهْله، وَمن لَيس مِثْله...». انظر، وَقَة صَفَّد، نَعْم المَعة القَاه ق، تأر بخ الطّدى تن ٢/٩، أَد الأَثْم، وَمن لَيس مِثْله ...». أَن الطُر، وَقَة صَفَّة صَفَّد، نَا المُعَة القَاه ق، تأر بخ الطّدى تن ٢/٩، أَد الأَثْم، وَمن لَيس مِثله ...) الطَر، الأَثْم، وَمن لَيس مِثله ... المُحاديدين ... وهمَا هُو عَبد الله المُعْم الفَوْر في مُعَاوِيّة عَلْمُ القَاه ق، تأر بن الطّد ين ٢/٩، أَد الأَثْم، وَمن لَيس مِثله ... الإستعاب :

أنظر، وَقَعَة صِفَين: ٢٣٤، طَبَعَة القَاهِرة، تأريخ الطَّبريِّ: ٢/٩، أبن الْأَثِير: ٢٨٨، الْإِستيعَاب: ١/٨٤، شَرح النَّهِج لِابْن أَبِي الحَدَيد: ١/٨٤ و: ١/١ و١٧ المقَاتل: ٤٣، وأَنْسَاب الْأَشْرَاف: ١/٤٠٤، شَرح النَّهِج لِابْن أَبِي الحَدَيد: ١/٨١ و١٨، الْإِصَابَة تَرجمة الْحَسَن، أَبْن تُحَيَّبَة: ١٥٠، الْإِصَابَة تَرجمة الْحَسَن، أَبْن تُحَيِّبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ٨١، مُرُوج الذَّهِ بهَامش الكَامِل: ٢/٣٥٣، ٥/٥٥، تَهْذِيب تَأْرِيخ دِمَشْق لِابْن عسَاكر: الصَّوَاعِق: ١٨، مُرُوج الذَّهِ بهَامش الكَامِل: ٤٤، تَأْرِيخ اليَعقُوبِي: ٢/٥٥، أَبْن الْأَثْرِيز : ٢/٩٧/، وأَبْن

رُزيد» (۱).

وَالحَقِيقَية أَنَّ يَزِيد سَيئَة مِن سَيئَات مُعَاوِيَة ، وَأَنَّ الإَبْن لَمْ يَأْتِ بِمُنكَر إِلاَّ أَتىٰ الأَب بِمَا هُو أَعظَم وَأَخطَر ، بَل أَنَّ مُعَاوِيَة أَحدَث بدعاً لاَ يَعرفها يَزِيد وَلاَ غَير يَزيد . وإلَيكَ الأَرقَام .

تأمّر يَزِيد عَلَىٰ المُسْلَمِين بِالقَهر وَالغَلبَة ، وكَذَلِكَ أَبُوه مُعَاوِيَة تَأَمَّر عَلَيهِم مِن غَير مَشورَتهم ، وعَلَىٰ غَير رِضَا مِن المُهَاجرِين وَالْأَنْصَار ، وَحَارِب يَزِيد الحُسَين فِي مَشورَتهم ، وعَلَىٰ غَير رِضَا مِن المُهَاجرِين وَالْأَنْصَار ، وَحَارِب يَزِيد الحُسَين فِي كَرْ بُلاَء ، وَقَتَل أَصحَابه ، وَحَارِب مُعَاوِيَة عَلِيًّا فِي صِفِين ، وَقَتِل عَمّار بن يَاسر الصَّحَابي الجَلِيل (٢) ، وَسمّ الحَسن (٣) ، وَمَالك الْأَشْتَر (٤) ، وَعَبدالرَّحمن بن يَاسر الصَّحَابي الجَلِيل (٢) ، وَسمّ الحَسن (٣) ، وَمَالك الْأَشْتَر (١) ، وَعَبدالرَّحمن بن

حَ شُحنَة بهامش آبْن الْأَثِير: ١٣٢/١١، تَأْرِيخ الدّول الإِسْلاَميّة: ١/٥٣، تَذكِرة الخواصّ: ٦٢، تَأْرِيخ أَبي الفدّاء: ١/١٩٤، الإِسْتِيعَاب: ١/٩٨٩، تَأْرِيخ الخُلَفَاء للسَّـيوطي: ٧٤، مُسْـتَدرَك الْـحَاكِـم: ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم التَّعلِيقِ عَلَىٰ مَخَازِي يَزِيد.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَـجِيح البُخَارِيِّ: ۱۲۲/۱ و ۳۰۵/۲، صَـجِيح مُسْـلِم: ۲۲۳۵/۶، صَـجِيح التَّـرمِذي: ۱۹۹/۵، مُسْنَد أحمَد: ۱۸۱/۲ و ۱۹۲، و: ۱۹۷/۱، و: ۲۸۹/۸، حليّة الْأَوْلِيَاء: ۱۱۲/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُروج الذّهب: ٢ / ١٣٩ طَبَعة بَيْرُوت، المُعتالِين مِن الأَشْرَاف: ٣٩، وتَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ / ٢٩ ما طَبَعة بَيْرُوت، شَرح النّهج لِإَبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢ / ٢٩ ، والطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: حوَادث سَنة (١٣٩ - ٣٩ ها)، تَهْذِيب الكَمَال: ٢٧ / ١٢١ رَقم ١٣٧٥، التَّأْرِيخ الْكَبِير للبُخاري: ١ / ٨٧، وتَأْرِيخ الْصَّغِير: ١ / ٨٧، الثّقات لِإِبْن حبّان: ٢ / ٢٩٨، سِير أَعْلاَم النّبلاء: ٤ / ٣٥، تَأْرِيخ مَدِينة دِمَشْق: الْصَّغِير: ١ / ٨٧، الثّقات لِإِبْن حبّان: ٢ / ٢٩٨، سِير أَعْلاَم النّبلاء: ٤ / ٣٥، تَأْرِيخ مَدِينة دِمَشْق: ١٥ / ٣٥٦ و ٣٩١، الأَنْسَاب: ٥ / ٤٧٦، نَظرَات فِي الكُتب الخَالدَة لحَامد حَفني: ١٦، شَيخ المُضِيرة أَبُو هِرِية لمَحمُود أَبُو رِيَّة: ١٧٩، وَلَكنْ بَعْض المَصَادر نَسَبت القَوْل إلى عَعْرُو بن العاص. العَسل الَّذي كَانَ يَدس فِيهِ السّم، وَقَتل بهِ الْإِمَام الْحَسَن رَيحَانة رَسُول اللهُ أَنظر، المقاتل: ٣٤، وأَنْسَاب الْأَشْرَاف: ١ / ٤٠٤، وأبن أبي ٱلْحَدِيد فِي شَرح النّهج: ٤ / ١١ و ١٧، أبن كَثِير: ٨ / ٤٠ وأبن أبي آلْحَدِيد فِي شَرح النّهج: ٤ / ١١ و ١٧، المَسْعُودِي فِي تَأْرِيخ الخُلْفَاء: ١٣٨، الْإَصَابَة تَرجَمة الْحَسَن، آبْن قُتَيْبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ١٨، المَسْعُودِي فِي تَأْرِيخ الخُلْفَاء: ١٨، الْمَسْعُودِي فِي تَأْرِيخ الخُلْفَاء: ١٨٠، الْإِصَابَة تَرجَمة الْحَسَن، آبْن قُتَيْبَة: ١٥٠، الصَّوَاعِق: ١٨، المَسْعُودِي فِي تَأْرِيخ الخُلْفَاء: ١٨٠، الْمَسْعُودِي فِي

خَالد أبن الوَلِيد، وَقَتل حِجر بن عَدي، وَأَصحَابه فِي مَرج عَذْرَاء (٥)، وَمُحَمَّد بن أَبي بَكر (٦)، وَذَبح جَيْش يَزِيد بقيَادَة عُمَر بن سَعد أَطفَال الحُسَين، وكَذَلِكَ ذَبح

(٥) هُو حِجر بن عدي الأبْرُد الكِندي المُلقّب بحِجر الْخَيْر ، وكَان مِن فُضلاء الصَّحَابَة ، وَفَد إِلَىٰ النَّبِيّ وشَهد القَادسِية ، وقَد قَبله مُعَاوِيَة صَبراً ، ويُقَال : إنّه أَوَّل مَن قُبل صَبراً فِي الْإِسْلاَم ، قُبل مَعه سِنة من أَصْحَابه ، وهُم : شُريك بن شدّاد الحَضرمي ، وصَيفي بن فسِيل الشِّيبانِي ، وقَبِيصة بن ضبِيعة العَبسي ، ومِحرز بن شِهاب السَّعدي ، وكدام بن حيّان العَنِزي ، وعبدالرَّحمن بن حسّان العنِزي . وكان حِجر ثِقة عَيناً ولم يَرو عَن غَيْر عَليّ شَيْئاً ، وهُو الَّذي آفتتح مُرج عَذراء ، وكان شريفاً فِي قَوْمَه مُطاعاً ، آمراً بالْمَعْرُوفِ ، صَالحاً عَابداً يُلازم الوضُوء ، وبَاراً بأُمّه ، كَثِير الصَّلاة والصِّيام .

أنظر، تَرجَمته فِي شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ١٠٠/٥، طَبقات آبن سَعد: ١٥١/ و ١٥٥، المُسْتَدرَك: ٢٨٥/٤، الإِسْتِيعَاب: ١/١٥٤ الرَّقم ٥٤٨، طَبْعَة حَيْدَرآباد، أسد الغَابّة: ١/١٨٥، سِير أَعْلام النَّبلاء: ٣/٥٠ الإِسْتِيعَاب: ١/١٥٠ الرَّقم ٢٧٦، طَأْرِيخ الدَّهبي: ٣/٢٠، تَأْرِيخ آبن كَثِير: ٨/٥٠ الإِصَابّة: النَّبلاء: ٣/٥، ١ التَّربخ الطَّبريّ: ٢/١١١ ـ ١٤٩ و ٥/٢٧، تَأْرِيخ آبن الأَثِير: ٣/٣٠ و ٤٠٤، وَقُعْة صِفْيِّن: ٣١٥، مُروج الدَّهب: ٣/٣ ـ ٤، تَهذيب الكَمَال: ٥/٥٨٤ الرَّقم ١١٤١، المعَارف لِابْن قُتَنبَة: ٣٣٤، الأَغَانِي: ١١/٥، تَأْرِيخ دِمَشْق: ٢/٩٧٩، مُسْنَد أَحْمد: ٤/١١٤، والمُعْجَم الْكَبِير للطَّبراني: ١/٢١٥، والعِقد الفريد: ٤/٥٤، وتَهذِيب آبن عسَاكر: ٢/٢٠١، وَصفوة الصّفوة: للطَّبراني: ١/٢٧٤، وسِيرة آبن هِشَام: ٤/١٧٤،

(٦) أنظر، تَـذكرَة خـواصَّ الْأُمَّـة: ١١٤ طَـبعَة النَّـجف، التَّـمهِيد والْـبَيَان: ٢٠٩، الأَغَـاني: ٢١، ٩، الْإِصَابَة حَرف المِيم: الْإِصْابَة حَرف المِيم: الْإِصْابَة حَرف المِيم:

مُروج الذّهب بِهَامش الكَامِل: ٣٥٣/٢، ٥٥٥، وتَهْذِيب تَأْرِيخ دِمَشْق لِابْن عسَاكر: ٢٢٦/٤، وأَشْمَاء المُغتَالِين مِن الْأَشْرَاف: ٤٤، وتَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/٥٢، وأَبْن الْأَثِير: ٢/١٩٧، وأَبْن شُحنَة وأَسْمَاء المُغتَالِين مِن الْأَشْرَاف: ٤٤، وتَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٣/٥٢، وأَبْن الْأَثِير: ١٣٢/١١، تَأْرِيخ الدّول الإِسْلاَميّة: ١/٥٣، تَذكِرة الخواصّ: ٦٢، تَأْرِيخ أَبيي الفِدَاء: ١/١٩٤، الإِسْتِيعَاب: ١/٣٨٩، تَأْرِيخ الخُلفَاء للسّيوطي: ٧٤، مُسْتَدرَك الْحَاكِم: ٣٨٩/١، الفِدَاء: ١/١٩٤،

<sup>(</sup>٤) أنظر، مُروج الذّهب: ٢/ ١٣٩ طَبعَة بَيرُوت، المُنغتَالين مِن الْأَشْرَاف: ٣٩، وتَأْرِيخ اليَنعَقُوبي: ٢/ ١٣٩ طَبعَة بَيرُوت، شَرح النّهج لِابْن أَبي ٱلْحَدِيد: ٢/ ٢٩، والطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه: حوَادث سَـنَة (٣٨ ـ ٣٩هـ)، تَهْذِيب الكَمَال: ٢٧ / ١٢٦ رَقم ٥٧٣١.

عَسكَر مُعَاوِيَة بقيَادة بُسر بن أَرطَأة القِثم وَعَبدالرَّحمن طِفلي عُبَيدالله بن العبَّاس في حِجر أُمِّهُما (١).

وَشَرِب يَزِيد الخَمر، وَلَبس الحَرِير وَالدِّيبَاج، وَشَرِب مُعَاوِيَة الخَمر أَيَّام حُكمَه في الشَّام (٢)، وَلَبس الحَرِير وَالدِّيبَاج، وَشَرِب بآنيَة الذَّهب وَالفَضَّة، وَرَكب الشُّرُوج المُحّلاة بهمَا، وَأَبَاح يَزِيد مَدِينَة الرَّسُول، وَأَرسَل مُعَاوِيَة بُسراً إلى المَدِينَة فَأَخَافها، وَقَتل مِنْهَا خَلقاً كَثِيراً (٣)، وَحِين رَأَىٰ يَزِيد رَأس الحُسَين إلى المَدِينَة فَأَخَافها، وَقَتل مِنْهَا خَلقاً كَثِيراً (٣)، وَحِين رَأَىٰ يَزِيد رَأس الحُسَين

٣ ق ٢ / ٤٥١، الإستيعاب: ٣٢٨/٣، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ١ / ٤٧٢، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة: ١ / ٥٥ ومَا
 بَعدَها، تَهْذِيب الكَمَال: ٢٤ / ٥٤١ رَقم ٥٠٩٧، شَرح النَّهْج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٣ / ١٩٠.

<sup>(</sup>١) هُو بُسر بَن أَرْطَاة ، كَانَ مِن شِيعَة مُعَاوِيَة ، أَحد فرَاعنة الشّام ، وَكَانَ مِن أَهْلِ الرَّدَّة وَقَد دَعَا عَلَيْهِ عَلَيٌ اللّهِ عِندَما بَلَغه أَنّه يَقتل الصّبيَان فَقَالَ اللّه : « أَللّهُمَّ أَسلب دِينه ، وَلاَ تَخرِجَه مِن الدُّنيَا حَتَّى تُسْلِبهُ عَقْله ، فأَصَابَه ذَلِكَ وَفَقدَ عَقْله . وقَالُوا: دَخل المَدِينَة فَخَطب النَّاس ، وَشَتمَهُم يَوْمَئِذٍ وَتوعّدهُم وَقَالَ: عَقْله ، فأَصَابَه ذَلِكَ وَفَقدَ عَقْله . وقَالُوا: دَخل المَدِينَة فَخَطب النَّاس ، وَشَتمَهُم يَوْمَئِذٍ وَتوعّدهُم وَقَالَ: شَاهت الوجُوه . وَلمَّا دَخل ثَقَل عُبَيْدالله بن الْعَبَّاس ، وفِيهِ آبنَان لهُ صَغيرَان ، فَذَبحهُما بِيَده بِمُديّة كَانَتْ مَعَه ، ثُمَّ أَنكَفأ رَاجِعًا إلىٰ مُعَاوِيَة . فَقَالت لهُ إِمَن أَن طَاة إِنَّ سُلطَاناً لاَ يَقوم إلاّ بِقَتل الصّبي الْعَنير ، كَانُوا يُقتَلُون فِي الجَاهِلِيَّة و ٱلْإِسْلاَم ، والله يَا أَبن أَرْطَاة إِنَّ سُلطَاناً لاَ يَقوم إلاّ بِقَتل الصّبي الْعَنير ، والشّيخ الْكَبِير ، وَنَزع الرَّحْمَة ، وعقُوق ٱلأَرْحَام لسُلطان سَو .

أنظر، كتَابِ الغَارات بروَاية آبِن أَبِي الحَـدِيد: ٢ /٣٠ـ ١٤، تَأْرِيخِ اليَـعقوبِي: ٢ / ١٤١، تَـهذِيبِ التَّهذِيبِ: ١ / ٤٣٦، الْفُتُوحِ لِإِبِن أَعْنَمْ: التَّهذِيبِ: ١ / ٤٣٦، الْفُتُوحِ لِإِبِن أَعْنَمْ: التَّهذِيبِ: ٢٩١، الْفُتُوحِ لِإِبِن أَعْنَمْ: ٢ / ٣٧ و ١٤٨ و ١٥٠، الْإِسْيِعَابِ: ٦٤ ـ ٦٧، وَقْعَة صِفِين: ٢٦٤ ط ٢ سَنَة ١٣٨٦ هوَطَبَعَة ٢ تَحْقِيق عَبدالسَّلاَم هَارُونِ المُؤسِّسة العَرَبِيَّة الحَدِيثة، تَهْذِيبِ أَبْنِ عسَاكر: ٢ / ٢٠٠، تَأْرِيخِ الطَّبرِيِّ: ٢ / ٨٠، و: ٤ / ٢٠٠ وَمَا بَعدها طَبعَة أُخرىٰ.

<sup>(</sup>٢) أنظر، فَقَد جَاء فِي مُسْنَد أَحْمَد: ٥/ ٣٤٧، «عَن عَبدالله بن بُرِيدة الْأَسلَمي قَالَ: دَخَلَتُ أَنا وَأَبِسي عَلَىٰ مُعَاوِية بن أَبِي سُفيًّان فَأَجْلَسنا عَلَىٰ الفُرش، ثُمّ أُتِينا بِالطَّعَام فَأَكَلنَا، ثُمّ أُتِينا بِالشَّراب فَشرب مُعَاوِية، ثُمَّ نَاول أَبِي، قَالَ: مَا شَرِبتَه مُنذ حَرَمه رَسُول الله عَيَّا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣) أنظر، مُرُوج الذَّهب، المَسعُودي. (مِنْهُ بَيْنُ).

فَرح وَ أَسْتَبشَر ، وَأَنشَد «لَيْتَ أَشيَاخي بِبَدر شَهدُوا » ، وَحِين جَاء نَـعي الحَسَـن لَمُعَاويَة أَظْهَر الفَرح وَ السُّرور ، وَرَفع صُوته بالتَّكبِير .

وَتَشَاء الصِّدف أَنْ يَتم شَبَه الإبْن بِالأَب مِن جَمِيع الوجُوه، ذَلِكَ أَنَّه عِندَمَا كَبّر مُعَاوِيَة مُعلنَا الْإِبْتهَاج بِمَوت الحَسَن سمَعتهُ فَاختَه بِنْت فَرضَة ٱبْن عَـمْرُو بـن نُوفل، فَدَخلت عَلَيهِ، وقَالَت: مَا الَّذي بَلَغك فَسُررت؟

قَالَ: مَوت الحَسَن. فَصَاحَت، وَبَكت، وَقَالَت: يَمُوت الحَسَن سَيِّد المُسْلمِين وَأَبْن رَسُول الله، فَتُظهر الشَّماتة (۱٬ ؟ ! . . . وَهَكذَا فَعَلت هِند بِنْت عَبدالله بن عَامر مع يَزِيد حِين أَدخلُوا الرَّأس، وَالسَّبَايَا؛ وَسَبّ مُعَاوِيَة عَلِيًّا ، لأَنَّهُ يَحْمل عِلم الله والرَّسُول، وَدَاس يَزِيد ظهر الحُسَين وَصَدرَه بسَنَابك الخيل، لأَنَّ فِيهِ عِلم الله وَالرَّسُول، وَدَاس يَزِيد ظهر الحُسَين وصَدرَه بسَنَابك الخيل، لأَنَّ فِيهِ عِلم الله وَالرَّسُول.

وَتَفرّد مُعَاوِيَة بِبدَع وَأَحدَاث لَمْ يُشَارِكهُ فِيهَا أَحد، حَتَّىٰ وَلَدهُ يَـزِيد، فَلَقد حَوِّل الخِلاَفَة الْإِسلاَميَّة إِلَىٰ مِلك يتوارثه السُّفهاء وَالغلمَان (٣)، وَأَلحَـق ٱبْـن

<sup>(</sup>١) أُنـظر، مُـرُوج الذَّهب: ٢/ ٣٠٥، الْإِسـتِيعَاب: ١/ ٣٧٤، كـفَايَة الطَّـالب: ٢٦٨، مَـقْتَل الحُسَـين للخوّارزمي: ١/ ١٤١ الفُتُوح لِابْن أَعْثَم: ٣/٣٢٣ هَامش رَقم «٣».

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/ ٣١٤، وَالكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ذَكر ذَلِكَ صَاحب مُروج الذَّهب بِهَامش أبن الأَثِير: ٥/١٦٥ ـ ١٦٦. وَأَضَاف صَاحب كنتَاب الأَغَاني: ٦/ ٣٥٥ وَالْإِسْتيعَاب: ٦٩٠، وَالنَّرَاع وَالتَّخاصِم للمَقرِيزي: ٢٠ طَبْعَة النَّجف.

<sup>«</sup>وروى الْعَقاد فِي آخر كَتَاب عُثَمَانَ: «أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ دَخل عَلَىٰ عُثَمَانَ حِين صَارِت إِلَيْهِ الْخِلَافَة، وَقَالَ لَهُ: «قَد صَارِت إِلَيْك بَعْد تَيْم وعَديّ \_ أي أبِي بَكْر وعُمَرَ \_ فأَدْرهَا كَالكرَة، وأجْعل أو تَاها بَنِي أُمَيّة، لَهُ: «قَد صَارِت إِلَيْك بَعْد تَيْم وعَديّ \_ أي أبِي بَكْر وعُمَرَ \_ فأدْرهَا كَالكرَة، وأجْعل أو تَاها بَنِي أُمَيّة، فأينما هُو المُلك، ولاَ أدرِي مَا جَنَّة ولاَ نَار ». أنظر ، الإِسْتِيعَاب: ٤ / ١٦٧٩، والمَطبُوع بهامش فإنّما هُو المُلك، ولاَ أدرِي مَا جَنَّة ولاَ نَار ». أنظر ، الإِسْتِيعَاب: ٤ / ٨٧، النّراع الأَصْابَة: ٤ / ٨٧، شَرح الأَخْبَار: ٢ / ٢٨، مناقب أَهْل الْبَيْت لحَيْدَر الشّيرواني: ٧ - ٤ ، النّراع

السُّفَاح بغَير أَبِيه الشَّرعي، كمَا فَعَل مَع زِيَاد آبن أَبِيه (١) ، وَخَذل عُثْمَان ، ثُمَّ نَشَر قَمِيصه مُطَالبَا بَدَمه ، وَأَعطىٰ عهُوداً للحسن ، ثُمَّ نَكَث وَأَخْلَف . وَدَف الْأُحياء تُحت التُّرَاب ، فَقْد دَفن زِيَاد آبْن أَبِيه عَبدالرَّحمن بن حَسَّان العَنْزي حَيّا بأَمر مُعَاوية (٢) ، وَدَبّر المَكَايد للتَّفر قَة بَيْنَ المَر ء وَزَوّجه ، كمَا فَعَل مَع عَبدالله بن سلام وَزَوّجته زَيْنَ بِنْت إِسحَاق (٣) ، وَسَنَّ سَبّ الصُّلحَاء وَالْأُوليَاء عَلىٰ المَنَاب (١٤) ، وَوَهب مَصْر لِإِبْن العَاص ثَمناً لغَدره وَخيَائته ، وَكَذب عَلىٰ الله وَرَسُوله ، وَشَجع وَوَهب مَصْر لِإِبْن العَاص ثَمناً لغَدره وَخيَائته ، وَكَذب عَلىٰ الله وَرَسُوله ، وَشَجع

والتَّخاصم: ٦٠، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد: ٢ / ٤٥ و: ٩ / ٥٥ و: ١٧٥ / ١٥٠، التَّـذكرة الحَمدُونِية: ٩ / ١٧١ ح ، ٣٨٠، تَأْرِيخ الطَّبَرِي: ١١ / ٣٥٧ ولكنْ بلفظ: « تَلقفُوها تَلقف الكُرة ». مُروج الذَّهب: ٢ / ٤٠٧ ، تقوِية الْإِيمَان: ١٩٧، تَأْرِيخ أبن عسَاكر: ٢ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبَرِيِّ: ٢٠٢/٤ و: ٢٥٧/١١، سِير أَعلاَم النَّبلاء: ٢٣٧/١، ومُسْنَد أحمد: ٤٢١/٤، وَقْعَة صِفِّين: ٢٤٦، والْمُعْجَم الْكَبِير: ٢/٧١، العِقد الفَرِيد: ٤/٥٥، الْإِشْيِعَاب: ٤١٢، وأسد الغَابَة: ٣/٦٠، تَهْذِيب أَبْن عسَاكر: ٢/٦٠، الْإِصَابَة: ٢/٢٠، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٢٢٢/٤، صَفوة الصَفوة: ٢/٨٢، سِيرَة أبن هِشَام: ٤/٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٣) أنظر، القطّة كَامِلَة فِي الْإِتحَاف بِحُبِّ الْأَشرَاف، الشَيخ عَبدُ الله بنَ مُحَمَّد بنَ عامِر الشّبرَاوي، بتَحقِيقنا: ٤٤٦، ومُعَاوِيَة بن أَبي سُفْيَان فِي المِيزَان، عبَّاس مَحمُود الْعقاد: ١٥٩، شَيخ المُضيرَة أَبُو هُرِيرَة، الشَّيخ مَحمُود أَبُو رِيَّه: ٢٣٥، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ٢/٧١، دِرَاسة عَن أُرينب بِنْت إِسحَاق، عَبدالله بن حسُون العَلي، مَطبعة الزَّهراء سَنَة ١٩٥٠ه، وَكمَامَة الزُّهر وَفَرِيدَة الدَّهر، لِابْن بَدرُون فِي شَرح قَصِيدَة أَبن عَبدُون طُبعَت بِمَصر سَنَة ١٣٤٠ه.

<sup>(</sup>٤) قَالَ جَاهِل مُتعَصِب: أَنَّ الشَّيعَة كُفَّار، لأَنَّهِم يَسبُّون بَعض الصَّحَابَة. وَنَقُول فِي جوَابه: أَنَّ هَذِه النِّسبَة روَاية لَم تَثْبت، وَلَكن سَبٌ مُعَاويَة عَلِيًّا عَلىٰ المنَابر ثَابت بشهَادَة التَّاْرِيخ، وَمَع ذَلِكَ لاَ تَقُول بكُفرهِ، فَإِنْ كَان السَّب يُوجِب الكُفْر فَلُعَاويَة كَافر، وَإِنْ كَان لاَ يُوجِب الكُفْر فَالشَّيعَة مُسلمُون، وَإِنْ صَحَّ أَنَّهُم يَسبُّون، فَإِمَّا أَنْ تَقُول بإِسلاَمهُما مَعَا وَإِمّا بكُفرهُما مَعَا ، وَالتَّفكِيك جزهْل وَتَعصب. (مِنْهُ يَتَعُ).

عَلَىٰ وَضع الْأَحَادِيث عَن الرَّسُول الْأَعْظَم (١).

فِي ذَات يَوْم صَعَد المِنْبَر ، وَقَالَ:

«أَيُّهَا النَّاسِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ قَالَ: أَنَّك سَتلي الخِلاَفَة مِن بَعدي، فَٱخْتَر الْأَرْضِ المُقدّسَة، فَإِنَّ فِيهَا الْأَبدَال، وَقَد ٱخْتَر تكُم، فَالعنُوا أَبَا تُرَاب (٢) ثُمَّ كَتَب كتَابَاً،

وَفِي مُسنَد أَحمَد، وَصَحِيح البُخَارِي، ومُسْلِم أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ يُوم خَيِبر: أَنِّي دَافع الرَّاية غَداً إِلَىٰ رَجُلٍ يُحبّ الله وَرَسُوله، وَيُحبّه الله وَرَسُوله، كَرَّار غَير فَرَّار، لاَ يَرجَع حَتَّىٰ يَفْتَح الله لهُ، ثُمَّ دَفعهَا إِلَىٰ عَليّ. بَعد أَنْ كَان قَد أَخذهَا كُل مِن أَبِي بَكْر، وَعُمر وَرَجع، وَلَم يَفْتَح لهُ. (مِنْهُ ﷺ).

أنظر، شوَاهد التَّنزيل: ٢/ ٤٥٩، فرَائد السَّمطَين: ١ ب ٣٦ ح ١٥٥/ ١ طَبْعَة بَـيرُوت، تَأْرِيخ دِمَشْق: ٢/ ٣٤٨ و ٤٤٢ و ٤٤٣ ح ١٥٥ الطَّبعة الثَّانِيَة ح ١٥٥، لِسَان المِـيزان: ١/ ١٧٥، أَنْسَاب دِمَشْق: ٢/ ٣٤٨ و ٤٤٣ و ١٠٣، أَحْمد بن حَنبل: ح ٢٥/ ٤٦ طَبْعَة قُـم، كَـفَايَة الطَّالب: ب ٢٢ / ٢٤٤ الأَشْرَاف: ٢٢ و ١٨٧ فصل ١٧ ح ١١ فصل ٩، و ٢٤٦، كنُوز الْحَقَائِق: ٨٢ و ١٨٧ و ١٦١، المنَاقب للخوَارزمي: ٦٢ و ١٨٧ فصل ١٧ ح ١١ فصل ٩، نُور الْأَبْصَار: ٧٠ و ١٠١، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة: ٩٦ و ١٦١.

أنظر، مَجْمَع الزّوائد: ٩/ ١٣١، و: ١٧/٧، بِشَارة الْمُصْطَفَىٰ: ١٦٣، تَفْسِير الطَّبَرِيِّ: ١٨٦/٨، و: ١٥٧/١٢، وذَخَايْر الْعُقْبَىٰ: ٨٨ و ١٠٠، ورُوح الْمَعَانِي: ٢٠٧/٣٠ طَبَعَة مِصْر، وتَأْرِيخ بَخدَاد: ١/٤٥، وذَخَايْر الْعُقْبَىٰ: ٨٨ و ١٠٠، ورُوح الْمَعَانِي: ٢٠٧/٣٠ طَبَعَة مِصْر، وتَأْرِيخ بَخدَاد: ١/٤١، المُستَرشد فِي إِمَامَة أَمِير ٱلْمُؤْمِنِين: ٣٥٤، يَنَابِيع المَوَدَّة: ٢٢ و ٧٤ و ٢٧٠ طَبْعَة اسلامبول و: ٢٧ و ٨٤ و ٣٥٧ طَبْعَة الحيدريّة، و: ١/ ١٩٦ و ٢٣٦ طَبْعَة أُسوة، و: ٢/ ٣٥٧ طَبْعَة العَيدريّة، و: ١/ ١٩٦ طَبْعَة أُسوة، و: ٢/ ٣٥٧ و ٤٥٢ طَبْعَة أُسوة، و: ٢/ ٣٥٠ و ٤٥٢ طَبْعَة العَيدريّة، و: ١/ ١٩٦ و ٤٧٧، إسعَاف الرّاغبين بهَامِش نُور الأَبْصَار: السوّة، تَذكرَة الخواصّ: ١٨، فَتح القَدِير للشَّوكاني: ٥/ ٤٧٧، إسعَاف الرّاغبين بهَامِش نُور الأَبْصَار: ١٧٠، جوَاهر العِقدَين: ٢/ ٢١، الصَّوَاعِق الْمحْرِقَة: ١٦١ ب ١١ فصل ١....

<sup>(</sup>١) أنظر، الطَّبري فِي تأرِيخه: ١٣/٧، الفُتُوح لِابْن أَعثَم: ٥/ ٣٠٠، التَّنبِيه وَالْأَشْرَاف: ٦٤، مـرُوج النَّاهب: ٣٠/٧، طَبقَات أبن سَعد: ٥/ ٢١٥، فَتح البَاري: ٣١/٧، كتَاب الِمحَن: ١/ ١٥٥، وَفَاء الذَّهب: ١/ ١٣١، يَنَابِيع المَودَّة: ٣/ ٣٥، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٥٨/٣، الْأَخببَار الطَّوَال: ٢٦٥، فَـتح البَاري: ٣/ ١٠٥، تَأْرِيخ حَدِينَة دِمَشق: ٥٨ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيخ أَبُو زُهرَة فِي كَتَابِ المَذَاهِبِ الْإِسلاَميَّة : ٥٠ «كَتَبَت أُمِّ سَلمَة زَوِّج الرَّسُول إِلَىٰ مُعَاوِيَة كَتَابًا تَقُول لهُ فِيهِ : أَنَّكُم تَلعنُون الله وَرَسُوله عَلَىٰ مَنَابِركُم ، وذَلِكَ أَنَّكُم تَلعنُون عَليّ بن أَبِي طَالِب وَمَن أَحبّه وَأَشْهَد أَنَّ رَسُول الله ﷺ أُحبّه ».

وَقَرأَ النَّاس، وَفِيهِ هَذَا كَتَاب أُمِير المُؤمِنِين مُعَاوِيَة صَاحِب وَحِي الله الَّذي بَعَث مُحَمَّداً نَبِّياً، وَكَان أُميَّاً لاَ يَقرَأُ وَلاَ يَكتذب فَأصطَفىٰ لهُ مِن أَهلهِ وَزِيراً كَاتباً أَمِيناً، فكان الوَحِي يَنْزل عَلىٰ مُحَمَّد وَأَنَا أَكتبهُ، وَهُو لاَ يَعْلَم مَا أَكتُب، فَلَم يَكُن بَيني وَبَيْنَ الله أَحد مِن خَلقهِ » (١١).

وَوَلَّىٰ مُعَاوِيَة أَبَا هُرَيرَة عَلَىٰ مَدِينَة الرَّسُول، لأَنّهُ وَضَع حَدِيثَاً كَاذَبَا، وَهُو: «أَنَّ لِكُلِّ نَبِي حَرَماً، وأَنَّ حَرمي بالمَدِينَة مَا بَيْن عِير وَثُور، فَمَن أَحَدث فِيهَا حَدَثاً فَعَليهِ لَعَنْة الله وَالمَلاَئِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِين، وأَشْهَد بالله أَنَّ عَليًا أَحَدث فِيهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) أنر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) لاَ نُرِيد التَّعلِيقِ عَلَىٰ هَذِه الرَّوَاية الَّتِي يَر وِيها الدُّوسِي الَّذِي كَان يُدَلَس فِي الأَّحَادِيث. بَل نُرجِع القَارىء الكَرِيم أَنْ يَدرُس حَيَاة الدُّوسِي فِي كتَّاب شَيخ المُضِيرة أَبُو هُرِيرة لمتحمُود أَبُوريَّة، وَاللبدَاية وَالنّهاية، وأنظر، شَرْح النَّهج لِابن أَبِي الحَدِيد: ١٧٤٨، مُسنَد عَليّ للسُّيوطي: ١٨٠٨ ح ٥٦٥، كَنز المُعَمَّال: ١٨١ - ١٥ و ٢٤٢/١٢ ع ٢٤٢٠. تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٧٨ مَا ٢٠٠ سِير أَعلامَ النُّبلاَء: المُعمَّال: ١٨١ ع ٢٠٠ تَأْرِيخ رواية هَذَا الإِفْتَرَاء مُتَأْخِر عَن غَنْوَة بُسْر للمَدِينَة وَاستخلاَفه أَبًا هُرِيرَة بَعْده! عَلِيّ الَّذِي قَالَ عَنْهُ الرَّسُول: «يَا عَلِيّ، لَا يُبغِضُكَ مُوْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّكَ مُنْافِقٌ ». عَليٌ فِي مَنْطق أَبي هُرَيرَة قَدْ أَحَدث فِي المَدِينَة ، أَمَّا مُعَاوِيّة الَّذِي مَات عَلىٰ غَير سُنة مُحَمَّد مِسْهَادة عَبدالله بن عُمَر مُعَاوِيّة هَذَا صَان مَدِينَة الرَّسُول، وَمَنع عَنها البِدَع، وَالأَحداث بِسْهَادة بُسْر وَخَلِيفَة أَبِي هُرَيرَة. أُنظر، كَنز الْمُعَّال: ١٨/١٥ ٥ ح ١٩٨٨ و ٢٣٠٨، و: ١٨/١٥ ح ١٩٢٩، وخَلَال وَخَلِيفَة أَبِي هُرَيرَة. أُنظر، كَنز الْمُعَال: ١٨/١٥ ٥ م ١٩٨٨ و ٢١٥ و ٢٨٠٨، سُنن أَبن مَاجه: وَخَلِيفَة أَبِي هُرَيرَة. أُنظر، كَنز الْمُعَال: ١٩/١٨ ٥ م ١٩٨٨ و ٢١٨ و ١٨٠٨، سُنن أَبن أَبي شَيبة و ١٨/١٠ مُشَالِق الأَوْولَة: ١٩/١٥ م مَحْمَع البَّول النَّمْرَيْن و ١٩/١٠ المُعْبَع النَّولَة المُعْبَع النَّولَة المُعْبَع البَاري: ١٩/٠٠، تُحْفَة الأَحْوَذي: المُعْبَع النَّول النَّمَانِي: ١٩/١٥، المَّغَبَع النَّول النَّمَانِي وَلا المُعْبَع النَّول النَّعْبَع النَّول النَّمْ مَن المَعْبَع النَّول النَّمْ النَّول النَّمَان المُعْبَع النَّول النَّمْ المُعْبَع النَّول النَّمُون وي ١٩/١٥، المُعْبَع النَّول النَّمُون وي ١٩/١٥، المُعْبَع النَّول النَّمْ مَن المُعْبَع النَّول النَّمُ أَبي يَعلى: ١٩/١٥، المُعْبَع الأُوسُون النَّمُون النَّمُون النَّمُون المُعْبَع النَّول النَّمُون المُعْبَع النَّول المُعْبَع النَّول المُعْبَع المُنْد أَبي يَعلى: ١٩/١٥، المُعْبَع النَّول النَّمُ مَالاً وسُط: ٢١٥/٥، مُونَد المُعْبَع المُعْبَع الأَوسُون المُعْبَع المَال المُعْبَع المُعْر المُعْبَع المُعْبَع المُعْبَع الأَوسُون المُعْبَع المُعْبَع الم

فَجَاء شَابِ مِن أَهْلِ الكُوفَة ، فَجَلس إِلَىٰ أَبِي هُرَيرَة وَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا هُـرَيرَة ، فَجَلس إِلَىٰ أَبِي هُرَيرَة وَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا هُـرَيرَة ، أَنشَدُك الله ، أَسَمعتَ رَسُولِ الله يَقُول لعَليِّ بن أبي طَالِب: «أَللَّهُمَّ وَالِ مَن وَالاَه ، وَعَادِ مَن عَادَاه ؟ فَقَال: أَللَّهُمَّ نَعم. فَقَال الشَّاب: أَشهَد بالله لقد وَالَـيت عَـدوّه ، وَعَادَيتَ وَليه » (١).

وَبَذَلَ مُعَاوِيَة لَسَّمَرَة بن جُنْدُب (٢) مِئَة أَلف درهَم ليَروي عَن النَّـبيّ أَنَّ هَـذِه

أحمد: ٢٩٢/٦ - ٢٩٢/٦ م ٢٦٥٠، سُنن النّسَائِي: ١١٦/٨، تَأْرِيخ دِمَشْق: ٢/ ١٩٠، الغَارَات: ٢/ ٥٢٠ مُ مُسْنَد الحُمِيدي: ١/ ٣١ - ٥٥ طَبْعَة الْمَدِينَة الْمُنَوَّرَة، منَاقب أَمِير الْمُؤْمِنِينَ للكُوفِي: ٢/ ٣١٠ مُ مُسْنَد الحُمِيدي: ١/ ٣١٠ ح ٥٩ طَبْعَة الْمَدِينَة الْمُنَوَّرَة، منَاقب أَمِير الْمُؤْمِنِينَ للكُوفِي: ٢٩/ ٤٦٠ ح ٩٦٠ الفِردَوْس بِمَأْثُور ٩٦٣ و ١٠٥٠ الفِردَوْس بِمَأْثُور الخَطَاب: ١/ ٣٢٧ ح ٣١٩٠ مِير أَعلاَم النُّبلاء: ٢٣٢/١٥، تَهْذِيب الكَمَال: ٢٣٢/١٥، تَأْرِيخ بغدَاد: ٢٩/٢، تَهْذِيب الأَسمَاء: ١/ ٨٨، فَضَائِل الْصَحَابَة لأَحْمَد بِن حَنبل: ٢٩/٢ ح ١٠٥٩ و ١٠٥٠

<sup>(</sup>۱) كتاب «أضواء على السُّنَة المُحَمّديَّة » للأُستَاذ مَحمُود أَبُو رِيّة: ١٩١ طَبعَة (١٩٥٨م)، وَهَذَا الكِتَاب جَدِيد وَفَرِيد فِي بَابه، لاَ غِنىٰ عَنْهُ للفَقِيه وَالمُحدِّث، وَلاَ لأَي كَان يُرِيد أَنْ يَأخد الدِّين مِن الكِتَاب جَدِيد وَفَرِيد فِي بَابه، لاَ غِنىٰ عَنْهُ للفَقِيه وَالمُحدِّث، وَلاَ لأَي كَان يُرِيد أَنْ يَأخد الدِّين مِن مَعْدنه، فَقْد أَثبَت المُولِّف بالأَرقَام وَالبُرهَان أَنَّ الصِّحاح السَّتَة الَّتِي تَعْتَمد السُّنَة عَلىٰ أَحَاديثها لَم تَتَخذ المَقَايِّيس العِلميَّة لتَميِّيز الْأَحَاديث الكَاذبَة مِن الصَّحيحة، وَأَنَّ الكَثِير مِن رجَال الصَّحاح لاَ يَجُوز الأَحد بحَدِيثهِم بخَاصّة أَبَا هُرَيرَة الَّذي كَذَبه عَليّ، وَعُمر، وعُثْمَان، وَعَائِشَة، وَأَنِي أَسْعر بالرَّعْبَة المُلحَة فِي تَلخِيصه بفَصل مُسْتقل فِي بَعض مُولَّفَاتي، وَعَسىٰ أَنْ تَسنَح الفُرصَة. (مِنْهُ مَنَى ).

 <sup>(</sup>٢) هُو سَمُرَة بن جُنْدُب بن هِلال بن جَرِيح الفزَاري، ٱسْتَعمله آبـن زِيـاد عَــلىٰ شَــرطَته فِــي البَــطـرَة واللهُ لَوْ أَطْعَت الله كمّا والكُوفَة، وٱسْتَعمله مُعَاوِيَة عَلىٰ وِلاَيَة البَطـرَة ثُمَّ عَزله، فقال: لَعَن الله مُعَاوِيَة والله لَوْ أَطْعَت الله كمّا أَطْعتَه مَا عَذبني أَبدأ، مَات سَنَة (٥٨ أو ٥٩ هـ).

أنظر، الْإِصَابَة : ٢ / ٧٨، أسد الغَابَة : ٢ / ٣٥٤، الجَرح والتَّعدِيل : ٤ / ١٥٤، شَذرات الذَّهب : ١ / ٦٥، تَهذِيبِ التَّهذيب : ٢٣٦/٤.

وروي عَن حمّاد بن سَلمَة عَن عَليّ بن زيد بن خَالد، قَالَ: كُنت إذاً أَتِيت أَبَا هُرِيرة سَأَلني عَن سَمرة بن جُنْدُب، وإذاً أَتِيت سَمُرَة بن جُنْدُب سَأَلنِي عَن أبِي هُرِيرة. فَقلت: يَا أَبَا هُرِيرة مَا أَرَاك تَسألني إلاَّ عَن

الآية: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وَفِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِى وَهُوَ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِى وَهُوَ ٱلدُّاسِ قَلْبِهِى وَهُوَ ٱلدُّالِ ، وَأَنَّ آية: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) نَزَلت فِي قَاتلهِ ٱبْن مُلْجَم ، فَلَم يَـقْبَل مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) نَزَلت فِي قَاتلهِ ٱبْن مُلْجَم ، فَلَم يَـقْبَل

وعَن مُحَمَّد بن قَيس الأسدِي، قَالَ: سَمعت الشَّعبي يَقول: سَمعت أبَا عمر يَقول: قَالَ، قَالَ عُمر بن الخَطَّاب، وهُو يَخْطُب عَلىٰ المِنبر: «لَعَن الله سَمُرَة بن جُنْدُب كَان أَوَّل مَن ٱتجَر فِي الخَمر فِي الْإِسْلام ولاَ يَحلَّ مِن البَيع إلاَّ مَا يَحل أَكله».

أنظر، الغَارات: ٢/ ٩٤١، تَأْرِيخ الطَّبَرِي: حوَادث سَنَة ٥٥، طَبعة مِصر سَنَة ١٣٢٦ هـ، أو ص: ١٦٢، و آبن الأثير حوَادث سَنَة ٥٥ ص: ١٩٦ و: ١٩٥/، الإِصَابَة: وآبن الأثير حوَادث سَنَة ٥٥ ص: ١٩٦ و: ١٩٥/، الإِصَابَة: ٣/ ١٩٠، مَجْمَع الزَّوائد: ٨/ ٢٩٠، جُزء أَشيب لأبِي عَليّ الحَسن بن مُوسى الأشيب (شَيخ الْإِمَام أَحمد أبن حَنبل): ٥٨، طَبعة دَار عُلُوم الحَدِيث، الْإِمَارات العَربِية المُتحدة، الطَّبعة الأُولى سَنَة ١٤١٠ هـ وعَن أبن عَدي، قَالَ قَدِمت المَدِينة، فَجَلست إلى أبِي هُرِيرة، فقَال: مِمَّن أَنْت؟ قُلت: مِن أَهْل البَصْرة، قَالَ: مَا فَعل سَمُرة بن جُنْدُب؟ قُلت: هُو حَيِّ، قَالَ: مَا أَحد أَحبّ إليَّ طُول حيّاة مِنْه، قُلت: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إنَّ رَسُول الله عَلَيُّ قَالَ لِيٍّ، ولَهُ، ولِحُذِيفة بن الَيمَان: آخركُم مَوتاً فِي النَّار».

أنظر ، المَعْرِفَة والتَّأْرِيخ: ٣٥٦/٣.

وعَن أَبِي النَّضرة عَن أَبِي هُرِيرة: أنَّ رَسُول الله عَلَيْظُ قَالَ لِعَشرة مِن أَصْحَابه: آخركُم مَو تأُ فِي النَّار، فِيهِمْ سَمُرَة بن جُنْدُب، قَالَ أَبُو النَّضرة، فكَان سَمُرَة بن جُنْدُب آخرهُم مَو تاً. والخُلاَصة سَمُرَة بن جُنْدُب بَاع دِينَه بِدُنْيَاه و آثَر العَاجِلة عَلىٰ الآخرِة إذْ ٱرْتَكِب الْكَذِب والبُهتان.

أنظر، الْمُعْجَم الأوسَط: ٢٠٨/٦ و: ٧/٧٧، شَرح نَهْج اَلْبَلاَغَة لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٤/٧٨، التَّأْرِيخ الطَّغير: ١٨٤/٦، تَهذِيب الكَمَال: ١٣٢/١٢ و: ٢٥٧/٣٤، سِير أَعْلاَم النُّبلاء: ١٨٤/٣، تَهذِيب الطَّغير: ١٠٣/١، تَهذِيب الكَمَال: ٢٠/١٦، البدَاية والنَّهاية: ٢٥٣/٦، البَيْهَقِيِّ فِي الدَّلائل: ٢/٥٩، الشَّفا بِتعريف حُقُوق المُصْطَفىٰ: ٢/٣٩/١.

مَّمُرَة ، وأرىٰ سَمُرَة يَسألني عَنْك؟ فقال: إذاً والله أخبرك ولاَ أَكتمك، سَمعت رَسُول الله عَلَيْلَة يَـقول: آخركُم مَوتاً فِي النَّار ». أنظر ، منَاقب آل أبِي طَالب: ١ / ٩٦.

<sup>(</sup>١) ٱلبَقْرَة: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) أَلْبَقْرَة: ٢٠٧.

سُمرَة بالمِئَة أَلف، فَبَذل لهُ مِئَتي أَلف، فَلَم يَقْبَل، فَبَذل ثَلاَ ثَمِئَة أَلف فَلَم يزقْبَل، فَبَذل لهُ أَرْبِعمِئَة أَلف فَلَم يزقْبَل، فَبَذل لهُ أَرْبِعمِئَة أَلف فَقَبل، وَرَوىٰ كَذبَا وَٱفترَاءُ (١) !...

عَلَىّ الَّذِي قَالَ لَهُ الرَّسُول: « يَا عَلِيُّ ، لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ » (٢).

(١) لا نُرِيد التَّعليق عَلَىٰ هَذَا الكَلاَم مَرَّة ثَانِيَة ، وَالَّتِي أَطبَق المُؤرِّخُون عَلَىٰ أَنَّهَا نَـزَلت فِــي عَــليّ ﷺ ، وَسَبق وأَنْ دَللنا عَلَىٰ ذَلِكَ بِالمصادر الَّتِي ذَكرنَاها سَابقاً ، كالطَّبري : /١٢٢ و ٦١٦٤، شوَاهد التَّنزِيل لِلْحَاكِم الحَسكَاني : ١١٣/١ ح ١٣٣ ومَا بَعْده ، والتَّعلبي فِي الكَشف والْبَيَان : ١١٧/١، والرَّازي في تَفْسِيره : ١/١٧/، وغَيْرهم كَثِير.

فلأحظ بَعْض مَخَازي سَمُرَة فِي أَبِن أَبِي ٱلْحَدِيد فِي شَرحه عَلَىٰ نَهْجِ ٱلْبَلاَغَة : ١/ ٧٩٧ طَبعة الحَدِيثه بِبيروت، والشَّرح المُخْتَار المَذكور : ٧٩٢، فإذَا كَانَتْ المُقَارِنة مِن هَذَا البَابِ فَلا عَتَب، ولاَ أَسْتدلال . أَنظر، المناقب لِابْن شهر آشوب : ٢ / ٥٥، المُستَرشد فِي إِمَامَة أَمِير الْمُؤْمِنِينَ : ٣٣، الخصَائص لِابْن البطرِيق : ٩٨، كَشف الْيَقِين : ٩٠، بحَار الْأَنْوَار : ٢٨٩/٣٨، و : ٢٨٨٤ و ٤٩، إعْلاَم الوَرى : ١٩١، الطّرائِف : ٣٣، العُمدة : ٣٤، دَلائل الصَّدْق : ٢ / ٥٣٨، الشّافي للسَّيِّد المُسرتضى : ٤ / ٢٥، الغَدِير : الطّرائِف : ٣٣، العُمدة : ١٥٠، دَلائل الجوزي : ٥٠، تَأْرِيخ اليَعقوبِي : ٢ / ٣٣، الطّرائِف لِابْن طَاووس : ٧ / ٤٨، تَذكرة الخواصّ لسَّبط أبن الجوزي : ٥٤، تَأْرِيخ اليَعقوبِي : ٢ / ٣٣، الطّرائِف لِابْن طَاووس : ٧ / ٤٠، أَخْتَيَار مَعْرِفَة الرّجال : ١٠٠، كَفَاية الطَّالِب : ١١٥ ينَابِيع المَوَدَّة : ١٠٥.

وَقَالَ: «عَلَيّ مَع الحَقّ والحَقّ مَع عَلَيّ » (١) ، وَقَالَ يَوْم خَيبَر: «سَأَعُطَي الرَّايَة إِلَىٰ رَجُل يُحبّ الله وَرَسُوله ، وَيُحبّه الله وَرَسُوله ، كَرّار غَير فَرّار ، ثُمَّ أَعطاهَا لِعَليّ » (٢) . عَليّ هَذَا خَصم لله ، وأبن مُلجَم مِن الَّذِين اَشتَروا أَنْفسهم اَبتغَاء مَرضَاة الله ! . . .

وَلَيْسَ بِعَجَبِ وَلاَ غَرِيبِ أَنْ يَفْترِي مُعَاوِيَة وَسُمرَة الكَذبِ عَلَىٰ الله ، فَالأُوّل عَدوّ الدِّين ، وَالثَّاني بَاعِ دِينَه للشَّيطَان ، وَلَكن العَجَبِ مِن الَّذِين يُقدّسُون مُعَاوِيَة وَسُمرَة ، وَيُؤمنُون بعدَالتهُما لاَ لشَيء إلاَّ لصُحبَتهما . فَقْد قَرّ رالكَثِير مِن شُيُوخ السُّنَّة فِي كُتب الحَدِيث وَالأُصُول أَنَّ جَمِيع الصَّحَابَة عُدُول لاَ يَجُوز نَقدهُم وَلاَ تَجريهُم « وَٱعْتَبروهُم جَمِيعًا مَعصُومِين مِن الخَطأ وَالسَّهو وَالنسيَان » (٣) .

مُعَاوِيَة مَعْصُوم عَن الخَطَأ حَتَّىٰ وَلَو تَعَمد الكَذب عَلىٰ الله وَالرَّسُول، وَسُمرَة عَادل، وَإِنْ بَاع دِينَه للشَّيطَان، أَمَّا عَلَى، وَالحَسَن، والحُسَين فَغِير مَعصُومِين،

<sup>(</sup>۱) هَكذا رُوي الْحَدِيث: «الْحَقّ مَع عَليّ، وَعَليّ مَع الْحَقّ لَنْ يَفْتَر قا حَتَّىٰ يَردا عَليَّ الحَوض». انظر، صَحِيح التِّرمِذي: ٢٩٧/٥ ح ٣٧٩٨ و: ٢٢٦/٢، وجَامع التَّرمِذي: ٢١٣٠، التَّفْسِير الْكَبِير الْكَبِير اللَّهْ رَالرَّازي: ١/٥٠، فَيض القَدِير: ٣٥٦/٦، مَجْمَع الزّوائد: ٧/٥٣٥ و: ٩/١٣٤، تَأْرِيخ بَغذَاد: للفَخر الرَّازي: ١/٣٠، الْإِمَامَة وَالسِّيَّاسَة: ١/٧٨، شَرح الأَخْبَار للقَاضي النَّعمان المغربِي: ٢/٦، رَبِيع الْأَبرَار للقَاضي النَّعمان المغربِي: ١/٣٠، رَبِيع الْأَبرَار للوَّمَن السَغَارِين السَغَارِلي: ١١٧ و ٢٤٤، للزَّمخشري: ١/٨٢٨، فرَائد السِّمْطَين: ١/٧٧١ ح ١٣٨، المنَاقبِ لِابْن السَغَارِلي: ١١٧ و ٢٤٤، والمُسْتَدرَك: ٣/٩١ و ١٩٤، العِقد الفَرِيد: ٣/١٠٠ الطَّبعة الثَّالثة، تَأْرِيخ أبن عسَاكر تَرجمَة الْإِمَام عَليّ لابن عَلَيْ : ٣٢٩١ ح ١١٩٠٢ و ١١٩٠، و ١٤٤٠، كَنز الْعُمَّال: ١٠٣/١ ح ١٩٩٣ و ١١٩، أنسَاب الأَشْراف: عليّ المَثْرِيزي: ٢٠، جوَاهر المطَالِب فِي منَاقب الْإِمَام عَليّ لاِبْن دِمَشْق: ١/٣٤٣، المِلَل وَالنَّحل: ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٣) أنظر ، كتَاب « الْأَضْوَاء عَلَىٰ السُّنَّة المُحَمِّديَّة »: ٣٢٢. (مِنْهُ عَبُّنُ ).

وَإِنْ كَانُوا أَهْل بَيْت الرَّسُول ، بَل وَلُو ضَحّوا فِي سَبِيل الْإِسلاَم بالْأَروَاح ، وَالعِيَال ، وَالْأَطْفَال ! . . . لَقَد أَنْكَر بَعض الكُتَّاب عَلىٰ الشِّيعَة قَولهِم بعِصمَة مَن زَكّاهُم القُرآن ، وَطَهّرهُم مِن الرِّجس ، وَلَم يُنْكَر عَلىٰ بَعْض الشَّنَة القَوْل بعَدَالَة الصَّحَابَة القُرآن ، مَلىٰ شَاكلَة مُعَاويَة وَسُمرَة ! . .

مُعَاوِية عَادل، لأَنَّهُ بَذَل الْأَمَوَال، وَالمنَاصِ لَوَضِع الْأَحَادِيث فِي القَدح بأَخي الرَّسُول فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَة! ومُعَاوِيَة مُؤمِن، لأَنَّهُ شَجَّع الْإِفْترَاء عَلَىٰ الله، وَأَمر بوضع أَحَادِيث فِي فَضَائِلهِ مِثْل «كَتَب مُعَاوِيَة آيَة الكُرسي بقَلم مِن ذَهَب جَاء بهِ جبرَائِيل هَديَّة لهُ مِن فَوق العَرش» (١). وهذَا الحَدِيث المُفترىٰ هُو المَصدر الوَحِيد لكتَابَة مُعَاوِيَة للوَحى (٢).

سُئل النَّسائِي وَهُو فِي دِمَشق عَن فَضَائل مُعَاوِيَة. فَقَال: أَلاَ يَـرضىٰ مُـعَاوِيَة رَأْسَا برَأْس، حَتَّىٰ يُفَضّل (٣)؟!».

وَإِذَا وَجَد فِي الصَّحَابَة مِثْل سُمرَة بن جُنْدب، وأبي هُـرَيرَة، وأبْـن العَـاصّ يَقبضُون، وَيَكذبُون فَإِنَّ فِيهِم مَن يُنَاصِر الحَقّ، وَلاَ تَستَهويه الْأَموَال، وَالمَنَاصِب فَلَقد وَقَف جمَاعَة لمُعَاوية وَجَابِهُوه بالحقِيقة، وَصَارحُوه بـمثَالِبهِ وَمـرُوقه مِـن

<sup>(</sup>١) أنظر، سِير أَعلام النُّبلاء: ٣/١٢٩، شَرْح الأَخْبَار: ٢/١١١ هَامش رَقم «٤».

<sup>(</sup>٢) أنظر، كتَاب الأضواء على السُّنَّة المُحَمِّديَّة: ٨١١، وَالنَّصائح الكَافِية لمَن يَتولَى مُعَاويَة: ١٧٢ طَبعَة (٢) أنظر، تَلخِيص الحَبِير: ١٨٨/، الْإِكمَال لِابْن مَاكُولا: ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ذَهَب النَّسائي إِلَىٰ دِمَشق، وَهُو أَحَد أَصْحَاب الصَّحَاح السَّتة عِند السُّنَّة، فَقِيل لهُ: حَد ثنَا عَن فَضَائِل مُعَاوِية، فَقَال: أَمَا يَرضى مُعَاوِيّة رَأْسَا برَأْس، حَتَّىٰ يُفْضل؟! وقَالَ: لاَ أَعرف لهُ فَضِيلة إِلاَّ لاَ أَشْبع الله مُعَاوِية، فَقَال: أَمَا يَرضى مُعَاوِيّة رَأْسَا برَأْس، حَتَّىٰ يُفْضل؟! وقالَ: لاَ أَعرف لهُ فَضِيلة إِلاَّ لاَ أَشْبع الله بَطْنَه، فدَاسُوه بِالْأَرجُل، وَمَات بِسَبب ذَلِكَ. أنظر، العِبر: ٣٨/٨، البدَاية وَالنّهاية: ١٨/٨، وَفيّات الأُعيّان: ١٨/٥، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ١٨/٥، صَحِيح مُسْلم: ٨٧/٨، شَرح النَّهج لِابْن أَبي الحَدِيد: ١٨ مُسْند الطّيّالسي: ح ٢٧٤٦، شَيخ المُضِيرة أَبُو هُرِيرة لمَحمُود أَبُو رِيَّة: ٢٠٤٠.

الدِّين؛ وَأَقوَالهم مُثَبَتَة فِي كُتب السِّير وَالتَّأْرِيخ، لَو جُمعَت لجَاءت فِي مُجلَّد ضَخم، وإلَيكَ بَعْضهَا:

كَتَب مُعَاوِيَة إِلَىٰ سَعد بن وَقَّاص يَسْتَحثهُ عَلَىٰ الطَّلب بدَم عُثْمَان فَردَّ عَلَيهِ سَعَد: «أَنَّ عَلِيًا أَحق بالخِلاَفَة مِن غَيرهِ، لأَنَّهُ شَارَك غَيره فِي مَحَاسنه، وَلَم يُشَارِكهُ أَحد فِي مَحَاسنهِ » (١). وَكَتَب قَيْس بن سَعد بن عَبَادة الأَنْصَاري إِلَىٰ يُشَارِكهُ أَحد فِي مَحَاسنهِ » (١). وَكَتَب قَيْس بن سَعد بن عَبَادة الأَنْصَاري إلَىٰ مُعَاوِيَة جَوَاباً لهُ عَن كتَابه: «أَمَّا بَعد فَأَنْتَ وَثَن آبْن وَثَن دَخَلت فِي الْإِسلام كُرها، وَخَرجتَ مِنْهُ طَوعاً » (١).

وَقَالَت لهُ أَروىٰ بِنْت الحَارِث بن عَبدالمُطّلب: «لَقَد كَفَرت النِّعمَة، وَتَسَميّت بغير ٱسمك، وَأَخذت غير حَقَك بِلاَ بَلاء كَان مِنْكَ وَلاَ مِن أَبِيك بَعد أَنْ كَفَرتُم بِمَا جَاء بهِ مُحَمَّد، فَأَ تُعَس الله مِنْكُم الجدُود، وَأَضرع مِنْكُم الخُدُود حَتَّىٰ رَدّ الله الحَقّ إِلَىٰ أَهلهِ، وكَانَت كَلَمَة الله هِي العُليَا، وَنَبِّينَا هُو المَنصُور عَلىٰ كُلِّ مَن نَاوَاه، وَلَو كَرَهَ المُشركُون، فُكنَّا أَهْل البَيْت أَعظَم النَّاس فِي هَذَا الدِّين بَلاَء، وَعَن أَهلهِ غنَاء وَقَدرًا حَتَّىٰ قَبض الله نَبِيه مَعْفُوراً ذَنْبه مَرفُوعَة منْزلتهِ، شَريفاً عِندَ الله مَرضيًا، فَوَتب عَلَينا بَعده تِيم وَعدي، وَبنُو أُمَيَّة، فَأَنْت مِنْهُم تَهدي بهدَاهم، وَتَقصد فَوَتب عَلَينا بَعده تِيم وَعدي، وَبنُو أُمَيَّة، فَأَنْت مِنْهُم تَهدي بهدَاهم، وَتَقصد بقَصدهم، فَصرنَا فِيكُم بحَمد الله أَهْل البَيْت بمنزلَة قَوم مُوسىٰ وآل فِرعون يُقَامع فَرون نِسَآءَهُمْ ، وَصَار سَيّدنا فِيكُم بَعد نَبّينَا بمَنزلَة هَرون أَنْ اللهُ مَرون أَبْنَا عَهُمْ وَ يَسْتَحْيُون نِسَآءَهُمْ ، وَصَار سَيّدنا فِيكُم بَعد نَبّينَا بمَنزلَة هَرون

<sup>(</sup>١) أُنظر، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة: ١/١٤٤، فَتْح البّاري: ١٣/٥٧، قَريب مِنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مقاتل الطَّالبيِّين: ٤٣، الكَامل للمُبرد: ١/ ٣٠٩، البَيَان وَالتَّبيِّين: ٢/ ٦٨، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/ ١٦٣، عُيُون الْأَخبَار لِابْن قُتَيبَة: ٢/ ٢١، مُرُوج الذَّهب: ٢/ ٦٢، شَيخ المُضِيرة أَبُو هُرِيرة لمَحمُود أَبُو رِيَّة: ٩٤، مَقتَل الخوَارزمي: ٢٥٨، جوَاهر المطَالب فِي منَاقب عَليّ بن أَبي طَالب لِابْن الدِّمَشْقِي: ٢/ ٣٦، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أَبي ٱلْحَدِيد: ٢٥/ ٤٣.

مِن مُوسىٰ ، حَيث يَـقُول : ﴿ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَاتُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَاتَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ﴾(١)، فَلْم يَجْتَمع بَعد رَسُول الله شَمل، وَلَم يَسْهل وَعْث، وَغَايتنَا الجنَّة، وَغَايَتكُم النَّار» (٢).

<sup>(</sup>١) ٱلأَعْرَاف: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، العِقد الفَرِيد: ١ /٤٥٧، بَلاَغَات النَّسَاء: ٢٧، مُحَادثَات النَّسَاء: ٨٣، جوَاهر المطَّالب فِي منَاقِب عَلِيّ بن أَبِي طَالِب لِإِبْنِ الدُّمَثْقِي: ٢/ ٢٤٩، النَّصَائِح الكَافيَة لِمَن يَتَولِيٰ مُعَاويَة: ٣٦، منَاقب آل أبي طالب: ٢/٣٥٠.

# عَقِيل وَمُعَاويَة

كَان لأَبِي طَالِب وَاسمَه عَبد مُنَاف (١) سِتَة أَوْلاَد: أَرْبَعة ذُكُور وَ ٱبْنتَان، طَالِب، وَعَقيل، وَجَعْفَر، وعَليّ، وَأُمّ هَاني، وَجُمَانَة وَأُمّهُم جَمِيعًا فَاطِمَة بِنْت طَالِب، وَعَقيل، وَجَعْفَر، وعَليّ، وَأُمّ هَاني، وَعَقِيل أَسَنّ مِن جَعْفَر بعشر سنِين، وَعَقِيل أَسَنّ مِن جَعْفَر بعشر سنِين، وَجَعْفر أَسَنّ مِن عَليّ بعشر سنِين (٢).

وَلَيْسَ فِيمَا لَدي مِن المَصَادر ذِكْر لجُمَانَة سِوىٰ أَنَّها أُختَّ الْإِمَام عَليّ، وَأَمَّا أُمِّ هَاني، وَٱسمهَا فَاختَه فَقْد أَسلَمت، وَتَزوّجها هُبَيرَة بن أَبِي لَهِب بِن عَـمْرُو،

<sup>(</sup>۱) وَيُلَقّب بَأَبِي البَطحَاء لأَنَهُم استَقوا بهِ سَقياً فَكنُّوه بِذَلِكَ، وَهُو شَيبَة بن هَاشِم، وهُو عَمْرُو بن عَبد مُنَاف. أنظر، ذَخَائر العُقبىٰ، الطَّبري: ۱۷۱، المعارف لِآبن قُتيبَة تَحقِّيق شَروَة عُكَاشة: ۱/۱۸، المعارف لِآبن قُتيبَة تَحقِّيق شَروَة عُكَاشة: ۱/۲۸، البِصَابة: ۲/۲۵۸، البِصَابة: ۱/۲۸۸، البِصَابة: ۲/۸۸، البِصَابة: ۱/۲۸۸، شَرح النَّهج لِآبن أبي الحَدِيد: ۲/۷۳، صَفوَة الصَّفوة: ۱/۲۰۸، البِستيعَاب: ۱/۸۱، حليّة الأوليّاء: ۱/۱۱، مُعْجَم مَا استُعجم للبَكري: ۱/۷۷، صُبح الأعشى للقَلقَشندى: ۱/۸۷، صُبح الأعشى للقَلقَشندى: ۱/۸۷، صُبح.

<sup>(</sup>٢) أنظر، سِيرَة النّبِيّ لِابْن هِشَام: ١٠٧٦/٤، سُنن أبن مَاجه: ١/٥٢١، عَون المَعبُود: ٢/٢٠، مُسْنَد أبن رَاهُويه: ٣/ ٧٣٩، شَرح نَهْج ٱلْبَلاغَة لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ٣١ / ٣٩، الجَامِع الْصَّغِير: ٢ / ٥٠٥ ح ٧٩٧٧، كَنز الْعُمَّال: ٧/ ٢٢٩ ح ١٨٧٤، فَيض القَدِير شَرح الجَامِع الْصَّغِير: ٥/ ٩٣، المعارف: ٢٠٣٠، يَنَابِيع المَودَّة: ١/٢٦ هَامش ٨، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الأَثِمَة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ١/٣٠، يَنَابِيع المَودَّة: ١/٣٠ هَاللَّهُ لِابْن الأَثِير: ١/ ٣٤١، صَحِيح ١/٣٠٠، بِتَحقِّيقنا، أسد الغَابة لِابْن الأَثِير: ١/ ٣٤١ طَبعَة مَصر، السِّيرَة لِابن إسحَاق: ٢٢٦، صَحِيح البُخَاري: ٥/ ٢٤.

وَوَلدَت لهُ أَوْلاَدَاً "، وَمَات وَهُو مُشْرك ، وَعَن أَبْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيّ دَخَل يَوْم الفَتْح عَلىٰ أُمِّ هَاني ، وكَان جَائعًا ، فَقَالت : يَا رَسُول الله أَنَّ أَصِهَارَا لِي قَد لَجؤا إِليّ ، وأَنَّ أَخي عَلِيًا لاَ تَأخذهُ فِي الله لَومَة لاَئِم ، وَأَخَاف أَنْ يَعْلم بِهِم ، فَيَقتلهُم ، فَجْعَل مَن دَخَل دَار أُمِّ هَاني آمناً .

فَقَال رَسُول الله: « أُجرنَا مَن أُجَارِت أُمّ هَاني » (٢).

ثُمَّ قَالَ لَهَا: هَل عِندَك مِن شَيء نَأ كلهُ؟.

فَقَالَت: لَيْسَ عِندِي إِلاَّ كِسر يَابِسَة، وَٱستَحى أَقدّمها لَك.

قَالَ: هَلُمي بهنَّ؛ وَلمَّا أَتَته بكِسر الخُبز، وَضَعهنَّ بالمَاء وَالمِلح

وَقَالَ لهَا: هَل مِن إِدَام؟

قَالَت: مَا عِندي إِلاَّ شيء مِن خَلَّ، فَصَبّه النَّبيّ عَلىٰ طعَامه. وَأَكل مِـنْهُ، ثُـمَّ حَمَد الله، وَقَالَ: نِعمَ الْإِدَامِ الخَلِّ، يَا أُمِّ هَاني، لاَ يَفْتَقر بَيْت فِيهِ خَلَ<sup>(٣)</sup>.

وَٱسلَم جَعْفَر قَبل هِجرَة الرَّسُول إِلَىٰ المَدِينَة، وَهَاجر مَع جمَاعَة مِن المُسْلمِين إِلَىٰ الحَبشَة، وَكَان النَّبيّ عَلَيْ شَدِيد الحُبّ لهُ، فَقْد قَالَ لهُ يَوْمَا:

<sup>(</sup>١) أُنظر، كتَاب العِقد الفَرِيد: ٥/٣١٣ طَبعَة ١٩٥٣م، و: ٥/٨٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيَحين: ٤/٥٥ ح ٥٩/٥، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٦/١٧٦، سُنن آبِن مَاجَه: ١٠١٨ ح ١١٠٢/٢ م ٣٣١٨ ح ١٠١٨ ح ١٠٠٨ م ١٠٠٢ المُعْجَم الأَوسَط: ٧/٧٨ ح ٦٩٣٤، المُعْجَم الكَبِير: ١٠١٨ ح ١٠١٨ م ١٠٠٥ و ١٠٠٥، شُعب الْإِيمَان: ٥/١٠١ ح ٤٩٤، فيض القَدِير: ٥/٤٤، حليّة الأَلِيبَاء لأَبِي نَعِيم: ٣١٣/٨، نَصْب الرَّايَة: ٤/١٦، الطَّبْقَات الكُبْرىٰ لِابْن سَعد: ٣٣/٨.

<sup>(</sup>٣) أَرَاد النَّبِيِّ أَنْ يُهُوِّن عَلَىٰ ابْنَة عَمّه، كَي لاَ يَدخُل فِي رَوعَهَا أَنَّها قَصَرت بِحَقّه، وَأَنْ يُعطي دَرسَاً عَامًا للجَمِيع النَّاس بأَنَّ كُلِّ مَا تَيسَّر مِن الطَّعَام فَهُو خَير خَلًا كَان أَو غَيره، وَإِنَّما ذَكَر الخَلَ بالخُصُوص؛ لأَنَهُ الجَمِيع النَّاس بأَنَّ كُلِّ مَا تَيسَّر مِن الطَّعَام فَهُو خَير خَلًا كَان أَو غَيره، وَإِنَّما ذَكَر الخَلَ بالخُصُوص؛ لأَنَه المَيسُور فِي سَاعتَه تِلْكَ، وَغَير بَعِيد أَنّه لَو لَم يُوجَد عِندَ أُمّ هَانِي إِلاَّ المِلح القَالَ تَلِيُّا : «نِعمَ الأَدَام المَيالِم ». (مِنْهُ مَنْ عُلَى ، أُنظر ، المَصَادر السَّابِقَة .

«أَشْبَهِتَ خَلقي وخُلقي» (١)، وَصَادف قُدُوم جَعْفر مِن الحَبشَة يَوْم فز تُح خَيبَر، فَتَاللَّهُ النَّبِيّ، وَقَبّله بَيْنَ عَينَيه، وَقَالَ: «مَا أَدري بَأَيَّهُما أَنَا أَشدٌ فَرحَاً بقدُوم جَعْفر أَو بفَتح خَيبَر» (٢). وَقَالَ لهُ: حَدِّثني ببَعض عَجَائب الحَبشَة.

فَقَال: نَعم، بأبي أَنْتَ وَأُمّي يَا رَسُول الله، بَينَا أَنَا سَائِر فِي بَعْض طُرقَات الحَبشَة إِذَا بِعَجُوزِ عَلَىٰ رَأْسهَا مَكْتَل، فَأَقْبَل شَاب يَركض عَلَىٰ فَرس لهُ، فَأَلقَاه عَلَىٰ وَجُههَا، وَأَلقَىٰ المَكْتَل عَن رَأْسهَا، فَأَسْتَرجَعت قَائِمَة، وَٱتبَعتهُ النَّظر، وَهي عَلَىٰ وَجُههَا، وَأَلقىٰ المَكْتَل عَن رَأْسهَا، فَأَسْتَرجَعت قَائِمة، وَٱتبَعتهُ النَّظر، وَهي تَقُول: الوَيل لَكَ غَدَاً إِذَا جَلَس المَلك عَلىٰ كُرسيهِ، فَٱقْتَص للمَظلُوم مِن الظَّالم، فَجُرت دمُوع رَسُول الله عَلىٰ لِحيته مِثْل الجُمَان، ثُمَّ قَالَ: لاَ قَدّس الله أُمّة لاَ تَأخذ للمَظلُوم حَقّه مِن الظَّالم."

وَكَان جَعْفر خَير النَّاس للمَسَاكِين، يُطعمهُم وَيَكسوهُم، وَيَجلس إِلَيهِم يُحدّثهُم وَيُحدثُونه، حَتَّىٰ كنَّاه رَسُول الله أَبا المَسَاكِين، وَكَانِ النَّاس يَعرفُونَه

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢/ ٩٦٠ ح ٢٥٥٢ و: ١٣٥٩ م ١٣٥٩ ح ٣٥٠٤ و: ١٥٥١ م ٥٠٠٥ ، صَحِيح آبُنطر، صَحِيح البُخَاري: ٢ / ٩٦٠ ح ١٣٠ م ١٣٠٠ م المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيحين: ٣ / ١٣٠ م ابن حبَّان: ١١ / ٢٢٩ م ٢٢٩ و: ٥ / ١٠٠ م مجْعَع الزَّوَائد: ٤ / ٣٢٤ و: ٢٧٢ م سُنن البَيهقي الكُبرىٰ: ٨ / ٥ م ٢٥٥٦ م مُسْنَد أَحْمَد: ١ / ٩٨ م ٧٧٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر، العُصنَّف لِإبْن أبي شَيبَة: ٦/ ٢٨١ ح ٣٢٢٦، الآحَاد وَالمَثَاني: ٢٧٦/١ ح ٣٦٣، المُعْجَم الكَبِير: ٢/ ٢٧٦ ح ٣٦٣، المُعْجَم الكَبِير: ٢/ ١٠٨ ح ١٤٦٩، شُعَب الْإِيمَان: ٢٧٧/٦ ح ١٩٦٨، فَنتْح البَاري: ١٠٨/١، تَفْسِير اللَّهِ عَب الْإِيمَان: ٤٦٨/١ والمُرى: ١٠٨/٣ و: ٣٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الطَّبقَات الكُبرى: ١٠٨/٣ و: ٣٥/٤، المُعْجَم الْأَوسَط: ٣٥/٦ ح ٢٠٠٩ و: ٢٥٣/٥ ح ٥٢٣٤، مُعْجَم الشُّيُوخ: ١/١٧١ و: ٨١/٦ ح ٧٥٤٩، السُّنَّة لِابْن عَاصم: ٢٥٧/١ ح ٥٨٢، البَيَان وَالتَّعرِيف: ٢/١٥٠، فَيض القَدِير: ٥٩/٥.

وَيُنَادُونه بِهَذَره الكُنيَة (١) ، وَقُتل جَعْفَر فِي غُزَاة مُؤْتَة بِالبَلقَاء سَنَة ثَمَان مِن الهِجرَة ، وَثَبَت عَن النَّبِيّ بطَرِيق السُّنَّة والشِّيعَة أَنَّه قَالَ: « رَأَيتُ جَعْفرَاً يَـطِير بجنَاحَين فِي الجَنَّة مَع المَلاِئِكَة » (٢).

وَتَزوّج جَعْفَر أُسمَاء بِنْت عُمَيس، وَكَانَت مَعَهُ فِي الحَبشَة، وَوَلدت لهُ هُنَاك

أنظر، تَهذيب الكَمَال: ٢٩/٩٥، الإِسْتِيعَاب: ٢/٢٢، الطَّبَقَات الْكُبْرَى: ٣٩/٤، الْإِصَابَة: الْطَر، تَهذيب الأسمَاء: ١/٥٥، تَلخِيص الحَبير: ٣/٤/٢ ح ١٦٠٧، خُلاصة البدر المنير: ٢/٣٠٢ ح ٢١٤٧، خُلاصة البدر المنير: ٢/٣٢ ح ٢٠٦٧ م التَّرغِيب والتَّرهِيب: ٢/٣٠ ح ٢١١٧، مَخْمَع الزَّوائد: ٢/٣٧، الْمُعْجَم الْكَبِير: ٢/٧٧ ح ١٤٦٧ و: ٢٢٠٢١ ح ٢٠٢٠٠.

وفي صحِيح البُخَارِيّ: ٣/ ١٣٦٠ - ٢٥٥٥ و: ١٥٥٥ اح ٢٠١٦، أنّ أبن عُمَرَكَانَ إِذَا سلَّم عَلَىٰ أبن جَعْفَر قَالَ: السَّلام عَليك يا أبن ذي الجنَاحِين)، المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣/ ٤٤ ح ٤٣٥٢، السُّنن الكُبْرَىٰ: ٥/٤٧ ح ٤٧/٥ م ١٤٧٤ و: ٢٦٣/١٢ ح ١٣٠٥٥، فَتح الْكُبْرَىٰ: ٥/٧٧ ح ٢٦٣/٢ ح ١٨٣/١٨ و: ٢١٥/١ م ١٤٧٤ و ٢٥٠١٧ م فَتح البَاري: ٧/٧٧ ح ٢٥٠٧ و: ١٨٣/١٠، سير أعلام النُّبلاء: ١/١٥٠١، تَهذيب الكَمَال: ٢/٨٨ ح ١٤٦ و: ٥/٥٥، الْإِصَابَة: ١/٨٨ م ٤٨٧، فَضَائِل الْصَّحَابَة للنَّسائى: ١/٢٦٢ ح ٢٠٦٩، فَضَائِل الْصَّحَابَة لأَحْمَد بن حَنبل: ٢/٨٨ ح ١٦٨٤، فَضَائِل الْصَّحَابَة للنِّسائى: ١/٨١ ح ٥٥.

وَفِي الحَدِيث المَرفُوع أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، بَكَىٰ لِمَا قُتل جَعْفر بن أَبِي طَالِب اللَّهِ فِي مُؤتَه ، قَالَ : « الْمَرْ ء كَثِير بِأَخِيه » . أنظر ، مُسْنَد الشَّهاب : ١/١٤١ ح ١٨٦، الفِرْدَوْس بِمَأْثُور الخِطَاب : ٤/٢٠٦ ح ٢٦٢٥ ، فيض القَدِير : ٢/٢٩١ ، تَهذِيب الكَمَال : ١٤/٣٦٩، كَشف الخَفَاء : ٢/٢٦٢ ح ٢٢٨٢ و ٢٧٩١ .

<sup>(</sup>۱) أنظر، سُنن التَّرمذي: ٥/٥٥٥ ح ٣٧٦٧، سُننَ آبن مَاجَه: ٢/١٣٨١ ح ٤١٢٥، الآحَاد وَالمثَاني: ١/٢٥١ ح ٤١٢٥، شُعب الْإِيمَان: ٣/٧٤٧ ح ١٠٨٨١، فَتح البَاري: ٩/٥٥٨، حليّة الأَوليّاء: ٢٧٧/١ م ١٩٨٥، شُعب الْإِيمَان: ٢/٧٧، تَهذِيب الكَمَال: ٥/٥٥، صَفوَة الصَّفوَة: ١/٥١٨، الْإِصَابَة: ٤/٦/١، سِير أَعلاَم النُّبلاء: ٢/٧١، تَهذِيب الكَمَال: ٥/٥٥، صَفوَة الصَّفوَة المَّفوَة. ١/٥١٨، الْإِصَابَة: ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) جَعْفَر بن أَبِي طَالب (عَبد مُناف) بن عَبدالمُطَّلب بن هَاشم (ت ٨ هـ) صحّابِي هَاشمي مِن شجعَانهم، يُقَال لهُ جَعْفَر الطَّيَّار، وهُو أَخُو أَمِير الْمُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب اللهِ وكَان أَسنَ مِن الْإِمَام عَليّ اللهِ يعشر سنِين، وهُو من السَّابقِين إلى الْإِسْلام. هَاجر إلى الحَبشة فِي الْهِجْرَة الثَّانِيّة، فلَم يَزل هُناك إلى أَنْ هَاجر النَّبِي عَيَّالَةُ إلى الْمَدِينَة. فقَدِم عَلَيْهِ جَعْفَر وهُو بِخَيبر سَنَة (٧هـ).

عَبدالله، وَمُحَمَّداً، وَعَونَاً (١) ، وَلمَّا قُتل عَنْهَا تَزوّجها أَبُو بَكْر ، فَوَلَدت لهُ مُحَمَّداً (٢) ، وَلمَّا تُتل عَنْهَا تَزوّجها أَبُو بَكْر ، فَوَلَدت لهُ يَحيى ، وَتُوفّي فِي وَلمَّا تُوفّي أَبُو بَكْر تَزوّجها أَمِير المُؤمِنِين عَليّ ، فَوَلدَت لهُ يَحيى ، وَتُوفّي فِي حَيَاة أَبِيه ، وَلاَ عَقب لهُ (٣) .

وَأُمّ أَسمَاء بِنْت عُمَيس هِي هِنْد بِنْت عَوف بن الحَارث الجُرَشي مِن جُـرَش اليَمن، وكَان لهِند هَذِه أَرْبَع بنَات:

١ ـ أُسمَاء تَزوّجهَا جَعْفَر ، وَأَبُو بَكْر ، وَعَلَىّ.

٢ ـ مَيمُونَة تَزوّجهَا رَسُول الله ، وَهي آخر أمرَأة تَزَوّجهَا .

" - أُمّ الفَضل لُبَانة تَزوّجهَا العَبَّاس بن عَبدالمُطَّلب، وَهي أُمّ وَلَـدهُ عَـبدالله، وَعُبيدالله، وَالفَضل، وَمَعْبد، وَقِثم.

٤ - سَلَمَىٰ تَزوّجهَا الحَمْزَة بن عَبدالمُطّلب(٤).

(١) أُنظر، تَرجَمة هَوْلاَء فِي جوَامع السِّيرَة: ٢٨٢، وَالمعَارف: ٢٠٥، أُسد الغَابَة لِابْن الأَثِير: ١/ ٣٤١ طَبْعَة مِصْر، السِّيرَة لِابْن إسْحَاق: ٢٢٦، صَحِيح البُخَاريّ: ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَذكرَة خواصَ الْأُمَّة: ١١٤ طَبعَة النَّجف، التَّمهِيد والْبَيَان: ٢٠٩، الْأَغَاني: ٩/٢، الْإِصَابَة حرف الميم: ٣٥ الطَّبَرِيّ، وآبن الْأَثِير، وآبن كَثِير فِي ذكر حوادث سَنَة (٣٦هـ)، الْإِصَابَة حرف الميم: ٣ ق ٢/ ٤٥١، الاِسْتِيعَاب: ٣/ ٣٢٨، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ١/ ٤٧٢، الْإِمَامَة وَالسَّيَّاسَة: ١/ ٥٥ وما بعدها، تَهْذِيب الكَمَال: ٢٤/ ٥٤١ رَقم ٥٠٩٧، شرح النَّهْج لِابْن أبي الْحَدِيد: ١/ ٢٦٤ و: ٣/ ١٩٠، شرح النَّهْج لُبن أبي الْحَدِيد: ١/ ٢٦٤ و: ٣/ ١٩٠، شرح النَّهْج لُمحَمَّد عَبْدَه: ١/ ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد: ١٤٢/١٦، مقاتل الطَّالبيين: ١١، شَرح مَعَانِي الْآثَار:
 (٣) أنظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد: ١٤٢/١٦، مقاتل الطَّالبيين: ١١، شَر مَعَانِي الْآثَار: ٤٨/١، لَسُل الْهُدَىٰ
 والرَّشاد: ٢/٢٥، تُحْفَة الْأَحْوَذي: ٧/١٢٠ و: ٥٢/٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر، أُسد الغَابة: ١٥٧/٧ و ٢٠٢، المعَارف: ١٢٣ و ١٣٧، السَّيرَة لِابْن هِشَام: ٢٨٣/٤، الْإِصَابَة: ٢٠٩/٧ و: ١٥٧/٨، الْإِستِيعَاب: ١٨١٣/٤، الطَّبقَات الكُبْرِي: ٨٣/٨ و ١١٢ و ٢٣٣، صَحِيح

فَأَحْمَاء هَذِه الجُرَشيَة رَسُول الله، وَأَمِير المُؤمِنِين، وَالحَمْزَة، وَجَعْفَر، وَالعَبَّاس، وَأَبُو بَكْر، وَقِيل: مِن أَحْمَائهَا الوَلِيد بن المُغِيرة، وَأَنَّ أُمِّ خَالد بن الوَلِيد أَبْنَة هَذِه الجُرَشيَة، وَلذَا أَشْتَهر أَنَّ الجُرَشيَة أَكَرِم النَّاس أَحْمَاء (١).

أَمَّا عَقِيل، وَيُكنىٰ أَبَا يَزِيد فَقْد أَخرَجهُ المُشركُون يَوْم بَدْر لحَـرْب الرَّسُـول مُكرهاً، فَأَسرهُ مَع عَمّه العَبَّاس رَجُل مِن الْأَنْصَار يُدعىٰ أَبا بِشر (٢)، وَرَآه أَخُوه

ومن أرّاد الْإِطَّلَاع عَلَىٰ ذَلِكَ فليرّاجع المصّادر مِـثل الكَـامِل فِـي التَّأْرِيـخ: ٢ / ٨٩، والطَّـبَرِي فِـي تَأْرِيخه: ٢ / ٢٨٢، والصَّحِيح من سِيرة النَّـبيّ الْأَعْـظَم: ٣ / ١٧٢، والسَّـيرة النَّـبَوِيَّة لِإبْـن هِشـام:

مُسُلم: كتَاب الرّضاع: ١٠٦٥ ح ٤٩، صَحِيح البُخَاري: تَفْسِير سُورَة ٱلْأَخْزَاب: ١١٨/٣ وَكتَاب النّكاح: ٣/ ١٦٤ و ١٦٥، البدّاية وَالنّهاية: ٢/ ٣٩٠، جوَاهر المَطَالب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَليّ: النّكاح: ١٢٢/٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢/ ٢٨، نَسْب قُرَيْش: ٤٠، جَمْهَرة أَنْسَاب العَرْب: ٣٣. مَجْمَع الزَّوَائد: ١/٢٨، كَنْز العُمّال: ٧/ ١٠٥، مُسْتَدرك ١٨٠/٩، سُنن آبن مَاجه: ٢٨٩، مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ١٧٦/٣.

<sup>(</sup>١) أُنظر، مقاتل الطَّالبيِّين: ١١، تَهْذِيب الكَمَال: ١٢٧/٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح مُسلم: ١٤٠٨/٣ ح ٨٦، سُنن أَبِي دَاود: ١٦٣/٣ ح ٣٠١٢.

٢٨١/٢، والسَّيرة الحَلبِية: ٢/١٦٨، وشَرح النَّهج لِإنن أبِي ٱلْحَدِيد: ١٣٣/١٤ و١٨٣، والبدَاية والنهاية: ٣/١٨٤، ومَجْمَع الْبَيَان: ٤/٥٥٩، وغَيْرها.

أمّا أنّ الْعَبَّاس قَد أُسر فَلا شُكّ ولا رَيب فِي ذَلِكَ، وقَد نصّ عَلَيْهِ كلّ من أرّخ وَقْعَة بَدْر من أَهْل السِّير والأَخْبَار، وهو يَتَكُلُهُ الَّذي قَال: سَمعت تضوّر عمّي الْعَبَّاس فِي وثَاقه فَمنعنِي النَّوْم، فقَاموا إِلَيْهِ فأطلقُوه فنام رَسُول الله يَتَكُلُهُ .

أنظر، آبن الأَثير فِي الكَامِل: ٢/٨٩، وشَرح النَّهج لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ١٨٢/١٤، وَكَـنز الْـعُمَّال: ٥/٢٧٢ ح ٥٣٩١، والصَّحِيح من سِيرة النَّـبيّ الأُعْـظَم: ٣/٥٢٠، والبّـدايـة والنّـهاية: ٣/٢٨٥، وصَحِيح مُسْلِم: 7/١٥٧، شوَاهد التَّنزِيل: ١/١١١ ح ٥٤١، المَاوردِي: ٢/٢١.

ولذَا نَجد مُفتي الشَّافعِية أحمد دَحلان صَاحب السِّيرة النَّبَوِيَّة: ١/٤٠٥ مِن هَامش السِّيرة الحَـلبية يُدافع عن الْعَبَّاس ويقُول: كَان الْعَبَّاس يَكتُم إسْلاَمه وكَانَ يَتَلِيَّة يَطلعه عَلَىٰ أسرَاره حِين كَان بِـمَكَّة، وكَان يَتَلِيَّة قد أمرَه بالمكُوث فِي مَكَّة ليكتب لهُ أسرَار قُريْش.

أنظر، صَحِيح البُخَارِيِّ: ٥ / ١٤٢ طَبعَة دار الْفِكْر، و: ٦ / ١٢٤ طَبعَة مطَابع دَار الشَّعب، و: ٣ / ١٦٦ طَبعَة الخَيْرِية بمِصْر، و: ٥ / ٧٩ طَبعَة بمبي، أَسباب النَّزول للسّيوطي بهَامش تَفْسِير الجَلالِين: ٤٤٢ طَبعَة بيرُوت، تَفْسِير القُرطُبي: ٢ / ٢٥، وتَفْسِير أَبن كَثِير: ٣١٢/٣.

أمّا العَاص بن سَعيد بن العَاص بن أُميَّة ، وعَامر بن عَبدالله ، ونُوفل بن خُويْلد بن أَسد ، ومسعود بن أُمَّ العَاص بن مُنبه بن الحجّاج ، أُميَّة بن الْمُغِيرَة ، وقيْس بن الفّاكه ، وعَبدالله بن المُنْذِر بن أَبي رفّاعة ، والعَاص بن مُنبه بن الحجّاج ، وحّاجب بن السّائب ذكرهُم الوّاقدي فِي المغّازي : ١ / ٤٨ طَبعَة أكسفورد ، والبُخَاريّ فِي صَحِيحه : ٥ / ١٩٧ ، وصَحِيح مُسْلِم : ٢ / ٢٥٧ ، والطّبري فِي تَأْرِيخه : ٢ / ١٩٧ و ٢٦٩ ، وكنز الْعُمَّال : ٥ / ٢٧٣ ،

عَلِيّ مَع الْأُسرىٰ فَتجَاهَلهُ وَحَاد عَنْهُ، فَقَال لهُ عَقِيل: يَا آبُن أُمّ والله لقَد رَأَيت مكاني، فَتَركهُ وَلَم يَلتَفت إلِيه، وَهُو أَخُوه لأُمّه وَأَبِيه» (١١). وكان عَقِيل حَاضِ الذِّهن سَرِيع الجوَاب، رَآه النَّبِي عَلَيْ أُمّ الْأُسرىٰ يَوْم بَدْر، فَقَال لهُ: يَا أَبَا يَزِيد قُتل اللهِ هَقِيل: إِذَن لاَ تُنَازعُوني فِي تُهَامَة (١٣). وأَمر النَّبيّ عَمّه العبَّاس أَبُو جَهْل. فَقَال لهُ عَقِيل: إِذَن لاَ تُنَازعُوني فِي تُهَامَة (١٣). وأَمر النَّبيّ عَمّه العبَّاس أَنْ يَفْدي نَفْسه، وآبن أَخِيه عَقِيلاً، فَقَال العَبَّاس: لاَ مَال عِنْدي. قَالَ لهُ النَّبيّ: لقَد تَركتَ مَالاً عِند أُمّ الفَضل، وأُوصَيتهَا بهِ، فَقَال: مَن أَخْبَرك بهذا؟ قَالَ جبرَائِيل عَن الله. فَقَال العَبَّاس: مَا عَلِمَ بهذَا أَحَد، أَشْهَد أَنْ لاَ إِلٰه إِلاَّ الله، وَأَنَك رَسُول عَن الله. فَقَال العَبَّاس، وَعَقِيل، وَنَوفل بن الحَارث بن المُطّلب.

وَكَانِ النَّبِيِّ يُحبِّ عَقِيلاً. وَقَد صَارِحَهُ بِهَذَا الحُبِّ، إِذَا قَالَ لَهُ يَوْمَاً، « يَا أَبَا يَزِيد إِنِّي أُحبِّكُ حُبِّين : حُبِّاً لَقَرَابِتَكَ مِنِي، وَحُبَّاً لَحُبِّ عَمِّي إِيَّاكَ » (٤)، وَكَانِ عَقِيلَ فَقِيرًا إِنِّي أُحبِّكُ حُبِين : حُبِّاً لَقَرَابِتَكَ مِنِي، وَحُبَّا لَحُبِّ عَمِّي إِيَّاكَ » (٤)، وَكَانِ عَقِيلَ فَقِيرًا إِنِّي أُحبِّكُ حُبِين : حُبِين : حُبِين المَاكِلُ وَالمَلبَس، كَثِيرِ العِيَالُ وَالْأَطْفَالُ لَا يَجِدُ مَا يَسُد حَاجِتِهُم الضَّروريَّة مِن المَاكِلُ وَالمَلبَس،

حَجُ والفَلكي فِي الْإِبَانَة، وشَرح النّهج لِإَبْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢٠٨/١٤، والمغَازي للوَاقدي: ١٥٣ـ ١٥٣ طَبعَة آخر، والسّيرة النَّبَوِيَّة لِإبْن هِشام: ٢/٢٦، المعَارف لِإبْن قُتَيْبَة: ١٥٦.

<sup>(</sup>١) أنظر، مُسْتَدرك الحَاكم: ٢٤٦/٣، السُّنن الكُبرى: ٢٢٢/٦، فَتح البَاري: ١١٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الطَّبقَات الكُبرى: ٤٣/٤، المُنْتَخب مِن ذَيل المُذَيل للطَّبري: ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ٢٥٣/١ح ٣٥٦٠، مُعْتَصر المُخْتَصر: ٣٤٣/١، دَلاَئِـل النَّـبـوّة للإِصبهاني:
 ١٣٧/١ ح ١٥٠، الطَّبقات الكُبرى: ١٤/٤، سِير أَعلاَم النَّبلاَء: ٢/٨٢. وَفدى الْعَبَّاس نَفْسَه بَـمِئة أُوقيَة، وَفَدىٰ كلَّ وَاحد مِن بَنِي أَخِيه وحَلِيفه بأَرْبَعِين أُوقِيَة. أنظر، الأَحْكام السَّلْطَانِية للمَاوردي: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيَحين: ٦٦٧/٣ ح ٦٤٦٤، الْإِستِيعَاب: ١٠٧٨/٣ ح ١٨٣٤، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ٤/٤٦، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٩/٣٧٩، المُعْجَم الكَبِير: ١٩١/١٧ ح ٥١٠، سِير أَعْلاَم النُّبلاء: ١٧٣/٨، الدُّرِيَّة الطَّاهرَة: ١/٧٧، فَضَائِل الصَحَابة لأَحمَد: ٢/٣٢٦ ح ١١٣١.

وَلمَّا تَولَىٰ الْإِمَامِ الخِلاَفَة قَدِم عَلَيهِ يَسْتَرفدَه، فَعَرض عَلَيهِ الْإِمَام عَطَاءه، فَقَال: «إِنَّما أُرِيد مِن بَيْت المَال. فَقَال لهُ الْإِمَام: تُقِيم إِلَىٰ يَوْم ٱلْجُمُعَة، فَلمَّا صَلّىٰ الْجُمُعَة قَالَ لهُ: مَا تَقُول بمَن خَان هَوْلاَء؟ قَالَ: بِئس الرِّجُل. قَالَ: إِنَّك آمَر تَني أَنْ أَخُونهُم وَأُعطِيك» (١). فَخَرج مِن عِندَه إِلَىٰ الشَّام (٢).

وَرَحِّب بِهِ مُعَاوِيَة ، وَأَعطَاه مِئَة أَلف درهَم مِن مَال المُسْلمِين ، وَقَالَ للنَّاسِ وَعَقِيل حَاضِ : هَذَا أَبُو يَزِيد لَولاَ عِلْمِهِ بأَنِّي خَير مِن أَخيهِ مَا تَركَهُ ، وَأَقَام عِندنَا ، فَقَال عَقِيل خَاضِ : هَذَا أَبُو يَزِيد لَولاَ عِلْمِهِ بأَنِّي خَير مِن أَخيهِ مَا تَركَهُ ، وَأَقام عِندنَا ، فَقَال عَقِيل : أَخي خَير لِي فِي دِيني ، وَأَنظَر لنفسهِ مِنْك ، وَأَنْتَ خَير لِي فِي دُنيَاي ، وَأَنظَر لِي مِن نَفْسَك ، وَقد آثَرت دُنيَاي ، وَأَسْأَل الله العَفو » (٣).

وَقَالَ لَهُ يَوْمَاً: «غَلَبِك أَخُوك عَلَىٰ الثَّروة.

قَالَ: نَعَم، وَسَبَقني وَإِيَّاكَ إِلَىٰ الجَنَّة » (٤).

وَقَالَ لهُ: « أَنَّ فِيكُم للِينَا يَا بَني هَاشِم!

قَالَ: أَجِل، فِينَا لِينَا مِن غَير ضَعف، وَعزّاً مِن غَير عُنف، وَأَنَّ لِينَكُم يَا مُعَاويَة غَدْر، وَسِلمكُم كُفر.

<sup>(</sup>١) أُنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبي الحَدِيد: ٩٢/٤، الْإِمَامَة وَالسَّيَّاسَة لِابْن قُتَيْبَة: ١٠١/، نَظرَات فِي الكُتب الخَالدة للدَّكتور حَامد حَنفي: ١٤٧، مَجلَّة رِسَالَة الْإِسْلاَم العَدد (١٤) تَنظِيم الصَّدَقَة فِي الْإِسْلاَم لحَامد حَنفي دَاود.

<sup>(</sup>٢) لَمْ يُحَقَق فِي سَند هَذَا الْقَوْل، وَإِلاَّ مِن خلاَل التَّتَبُّع التَّأْرِيخي، لَمْ نَعْثَر عَلَىٰ نصّ يُؤكَّد ذَهَاب عَقِيل إِلَىٰ مُعَاوِيَة قَبل ٱستِشْهَاد الْإِمَام عَلَي ﷺ. أنظر، سُبل الْهُدَىٰ والرَّشاد: ١١٥/١١، الغَـارَات: ١/٥٥٢، جواهر المطاب فِي مناقب الْإِمَامِ عَلَيّ لِابن الدَّمَشْقي: ٢/٩٢٢، العِقد الفَرِيد: ٤/ ٩٠ طَبْعَة بيروت.

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ٩٣/٤، الغَارَات: ١/٥٥٢، سُبِل الهُدى وَالرَّشَاد: ١/٥١١.

<sup>(</sup>٤) أُنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ٩٣/٤، الغَارَات: ٢/٥٥٢.

فَقَال مُعَاوِيَة: وَلاَ كُلّ هَذَا يَا أَبَا يَزيد!»(١١).

وَفِي ذَات يَوْم أُقبَل عَقِيل عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، وَعِندَهُ عَمْرُو ٱبْن العَاص فَالتَفَت مُعَاوِيَة إِلَىٰ ٱبْن العَاص ، وَقَالَ لهُ : لأضحكنَّك مِن عَقِيل ؛ وَلسَّا سَلّم ، قَالَ لهُ مُعَاوِيَة إِلَىٰ ٱبْن العَاص ، وَقَالَ لهُ : لأضحكنَّك مِن عَقِيل ؛ وَلسَّا سَلّم ، قَالَ لهُ مُعَاوِية : مَرحبَأ بمَن عَمّه أَبُو لَهب مِع العِلم بِأَنَّ أَبَا لَهب عَمَّ النَّبيّ كمَا هُو عَمّ عَقِيل مُعَالِية . وَعَليّ فَقَال عَقِيل : وَأَهلا بمَن عَمّته حَمَّالَة ٱلْحَطَبِ فِي جِيدِها حَبْلٌ مِّن مَسدِ مُعَالِي الْعَورَاء زَوِّجَة أَبِي لَهب (٢) ، وَهي أُخت أَبي سُفْيَان وَعمَّة يُشِير إِلَىٰ أُمّ جَمِيل العَورَاء زَوِّجَة أَبِي لَهب (٢) ، وَهي أُخت أَبي سُفْيَان وَعمَّة مُعَاوِيَة مَا ظَنَّك بعَمِّك أَبي لَهب . فَقَال : إِذَا دَخَلت النَّار ، فَخُذ عَلىٰ يَسَارِك تَجدهُ مُفْتَر شَا عَمّتك حَمَّالَة الحَطَب » (٣).

وَغَدا يَوْمَاً عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، وَجُلسَاؤه حَولَه ، فَقَال لهُ مُعَاوِيَة : « يَا أَبَا يَزِيد خَبّرني عَن عَسْكرى وَعَسْكَر أَخِيك ، فَقْد وَرَدتَ عَلَيهما .

فَقَالَ عَقِيلَ: مَرَرتُ بِعَسكَر أَخِي فَإِذَا لَيلَ كَلَيلَ رَسُولَ اللهُ، وَنَهَارَ كَنَهَارَه، لَيْسَ فِي القَوم إِلاَّ مُصلّي لله أو قَارِيء للقُرآن، وَمَررتُ بِعَسكَرك فَٱسْتَقبلني قَوْم مِن المُنَافقِين الَّذِين نَفرُوا برسُولَ الله لَيلَة العَقبَة.

ثُمَّ قَالَ: مَن هَذَا عَن يَمينُك يَا مُعَاوِيَة ؟.

قَالَ: هَذَا عَمْرُو ٱبْنِ العَاصِ.

قَالَ: هَذَا الَّذي أَخْتَصم فِيهِ ستَة نَفر، فَغَلب عَلَيهِ جَزَّار، فَمن الْآخر؟ قَالَ: الضَّحاك بن قيس.

<sup>(</sup>١) أنظر، المَصَادر السَّابقَة.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، تَرجَمتها فِي غوَامض الْأُسمَاء المُبْهَمَة: ١٩٠/١، فَتُح البَاري: ٩/٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ٩٣/٤، الغَارَات: ٢/٥٥٣، أَمَالِي السَّيِّد المُرتَضى: ٢٠٠.

فَقَالَ: وَالله لقَد كَانَ أَبُوه يُجِيد خَصِي التُّيُوس، فَمِن الْآخر؟

قَالَ: أَبُو مُوسىٰ الْأَشْعَري.

قَالَ: هَذَا آبن السّراقَة.

فَلَمَّا رَأَىٰ مُعَاوِيَة أَنَّه قَد أَغْضَب جُلسَاءه سَأَلهُ مُعَاوِيَة عَن نزفْسه ليَقُول فيهِ مَا قَالَ فِيهِم، وَيُخَفف عَنْهُم، فَقَال لهُ: مَا تَقُول فِيّ ؟

قَالَ: دَعْني مِنْكَ.

قَالَ: لتَقُولنَّ.

قَالَ: أُتعرف حمَامَة ؟.

قَالَ: وَمَن حمَامة ؟.

قَالَ: سَلَّ عَنْهَا؟.

فَسَأَل عَنْهَا مُعَاوِيَة ، فَقِيل لهُ: هِي جَدّته أُمّ أُبِي سُفْيَان كَانَت بَغيّاً فِي الجَاهليَّة ، وَصَاحبَة رَايَة تَدل عَلَىٰ مِهْنتهَا ، فَقَال مُعَاوِيَة لَجُلسَائه قَد سَاوَيتكُم وَزُدتُ ، فَلاَ تَغضبُوا » (١١) .

لَقَد أضطر عَقِيل للشُّخُوص إِلَىٰ مُعَاوِيَة ، وَأَعطَاه هَذَا كُلِّ مَا يُرِيد وَفَوق مَا يُرِيد ، وَحَاول بجَمِيع خُدعهِ وَحِيلهِ أَنْ يَجد لنَفسه مَدخلاً فِي قَلْب عَقِيل ، أَو يُنْتَزع مِنْهُ كَلمَة بَاطل تُرضِيه وَتُغضب الله فَلَم يُفلح ، بَل عَلىٰ العَكس ، فَكَان كُلّمَا أَرَاد شَيئاً مِن هَذَا أَجَابه عَقِيل بمَا يَفْضَحه وَيُخزيه ، كمَا رَأَينَا .

وَلمَّا بَلَغ عَقِيلاً خُذلان أَهْل الكُوفَة لأَخِيه كَتَب إِلَيهِ يَعرض نَفْسه وَأُولاَده عَلَيهِ، وَقَالَ لهُ فِيمَا قَالَ: « وَالله لاَ أُحبَ أَنْ أَبقىٰ فِي الدُّنْيَا بَعدَك، إِنَّ عَيشًا نَعِيشَه

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ١٢٥/٢، الغَارَات: ١/٥٥.

بَعدَك لغَير هَني وَلاَ مَرِي وَلاَ نَجِيع » (١) . فَأَعفَاه الْإِمَام ، وَلَم يُكلفهُ وأُولاَدهُ حضُور الحَرب، وَكَأَنَّ الْإِمَام ﷺ نَظَر بعَين الغَيب، فَأَدّ خر أُولاَد أَخِيه إِلَىٰ يَوْم وَلدَهُ الحُسَين، فَقْد قُتل مِن وُلد عَقِيل مَع الحُسَين (١٣) شَهيداً (٨) مِن أُولاَده و (٥) مِن أَحفَاده (٢) . تُوفّي عَقِيل سَنَة (٥٠) مِن الهِجرَة عَن سَتٍ وَتِسعِين سَنَة (٣٠) وَصَلّىٰ الله عَلىٰ مُحَمَّد وَآله، وَعَلیٰ عَقِیل وَأُولاَده وَأُحفَاده.

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١١٩/٢، الفَارَات: ٢/٤٣٠، المعيّار وَالموّازنَة: ١٧٩، الْإِمَامَة وَالسِّياسَة: ١/٧٤.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته. أُنظر، الفُصُول المُهمَّة لِإبْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢ / ١٧٠، بِتَحقُّيقنَا.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الطَّبقَات الكُبرى: ٢٨/٤، الْإِصَابة لِإنن حَجر تَـحت الرَّقـم « ٢٥٦٣٠»، البَـيَان وَالتَّـبيِّين: ١/١٧٤، أُسد الغَابّة: ٢/٥٦٠ تَحت الرَّقم « ٣٧٢٦». وَقِيل: تُوفِّى سَنَة « ٦٠هـ».

مَع بَطَلَة كَربَلاء

# المارية الماري

وَالحَمْد لله رَبِّ العَالَمِين، وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّد وَ آله الطَّاهرِين. وَبَعْد:

فَقْد رَغبَت إِليّ إِحدىٰ دُور النَّشر وَالتَّوزِيع أَنْ أَضَع لهَا كتَابَاً فِي « السَّيِّدَة زَيْنَب بِنْت أَمِير المُؤمِنِين » عَلَيهَا وَعَلَىٰ آبَائهَا أَفْضَل الصَّلاَة وَالسَّلاَم.

فَقُلتُ لصَاحِبِ الدَّارِ: إِنَّ الَّذِينِ أَلَّفُوا فِي هَـذَا المَـوضُوعِ لَـمْ يُـقصَّرُوا، وَلَـم يَتجَافُوا عَنِ الغَايةِ المَنْشُودَةِ مِنِ التَّالِّيفِ... بَل بَعْض هَـؤلاَء قَـد أَجْـتَذب إِلَـيهِ القُرّاء، وَٱسْتَقبلُوا كتَابِه أَحسَن إِسْتقبَال.

فَقَال: أَنَّك كَتَبتَ فِي فَضَائِل أَبِيها أُمِير المُؤمِنِين، مَع أَنَّ غَيرك كَتَب، وَٱجْتَذب إِلَيهِ القُرّاء.

فَتُوكلتُ عَلَىٰ الله عزَّوجلَّ، وَكَتَبتُ هَذِه الصَّفحَات، وَحَاولتُ مَا ٱستَطِيع أَنْ الْصَلِيف إِلَىٰ مَاكَتبُوا أَشيَاء، لهَا أَهمِيتهَا، عَلَىٰ أَنْ لاَ أَضَايِق القَارِيء بذِكر مُطولاَت منقُولَة مِن هُنَا وهُنَاك. وإِذَا كَتَب البَعْض تَملقاً للجمهُور، أَو رَغبَة فِي شَيء منقُولَة مِن هُنَا وهُنَاك. وإِذَا كَتَب البَعْض تَملقاً للجمهُور، أَو رَغبَة فِي شَيء يَطْلبهُ، فَإِنَّ هَدَفي الْأُول وَالْأَخِير أَنْ أُوحي إِلَىٰ القاريء الشَّعُور بعَظمَة السَّيِّدَة، وَآل بَيْت الرَّسُول عَلَيْلِيَّةً.

وَمَعلُوم أَنَّ دُور النَّشر لاَ تَسْتَجِيب لشَيء إلاَّ للجمهُور القَارِيء ... لذَا تَمَلكَتني الغِبْطَة بهَذَا الطَّلب، وَقُلتُ فِي نَفْسي: لَم يَبق أَي مجَال للسُّكُوت مَا دَام الطَّلب قَائِماً، وَحَمدتُ الله سُبْحَانَهُ عَلَىٰ أَنْ يَكُون هَ ذَا المَوضُوع، وَمَا إلَيهِ مَرغُوباً وَمُفضلاً عِندَ القُرّاء، مَع أَنَّ هَذَا اللَّون مِن الكُتب لاَ يُعْتَمد عَلىٰ وَسَائِل التَّشويق وَالْإِعْرَاء، كمَا هِي الحَال فِي كُتب الجِنْس وَالخَلاَعَة، وَالغَرَام وَالْإِجرَام - إِذَن - وَالْأَعْرَاء، كمَا هِي الحَال فِي كُتب الجِنْس وَالخَلاَعَة، وَالغَرَام وَالْإِجرَام - إِذَن - فَالدَّافع الوَحِيد لْإِقبَال القُرّاء أَنَّ فِي أَهْل البَيْت سرّاً يَنْبض بالحَيَاة وَيُفيض بالخَيرَات، وَقَوّة ذَاتيَة تَجُذْب إِلَيهَا كُلِّ إِنْسَان، مِن حَيث لاَ يَدْري.

هَذَا، مَع العِلم بِأَنَّ كُلِّ مَن كَتَب فِي فَضَائِل أَهْل البَيْت وَمنَاقبهم، مُنذ البدَايَة حَتَّىٰ اليَوْم لَم يَتجَاوز المَرْحَلَة الْأُولَىٰ، وَلَن يَتجَاوزهَا، مَهمَا أَطْنَب وَأَطَال... وَلاَ عُرف أَحداً عَرَض هَذَا المَوضُوع عَرضاً وَافياً، حَتَّىٰ العَلاَّمَة المَجلسي فِي بحَارهِ وَأَنوَاره... وَالسّر هُو طَبِيعَة المَوضُوع، فَإِنّه أَسمىٰ وَأَعظَم مِن أَنْ تَصل العقُول إلىٰ كُنهِ وَحَقِيقَتهِ.

وَقَد سَبِقَ أَنْ كُتبَ خَمسَة كُتب فِي أَهْلِ البَيْت وَفَضَائِلهم ـ مَاعَدَا هَذَا الْكِتَابِ(١) وَهِي فِي مَجمُوعهَا تُعبّر عَن عَظَمتهِم تَعبِيراً جُزئيّاً، أَو قُل: أَنّها لَيْسَت تَصوِيراً لِيلك العَظمَة، وَإِنّما هِي مُجَرد إِقرَار وَاعْترَاف بِمَنزلتهِم وَمكَانتهِم... وكَذَلِكَ هَذِه الصَّفحَات إِنْ هِي إِلاَّ إِقرَار وَاعْترَاف بعَظمَة بِنْت الوَحي وَالنّبُوة.

وَالله سُبْحَانَهُ المَسئُول أَنْ يَجْعَل الوَقت الَّذي أَمْضَيتَهُ فِي كَتَابِتهَا أَفْضَل أُوقَاتِي كُلّها ، أَنّه خَير مَسئُول ، وَصَلّىٰ الله عَلىٰ مُحَمَّد وَ آله الطَّيبِين .

<sup>(</sup>١) هَذَا الكتَابِ هُو الوَاحد بَعد العِشرِين، وَالسَادس فِي الفَضَائِل، الخَمسَة تِلكَ هِي: «أَهْلِ البَيْت»، «عَلَي ﷺ وَالقُرآن»، « الشَّيعَة وَالحَاكمُون»، « المَجَالس الحُسَينيَّة »، « فَضَائِل الْإِمَام عَلَى ﷺ »؛ (مِنْهُ ﷺ).

## نَسَبُ السَّيِّدَة زَيْنَبِ(١)

- أَبُوهَا عَلَىّ بن أَبِي طَالِب.
  - جَدّها لأبيهَا أَبُو طَالِب.
  - جَدّتها فَاطِمَة بِنْت أُسَد.
- أُمّها فَاطِمَة بنْت مُحَمَّد عَيَّا اللهُ.
- جَدّهَا لأُمّهَا رَسُول الله عَيْنِاللهُ.
- جَدّتها خَدِيجة بِنْت خُوَيلْد.
- أخوتها الإِمَامَان الحَسَن والحُسَين، ومُحَمَّد بن الحَنفيَّة، وَقَمر بَني هَاشِم أَبُو الفَضل العَبَّاس.
  - عُمومَتها جَعْفَر الطَّيّار فِي الجَنّة، وَطَالِب، وَعَقِيل أَبُو مُسْلِم.
    - وَبِالتَالِي، فَهِيَّ عَمَّة الْأَئِمَّة التِّسعَة المَعصُومِين.

#### عَليّ

لقَد أَثْنَىٰ الله عَلَىٰ عَلَيّ فِي كَتَابِهِ، ومُحَمَّد فِي سُنَّتِهِ، وَدَانَت المَلاَيِين بـالوَلاَء

(١) الزَّيْنَب شَجر حَسنُ المَنْظَر طَيَّب الرَّائِحَة، وَبهِ سُميَّت المَرأَة، وَوَاحد الزَّيْنَب لِلشَّجر زَيْنَبَة. أُنظر،
 لسَان العَرْب: ١/٥٣/١.

لهُ، وَأَلُّف فِي فَضَائِلهِ العُلْمَاء القُدَاميٰ وَالمُحدثُون مِن السُّنَّة وَالشِّيعَة وَغَير المُسْلمِين مِن الشَّرقيِّين، وَالغَربيِّين مِئَات المُجلَّدَات، وَسَيَبقيٰ الحَدِيث عَن عَليّ إِلَىٰ آخر يَوْم...وَأَكْتَفِي \_هُنا \_وَأَنَا أَتْكَلَّم عَن نَسَب ٱبْنَتِه بِقُولِه اللَّهِ: «نَحْنُ أَهْل بَيْتِ لاَ يُقَاسِ بنَا أحد، فِينَا نَـزل القُـرآن، وَفِـينَا مَـعْدن الرِّسَـالَة »(١). وَبكَـلمَة الجَاحظ الَّتي عَلَّق بهَا عَلَىٰ هَذِه الجُملَة، قَالَ (٢):

« صَدَق عَلَى فِي قَولِهِ: نَحْنُ أَهْل بَيْتٍ لاَ يُقَاس بِنَا أحد »، وَكَيف يُقَاس بقَوم، مِنْهُم رَسُول الله ، وَالْأَطيبَان عَلِيّ وفَاطِمَة ، وَالسِّبطَان الحَسَن وَالحُسَين ، والشُّهِيدَان حَمْزَة وَذُو الجنَاحَين جَعْفَر، وَسيِّد الوَادي عَبدالمُطَّلب، وَسَاقى الحَجِيجِ العَبَّاسِ، وَحَلِيمِ البَطحَاءِ وَالنَّجِدَةِ، وَالخِيرَة فِيهِم، وَالْأَنْصَارِ مَن نَصرهُم، وَالمُهَاجِرُونِ مَن هَاجِرِ إِلَيهِم وَمَعهُم، وَالصِّدِّيقِ مَن صَدَّقهُم، وَالفَارُوقِ مَن فَـرِّق بَيْنَ الحَقّ وَالبَاطل فِيهِم، وَالحوَاري حوَاريِهم، وَذُو الشُّهادَتَين، لْأَنَّهُ شَهدَ لهُم (٣)

<sup>(</sup>١) أنظر، المُستَدرك عَلىٰ الصَّحِيحَين: ٢/ ٤٨٦ ح ٣٦٧٦، يَنَابِيع المَودَّة: ١/ ٧١ ح ٢، مناقب أمِير المُومِنِين للكُوفي: ٢/٢٢ ح ٦٢٣، فرَائِد السَّمطَين: ٢/٢٣ ح ٥١٧، بشَارة المُصْطَفيٰ: ٣٢، مِنَّة مَنْقَبة: ٦٥، تَذكرَة الخوَاصّ: ١٨٢، فَضَائل الصّحابة لأَحمد بن حَنْبل: ٢ / ٦٧١ ح ١١٤٥، الفِرْدَوْس بِمَأْثُورِ الخِطَابِ: ٤/ ٣١١ ح ٦٩١٣، ذَخَائِرِ العُقبيٰ: ١٧، مَقْتَلِ الحُسَينِ للخوَارِزمي: ١٨، الصَّواعق المُحرقة: ٢٣٣، الشَّرف المُؤيّد: ٢٩، كَنْز العُمَّال: ١٠٢ / ١٠٤ ح ٣٤٢٠١ تَأْرِيخ دِمَشق: ٣٦١ / ٣٦٠. تَهْذِيبِ الكَمَالِ: ١٩٥/١٤، المُعجم الكَبِيرِ: ٧/ ٢٥، طَبعَة بَعْدَاد، تَسدِيد القَوس فِي تَـرتِيب مُسْـنَد الفِرْدَوْس مَخطُوط وَرَقة (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أَنظر، البَيَان وَالتَّبيين للجَاحظ: ٣/ ٢٨٠، المُوفقيَات: ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) يُقَال: أَنَّ آعرَابِياً بَاع فَرساً لرَسُول الله ﷺ ثُمَّ نَدم، وأَنْكَر البَيع، وَقَالَ للرَّسُول: أين شَاهدك عَــلىٰ البَيع؟ فَشَهد خُزَيْمَة بأنّ الْأَعْرَابِي بَاعٍ فَرسَه للنَّبِي.

فقال: لا يَا رَسُول الله! وَلَكن هَل أُصدقك بِمَا جِئت بِهِ عَن الله، وَلاَ أُصدقك عَلَىٰ هَذَا الْأَعْرَابِي الْخَبِيث؟.

فقَال لهُ النَّبِي تَتَلِيُّهُ : شَهَادتك شهَادة رَجُلَين.

أنظر، صَحِيَّ البُخَارِيِّ: ٢٠٣٧ م ٢٩٥٢ و: ٢٩٥٧ ع ٢١٧٩ المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢١/٢ ح ٢١٨٧ م مَجْمَع الزَّوائد: ١٨٢٧ و: ٢٢٠٩ مُسُنن البَيْهَقِيِّ الْكُبْرَىٰ: ٢١٨٧ ع ٢٢٠٢ و: ٢١٨٧ م ٢١٨٧ ع ٢١٨٧ م ٢١٨٧ ع ٢١٨٧ م ٢١٨٧ ع ٢١٨٧ م ٢١٨٧ ع ٢١٨٨ م ٢١٨٧ ع ١٣١٨٠ و: ١٣١٨٧ م ١٤٥٨ م مُسْنَد أَحِمَد: ١٨٨٨٥ م ١٨٨٨ م ٢٢٩٣٣ م ٢٢٩٣٣، شَرْح مَعَانِي الْآثَار: ٣٣٨٣، مُعْتَصر المُخْتَصر: ٢٦٨٧، مُسْنَد أَحمَد: ١٨٨٨٥ م ٢٦٨٣ م ٢٢٩٣٣ و ٢١٩٣٥ و ٢١٩٣٥ و ٢١٩٣٥ م ١٨٩٣ م ٢١٩٣٥ م ٢١٩٨٥ م ٢١٥٥٠ م نَهذيب الأَسمَاء: صَفَوَة الصَّفوة: ١٣٨٧، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٢٩٧٩، الْإِصَابَة: ٢٨٨٧ م ٢٢٥٣، نَهذيب الأَسمَاء: المُحلَىٰ لِابْسَ حَرْم الظَّاهِرِي: ٢٨٨٨ م ٢٢٥٨، نَيل الأَوطَار للشَوكاني: ١٤٧٠، أَمد اللَّموكاني: ١٢٧٨٥ م ٢٤٨٠٠.

ولَسْنَا بصَدد بَيَان ردّ المُوْرِّخ الْكَبِير أَبِي جَعْفر مُحَمَّد بن جَرِير الطَّبَرِيِّ فِي تَأْرِيخه: ٣ حوَادث سَنَة (٣٧ه) ومَا بَعدهَا، ومَا تَبعَه المُوْرِّخون مِن بَعده بأَنَه بَدَّل وغير اسم الْصَّحَابِي الجَليل الَّذي شَهد بَدْراً ، أَو أُحداً وهُو غَيْر خُزَيْمَة الَّذي ومَا بَعدهَا، إلىٰ رَجُل آخر اسمه خُزَيْمَة بن ثَابت الأوسي شَهد بَدْراً ، أَو أُحداً وهُو غَيْر خُزَيْمَة الَّذي وَمَا بَعدهَا، إلىٰ رَجُل آخر اسمه خُزَيْمَة بن ثَابت الأوسي شَهد بَدْراً ، أَو أُحداً وهُو غَيْر خُزَيْمَة الَّذي وَمَا بَعدهُ وهُو عَيْر فَي صِفِّين مَع الْإِمَام عَلَي اللَّهِ بَل قَالَ: أَنّه مَات زَمن عُثَمانَ، وهَذِه مِن مُختلقات سَيف وهُو يُحرِّف، ويُصحف، ويُقلّب، ويَختلق أُمّةً مِن الْصَّحَابَة، والتّابعين، ورُواة الحَدِيث، وقادة الْفُتُوح، وأَلشَّعرَاء، وعَدداً كَبِيراً مِن أَمَاكن، وكُتباً سياسيَّة، وأَرَاجيز كمَا فعل في أسطورة القَعْقَاع، وعَبدالله بن مَنساك بن خَرشَة الَّذي زَعَمه غَيْر أَبي دُجَانة، وبرّة بن يَحنس الخُراعي مُرادفاً لاِسم الْصَحَابِي سَبا، وستاك بن خَرشَة الَّذي زَعَمه غَيْر أَبي دُجَانة، وبرّة بن يَحنس الخُراعي مُرادفاً لاِسم الْصَحابِي وبَر بن يَحنس الكَلبي وغَيْرهم، ومَن أَرَاد المَزيد فليُرَاجع كتَاب العَلامة السَّبِّد مُرتضىٰ العسكري فِي كتَابيه: عَبدالله بن سبأ وأَسَاطِير أُخرىٰ: ١ و ٢، وخَمسُون وَمِنَة صحابي مُخْتَلق: ١ و٢.

وخُزَيْمَةِ هَذَا هو الَّذي قَاتِل مَع عَلَيِّ إلله يَوم الْجَمَل، وَقَاتِل مَع عَلَيّ الله يَوم صِفّين.

أنظر الطَّبَقَات لِابْن سَعد: ٣/ ٣٥٩، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ١/ ١٧٠، الإِسْتِيعَاب: ١/٥٧، مُسْنَد أَحمَد: ٥/ ٢١٤، الْفُتُوح لِابْن أَعْمَمْ: ٢/ ٢٨٩، تَأْرِيخ الْإِسْلاَم للذَّهبي: ٢/ ١٧١، قَارن بَين خُزَيْمَة الْحَقِيقِي وَخُزَيْمَة الْعُقِيقِي الْإِصَابَة: ١/ ٢٥٥ رَقم التَّرجمَة: ٢٢٥١ و ٢٢٥٢، شَرح النَّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد تَحقيق أَبُو الْفَصْل: ١/ ١٠٩، الكَامِل: ٣/ ٨٤، تَأْرِيخ آبن خُلدُون: ٢/٧٠ . وأنظر كَذَلِك أَصْحَاب تَحقيق أَبُو الْفَصْل: ١/ ١٠٩، الكَامِل: ٣/ ٨٤، تَأْرِيخ آبن خُلدُون: ٢/٧٠ . وأنظر كَذَلِك أَصْحَاب

وَلاَ خَيرِ إِلاَّ فِيهِم وَلَهُم ومِنْهُم، وَأَبَان رَسُول الله أَهْل بَيْته بقَوله: «إِنِّي تَاركُ فِيكُمْ الثَّقَلَين مَا إِنْ تَمسَّكُتُم بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدي، أَحَدُهُما أُعظَمُ مِنَ الآخر، كتَابُ اللهِ عزوجل حَبلٌ مَمدُودٌ مِنْ السَّمَاء إِلَىٰ الْأَرْض، وَعِتْرَتِي أَهْل بَيْتي، وَلَىنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَرِدَا عَليَّ الحَوْض؛ فَأَنْظرُوا كَيفَ تَلحقُوا بِي فِيهِمَا» (١). وَلَو كَانُوا كغيرهِم لمَا قَالَ عُمَر لمَّا طَلب مُصَاهرَة عَليّ: «إِنِّي سَمعتُ رَسُول الله يَقُول: «كُل سَبَب

الْعُيُون وَالْأَقلاَم المَأْجُورَة مَجلّة الْأَزْهَر: ٣٢/العَدد ١٠/١٥٠، و: ٣٣/العَدد ٢٦٠/٠، وَمَجلّة «رَاهنمائي كتَاب» الْفَارِسْيَّة طَبع طَهران السَّنَة الرّابعَة العَدد: ٢٩٦/٧، وَالعَدد: ٨٠٠/٨، وَالعَدد: ٨٩٤/٩.
 وقد رَثَته ٱبْنَته ضَبِيعة بنْت خُزَيْمَة بن ثَابت ذِي الشّهادتَين:

عَيْن جُودِي عَلَىٰ خُزَيْمَة بالدهٔ عِ قَتيلِ ٱلْأَحْزَابِ يَـومَ الفُـراتِ قَــتلوا ذَا الشّــهادتَين عُــتُوّاً أَدْرَك الله مـــنهمُ بــالتُّرَاتِ قَــتلوا ذَا الشّــهادتَين عُــتُوّاً يُسْرعُون الرُّكوبَ للـدعَوَاتِ قَــتلوهُ فِــى فـتيةٍ غَـيْر عُــزْلِ يُسْرعُون الرُّكوبَ للـدعَوَاتِ

إلىٰ آخر الأبيات، أنظرها فِي وَقْعَة صِفِّين: ٣٦٥ و٣٦٦، شَرح النَّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ٢ / ٢٨٠، أسد الغَابَة: ٣ / ٢٨٤ و ٢٨٤، الْإِصَابَة: ٢ / ٢٨٠، و: ٢١٣/٤، مُرُوج الذَّهب: ٢٨٤/٢ طَبعَة الْأُندلس، الغَابَة: ٣ / ٢٨٠ و ٣٩٥، و: ٢٠١٤، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٢٧/٥، أسد الغَابَة: ٢٠٣٠. الإشتِيعَاب بهَامش الْإِصَابَة: ٢ / ٢٦٨ و ٣٩٥، و: ٢٠١٧، تَأْرِيخ الطَّبَرِيّ: ٢٠/٥، أسد الغَابَة: ٢ / ٣٠٠. و ٣٠٥ و: ١٠١١، صَحِيح مُسْلِم: ٤ / فَضَائِل عَليّ ح ٣٦ و ٣٧ و: ١٠ / ١٠١، صَحِيح مُسْلِم: ٤ / فَضَائِل عَليّ ح ٣٦ و ٣٧ و: ٢ / ١٠٠، وخصَائص النَّسَائي: ٥٠، تَذكرَة الخوَاصّ: البَاب ١٠، وأُسد الغَابَة: ٢ / ٢، وتَأْرِيخ اليَعقُوبِي: ٢ / ٢٠، والمُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣ / ٢٠، ومُسْنَد

أحسمتد: ١/ ١٧٠ و ١٧٣ و ١٧٥ و ١٧٧ و ١٧٩ و ١٨٢ و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٣٠ و ٣٣٠ و ٣٣٠، و: ٣٢/٣ و ٣٣٨، و: ٣٢/٣ و ٣٣٨، و: ٣ من ١٨٥ و ١٨٥ و ٢٦٩ و ١٨٥، و: ٣٦ المَطْبَعة المُحمَّدية و: ٢٥ المَطْبَعة المُحمَّدية بمِصْر، وص: ٤١ المَطْبَعة المُحمَّدية بمِصْر، ومَجْمَع الزَّوائد: ٩ / ١٦٤، وتَأْرِيخ دِمَشْق لِابْن عسَاكر: ٢ / ٤٥ ح ٥٤٥، وكَنز الْعُمَّال: ١ / ١٥٥ ح ٥٤٥، وكَنز الْعُمَّال: ١ / ١٥٥ ح ١٩٥٩ الطَّبعة الْأُولَىٰ، ويَنَابِيع المَودَّة: ٣٧ طَبع إِسلاَمبُول... إلخ).

أنظر، البُخَاريّ فِي صَحِيحه: ٢٠٠/، والطَّيَّالسِي: ٢٠٥/٢٨/١ و ٢٠٩ و ٢١٣، وأبن مَـاجه: ح ١١٥، الأُصُول الَّمَانِيَّة: ٦٧، مَجْمَع الزَّوَائد: ٩/٦٦، مُسْتَدرك الحَـاكِـم: ١٠٩/٣، أبـن كَـثِير: ٥/٩، الأُصُول الخَمِيسِيَّة: ١/٥٦/. فَمَـ الزَّيدِيَّة، السَّيِّد يَحِين أبن عَبدالكَرِيم الفَضِيل: ٥٩، الأَمالي الخَمِيسِيَّة: ١/٥٦/. هَذَا الحَدِيث الثَّقلِين» \_كتَاب الله وَالعِتْرَة.

## وَنَسبب مُنْقَطع يَوْم القِيَامَة إِلاَّ سَبَبي وَنَسبي » (١). أَمَّا عَليّ فَـلو أَردنَـا أَنْ نُـدَوّن

(١) أُمَّ كُلْثُوم الْكُبْرَىٰ تَزوّجها عُمَرَ أبن الخَطَّاب، وأَصدَقهَا أَرْبَعِين أَلفًا، وقِيل مِئة أَلف...

ونَحْنُ لسنَا بِصَدد تَحقيق حقيقة الزّواج، وعدمه؛ وَلَكن نُشير إلىٰ أنّ الحدِيث مُنقطع السّند، وغير ناهض للحُجية. والطَّبَرِيّ فِي تَأْرِيخه؛ ١٩٨٤ لَم يَذكر ذَلِك، ونكتفي بِنَقل كلام الشّيخ المُفيد فِي جوّاب المسّائِل السّروِيَة؛ ٢١ - ٣٣ حَيْث قَالَ؛ إنّ الْخَبَر الوّارد بِتزوّيج أُمِير الْمُؤْمِنِين اللهِ آبْنَته مِن عُمَرَ غَيْر ثَابت، وطَرِيقه مِن الزُّبَيْر بن بكّار، ولَم يَكُن مَوثُوقاً بهِ فِي النّقل، وكَان مُتهماً فِيما يَذكرَه، وكَان يَبغض أُمِير الْمُؤْمِنِين اللهُ وَعَيْر مَامُون فِيما يَدّعِيه عَلىٰ بَني هاشم ... والحَدِيث بِنفسه مُختلف، وكَان يَبغض أُمِير الْمُؤْمِنِين اللهُ تَوَلَّى المَقد لهُ عَلَى آبْنَته، وتَارة يُروى أنّ الْعَبَّاس تَوَلَّى ذَلِكَ عَنْه، وتَارة يُروى أنّ الْعَبَّاس تَوَلَّى ذَلِكَ عَنْه، وتَارة يُروى أنّ لَم يَقع المَقد إلّا بَعد وعِيد مِن عُمَر، وتَهديد لِبَني هاشم، وتَارة يُروى أنّه لَم يَقول: إنّ لوَيد مِن عُمَر، وتَهديد لِبَني هاشم، وتَارة يُروى أنّه تَول الله تُعَل قَبل إِخْتِيار، وإيثار، ثُمّ إنّ بغض الرّواة يَذكر أنّ عُمَر أولدها ولداً سمّاه زيداً، وبَعضهم يَقُول: إنّ لوَيد مَن عُمر عَمر أوينهم مَن يَقُول: إنّه قُتل وَلا عَقب لهُ، ومِنْهُم مَن يَقُول: إنّه وأُمّه مَن يَقُول: إنّه وأُمّه مَن يَقُول: إنّه وأمّه مَن يَقُول: إنّه عُمر، وقِنْهم مَن يَقُول: إنّ عُمر أمهر أم كُلتُوم أَرْبَعِين فِي حَرب فَمَات هُو وأَمّه فِي سَاعة وَاحدة قَلم يَرث أَحدهُما مِن الآخر، وَصَلَى عَلَى عَدراهم، ومِنْهُم مَن يَقُول: إنّ عُمَرَ أمهر أم كُلتُوم أَرْبَعِين في حَدرهم، ومِنْهُم مَن يَقُول: إنّ عُمَرَ أمهر أم كُلتُوم أَرْبَعِين في حَدرهم، ومِنْهُم مَن يَقُول: إنّ عُمَرَ أمهر أم كُلتُوم أَرْبَعِين ويَبدو هذَا الإخْبِلاف فيه يُبطل الحَدِيث، فلا يكُون لهُ تَأْمِيرُ عَلى حَال، أنتهى.

وسَبق وَأَنْ أَوَضَحنَا بِأَنّ أُمّ كُلْثُوم هِي بِنت الخَلِيفَة الْأَوَّل أَبِي بَكْر وَهِي الَّتي تَزوّجها عُمَرَ بن الخَطَّاب، وَلَكِنْ الْأَقْلاَم المَاْجُورة، والضَّغائِن وَالْأَحْقَاد هِي الَّتي أَثبَتت أَنَّها بِنْت الْإِمَام عَليّ ﷺ لَا حَوْلَ وَلَا تُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلَى العَظِيم. لأيّامه الشَّرِيفَة، وَمقَامَاته الكَرِيمَة، وَمنَاقبهِ السَّنِيَة، لأَفنَينَا فِي ذَلِكَ الطَّوامِير، العِرق صَحِيح، وَالمَنشَأ كَرِيم، وَالشَّأن عَظِيم، وَالعَمل جَسِيم، وَالعِلم كَثِير، وَالبَيّان عَجِيب، وَاللِّسَان خَطِيب، وَالصَّدر رَحب، وَأَخْلاَقة وِفق أَعرَاقه، وَحَدِيثه يَشْهَد لقَدِيمه» (١).

## إسلام أبي طَالِب:

وَلاَ بُدَّ مِن كَلْمَة فِي السلام أبى طَالِب، ونَحْنُ نَتَحدث عَن نَسَب حَفِيدَته السَّيِّدَة زَيْنَب. وَقَد الشَّهر بَيْنَ السُّنَّة أَنّه مَات عَلَىٰ غَير الْإِسلام، وَأَجْمَعت كَلْمَة الشَّيعة عَلَىٰ أَنَّه مَات مُسلماً، وَلَكنَّىٰ نَعْرف الحَقّ مَع أَي جَانب مِن الطَّائفتين يَنْبَغى التَّمهِيد بِمَا يَلى:

١- إِذًا ٱتّفقَت كَلْمَة المُسْلِمِين جَمِيعاً السُّنَّة وَالشَّعيَة عَلَىٰ شَيء، كَان ٱتّفَاقهم دَلِيلاً بنَفْسه لاَ يَحتَاج مَعَهُ إِلَىٰ البَحْث وَالنَّظر، وكَان لكُل مُسْلِم أَنْ يَجْزم وَيَعْتقد بَمَا ٱتَّفقُوا عَلَيهِ دُون قَيد أَو شَرط، وَبدُون تَرو وَتَرَيث، فَلو قَالَ قَائِل: أَنَّ أَبا جَهْل بَمَا ٱتَّفقُوا عَلَيهِ دُون قَيد أَو شَرط، وَبدُون تَرو وَتَرَيث، فَلو قَالَ قَائِل: أَنَّ أَبا جَهْل مَات عَلَىٰ غَير السَّلام، فَلاَ يَحق لأَحد أَنْ يَعْتَرض عَلَيهِ، وَيَطلب مِنْهُ التَّثبت قَبْلَ الحُكم بكُفرهِ، لأَنَّ المَفرُوض ٱتّفاق الجَمِيع عَلىٰ ذَلِكَ، وَعَدم وجُود قولين، الحكم بكُفره، وَالتَّدقِيق فِي أَي القولين أَصح،.. وَأَي الدَلِيلَين أَقوىٰ ؟.

أُمَّا إِذَا أَخْتَلَفَ المُسْلَمُونَ فِيمَا بَيْنَهُم، وَذَهبَت كُلِّ طَائِفَة إِلَىٰ رَأَي فَيَجِب حِينَئذٍ البَحْث وَالنَّظر، وَمَن جَزَم وَحَكم بدُون تَثبت، وَلمُجَرد الْإِعْتمَاد عَلَىٰ الشُّهرَة عِندَ أحد الفَرِيقَين فهُو مُقلّد جَاهل، إِذْ لَيْسَ كُلِّ مَا هُو مَوجُود وَاقعَا يَجْب أَنْ يَشْتَهر،

<sup>(</sup>١) أُنظر، مِنْة مَنْقَبة للجَاحظ: ٦٥، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١/ ٤٥.

وَلاَ كُلِّ مَشهُور يَجْب أَنْ يَكُون مَوجُوداً فِي الوَاقع، وَلذَا قِيل: «رُبّ مَشهُور لاَ أَصْلَ لهُ، وَرُبّ مُتَأْصِّل غَير مَشهُور». وَلُو سَلّمنَا جَدَلاً، لاَ اَعْتقاداً أَنَّ الشَّهرَة حَقّ وَصِدق فَإِنّمَا تَكُون حَقاً إِذَا لَمْ يَقم الدَّلِيل المَحسُوس المَلمُوس عَلىٰ ضِدّهَا وَكِذبهَا... وَقَد جَاء فِي الحَدِيث: «لَيْسَ المُخبر كَالمُعَاين» (١١)، عَلىٰ أَنَّ الأَخذ بمَا اَشْتَهر عِندَ الشِّيعَة تَحكم، وتَرجِيح بلا مُرجّح. وَعَلَيهِ يَتَحتّم طَرح القولين مَعاً، وتَرك التَّعصب لأَحدهما، والتَّجرد للبَحْث النَّزيه... فَلقد دَلّت التَّجارب مُنذ القَدِيم عَلىٰ أَنَّ الَّذِين يَلجَأُون إلَىٰ نَوَات العَاطفة لاَ يَهتدُون إلَىٰ خَير، وَمُحَال أَنْ يَهتدُوا مَا دَامت الميُول هِي المُسَيطرَة، وَالتَّقالِيد هِي المُتحكمة.

٢- أنَّ عَقِيدَة الْإِنْسَان، أي إِنْسَان لاَ تُعرف عَلىٰ حَقِيقتهَا إِلاَّ فِي ضُوء وَاقعة وَحَيَاته الخَاصّة، وَمَا يُحِيط بهَا مِن الظُّرُوف وَالمُلاَبسَات، فَهي الَّتي تُوجّهه فِي سُلُوكه، وَآرَائه، وَمُعتقدَاته، وَمحَال أَنْ نَعرف شَيئًا مِن ميُوله وَرغبَاته بمَعزَل عَن وَاقعَهِ وَعَالمهِ الخَاصّ.

٣- أنَّه كمَا أَشتَهر بَيْنَ السُّنَّة أَنَّ أَبَا طَالِب مَات عَلَىٰ غَير الْإِسلام، فَقْد أَجْمَعَت الشِّيعَة أَنَّ أَبَا سُفْيَان مَات عَلَىٰ النِّفَاق، وَٱخْتَلفَت السُّنَّة فِي حُسن إِسلامه، أي فِي الشِّيعَة أَنَّ أَبَا سُفْيَان مَات عَلَىٰ النِّفَاق، وَٱخْتَلفَ السُّنَة فِي حُسن إِسلامه، أي فِي نفَاقهِ وَعَدمه، قَالَ صَاحِب «الْإِستِيعَاب»: «ٱخْتَلف فِي حُسن إِسلام أُبي سُفْيَان، فَطَائفَة تَروي أَنَّه لمَّا أَسلَم حَسُن إِسلامه... وَطَائِفَة تَروي أَنَّه كَان كَهفَا اللهُ عَسُن إِسلامه... وَطَائِفَة تَروي أَنَّه كَان كَهفَا

 <sup>(</sup>١) أنظر، مُعْجَم شيُوخ أبي بَكْر الْإِسمَاعِيلي: ٢/ ٦٨٩، تَأْوِيل مُخْتَلف الحَدِيث: ١/ ٩٧، الكَامِل فِي ضُعفًا الرَّجَال: ٢/ ٢٩٠ ح ١٧٧٨، تَأْرِيخ بَعْدَاد ٣/ ٢٠٠، غَرِيب الحَدِيث لِابْن قُتَيبَة: ١/ ٢٦٠.

للمُنَافقِين مُنذ أُسلَم . . . وَكَان فِي الجَاهليَّة يُنْسَب إِلَىٰ الزَّندَقة » (١).

وَيُحَتِم عَلَيْنَا المَنطَق فِي مِثلَ هَذِه الحَال أَنْ لاَ نَجْزِم بإِسلاَم أَبِي طَالِب، وَلاَ بحُسن إِسلاَم أَبِي سُفْيَان إِلاَّ بَعد البَحث وَالنَّظر، وَأَنْ لاَ نَعْتَمد عَلَىٰ قَول أَيَّة فِئَة مِن الفِئَات... بَل عَلَيْنَا أَنْ نَنظر \_ أَوَّلاً وقَبْلَ كُلِّ شَيء \_ إِلَىٰ حَيَاة كُلِّ مِن أَبِي طَالِب وأَبِي سُفْيَان وَظُرُوفة الخَاصِّة: هَل تَتَّجه بِدِ إِلَىٰ الْإِسلاَم، والْإِيمَان برسَالَة مُحَمَّد، أو إلَىٰ الشِّرك، وَمُحَاربة مُحَمَّد وَرسَالته ؟...

وَإِنَّ وَاقع أَبِي سُفْيَان، وَكُلِّ مَا يَتَصل بِتَأْرِيخه وَحَيَاته مِن قَرِيب أَو بَعِيد يَتَّجه إِلَىٰ التَّعلق بِالْأُوثَان، وَالدَّفَاع عَنْهَا، وَالتَّضحية مِن أَجْلهَا بكُلِّ غَال وَعَزِيز، حَتَّىٰ وَلُو كَان فِي وَاقعَة، وبَيْنَهُ وبَيْنَ نَفْسه لاَ يَعْتَقد بهَا وَلاَ بشَيء أَبداً... لأَنَّ الأُوثَان تمنَحهُ الْإِمتيَاز وَالسِّيادَة عَلَىٰ الضُّعفَاء وَالمَسَاكِين، ومُحَمَّد يُجَردهُ مِن كُلِّ ذَلِك، ويَدعُو إِلَىٰ الْإِخَاء وَالمُسَاوَاة، وَالْأُوثَان تُبيح لهُ السَّلب، وَالنَّهب، وَالفُسق، وَالفُسق، وَالفُسق، وَالفُحُور، وَمَا إِلَيهِ مِن الرَّذَائِل، ومُحَمَّد يَأمر بِالفَضَائل، ومَكَارم الْأَخْلَق، وَالفُسق، فَمُحَمَّد إِنْن حَظَر عَلَىٰ الْإستقرَاطيِّين بِعَامّة، وعَلَىٰ أَبي سُفْيَان بِخَاصة.

هَذَا، إِلَىٰ العدَاء المَورُوث المُتأصّل بَيْنَ هَاشِم وَاُمَيَّة، فَكَيف يَسْتَسلم أَبُو سُفْيَان وَيَنقَاد إِلَىٰ أَلَد أَعدَائه، وَقَد ظَهر ذَلِكَ فِي الحُرُوب وَالمَكَائد الَّتي نَصَبها للرَّسُول الْأَعْظَم عَيَّرُ أَلَّهُ ... وَهَل بَعد هَذِه الْأَرْقَام المَحسُوسَة المُستَمدة مِن وَاقع أَبي للرَّسُول الْأَعْظَم عَيَّرُ أَلَّهُ ... وَهَل بَعد هَذِه الْإِسلام عَن خَوف لاَ عَن إِيمَان، وَحَقناً لدَمه سُفْيَان مِن شَكِّ، وَرَيب فِي أَنَّه أَظهر الْإِسلام عَن خَوف لاَ عَن إِيمَان، وَحَقناً لدَمه لاَ بدَافع مِن ضَمِيره وَوجدانه ؟ ... وَهَل نَأْخذ بالشُّهرَة وَغَير الشُّهرَة بَعد أَنْ أَبَا سُفْيَان لاَ لَا لَهُ الوَاقع كَشَفاً حِسيًّا تَبَددت مَعَهُ الشُّكُوك وَالْأُوهَام ؟ .. أَنَّ أَبَا سُفْيَان لاَ

<sup>(</sup>١) أنظر، الْإِستِيعَاب فِي أسمّاء الْأَصْحَاب: ٤/ ٨٦ المَطبُوع مَع الْإِصَابَة سَنَة (١٩٣٩م). (مِنْه بَيْن).

يَرجع فِي سُلُوكِهِ إِلَىٰ عَقلٍ، وَلاَ دِينٍ، وَلاَ ضَمِير، وَإِنَّمَا المعيَّار، وَالدَّافع، وَالمَثل الْأَعْلَىٰ عِندَه هِي المَنْفعَة الخَاصَّة لاَ غَيرهاً... شَأَن جَمِيع الْأَقويَاء الَّذِين لاَ يَربطهُم أَي شَيء بهَذَا العَالم غَير المَصَالح الشَّخصيَّة (١).

أُمَّا وَاقع أَبِي طَالِب فَعَلَىٰ الضِّد تَمَامَاً مِن وَاقع أَبُو سُفْيَان ، فَلاَ يَلتَقيَان فِي جهة ، وَلاَ يَتشَابهان فِي شَيء ، فَأَبُو سُفْيَان تَأكل الضَّغَائن قَلْبَه عَلَىٰ مُحَمَّد ، وَأَبُو طَالِب يَحنُو عَلَيهِ حنُو المُرضع عَلَىٰ فَطِيمها ، فَعَن طَبقات آبْن سَعد أَنّه كَان يُحبّه حُببًا يَحنُو عَلَيهِ حنُو المُرضع عَلَىٰ فَطِيمها ، فَعَن طَبقات آبْن سَعد أَنّه كَان يُحبّه حُببًا شَدِيدًا لاَ يُحبّه وَلده ، وكَان لاَ يَنَام إلاَّ وَهُو إلَىٰ جَنْبه (٢) ، وإذا خَرَج أَخرَجهُ مَعَهُ (٣) ، شَدِيدًا لاَ يُحبّه وَلده ، وكَان لاَ يَنَام إلاَّ وَهُو إلَىٰ جَنْبه (٢) ، وإذا خَرَج أَخرَجهُ مَعَهُ (٣) ،

بَنِي هَاشِم لاَ تطمعُوا ٱلنَّاس فِيكُم وَلاَ سِيَما تِيم بن مُرَة أَو عَدي فَــمَا الأَّمــر إلاَّ فِــيكُم وَإِليكُــم وَلــيس لهَـا إلاَّ أَبُـو حَسَن عَـليّ

فَقَالَ عُمَرَ لأَبِي بَكْرِ: أَنَّ هَذَا فَاعلَ شرّاً، وَكَان يَتَأَلَّفه عَلَىٰ الْإِسلاَم، فَدَع مَا بِيَده منِ الصَّدقَة، فَفَعل، فَرضي أَبُو سُفْيَان وَبَايعهُ. أنظر، تَأْرِيخ الطَّبريِّ: ٥ / ٤٤٩، ٱبن عَبد رَبِّه: ٣/٦٢.

<sup>(</sup>١) قَالَ صَاحِب الْإِستِيعَاب: ٤/ ٨٨: « لأَبِي سُفْيَان أَخبَار رَدِيئَة ذكرهَا أَهْل الْأَخبَار » ونَحْنُ نُشِير هُنا إِلَىٰ بَعْضهَا ، مِنْهَا : ذكره صَاحِب الْإِستِيعَاب : ٨٧ « أَنَّ أَبَا سُفْيَان دَخَل عَلَىٰ عُثْمَان حِينَ صَارَت إِلَيهِ الخِلاَفَة ، وَقَالَ لهُ : دَرها كَالكُرة . . . إِنَّما هُو المُلك ، وَلاَ أُدرِي مَا جَنَّة وَمَا نَار .

وَمِنْهَا: مَا ذَكَره صَاحِب الْإِصَابَة: ٢ / ١٧٢ طَبِعَة (١٩٣٩م) (أَنَّ أَبَا سُفْيَان قَالَ فِي نَفْسه: مَا أُدري بِمَ غَلبنَا مُحَمَّد؟ فَضَرِب النَّبِيِّ عَلَىٰ ظَهْره، وَقَالَ: بالله غَلَبك.

وَمِنْهَا: مَا جَاء فِي العِقد الفَرِيد: ٥/١٠ طَبعَة (١٩٥٣م) (أَنَّه حِين بُويع أَبُو بَكْر ، قَالَ أَبُو سُفْيَان: أَنِّي أَرىٰ غَبرَة لاَ يُطفئهَا إِلاَّ الدَّم، وَجَعل يَطُوف فِي أَزقَّة المَدِينَة وَيَقُول: أُنظر ، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ١٠٥/١، و: ٢/٢٦/، تَأْرِيخ المَدِينَة: ٣/١٠٩٠، النَّزَاع وَالتَّخَاصِم فِيَما بَيْن بَني أُميَّة وبَني هَاشِم: ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، الطَّبقَات الكُبرىٰ لِابن سَعَد: ١١٩/١، صَفوَة الصَّفوَة: ٦٦/١، بُـلُوغ المَـآرب فِـي نَـجَاة آبَائه ﷺ، وَعَمَّه أَبِي طَالب تَأْلَيف العَلاَمة السَّيَّد سُليمَان الْأَزْهريِّ اللَّاذقيِّ، بتَحقَّيقنا.

<sup>(</sup>٣) أنظر، البِدَاية وَالنّهاية: ٢/ ٣٤٥، الكَاشف: ٣/ ٢٦٤، تَقرِيب التَّهذِيب: ٢/ ٣٨٤، وَأَخرَجَهُ أَبُو نَعِيم عَن الوَاقديَّ عَن شيُوخه، وَذَكره أبن حَجر فِي الْإِصَابة: ١/١٧٩، وَأبن سَعد فِي الطَّبقَات: ١/ ١٢١،

وَأَبُو سُفْيَان يَخْشَىٰ مِن ٱنْتَصَار مُحَمَّد عَلَىٰ مَجد « أُمَيَّة »، وَيَعْتَقد أَبُو طَالِب أَنَّ فِي ٱنْتَصَار أَخِيه المَجد الدَّائم وَالشَّرف الخَالد، وَأَي شَرف أَعظَم مِن أَنْ يَعهد الله شُبْحَانَهُ إِلَىٰ رَبِيب أَبى طَالِب بأَمَانتهِ، وَيَختَاره عَلَىٰ جَمِيع خَلقه ؟.

هَذَا إِذَا قسنَا أَبَا طَالِب بمقيَاس النَّفعيِّين وَالْإِنْتَهَازيِّين تَمَامَاً كَمَا نُقِيس أَبَا سُفْيَان، وَقُلنَا: أَنَّ كُلًّا مِنْهُما يَعْمل بدَافع مِن منَافعهِ الخَاصّة، لاَ بوَحي مِن عَقْلهِ سُفْيَان، وَقُلنَا: أَنَّ كُلًّا مِنْهُما يَعْمل بدَافع مِن منَافعهِ الخَاصّة، لاَ بوَحي مِن عَقْلهِ وَضَمِيرة... فَإِنَّ النَّتيجَة الحَتيمَة المنطقيّة هِي إِيمَان أَبي طَالِب بمُحَمَّد وَرسَالَته، وَحَمُود أَبي سُفْيَان بكُلِّ مَا يَمت إِلَىٰ النَّبيّ بسَبَب.

وَلُو نَزّهنَا أَبَا طَالِب عَن الغَايَات وَالْأَهوَاء، وَنَظرنَا إِلَيهِ كَطَالَب للحَقِّ مِن آيَات مَصْدَره وَأُدلّته لَجَاءت النَّتيجَة أَيضاً إِيمَانه بِالله وَالرَّسُول، فَلَقد شَاهَد مِن آيَات أَبْن أَخِيه مُنذ طَفُولَته إِلَىٰ مَا بَعْد النّبُوّة مَا لَم يَتَسن لأَحد سوَاه... مَات أَبُو النّبي قَبْلَ أَنْ يَرىٰ وَلَده العَظِيم، فَكَفلهُ جَدّه عَبدالمّطلّب (١١)، ثُمَّ تُوفِّي الجَدّ، وَللنّبي مِن العُمر ثمَاني سَنوَات، وكَان قد عَهد به إلَىٰ أَبي طَالِب، وَقَالَ لهُ فِيمَا قَالَ: « ٱسْتَمسك بهِ وَٱنْصرهُ بلسَانك، وَيَدك، وَمَالك... فَإِنَّ لهُ شَأْنَاً... وَأَرجُو أَنْ يَبلغ

 <sup>◄</sup> وَالسّيوطيّ فِي الخَصَائص: ١٠٨/١، وَدَلاَئل النُّبوَّة: ١/٥١٥، و: ٢٤/٢، أبن هِشَام فِي السّيرَة:
 ١/١٨٠، وَالتّرمذيّ بِرَقم « ٣٦٢٤»، وَالفَتح: ١/٥٤١.

<sup>(</sup>۱) أنظر، شَرْح صَحِيح مُسْلم: ۹/ ۱٤٠، و: ۱۳۳/۱۷، الدَّيبَاج عَلَىٰ مُسْلم: ٤٠٨/٣ و: ١٩٩٨، السُّنن الكُبرى: ١٩٦/٣، تَلْخِيص الحَبِير لِابْن حَجر: ١٩٥/٥، مُسْنَد أَحمَد: ١/ ٣٦٣ و: ٨٩٥، السُّنن الكُبرى: ١٩٦/٣ و: دَلاَثُل النُّبوَّة للبَيهقي: ٢/ ١٥٣، سُنن الدَّارمي: ١/٥١ و ١٨ و ٣٦٧، مَجْمع الزَّوَاسُد: ٢/ ١٨٢ و: دَلاَثُل النُّبوَّة للبَيهقي: ٢/ ١٥٣، سُنن الدَّارمي: ١/٥٠، المُصنَّف لِإبْن أَبِي شَيبَة الكُوفِي: ٤٣٣/٧، صَحِيح أبن خُزَيمة: ٣/ ١٤٠، المُعجَم الكَبِير: ٢١/٥١ و: ٣٠٨، المُصنَّف لِإبْن أَبي شَيبَة الكُوفِي: ٢٥٢/١، تَأْرِيخ دِمَشق: خُزَيمة: ٣/ ٢٥٠، المُعجَم الكَبِير: ٢١/٥١، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٣٨٨/٣، تَهذِيب الكمَال: ٢٥٥/١.

مِن الشَّرف مَا لَمْ يَبلغهُ عَربي قَبْله وَلاَ بَعدَه » (١).

وكَان أَبُو طَالِب يُحدّث عَن النَّبِيّ بَعد أَنْ ضَمّه إِلَيه، وَيَقُول:

«كُنتُ كَثِيراً مَا اسمَع مِنْهُ إِذَا ذَهَب اللّيل كَلاَمَا يُعْجبني، وَكنّا لاَ نُسمي عَلىٰ الطّعَام، وَلاَ الشَّرَاب، حَتَّىٰ سَمِعتهُ يَقُول: بِسم الله الْأحد، ثُمَّ يَا كُل، فَإِذَا فَرغ قَالَ: الطّعَام، وَلاَ الشَّرَاب، حَتَّىٰ سَمِعتهُ يَقُول: بِسم الله الْأحد، ثُمَّ يَا كُل، فَإِذَا فَرغ قَالَ: الحَمْد لله كَثِيراً أَنَّ، وَكُنْت آتِيه عَلَىٰ غَفلَة فَأرىٰ مِن لَدن رَأسه نُوراً مَمدُوداً قَد بَلَغ الحَمْد لله كَثِيراً أَنَّ، وَكُنْت آتِيه عَلَىٰ غَفلَة فَأرىٰ مِن لَدن رَأسه نُوراً مَمدُوداً قَد بَلَغ السّماء... وَلَم أَر مِنْهُ كِذبَة قَطّ، وَلاَ جَاهليَّة قَطّ، وَلاَ رَأيتَه يَضْحَك فِي غَير مَوضع الصّبيان فِي لَعبٍ، وَلاَ ٱلتَفقت إلَيهِم، وَكَانَت الوَحدَة، وَالتّواضع أَحبّ إلَيه» (٣).

وَنَقل أَبْن عَسَاكر أَنَّ قَحطاً أَصَاب قُرَيْشاً ، فَاستَسقىٰ أَبُو طَالِب بِمُحَمَّد ، وَمَا أَنْ مَدَّ باصْبعهِ ، حَتَّىٰ أَقَبْلَ السّحَابِ مِن هَا هُنَا وَهُنا ، وَأَغدَق الوَادي ، وَأَخْصَب النَّادي ، وَفِي ذَلِكَ يَقُول أَبُو طَالِب (٤):

<sup>(</sup>١) أَنظر، الخَصَائِص الكُـبرىٰ للسُّـيوطي: ١/٨١\_٨٢، سُـبل الهُـدىٰ وَالرَّشَـاد: ٧٠/١، الْإِصَـابَة: ٢٠٢/٧ دَار الكُتب العِلميَّة بَيُروت.

<sup>(</sup>۲) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢٠٧٨/٥ ح ٢٠٢٥، المُسْتَدرَك عَلىٰ الصَّحِيحَين: ١/٧١٠ ح ١٩٣٥، مَجْمَع الزَّوَائِد: ١/٣٥٦، سُنن البَيهقي الكُبرى: ٢/٢٥١ ح ١٤٤٤٨، مُسنَد أَحمَد: ٥/٥٦/٥ ح ٢٢٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، منَاقب آل أبي طَالب: ١/٣٥، العِدد القَوّية لعَليّ بن يُوسف الحِلّي: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) أُنظر، التَّأْرِيخ الكَبِير لِابْن عَسَاكر: ١/٣٣٣ طَبعَة الشَّام، السَّيرَة الحَـلَبيَّة: ١/٥٢١ طَبعَة مَـطر، الخَصَائِص الكُبرى: ١/١٢٤.

ذَكَر هَذِه القَصِيدَة أَكْثر أَهْل السَّير ، وَشَرحها أَيضًا كَثِيرُون ، كَالعَلاَّمة الدَّحلاَني فِي أَسْنَى المطَالب فِي نَجَاة أَبي طَالب: ١١، وَقَال: قَالَ ٱبن كَثِير هَذِه القَصِيدَة بَلِيغَة جِدًّا ، لاَ يَسْتَطِيع أَنْ يَقولهَا إِلاَّ مَن نُسْبَت إِلَيه ، وَهِي أَفْحَل مَن المُعلقَات السَّبع وَأَبْلَغ فِي تَأْدِيَة المَعْنَىٰ .

وَأَمَّا سَبِ إِنْشَائِهَا فَقَد آختَلف المُؤرِّخُون فِي ذَلِك ط، فَقِيل: إِنَّه قَالهَا حِين ٱنْتَشر أَمر رَسُول الله عَيْرَالله

وَأَبْيُض يُسْتَسقىٰ الغَمَام بِوَجْهِه ثُمَال اليَتَامیٰ عِصمَة الأَرَاملِ وَكَانَت فَاطِمَة بِنْت أَسد زَوّجَة عَمّه أَبي طَالِب تُحدّث عَنْهُ، وَتَقُول: «كَان فِي صَحن دَاري شَجرَة قَد يَبُست، فَأَتیٰ مُحَمَّد يَوْمَا إِلَیٰ الشَّجرَة، فَمَسّهَا بِكفّه، فَصَارت مِن وَقتهَا وَسَاعتهَا خَضرَاء وَحَملت الرُّطَب» (۱). وَفي طَبقَات ٱبْن سَعد: «أَنَّ أَبنَاء أَبي طَالِب إِذَا أَكلُوا جَمِيعًا أَو فُرَادیٰ لَمْ يَشبَعُوا، وإِذَا كَان مَعْهُم النَّبيّ شَبعُوا» (۱).

وَبَعد أَنْ رَأَىٰ أَبُو طَالِب هَذِه الْآيَات بِعَينيهِ ، وَتَكرّرت عَلَيهِ مَرّات وَمَرّات ، وَبَعد أَنْ سَمع مِن أَبِيه وَغَير أَبِيه التَّنبُؤات ، يُقَال له : أَنَّه مَات عَلىٰ غَير الْإِسلام ، وَهُو ذُو العَقل الكَبِير ، وَالنَّظر البَعِيد ؟ . وَهَل عَرب البَادية وَغَيرهم مِن المُهَاجرِين وَهُو ذُو العَقل الكَبِير ، وَالنَّظر البَعِيد ؟ . وَهَل عَرب البَادية وَغَيرهم مِن المُهَاجرِين وَالْأَنْصَار أَرجَح عَقلاً مِن أَبِي طَالب . أَو رَأُوا وَشَاهدُوا مِن آيَات مُحَمَّد أَكْثَر مِمَّا وَالْأَنْصَار أَرجَح عَقلاً مِن أَبِي طَالب . أَو رَأُوا وَشَاهدُوا مِن آيَات مُحَمَّد أَكْثَر مِمَّا رَأَىٰ وَشَاهد . . أَو كَانُوا أَلصَق بِهِ وَأَقرَب إِلَيهِ مِن عَمّه ؟ . وَبَعد ، فبَأَي مَنْطق أَخَذ رَأَىٰ وَشَاهد ، وَبأي مقيَاس قَاس أَبا طَالِب ، فَالنَّتيجَة أَنَّ عَدَم إِسلامه مُستَحِيل أَو شُبه مُستَجِيل .

تَحَاف أَبُو طَالِب أَنْ تُعَاضد العَرِب قَومه عَلَىٰ قَلعه ﷺ ، فَلَمَّا أَنْشَأَها وَتَلاَها عَلَيهم وَسَمعهَا الأَشرَاف تَعوذُوا بِهَا . وَقِيل : إِنَّه قَالهَا فِي الشَّعب وَفَي بَعْض أَبيَاتِها مَا يُؤيد ذَلِكَ .

أنظر، أبن هِشَام فِي سِيرَته: ٢٨٦/، أَبَا هفَان العَبدي فِي ديوَان أَبي طَالب: ٢-١٢، أبن أَبي الحَدِيد فِي شَرْح النَّهج: ٢/٥١٣، تأرِيخ أبن كَثِير: ٥٣/٣، إِرشَاد السَّاري: ٢/٧٢، المواهب اللَّـدنِيَة: (٤٨/، عُمدَة القَارِيّ: ٣/٤٣٤، خُزَانَة الأَدَب: ٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أبي طالب: ١/٣٦، العِدد القَوّية لعَليّ بن يُوسف الحِلّي: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، الطَّبقَات الكُبرىٰ لِابْن سَعد: ١ / ١٢٠ طَبعَة دَار بَيرُوت سَنَة (١٩٥٧م). (مِنْهُ بَهُؤ). تَأْرِيخ دِمَشق: ٣/٨٦، البدَاية وَالنَّهايَة: ٢ / ٣٤٤، السَّيرَة النَّبويَّة لِابن كَثِير: ٢٤٢/١، سُبل الهُدىٰ وَالرَّشَاد: ٢ / ١٣٥.

أَنَّ مَن شَكَ بإِسلام أَبي طَالِب فَقْد شَكَ بنبوة مُحَمَّد، مِن حَيث لاَ يَدري وَلاَ يَسعر ... إِذ لاَ يُمكن بحَال أَنْ نَجمع بَيْنَ القَوْل بأَنَّ النَّبِيّ أَتَىٰ بالبُرهَان القَاطع عَلىٰ نُبوته ، وبَيْنَ القَوْل بأَنَّ أَبا طَالِب غَير مُسْلِم ، مَع العِلم وَالتَّسلِيم بصحة إِدراكَه ، وَرُجحَان عَقْلَه ، وَخِبرَته التَّامة بحقِيقَة أَبْن أَخِيه ، وَشدّة حبّه وَإِخلاصه لهُ . فكل مَن قَالَ بأَنَّ مُحَمَّد أَتِىٰ بالدَّلِيل الكَافي الوَافي يُلزمهُ القَوْل بإِسلام أَبي طَالِب ، وَكُل مَن قَالَ بغَدَم إِسلامه يُلزمهُ القَوْل بأَنَّ النَّبِيّ لَمْ يُقم الدَّلِيل المُقنع بذَاته عَلىٰ نُبوته ، وَالتَّفْكِيك جَهْل وَتَحكُم ... وَبكلمَة أَنَّ عَدم إِسلام أَبي طَالِب \_ لَو فُرض \_ يَدل عَلَىٰ أَنَّ فِي الوَاقع سرّاً يَسْتَدعي عَدَم الْإِيمَان بمُحَمَّد ... حَاشَا لله وَلرَسُوله ، وَلكَافله ، وَحَاميه ، وَالذَّاب عَنْهُ وَعَن رسَالته .

وَرُبَّ مَن يَسْأَل وَيَقُول: مَا هُو السَّبَب للتَّشكِيك بإِسلاَم أَبِي طَالِب مَا دَام بهَذهِ المَنْزلَة وَالوضُوح؟.

الجَوَاب: أَنَّ القَوْل بنَفي الْإِسلام عَن أبي طَالِب جَاءَ جَوَابَاً للقَول بنفَاق أبي سُفْيَان ... أَلَيْسَ أَبُو طَالِب وَالد عَليّ أَمِير المُؤمِنِين، وَأَبُو سُفْيَان وَالد مُعَاوِيَة ؟!... وَلاَ بُدّ مِن المُوَازِنَة، وَتَرجِيح هَذَا عَلَىٰ ذَلِكَ، أو المُسَاوَاة بَيْنَهُما عَلَىٰ الْأَقَل...

شُوال ثَانٍ: لمَاذَا لَمْ يُجَاهِر أَبُو طَالِب بإِسلاَمه مُنذ اليَوْم الْأُوّل لدَعوَة الرَّسُولِ الْأَعْظَم تَلِيَّةٌ كَمَا فَعَل وَلَدهُ عَلَيِّ ؟.

#### الجَوَاب:

أُوَّلاً: أَنَّه جَاهَر بِذَلِكَ فِيمَا قَالهُ مِن الشَّعر الَّذي فِي كُتب السِّير وَالتَّأرِيخ، ومِنْهُ قَولَه: وَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ دِين مُحَمَّد مِن خَيرِ أَديَان البَرِيَة دِينَا (۱)
لَولاَ المَلاَمَة أَو حِذَار مَسَبَّة لوَجَدتنِي سَمِحًا بِذَاك مُبينَا
وَدَعوتَني وَعَرفت أَنَّك نَاصِحِي وَلَقد صَدَقت وَكُنت فِيهِ أَمِينَا (۱)

ثَانِيَاً: أَنَّ الْإِسلام كَان ضَعِيفاً فِي بِدِ الْأَمر ، وَقَد تَأَلَّبَت عَلَيهِ قِوى الشِّرك مِن كُلِّ جَانب ، فَكَان مِن صوَاب الرَّأي ، وَالخَير للْإِسلام وَنَبيّه أَنْ يَكْتُم أَبُو طَالِب إِيمَانه إِحكَاماً لخُطة الدِّفَاع ، وهَذَا كَثِيراً مَا يَحدث بَيْنَ أَصحَاب المَبَادي ، فَلَقد كَتَم مُؤمن مِن آل فِر عَون إِيمَانه ليُمكّنه الدِّفَاع عَن مُوسى اللهِ : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ كَتَم مُؤمن مِن آل فِر عَون إِيمَانه ليُمكّنه الدِّفَاع عَن مُوسى اللهِ : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِنْ اللهُ وَرْعَون إِيمَانه ليُمكّنه الدِّفَاع عَن مُوسى اللهِ : ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُم إِيمَانه لِيمَانه فِي وَقْعَة الْأَحزَاب ، ليُخذّل بَيْنَ اللهُ وَ وَقُرَيْش ، بَل أَذنَ لهُ أَنْ يَقُول فِيهِ مَا يَشتهُون ( عَنْ ) .

(١) أنظر، تَأْرِيخ أَبِي الفِدَاء: ١٢٠/١.

وَقَالَ السَّيِّد مُحْسن الْأَمِين فِي الْأَعْيَان:

<sup>(</sup>٢) هَذَان البَيتَان هُمَا مِن قَصِيدَته النُّونِيَّة الَّتي قَالهَا «أَبُو طَالب» لرَسُول الله ﷺ لمَّا أَخَافَته قُرَيْش أَوَّلهَا: وَالله لَنْ يَصلوا إِلَيك بِجَمعهِم حَتَّىٰ أُوسَّد فِي التُّرَاب دَفِينَا

أنظر، تَفْسِير الثَّعلبيّ، وَالَّذي قَالَ فِيهِ: «قَد اتَّفق عَلى صحّة نَقْل هَذِه الْأَبِيَات عَن أَبِي طَالب، دِيوَان أَبِي طَالب: ١٢ ، السَّيرَة النَّبوِّية لزَيني دَحلاَن هَامش السَّيرَة الحَلبيّة: ١/١٥، و ٢١١، شَرْح أَبن أَبِي الحَدِيد: طَالب: ٣٠٦/٣، تَأْرِيخ أَبِي الفِدَاء: ١/١٠، فَتح البَاري: ١/١٥، الْإِصَابة: ١/١٦، المواهب اللَّدُنِيَّة بِالمِنح المُحَمدِية للقَسْطلاني: ١/١٦، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ٣/٢، الوَاحديّ فِي أَسبَاب النُّزول: ١٦١، تَفْسِير القُرطُبي: ١/٢٠، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن تَفْسِير القُرطُبي: ١/٥٠، الكَاشف: ١/٢٠، البدَاية وَالنّهايّة: ٣/٥١، السَّيرَة النَّبويَّة: ١/٤٠٤. أبي الحَدِيد: ١/٥٥، الكَاشف: ١/٥٠٠، البدَاية وَالنّهايّة: ٣/٥١، السَّيرَة النَّبويَّة: ١/٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) غَافِر: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر، فَتْح البَارى: ٣٩٣/٧، فَيض القَدِير: ٣١١/٣.

«لُو جَاهِر أَبُو طَالِب بإسلاَمه لَمْ يُمكنَهُ مَا أَمْكَنهُ مِن نُصرَة رَسُول الله »(١). وقالَ صَاحِب السِّيرَة الحَلبيَّة: «وَكَان مِن حكْمَة أَحكَم الحَاكمِين بقَاء أَبي طَالِب عَلىٰ دِين قَومه، لمَا فِي ذَلِكَ مِن المَصَالِح الَّتي تَبدُو لمَن تَأَملهَا »(١).

وَيَأْبِىٰ الله سُبْحَانَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِيمِ الشَّوَاهِ عَلَىٰ الحَقَّ، وَلَو عَلَىٰ لَسَان الجَاحدِين وَالمُعَاندِين ... أَنَّ هَذَا القَائِل يُنْكر إِيمَان أَبِي طَالِب، وَيَعْتَرف فِي الوَقت نَفْسه أَنَّ مصلحة الْإِسلام تَسْتَدعي ذَلِك ، وَذَهل عَن بدِيهَة لاَ تَقْبل الشَّك ، وَهي أَنَّ الكُفْر بالله قَبِيح فِي ذَاته ، وَأَنّه لَم وَلَن تَكُون فِيهِ مَصْلحة وَلاَ حِكْمَة مَهمَا تَكُن الظُّروف بالله قَبِيح فِي ذَاته ، وَأَنّه لَم وَلَن تَكُون فِيهِ مَصْلحة وَلاَ حِكْمَة مَهمَا تَكُن الظُّروف وَالبواعث وَالأَهدَاف ... وأَيضاً ذَهَل أَنَّ الغَرض المَطلُوب يَتحقّق فِي كَتم الإِيمَان ، كمَا فَعَل نَعِيم بن مَسعُود ، ومُؤمن آل فِرعون ، وَلو شَاء الله عَدَم إِسلام الْإِيمَان ، كمَا فَعَل نَعِيم بن مَسعُود ، ومُؤمن آل فِرعون ، وَلو شَاء الله عَدَم إِسلام أَبي طَالِب لمَصلَحة النَّبِيّ لكَان كُفْرَه أَفضَل مِن إِيمَانه ... بَل وَجَب أَنْ يُـوَاخـذ وَيُعَان عَلىٰ الإِسلام والْإِيمَان بالله وَرَسُوله ... وَلاَ قَائِل بهذَا الهَجر ، وَالهَذايَان أَحد ... فَتَعَيَّن – إِذَن \_ القَوْل بأَنَّ كَتم إِيمَانه ، جَمعاً بَيْنَ مَصلحَة الْإِسلام ، وَقُبح الكُفْو . ...

وَقَد وضْعَت كُتُب خَاصّة فِي إِسلاَم أَبي طَالِب وَمنَاقبه، فَليَرجع إِلَيهَا مَن أَرَاد التَّفصِيل، تَسهِيلاً عَلَىٰ القَاريء نُزودهُ بهَذَين الرَّقمَين:

الْأُوّل: جَاء فِي السِّيرَة النَّبُوّة لِابْن هِشَام أَنَّ أَبَا طَالِب قَالَ لَولدَه عَـلتي: «أَنَّ مُحَمَّداً لَم يَدعك إِلاَّ إِلَىٰ خَير، فَالزَمه» (٣). وَلاَ مَعنىٰ للْإِسلاَم إِلاَّ الْإِعـترَاف بأَنَّ

<sup>(</sup>١) أنظر، أَعْيَان الشِّيعَة: ٣/٥ طَبعَة (١٩٦٠م). (مِنْهُ سَيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

<sup>(</sup>٢) أُنظر، السِّيرَة الحَلبيَّة: ١ /٤٦٧، «بَابِ وَفَاة أَبِي طَالبِ وزَوِّجَته». (مِنْهُ مَيْنُ ).

<sup>(</sup>٣) أنظر، السِّيرَة النَّبُوَّة لِابْن هِشَام: ٢٤٧/١ طَبعَة (١٩٥٥م). (مِنْهُ مَيْنُ). وأنظر، الْإِصَابَة لِابْن حَـجر:

دَعوَة مُحَمَّد خَير يَجْب أتباعه وَالْإلتزام بهِ.

الثَّاني: جَاء فِي الطَّبقَات الكُبرىٰ لِابْن سَعد، وَفي السِّيرَة الحَلبيَّة: «أَنَّ عَـلِيًّا عَـليًّا حَين أَخبَر النَّبيِّ بمَوت أَبِيه (أَبي طَالِب) بَكىٰ، وَقَالَ: إِذْهَب، فَاغْسلهُ وَكَـفّنه، وَوَاره، غَفَر الله لهُ وَرَحمه» (١١).

أنظر، بُلُوغ المَآرب فِي نَجَاة آبَائهِ عَلَيْظَة ، وَعمَّه أَبِي طَالب، تَأَلَّيف العَلاَّمَة السَّيِّد سُليمَان الأَزْهريّ الطَّبقات الكُبرَى: اللَّذَقيّ، بِتَحقِّيقنا، لتَجد مُنَاقَشة هَذَا الحَدِيث وَالآيَة. أنظر، أَسْنَى المَطَالب: ٢١، الطَّبقات الكُبرَى: ١/٥٠١، السَّيرَة الحَلبيَّة السَّيرَة النَّبوِّية: ١/٣٧٣، أَسنَى المَطَالب: ٢١.

وَقَالَ: أَنَا أَمُوتَ عَلَىٰ مِلَّة عَبدالمُطَّلِ ، ثُمَّ مَات. أنظر ، بُلُوغ المَآرب فِي نَجَاة آبَائهِ عَلَيْ الْحَدِيث وَأَمثَاله . طَالَب ، تَأَلَّيف العَلاَّمَة السَّيِّد سُليمَان الأَزْهريّ اللاَّذَقيّ ، بِتَحقِيقنا ، لتَجد مُنَاقَشة هَذَا الحَدِيث وَأَمثَاله . وأنظر ، المَوَاهب اللَّدُنِيَّة بِالمِنْع المُحَمدِيَّة للقَسْطلاَني : ١ / ٦٢ ، الرَّوض الْأنف : ٤ / ٢٩ ، وَلَكنَّ المسعوديّ يَرَىٰ فِي عَبدالمُطلب ، أَنَّه قَد قَالَ فِيهِ : أَنَّه مَات مُسْلمًا لمَّا رَأَىٰ مِن الدَّلاَث عَلىٰ نبوة محمَّد ٩ ، وَعَلم أَنَّه لاَ يُبعَث إلاَّ بِالتَّوجِيد . وأنظر ، الحَاوي للفتَاوي : ٢ / ٢٩ ، الإِصَابة : ٧ / ١٩ ، السُّن الكُبرى : ٤ / ٢١ ، الإَصَابة : ٧ / ٢٠ ، العِلل المُتنَاهية لِابْن الجَوزيّ : ٢ / ٢١ ، السُّن الكُبرى : ٤ / ٢٠ ، مِشكل الْآثَار للطَّحاوي : ١ / ١ ، العِلل المُتنَاهية لِابْن الجَوزيّ : ٢ / ٢١ ، السُّن الكُبرى : ٤ / ٢٠ ، وَسَكل النَّبُوّة للبِيهقي : ٢ / ٢ ، العِلل المُتنَاهية لِابْن هِشَام : ٢ / ٥٩ ، دَار إحتاء التَّراث العَربي بَيرُوت ، آبن حَجر فِي فَتح البَاري : ٣ / ٢٩ ، المَلْ .

وَقَالَ عَلَيْ اللَّهِ مَعَد وصَلت رَحمك وَجَزَاك الله خَيراً يَا عَمّ. أنظر، بُلُوغ المَآرب فِي نَجَاة آبَانهِ عَلَيْ ، وَعمّه

 <sup>◄</sup> ١١٦/٤، رَقم « ٦٨٤» الكُنىٰ تأريخ الطَّبري: ٢/٤/٢، عُيُون الأثر: ١/٩٤، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابن أبي الحَدِيد: ٣/٤١، أَسنىٰ العَطَالب: ١٠.

<sup>(</sup>۱) أنظر، الطَّبقَات الكُبرىٰ لِابْن سَعد: ۱۲۳/۱ طَبعَة (۱۹۵۷م)، السَّيرَة الحَلبيّة: ۱/٢٥ (بَاب وَفَاة أَبِي طَالِب) (مِنْهُ يَرُّفُ). أنظر، السُّنن الكُبرىٰ: ۱/٥٠٠ ح ١٣٥٤، الدرَايّة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الهدَايَة: ١/ ٢٣٦ ح ٢٣٠، تَلخِيص الحَبِير: ٢/١١ ح ٤٥٧، نَصب الرَّايّة: ٢/ ٢٨١، تَذكرَة الخوَاصّ: ١٠، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٣/٤/١، تأريخ أبن كَثِير: ٣/١٢٥، الْإِصَابَة: ١/١١٦، مُعْجَم القُبُور: ١/٤٠١، العِقد الفَرِيد: ٢/٥١٥ طَبعَة الجَمَاليَّة بمَصر.

وَمَا كَانِ النَّبِيِّ لِيَأْمرِ بِتَجهيِّز مَن أَشرَك وَأَلحَد، وَيَطلب لهُ مِن الله الرَّحمة وَالرِّضوَان... وَغَرِيب حَقًا أَنْ يَحتَاج إِسلام أَبِي طَالِب إِلَىٰ دَلِيل، وَأَنْ يَكُون وَالرِّضوَان... وَغَرِيب حَقًا أَنْ يَحتَاج إِسلام أَبِي طَالِب إِلَىٰ دَلِيل، وَأَنْ يَكُون أَجلهِ مَحلاً للتَّساؤل، وَهُو الَّذي كَفَل رَسُول الله صَغِيرًا ، وَنَصرهُ كَبِيراً ، وَلاَقىٰ مِن أَجلهِ أَشد البَلاَء وَالعَنَاء ، حَتَّىٰ أَنَّ أَحداً لَم يَطمَع برَسُول الله ، وَأَنَّ الله لَم يَأْمرهُ بالهِجرَة إلاَّ بَعد وَفَاة عَمّه أَبِي طَالِب ... غَرِيب أَنْ يَكُون إِسلام أَبِي طَالِب مَحلاً للتَّساؤل ، وَقَد ٱتَّفقت الكَلمَة عَلىٰ أَنّه لَولاَ أَبُو طَالِب لقصي عَلىٰ دَعوَة مُحَمَّد، وَهي فِي المَهْد، وَلَم يَكُن للإِسلام عَينٌ وَلاَ أَبُو طَالِب لقصي عَلىٰ دَعوَة مُحَمَّد، وَهي فِي المَهْد، وَلَم يَكُن للإِسلام عَينٌ وَلاَ أَثَو .

### فَاطِمَة بنْت أَسَد

وَأَبُوهَا أَسد أَخُو عَبدالمُطلّب جَدّ النَّبِي تَلِيُّا فَهِيَّ أَوَّل هَا شميَّة (١١). تَزوّجهَا هَاشمي، وَلَم يَتزوّج أَبُو طَالِب بغيرهَا، وَوَلدت لَهُ طَالبَا، وَلاَ عَقب لَهُ، وَعَقيلاً، وَجَعْفَراً، وعَلِيًّا، وَكُل وَاحد أَسنَ مِن الآخر بعَشر سنِين؛ وَأُمّ هَاني، وَٱسمهَا

أبي طَالب، تَالَّيف العَلاَّمَة السَّيِّد سُليمَان الأَزْهريّ اللاَّذَقيّ، بِتَحقِيقنا، لتَجد مُـنَاقَشة هَـذَا الحَـدِيث وَالآيَة. أنظر، شَرْح النَّهج لِابْن أبي الحَدِيد: ٤/٣١٥، مُعْجَم القبُور: ١/١٩١ و ٢٠٤، شَيخ الأَبْطح: ٤٣، تَذكرَة الخواصّ: ١٠ السَّيرَة الحَـلبيّة: ٤٣، تَذكرَة الخواصّ: ١٠ السَّيرَة الحَـلبيّة: ١/٣٧٣، أَسنَىٰ المَطَالب: ٣٥، تَأْرِيخ أبن كَثِير: ٣/٣١، الإِصَابة: ٤/١١٦، الحُجَّة عَلىٰ الذَّاهب إلىٰ تَكفِير أبي طَالب لِابْن فَخَّار: ١٤٥.

<sup>(</sup>۱) أنظر، النَّعِيم المُقِيم لِعِترَة النَّبا العَظِيم، مُحمَّد بِن عَبد الوَاحد المُوصليّ: ١٤٥، بِتَحقَّيقنا، طُرُزُ الوَفَا فِي فَضَائل آل المُططَفىٰ: ٢٩٧، بِتَحقِّيقنا، فرَائد السَّمطَين: ٢٠٨/٣٢٨/١، تَذكرَة الخوَاصّ: ٢٠، شَرح النَّهج لِإِبْن أَبِي الحَدِيد: ١/١٤، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة: ١/٥٧، المَناقب لِإبْن السفَازلي: ٦، المعَارف: ٢٠٣، يَنَابِيع العَودَة: ١/٧٢٤ هَامش ٨، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفة الْأَثِمَة لِإبْن الصَّباغ المَالكي: ١/٧٣، بِتَحقِّيقنا.

فَاختَة (١).

وَلمَّا كَفَل أَبُو طَالِب مُحَمَّداً أَنْزَلتهُ مِن قَلبهَا مَنْزِلَة الْأَحشَاء، وَجَعَلتهُ نَصب عَينيهَا، إِنْ غَاب عَنْهَا لَحظَة لَمْ يَغب مثَاله، وَلَم تَفْقد شَخصه، وَتَنهل عَن كُلَّ شَيء، حَتَّىٰ يَحْضَر، فَتَشْتَغل بتَغذيَته، وَغَسْلَه، وَتَنظِيفه، وَتَلبِيسه، وَتَدهِينه، وَتَعطِيره، وَإصلاح شَأنه فَإِذَا كَان اللَّيل ٱسْتَغلت بفَرشه، وَتَوسِيده، وَتَمهِيدَه، فكَانَت لاَ تَغْفَل عَنْهُ وَعَن خِدمَته لَحظة فِي لَيلِ وَلاَ نهار، وكَان يُسميهَا أُمّي.

وَلمَّا تُوفِّيت كَفَّنها رَسُول الله بقَمِيصه، وَأَمَر (٢) مَن يَحفر قَبرهَا، فَلمَّا بَلغوا الله عَوْره بِيَده، وَأَضْطَجع فِيهِ، وَقَالَ، «أَللَّهُمَّ أَغفر لأُمِّي فَاطِمَة بِنْت أَسد، وَلقَّنهَا حُجّتها، وَوَسّع عَلَيهَا مَدخلهَا، فَقِيل لهُ: يَا رَسُول الله! رَأَينَاك صَنَعت شَيئاً لَمْ تَكُن تَصْنعَه بأَحد قَبلها، فَقَال أَلبَستُها قَمِيصي لتَلبس مِن ثياب الجَنّة، وَأَضْطَجعتُ فِي قَبرهَا، ليُوسع الله عَلَيهَا، وَتَأْمن ضَغط القبر، أَنَّها كَانَت مِن أَحسَن خَلق الله صُنعًا إلى بَعد أبى طَالِب» (٣).

صَنَع النَّبِيّ بِهَا هَذَا وَفَاءً لْإِحسَانِهَا، وَأَعترَافَا بِجَمِيلِهَا، وَمَع هَذَا فَقْد جَعَلهُ دُونِ إحسَان عَمّه أبي طَالِب، لأَنَّها أَحْسَنت إلَيهِ بالذَات، وَعَـمّه أَحسَن للْإِسلام

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته. أُنظر ، كِتَاب «مَنَاقِب آل أَبي طَالِب » : ٢ / ١٩. لاَحَظتُ ، وَأَنَا ٱتَّتَبع كُتبُ الفَضَائِل أَنَّ مَا مِنْ مَنْقَبة يَذكرهَا الشِّيعَة لأَهْل البَيْت إِلاَّ وفِي كُتب السُّنَّة مِثْلهَا .

<sup>(</sup>٢) أَمَر، أَسامَة بن زَيد، وَأَبَا أَيُوبِ الْأَنصَارِي، وَعُمر بن الخَطَّابِ، وَغُلاَمَاً أَسود. (مِنْهُ عَيْنُ).

<sup>(</sup>٣) أنظر، فَرَائد السّمطَين: ١/٣٢٨/١، شَرْح النَّهج لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١/١٥، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة: ١/٧٥ فِي الهَامش رَقم (٢)، المعَارف: ٢٠٣، يَنَابِيع المَودَّة: ١/٢٥ هَامش ٨، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَئِمَة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ١/٣٧١، بِتَحقِيقنا، النَّعِيم المُقِيم لعِترَة النَّبأ العَظِيم، مُحمَّد بِن عَبد الوَاحد المُوصليّ: ١٤٥، بِتَحقِّيقنا، طُرُزُ الوَفَا فِي فَضَائل آل المُصْطَفَىٰ: ٢٩٧، بِتَحقِّيقنا، تَذكرَة الخواصّ: ٢٠، المَنَاقب لِابْن المغَازلي: ٦، وَكِتَاب «مَنَاقِب آل أَبِي طَالِب»: ٢٩٧٨.

والمُسْلمِين جَمِيعاً... وَلُولاَ دَفَاع أَبِي طَالِب وَسَيف وَلَده عَلَيّ لَمَا قَام للْإِسلام قَائِمَة ، وَلَمَا عَاش فِي ظلّه إِنْسَان... وَغَريبَة الغَرَائب أَنْ يَعْتَرف النَّبِيّ بأَنَّ لَعَمّه حَقُوقاً دُونِهَا حَقُوق الْأُمّهات عَلَىٰ الْأَبْنَاء ، ثُمَّ يَقُول مَن يَدّعي الْإِسلام : أَنَّه فِي حَقُوقاً دُونها حَقُوق الْأُمّهات عَلَىٰ الْأَبْنَاء ، ثُمَّ يَقُول مَن يَدّعي الْإِسلام : أَنَّه فِي ضَخْصًا ح مِن نَار (١١) ، لاَ لشيء إِلاَّ لأَنَّ فِي هَذَا الْإِفْترَاء مَسَّا بَعَليِّ وخِلاَفَة عَليّ ... وَبالتَالي ، فَإِنَّ عَلَىٰ البَاحث المُنصف أَنْ يَضع هَذِه الحَقِيقَة فِي حسَابه ، وَهُو وَبالتَالي ، فَإِنَّ عَلَىٰ البَاحث المُنصف أَنْ يَضع هَذِه الحَقِيقَة فِي حسَابه ، وَهُو يَقرأ أَو يَسمع لَمَن أَنْكُر إِسلام أَبِي طَالِب ... عَلَيهِ أَنْ يَقف مَوقف المُدَقق اللَّذي يَقرأ أَو يَسمع لَمَن أَنْكُر إِسلام أَبِي طَالِب ... عَلَيهِ أَنْ يَقف مَوقف المُدَقق اللَّذي يَنْظُر إِلَىٰ أَبعَد الْأَسْبَاب وَالدَّوَافِع ، لاَ مَوقف الجَاهل المُقلّد اللَّذي لاَ يَعْرف إلاَّ يَنْظُر إلِىٰ أَبعَد الْأَسْبَاب وَالدَّوَافِع ، لاَ مَوقف الجَاهل المُقلّد اللَّذي لاَ يَعْرف إلاَّ المَطْبُوعَة ، وَكَفَىٰ .

<sup>(</sup>۱) بفَتْح الضَّاد المُعْجَمة بَعدهَا الحَاء المُهمَلَة السَّاكنَة : هُو فِي الْأَصل مَارِقَ مِن المَاء عَلَى وَجْه الْأَرِض مَا يَبلُغ الكَعبَين، فَاستعَاره للنَّار، ذكره (أبن الْأَثِير فِي حَرف الضَّاد) بَعد أَنْ ذكر الحدِيث المَدنكُور. وَحَديث الضَّحْضَاح، هَذَا الحَدِيث مِن الْأَحَادِيث المَوضُوعَة الَّتِي وَضعهَا الوضَّاعُون لبَني أُميَّة خَاصَّة. فَقَد وَرَد فِي صَحِيح مُسْلم: ١/ ١٣٤ و ١٣٥ بَاب شَفَاعَة النَّبِي تَبَيَّانَ لَا يَي طَالب، وَصَحِيح البُخاري: فقد وَرَد فِي صَحِيح مُسْلم.

أنظر، تَرجَمَة روّاة الحَدِيث فِي تَهْذِيب التَّهذِيب: ٤١/٧، مِيزَان الْإِعتدَال للذَّهبي: ٩٦/٣ و ١٥١. أنظر، بُلُوغ المَآرِب فِي نَجَاة آبَائه ﷺ، وَعَمَّه أَبِي طَالب تَأْلَّـيف العَـلاَمة السَّـيَّد سُـليمَان الأَزْهـريّ اللَّاذةيّ، بتَحقَّيقنا. فَقَد عَالَج الحَدِيث المَوضُوع دَلاَلَة وَسنَدَأً.

# الْإِنْتسَابِ إِلَىٰ النَّبِيّ

لَيْسَ مِن شَكٍ أَنَّ القُرْبَىٰ مِن رَسُول الله عَلَيْ لَيْسَت بالشَّيء اليَسِير، وَلَكن مَا هِي هَذِه القُرْبَىٰ ؟. وَبَأَي شَيء يَنَال الْإِنْسَان شَرفها ؟. هَل يَنَالهُ لمُجَرد الْإِنْسَاب بالولاَدة إِلَىٰ مُحَمَّد، أَو لاَبُدِّ مِن شَيء آخر ؟.

#### الجواب:

أَنَّ مَن ٱنْتَسب إِلَىٰ رَسُول الله بالوِلاَدَة أَشْبَه بمَن ٱنْتَسب إِلَىٰ الْإِسلاَم، لنُطقهِ بِالشَّهادتَين... فَمَن قَالَ: لاَ إِله إِلاَّ الله، مُحَمَّد رَسُول الله تَصح نِسْبَته شَرعاً إِلَىٰ الْإِسلاَم، وَلَو فَعَل مَا فَعَل... وَكَذَا مَن وَلَدَته فَاطِمَة الزَّهرَاء عِنَىٰ تَصَح نِسبَته إِلَىٰ مُحَمَّد وَاقعاً، وَلُغَة، وَعُرفاً، وَلُو كَان بَيْنَهُ وبَيْنَهُ أَلف وَاسطَة وَوَاسطَة اللهُ ...

وَلَكَن إِذَا ٱعتُبر الْإِسلام الشَّهادَتَين أَسَاساً وَرُكناً مِن أَركَانه ، فَلَيْسَ مَعْنَىٰ ذَلِكَ أَنَّ هَذِه هي حَقِيقَة الْإِسلام ، وَكَفَىٰ ، وَأَنّه فِي وَاقعة لاَ يَعدُو الشَّكل وَالكَلام ، كَيف ؟ . وَلُو كَانَت هَذِه حَقِيقَته ، وَهَذَا وَاقعَه لْإِستَوىٰ عِند الله سُبْحَانَهُ الْأَئِكَة وَالمُقلّدُون ، وَالمُقلّدُون ، وَالمُتخلفُون مَا دَامُوا جَمِيعاً يَشهدُون لله بِالوحدانية ، وَلمُحَمَّد بالرّسَالَة .

 <sup>(</sup>١) وَقِيل: مَع كَثرَة الوَاسطَات تَصّح النَّسبَة لُغَة ، لاَ عُرفاً ، لأَنَهُ مَع بُعد الزَّمن وَطُول السَّلسلَة تَكُون النَّسبَة إلَى النَّسبَة الْمَا الجَيل وَمَن بَعدَه إلَىٰ أَبِي البَشَر آدَم .

أَنَّ المُسْلِم مِنْهُ العَالِم وَالجَاهل، ومِنْهُ العَادِل وَغَير العَادل، وَمِنْهُ المُجَاهد وَالقَاعد، وَلكُل دَرَجَته وَمَر تَبته عِند الله سُبْحَانَهُ، وَأَحْكَامه الخَاصّة فِي هَـذِه الحَيَاة... فَالعَالِم يُرْجَع إِلَيهِ فِي مَعْرفة الشَّريعة وَفصل الخُصُومَات، وَالعَادل يؤتَّم بِهِ فِي الصَّلاَة، ويُؤخذ بحَدِيثه وَشهَادته، وَالمُجَاهد يُعطي الْأَفْضليَّة فِي كَثِير مِن الحقُوق المَاديَّة وَالْأَدَبيَّة.

أَجل، هُنَاك آثَار وَأَحْكَام تَعم الجَمِيع بالسَّواء، وَبدُون ٱسْتثنَاء، فكُلَّ مَن قَالَ: لاَ إِله إِلاَّ الله مُحمَّد رَسُول الله حَفَظ مَاله وَدَمه، وَجَرت عَلَيهِ أَحكَام الزَّوَاج وَالمَوَارِيث، وكَان لهُ مَا للمُسلمِين، وعَلَيهِ مَا عَلَيهِم فِي الشُّؤون العَامّة... وكَذَلِك مَن ٱنْتَسب بالولادة مِن طَرِيق الأَّب إِلَىٰ هَاشِم مِنْهُ الصَّالح وَالطَّالح وَلُكلَّ دَرَجَته وَأَحكَامه الخَاصّة، وَيَشتَرك الجَمِيع فِي بَعْض الأَحْكَام مِن أَخد الأَخمَاس، وَالنَّذُورَات، وَالأُوقَاف الخَاصّة بالسَّادَات المُنْتَسبِين، وَحرمَان المُنتَسبِ مِن وَالنَّذُورَات، وَالأَوقَاف الخَاصّة بالسَّادَات المُنتَسبِين، وَحرمَان المُنتَسب مِن الرَّكَاة إِلاَّ مِن مُنتَسب مِثْلَه (۱). هَذَا مَا يَمتَاز بِهِ المُنْتَسبِ عَلىٰ غَيره... يَأْخُذ مِن أَموال الْأَغْنيَاء مَا يَسد بهِ حَاجَته وَكَفَىٰ... أَمَّا أَنْ يَفْخَر وَيَعتَز، أَمَّا أَنْ يَشمَخ وَيَعلُو لمُجَرد الْإِنْتسَاب فَلاَ.

وَهُنا سُؤال يَفْرض نَفْسه، وَهُو إِذَا كَانِ الْأَمرِ كَذَلِكَ، فَعَلاَم أَمـر الله وَرَسُـوله بِمَودّة القُرْبَىٰ وَطَاعتهُم وَالتَّمسك بِحَبْلهِم ؟.

وَنَجِد الجَوَابِ فِي خُطبَة خَطَبها الحُسَين اللَّهِ فِي مَكَّة وَهُو مُتوجَّه إِلَىٰ العِرَاق،

<sup>(</sup>١) يَقُول الشَّيعَة: أَنَّ لله حقُوقاً فِي أَموَال الْأَغْنيَاء تُنْفَق عَلَىٰ المَعوزِين، وَفِي وَجُوه البِر وَالصَّالِح العَام، وَيُقسمُون هَذِه الحُقُوق عَلَىٰ نَوعَين: نَوع يُسمّونَهُ الزَّكَاة، وَآخر يُسمّونَهُ الخُمس، وَللفَقِير المُنْتَسب إلَىٰ هَاشِم مِن طَرِيق الأَب إِنْ يَأْخد مِن الخُمس، سوَاء أَكَان الغَني الَّذي يُعطي الخُمس مُنْتَسباً أَو غَير مُنْتَسب أَنْ يَأْخد مِنْهَا إِلاَّ إِذَاكَان المُعطي لهَا مُنْتَسباً مِثْل الآخذ.

فَقْد جَاء فِيهَا: « الْحُمد لله مَا شَاء الله ، وَلاَ قُوّة إلاَّ بالله ، وَصلَّىٰ الله عَلىٰ رَسُوله ، خُطُّ المَوت عَلَىٰ وِلد آدَم مَخَطُّ القِلاَدَة عَلَىٰ جِيد الفَتَاة، وَمَا أَوْلَهني إِلَىٰ أَسلاَفِي ٱشتِيَاق يَعْقُوب إِلَىٰ يُوسُف وَخَير لِي مَصْرَع أَنَا لاَقِيه، كَأَنَّى بِأُوصَالَى تَـقْطعهَا عُسلان الفَلوَات بَيْن النَّواوِيس، وكَرْبُلاَء فَيَملأنَّ مِنِّي أَكرَاشاً جُـوفا، وَأَجـربَة سَغْبًا، لاَ مَحِيص عَن يَوْم خُطِّ بِالقَلم، رِضَا الله رِضَانَا أَهْلِ البَيْت نَصْبر عَلَىٰ بَلاَئهِ وَيُوفِينا أَجُورِ الصَّابِرِينِ، لَنْ تَشُذُّ عَن رَسُولِ الله لُحْمَتِه بَل هِي مَجْمُوعَة لهُ فِسي حَظِيرَة القُدس تقرّ بِهم عَيْنه، وَيُنْجَز بِهم وَعْدَه، مَن كَانَ بَاذِلاً فِينَا مُهْجَتْه، وَمُوطِّناً عَلَىٰ لقَاء الله نَفْسه فَلْيَرِ حَل مَعَنا فَإِنّني رَاحِل، مُصْبِحاً إِنَّ شَاء الله تَعَالَىٰ »(١). فَالقُرْبَىٰ الَّذِينِ أَمرِ الله بمَودَّتهِم وَطَاعتهِم هُم أَهْل بَيْتِ الرَّسُول خَاصَّة ، وَلَيْسَ كُلّ مَن أَنْتَسب إِلَىٰ النَّبِيّ أُو إِلَىٰ جَدّه هَاشِم بالوِلاَدَة . . وأهْل بَيْته هُم الَّذِين لاَ يَشذُون عَنْهُ فِي قَولٍ أَو فِعلِ، هُم المَثل الْأَكمَل لشَخص الرَّسُول وَعُلُومه وَأَخلاَقه، وَجَمِيعِ مَبَادِئهِ ، فَإِذَا تَكلمُوا نَطقُوا بلسَانه ، وإِذَا فَعَلوا عَبّرُوا عَن رِسَالَته ، وَلا شَيء أَدَل عَلَىٰ ذَلِكَ مِن حَدِيث الثَّقلَينِ الَّذِينِ أُوجَبِ التَّمسك بِهم، تَمَامَاً كَـمَا أُوجَب التَّمسك بكتَابِ الله عزَّ وجلَّ.

وَهَلَ لَمُنْتَسِبِ عَيرِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ - أَنْ يَدَّعي ويَقُولَ تَجِبِ مَوَدَّتي وَطَاعَتي عَلَىٰ النَّاسِ مُحتجًّا بِهَذَا الحَدِيث وَ آيَة التَّطهِيرِ وَمَا إِلَيهِمَا ؟..

أَنَّ الَّذِين تَجْب طَاعِتهُم وَمَودَّتهُم هُم آلُ البَيْت الَّذِين حَدَّدهُم سَيِّد الشَّهدَاء بقَوله: « رَضَا الله رِضَانَا أَهْلِ البَيْت » ثُمَّ أُومَا إِلَىٰ سَبَب هَذَا الرِّضا بقوله: « لَنْ تَشُذَّ عَن رَسُولِ الله لُحْمَته » فَهُم مِن الرَّسُول ، وَالرَّسُول مِنْهُم ، وَهُو لاَ يَغْضَب وَلاَ تَشُذَّ عَن رَسُولِ الله لُحْمَته » فَهُم مِن الرَّسُول ، وَالرَّسُول مِنْهُم ، وَهُو لاَ يَغْضَب وَلاَ

<sup>(</sup>١) تَقَدُّمت تَخرِيجَاته.

يَرضَىٰ إِلاَّ لله فَهُم كَذَلِكَ، حَيث لاَ شَذُوذَ وَلاَ ٱنْفَصَال.

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ الْإِنْتَسَابِ إِلَىٰ النَّبِيّ بِالْإِسِم وَاللَّفظ يَصِحِّ لَمُجَرِد الوِلاَدَة، أَمَّا الْإِنْتَسَابِ إِلَيهِ بِالرُّوحِ فَيَبحث \_ أَوَّلاً وقَبْلَ كُلِّ شَيء \_ عَن دَلاَئِلهِ فِي النَّوَايَا وَالْأَعْمَالِ الَّتِي تُرضي الله سُبْحَانَهُ، لاَ فِي سِلسلَة الْآبَاء والأَجْدَاد.

## فِي بَيْتِ فَاطِمَة

وُلدَت زَيْنَب الحَورَاء فِي بَيْت لاَ شَيء فِيهِ مِن الدُّنْيَا وَزُخرِفهَا، وَفِيهِ مِن التُّقىٰ وَالصَّلاَح كُلِّ شَيء... رَأْت النُّور فِي هَذَا البَيْت الطَّاهِ الَّذي ضَمَّ أَبَاهَا سَيِّد الوَصيِّين، وَأُمّها سَيِّدَة نِسَاء العَالَمِين (۱)، وَأَخويهَا رَيحَانَتي رَسُول رَبّ العَالَمِين (۱)، وَأَخويهَا رَيحَانَتي رَسُول رَبّ العَالَمِين (۱). استقبل بَيْت فَاطِمَة أَبْنَاءه الثَّلاَثَة فِي ثَلاَث سَنوَات: الحَسَن سَنة (۳ه)، والحُسَين سَنة (۶ه)، وزَيْنَب سَنة (۶ه) (۳).

(۱) أُنظر، مُسْنَد أُحمَد: ۳۹۱/۵، و: ۳/۳و ۶۲ و ۸۲، صَحِيح التَّرمذي: ۳۰۹/۲، و: ۳۲۹، بَـاب ۱۱۰ ح ۳۸۷۰، كَنز العُمَال: ۱۱۲/۱۲ و ۲۱۷/۲ و ۲۱۸، تَأْريخ دِمَشق: ۱۰۲/۷.

<sup>(</sup>٢) هَذِه الكَلَمَة مَاْ خُوذَة مِن سُورَة ٱلْوَاقِعَةِ ٨٨ و ٨٩: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَمُول الله فِي الدُّنيَا فِي قِبَال رَيحَان الجَنَّة وَجُدُّتُ نَعِيمٍ ﴾. وَيُشِير إِلَيها بِقَوله «مِن الدُّنيًا» فهُو رَيحَانة رَسُول الله فِي الدُّنيَا فِي قِبَال رَيحَان الجَنَّة فِي الجَنَّة للمُقرِبِين. أُنظر، مَطَالب السّوول فِي مَنَاقب آل الرَّسول: ٢٠، مُصِيح البُخاري: ٢٩٥، خَصَائص النِّسائي: ٢٦، الْإِسْتِيَعاب: ١/ ٣٨٥، صَحِيح الترمذي: و: ٤/٣٠، مُسنَد أَحْمَد: ٢/ ٨٥٥، صَحِيح الترمذي: ١٥٣، مُسنَد الطَّياليي ١٩٥٠، البُخاري فِي الأَذْب المُفرد: ١٤، مُسنَد أَحْمَد: ٢/ ٨٥٠ و ٩٠ و ١١٥ و ١٥٠، مُسنَد الطَّياليي ١٨٥٠، ١٩٠٤، حِليَة الأُولِيَاء: ٥/ ٧٠، و: ٣/ ٢٠١، خَصَائص النّسَائي: ٣٧، فَتح البَخَاري: ١٨٠٠، كَنْز المُمَال: ٢/ ٢٠٠ ـ و ٢٢٢، و: ١/٩٠، و: ١١٥٠، و: ١١٣/١ البَري فِي شَرْح البُخَاري: ١٨٠٠، كَنْز المُمَال: ٢/ ٢٠٠ ـ و ٢٢٢، و: ١٩/١٠، و: ١٨٠٠، والرّبَان المُقبئ: ١٤، مُسْتَدرك الصَّحِيحَين: ٣/ ١٦٠، الرّبَاض النّضره: ٢/ ٢٠٢، الصَّوَاعق المُحرقَة: ١٩/ ١٨، مَودَّة القُربي: ٣٤، يَنَابِيع المَودَة: الرّبَان المُقرد: ١٩/ ١٨، مَودَّة القُربي: ٣٤، يَنَابِع المَودَة: ١٩/ ١٨، و ١٩/٠ و ١٨٠، و: ٣/ ١٨، و ٣٤، و ١٩٠، و ١٩٠، و ١٩/٠، و ١٩٠، و١٩٠، و١٩٠،

<sup>(</sup>٣) تَقَدُّمت تَخْرِيجَاته. وَأُنظر، السِّيرَة لِابن إِسحَاق: ٢٢٦، صَحِيح البُخَاري: ٣/٠١٣٠ ح ٣٥٠٦ و:

وَكَانِ النَّبِيَ عَلِيْ لاَ يَصْبِرِ عَن بَيْتِه هَذَا، وَلاَ يَشْغله عَنْهُ شَاغل، بِخَاصّة بَعد أَنْ نَبِت فِيهِ رَيَاحِينه. فَإِذَا دَخَله قَبْلَ هَذَا، وَشمَّ ذَاك، وَٱبْتَسم لِتِلك. وَدَخلهُ ذَات يَوْم فَأَخذ الحَسَن وَحَمله، فَأَخذت فَاطِمَة زَيْنَب يَوْم فَأَخذ الحَسَن وَحَمله، فَأَخذت فَاطِمَة زَيْنَب وَحَملتها (۱)، فَآهْتَزَت أَركانِ البَيْت طَرباً لجو الصَّفوة المُختَارة، وَٱبتهاج الرَّسُول بَالَهِ، وَٱبْتهاجهم به ... وتَدُلنا هَذِه الظَّاهرة وَكَثِير غَيرها أَنَّ مُحَمَّداً كَان أَكْثَر بَاللهِ، وَٱبْتهاجهم به ... وتَدُلنا هَذِه الظَّاهرة وَكَثِير غَيرها أَنَّ مُحَمَّداً كَان أَكْثَر النَّه عَبْلَهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْلَهُ مَنْ أَمْثَال أَبي عُلْم وَالْمَالُهُ وَسَعَادة بأَهل بَيْته، كَمَا أَنّه كَان أَشدَّهُم بلاَء بقَومه مِن أَمثال أَبي جُهْل، وَأَبي سُفْيَان.

وُلدت الحَورَاء فِي هَذَا البَيْت، حَيث كَان النَّبِيّ يَبْتَهِج، وَيَنْعَم فِيهِ بِالشَّكينَة وَالْإِطْمِئنَان، وَرَضعَت مِن ثَدي الطُّهر، مِن بَضعَة الرَّسُول الْأَعْظَم، وَدرجَت مَع أَخُويهَا سَيِّدي شبَاب أَهْل الجَنّة (٢)، وَأَخذَت العِلم عَن أَبيهَا بَابِ مَدِينَة العِلم (٣)،

١٥٥٥/٤ ح ٢٠١٦ و: ٥/٤٠، تَسهذيب الكَمَال: ٣٦٩/١٤، الإِسْتِيعَاب: ٢٤٢/١ الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٣٦٩/٤، الْإِصَابَة: ٢٤٨٧، تَهذيب الْأَسمَاء: ١/٥٥٠، التَّرغِيب والتَّرهِيب: ٢٠٦/٢ ح ١٠١٧، مَجْمَع الرِّوائد: ٢٧٣/٩، الْمُعْجَم الْكَبِير: ٢/٧١ ح ١٤٦٧ و: ١٢٠٢١ ح ١٢٠٢٠ أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٢/٨٩/، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢١٣/٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٥٣/.

<sup>(</sup>١) أنظر، بحَار الأَنوَار: ١٠ / ٥٨. (مِنْهُ يَيْنُ ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّمت تَخْرِيجَاته.

ثُمَّ خَرَجت مِن هَذَا البَيْت لتَسْتَقبل مَا تُخبئهُ لهَا الأَيَّام بصَدرٍ أُوسَع مِن الفَضَاء، وَقَلبٍ أَثْبَت مِن السَّيِّدَة الحَورَاء مَا دَام البَيْت اللَّيِّدَة الحَورَاء مَا دَام البَيْت الَّذي نَشَأت فِيهِ يَتِّجه بهَا إِلَىٰ سَبِيل خَاتم النَّبيِّين، وَسَيِّد المُرسَلِين.

وَقَد رَوىٰ الرُّوَاة أَنَّ آمرَأَة أَصلهَا مِن الهِند تُسمّىٰ فضَّة كَانَت تَخْتَلف وَتَـترَدّد إلَىٰ بَيْت فَاطِمَة تُعِينهَا عَلىٰ بَعْض الأَعمَال البَيْتيَة، وَأَنَّها أَصْبَحَت بَـعد ذَلِكَ مِن القَانتَات الصَّالحَات، فَكيف بمَن كَان مِن هَذَا البَيْت فِي الصَّمِيم ؟... وَمَا يُحكىٰ عَن فضّة هَذِه أَنَّها بَقِيت بَعد سَيِّدتهَا فَاطِمَة عِشرِين عَامَاً لاَ تَتَكلم إلاَّ بالقُرآن...

٣٧٧/٢ و: ٢٤٨/٤، و: ١٧٢/٧، لِسَان المِيزَان لِابْن حَجَر: ١٩٧/١ تَحت رَقم ٦٢٠، الصَّوَاعِق المحرِقة: ٣٧ و ١٩٠٠ و ١٢٢/٩ طَبعَة المُحمَّدية أُورَد الْحَدِيثَين «أَنَا مَدِينَة العِلْم...» و «أَنَا دَار أَلْحِكْمَة...».
 ألْحِكْمَة...».

وأنظر تَهْذِيب التَّهذيب: ٢/ ٣٢٠، و: ٢٧/٧، تَذكِرة الحفّاظ: ٢٨/٤ طَبعَة حَيْدَرآبَاد، الفِرْدُوْس لأَبي شَجَاع الدَّيلمي: ٢/ ٢٧٥، مَوَدَّة القُربى: ٢٤، مصابِيح السُّنة للبَغوي: ٢/ ٢٧٥، الجَامِع لأَبي شَجَاع الدَّيلمي: ١/ ٢٧٥ مَوَدَّة القُربى: ٢٤، مصابِيح السُّنة للبَغوي: ٢/ ٢٧٥، الجَامِع الْصَّغِير للسّيوطي: ١/ ٣٧٤ - ٢٧٠٥ و ٢٧٠٤ طَبعَة مُصطفىٰ مُحَمَّد، مُنْتَخَب كَنز الْعُمَّال بهَامش مُسْنَد أَخْب مَد: ٥/ ٣٠، وَكَنز الْعُمَّال: ٢/ ١٥٠ و ١٥، و ١٥ / ١١٤ / ١١٤ / ١٥٠، و ٢٠ / ٢٩٧٩، ١٤٤ و ٢٠٠، و ٢٠ / ٢٥٤ و ٢٥٠ العَبير للنَّبهاني: و: ٣٢ / ١٥٤ و ٣٥٠ الطَّبعة الثَّانِيَة، ٱلْفَتْح الْكَبِير للنَّبهاني: ١/ ٢٠ و ٣٧٢، البدَاية والنَّهَايَة لِابْن كَثِير: ٣٥٨/٧، مَجْمَع الزَّوائد للهيشي: ٩ / ١٠، حليّة الأَوْلِيَّاء: ١/ ١٤ و ٣٠، فرائد السَّمْطين: ١/ ٩٨، شوَاهد التَّنزيل للحَافظ الحَسكَاني: ١/ ٢٥ و ٢٠، فرائد السَّمْطين: ١/ ٩٨، شوَاهد التَّنزيل للحَافظ الحَسكَاني: ١/ ١٤ و ٢٥ الطَبعة الثَّانِيَة.

قَالَ صَاحِب البحَار:

أَنَّ فضّة حَجّت مَع أَرْبِعَة مِن أُولاَدهَا، وَٱنْقَطَعَت فِي الطَّـرِيقِ عَـن القَـافلَة، فرَآها رَجُل مِن عَرِب البَاديَة، وقَبْلَ أَنْ يُسَلّم قَالَ لهَا:

مَن أَنْتِ ؟ .

فَتَلَتْ قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَقُلْ سَلَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

فَسَلَّم الرَّجُل، وَقَالَ: مَا تَصْنَعِين هُنا؟.

فَتَلَتْ: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٢).

فَقَال: أمِنَ الجِنّ أَنْتِ أَم الْإِنْس؟.

فَتَلَتْ: ﴿يَابَنِيٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ ﴾ ".

قَالَ: أينَ تَقْصدِين ؟.

فَتَلَتْ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ (٤).

قَالَ: مَتَىٰ ٱنْقَطَعتِ عَن القَافلَة ؟.

فَتَلَت: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَ ٰ وَٰ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ (٥). قَالَ: أَتَشْتَهِين طَعَامَاً ؟ .

فَتَلَتْ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) ٱلزُّخْرُف: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) ٱلزُّمَر: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ٱلأَعْرَاف: ٣١.

<sup>(</sup>٤) آل عِنْرَان: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) سُورَة قَ: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٨.

فَاطْعَمها، ثُمَّ قَالَ لها: عَجْلي بِالسَّير مَعي.

فَتَلَتْ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسُا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١).

فَقَال: أُردُفكِ خَلْفي عَلَىٰ النَّاقلَة؟

فَتَلَتْ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (٢).

فَنَزل وَأَرْكَبهَا.

فَتَلَتْ: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا ﴾ (٣).

وَحِين أَدرَك الرَّكب قَالَ لهَا: أَلَكِ أَحد فِيهِ ؟.

فَتَلَتْ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ (٤). ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ ﴾ (٥).

﴿ يَامُوسَى إِنِّى أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٦) . ﴿ يَادَاؤُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٧) .

فَصَاحِ الرَّجُلِ بِهَذِهِ الْأَسمَاءِ، فَأَتِىٰ أَرْبَعَة شبَابِ، فَقَالِ لِهَا: مَن هَوَلاَء ؟. فَتَلَتْ: ﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ (٨)، ثُمَّ التَفَتَ إِلَىٰ أَبْنَائِهَا الْأَرْبَعَة، وَتَلَتْ ﴿يَنَأْبَتِ ٱسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾ (٩). فَأَعطُوه بَعْض

<sup>(</sup>١) ٱليَقْرَة: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) ٱلأُنبيّاء: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) اَلزُّخْرُف: ١٣.

<sup>(</sup>٤) آل عِمْرَان: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) مَرْيَم: ١٢.

<sup>(</sup>٦) ٱلْقَصَص: ٣٠.

<sup>(</sup>٧) سُورَة ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٨) ٱلْكَهْفِ: ٤٦.

<sup>(</sup>٩) ٱلْقَصَص: ٢٦.

الشَّيء، فَأَسْتَقَلته فضَّة، وَتَلت: ﴿وَٱللَّهُ يُضَنعِفُ لِمَن يَشَاءُ﴾ (١) فَزَادُوه. وَسَأَل الرَّجُل الشَّبَاب الأَرْبعَة عَن عَادَة أُمِّهُم هَذِه ؟

فَقَالُوا: هَذِه فضّة جَارِيَة الزَّهرَاء، وَمَا تَكَلَمَت إِلاَّ بِالقُرآن مُنذ (٢٠) عَامَاً "أ. بَقِيَت زَيْنَب مَع أُمّها سِت سنوَات، ويَقُول عُلمَاء النَّفس التَّربوي: أَنَّ الطَّفْل بَعد أَنْ يَتِم الثَّالِثَة تَبدأ مَرحَلَة التَّوَافق بَيْنَهُ وبَيْنَ بِيَئتَه، وَالتَّميِّيز بَيْنَ الْأَلفَاظ وَالمَعَاني، وَأَنْ يَتم الثَّالِثَة تَبدأ مَرحَلَة التَّوَافق بَيْنَهُ وبَيْنَ بِيئتَه، وَالتَّميِّيز بَيْنَ الْأَلفَاظ وَالمَعَاني، وَأَنْ مُوّه العَقلي فِي هَذِه السِّن يَتّجه بصَاحبه إلَىٰ كَشف مَا يُحِيط به مِمَّا يَرىٰ وَيَسمع، وَأَنَّ هَذِا الكَشف يَترك آثَاراً تَعْمل عَمَلها فِي نَفْس الطَّفْل إلَىٰ آخر يَوْم فِي حَيَاته.. وكَانَت زَيْنَب تَرىٰ \_ فِي هَذِه المَرْحَلَة \_أُمّها فَاطِمَة تَقُوم للصَّلاَة، فِي حَيَاته.. وكَانَت زَيْنَب تَرىٰ \_ فِي هَذِه المَرْحَلَة \_ أُمّها فَاطِمَة تَقُوم للصَّلاَة، حَيَّاته .. وكَانَت زَيْنَب تَرىٰ \_ فِي هَذِه المَرْحَلَة \_ أُمّها فَاطِمَة تَقُوم للصَّلاَة، حَتَّىٰ تَتَورَم قَدَمَاها، وَتَبِيتُ عَلَىٰ الطَّوىٰ هِي وَصِغَارها، وَتُطعم الطَّعَام حَتَّىٰ تَتَورَم قَدَمَاها، وَتَبِيتُ عَلَىٰ الطَّوىٰ هِي وَصِغَارها، وَتُطعم الطَّعَام فَلَىٰ حُبِهِى مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ (٣)، وَتَلبَس الشَياب الخَلقه، وَتَكسُوا الفُقْرَاء جَدِيد المَلاَبس (٤).

رَ آهَا سَلمَان الفَارسي (٥) مَرّة ، فَبَكيٰ ، وَقَالَ : « أَنَّ قَيْصَر وَكِسريٰ فِي السُّندس

<sup>(</sup>١) ٱلبَقْرَة: ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، بِحَارِ الْأَنْوَارِ: ٢٦/١٠. (مِنْهُ يَرُخُ). و: ٨٦/٤٣ ح ٨، منَاقب آل أَبِي طَالب: ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٣) ٱلْإِنْسَانِ: ٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر، دُرَّر السَّمط فِي خَبر السِّبط: ٦١، شوَاهد التَّنزِيل: ٣٣٢/٢ و ٤٠٣، أُسبَاب نزُول الْآيَــات، الوَاحدي: ٢٩٦، زَاد المَسِير: ١/ ٣٢١، الدُّر المَنثُور: ٣٩٩/٦.

<sup>(</sup>٥) هُو مِن نَسْل الْمُلُوك، وجَد آبَائِه «منُوجهر» مُؤسّس الْدَّوْلَة الثَّانِيَة مِن دوْل الفُرس القَدِيمَة، ولكنَّ سَلْمَان يَرفض الإِنْسَاب لِغَير الْإِسْلاَم، وكَان يَقول: أَنَا آبن الْإِسْلاَم، أَعْتَقَني الله بِمُحَمَّد، ورَفَعنِي بِمُحَمَّد، وأَغْنَانِي بمُحَمَّد، وصلّىٰ الله عَلىٰ مُحَمَّد وآل مُحَمَّد، فهَذا حَسْبي ونَسَبي. هُو منُوجهر بسن مُحَمَّد بن تَركَانشاه، أَبُو الْفَضْل بن أَبِي الوَفاء. أنظر مُختصر آبن الدَّبيثي: ٣٥٠، العِبر: ٢٢٦/٤، بُغية

الوعاة: ٣٩٩، ويَظهر مِن بَعْض المُؤرخِين هُو زَرَادَاشت، كمّا يَظهر مِن سؤالاَت حَمْزَة للدَّار قُطني: ٥٠، فَهرست مُنْتَخَب الدِّين: ١٥٢ و ٣٥١، ذِيل تَأْرِيخ بَعْدَاد: ٢/٥١، تَذكرة الحفّاظ: ٢/٧٦٥، سَير أَعْلاَم النَّبلاء: ١/٥٥٥، ويَظهر مِن تَرجمته أنّه كَان أَدِيباً فَاضلاً صَادقاً، حَسن الطَّرِيقة صَدوقاً. أنظر المُستفاد مِن ذَيل تَأْرِيخ بَعْدَاد لِآبُن الدّمياطي: ١/١٧٥، تَأْرِيخ أَبن خَلدون: ٤٩٨/٤، مُعجم الأُدباء: ١/١٩٦/١٩.

وأُقَرَه مُحَمَّد عَلَىٰ هَذَا الحَسْب والنَّسب، وَقَالَ: «سَلْمَان مِنَّا أَهْلِ الْبَيْت». وكَان يُـقَال لهُ: سُـلِيَمان الُمحَمَّدي، وسَلْمَان الْخَيْر، وسَلْمَان ٱلْحِكْمَة والعِلم، وسَلْمَان بَاك أي النَّظِيف فِي لُغَة الفُرس، والطَّيِّب، والطَّاهِر، وصَاحِب الكِتَابِين: الْقُرْآن، والْإِنْجِيل.

#### مَكَانَتهُ:

كَان مِن رُؤُوس الْصَّحَابَة، وأَقْطَابِهُم عِلمَاً، وتُقيَّ، وجِهادَاً، وكَان عِند رَسُول اللهَ ﷺ الخَلِيل الأَثِير. قَالَ ٱبن عَبد البر فِي «الاِسْتِيعَاب»: ٢/ ٥٦ طَبعَة سَنَة ١٩٣٩م:

وروى أبُو بُردة عَن أَبِيه عَن النّبيّ أنه قَالَ: «أَمَرَني رَبّي بِحُبّ أَرْبَعَة، وأَخْبَرني أنّه يُحبّهم، وهُم عَليّ، وسَلْمَان، وأبُو ذَرّ، وَالمُقداد». أنظر، سُنن التَّرمِذي: ٢٩٩٥ ح ٢٩٠٢، طَبعة دَار الْفِكْر، أسد الغَابّة: ٥/ ٢٥١ ح ٢٥١، مُسْنَد أحمد: ٥/ ٣٥١، تَأْرِيخ الْإِسْلام للذَّهبي: ٢/ ٢٠٩، جَامع الأصول لِابْن الأثير: ٨/ ٢٥٥ ح ٣٩٣، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة: ١٢٢، تَأْرِيخ أَبن عسَاكر: ١٩٨٥، و: ١٩٨١، و ١٠٩٥، و ١٧٥، ١٠٤ و ١٧٥/٦، الأثير: ٨/ ١٥٥، و ١٩٨٠، مَخْبَع الزَّوائِد: ١٥٥٩، الْمُعْجَم الأوسَط: ١/ ١٨٥، مُنن أبن مَاجه: ١/ ٣٥٠ ح ١٤٩، مَخْبَع الزَّوائِد: ١/ ١٨٥، الْمُعْجَم الأوسَط: ١/ ١٥٥، كُنز العُمَّال: ١١ / ٢٥١ طَبع حَيْدَر آبَاد الدَّكن، تَهذِيب الأَسماء واللُّغات: ٢/ ١٢٠ طَبع المُنيرية بِعصر، كُنى البُخَاريّ: ٣١ الرَّقم « ٢٧١»، تَهذِيب الكَمَال: ١١ / ٢٥١ و: ٢٨ / ٢٥١ و المُنيرية بِعصر، كُنى البُخَاريّ: ١٦ الرَّقم « ٢٧١»، تَهذِيب الكَمَال: ١١ / ٢٥١ و: ٢٥ / ٢٥١ و المُخاكِم: ٣٠ / ٢٠، مَناقب الخوارزمي : ٥٧، مُستذرك الْحَاكِم: ٣٠ / ٢٠، مئية الأوليَاء: ١ / ١٩٠، فَضَائِل الْصَّحَابَة لأَحْمَد بن حَنبل: ٢ / ٢٥، مُستذرك السَّلام: ١١ / ٢٥، مناقب المَوْدَة: ١ / ٢٥٠، و ٢٠ / ١٥، مُستذرك السَّلام: ١ / ٢٠، مناقب المَوْدَة: ١ / ٢٠٠، و٢٠، مَناقب الخوارزمي : ١٩٠، مُستذرك السَّلام: ٢٠ / ٢٠، مناقب المَوْدَة: ١ / ٢٠٠، و ١٩٠، مُسَالِ الْمُحَابَة لأَحْمَد بن حَنبل: ٢ / ٢٨، مُستدرك السَّلام: ٢٠ / ٢٠، مناقب المَوْدَة : ١ / ٢٠٠، و٢٠ و وقارود ٢٠ / ١٥ و ١١٠ و ١١٠٠٠ و ١١٠٠٠ و ١١٠٠ و١١٠ و ١١٠٠ و ١١

وعَن الْإِمَام أُمِير الْمُؤْمِنِين أَنّه قَالَ: «أَنَا سَابِق الْعَرَب، وسَلْمَان سَابِق الفُرس، وَصُهِيب سَابِق الرُّوم، وعَن الْإِمَام أُمِير الْمُؤْمِنِين أَنّه قَالَ: «أَنَا سَابِق الْعَرَب، وسَلْمَان سَابِق الفُرس، وَصُهِيب سَابِق النَّبط». أنظر، المُسْتَدرَك عَلىٰ الصَّحِيحَين: ٣/ ٢٨٥، مَجْمَع الرَّوات الصَّنعاني: ١/ ٢٤٢ ح ٢٠٤٣٢، الْمُعْجَم الصَّغير: ١/ ٤/١، الرَّواثد: ٩/ ٣٠٥، المُصَنَّف لعَبدالرَّزاق الصَّنعاني: ١/ ٢٤٢ ح ٢٤٢، الْمُعْجَم الصَّغير: ١/ ١٠٤٨،

السَّلام: ١/ ٤٦٨، تَقْرِيب التَّهذيب: ٢/ ٥٨٧، الْإِصَابَة: ٣/ ٣٦٥، أَسد الغَابَة: ٣/ ٤٦٨، سير أعْلام السَّلام: ١/ ٤٦٨، تَقْرِيب التَّهذيب: ٢/ ٥٨٧، الْإِصَابَة: ٣/ ٣٦٥، أُسد الغَابَة: ٣/ ٣١، سير أعْلام السَّلام: ١/ ٤٦٨، تَقْرِيب التَّهذيب: ٢/ ٥٨٠، الْإِصَابَة: ٣/ ٣٦٨، الكَامِل لِابْن عَدي: ٢/ ٥٧٠ و: ١/ ١٦٧، النُّبلاء: ١/ ٤١٨، الكَامِل لِابْن عَدي: ٢/ ٥٧٠ و: ١/ ١٩٧٠ تَأْرِيخ دِمشق: ١/ ٤٤٨، الدُّر المنثُور: ٦/ ١٥٤، فَيض القَدِير شَرح الجَامِع الصَّغير: ٣/ ٥٠٠ و ٢١٩٠ و ٣٢١٣ و ٣٢٦٧٦ و ٣٢٦٧٠ م ٥٧/٣ و ٢١٩٠ و ٢١٩٠ و ٢٢٩٠٠ مُسْنَد الشَّامِيين: ٢/ ١١، الجَامِع الصَّغير: ١/ ٢١ عَر ٢٦٩٥ و: ٢/ ٢٦ ح ٢٩٠٩ و ٤٧٩٠.

#### زَوْجَتُهُ وَأُوْلاَدهُ:

تَزَوَّج عَرَبِية تُوفِيت فِي حَيَاته، فَتَزَوَّج عَجْمِية ومَات عَنْهَا. ذُكِر أَنَّه تَزَوَّج مَوْلاَة لهُ يُقَال لهَا بقِيرة، كُوفِية ثِقَة. أنظر، مُسْنَد أحمَد: ٥/ ٤٣٩، مَجْمَع الزَّوائِد: ٩/ ٣٤٤، سِير أَعْلام النُّبلاء: ١/ ٢٠٥٠ كُوفِية ثِقَة. أنظر، مُسْنَد أحمَد: ٥٩ / ٤٣٨، مَجْمَع الزَّوائِد: ٩٥ / ١٨٤٠ النَّعْجَم الكَبِير: المُسَفرد: ٥٩ ح ٣٣٤، الْمُعْجَم الكَبِير: المُسَفرد: ٥٩ ح ٣٣٤، الْمُعْجَم الكَبِير: ٢/ ٢٥٨، الطَّبقَات الكُبرى: ٤/ ٢٩ و ٩٤، التَّأْرِيخ الصَّغِير: ١/ ٩٧، مَعْرِفَة الثَّقات للعِجلي: ٢/ ٤٤٩ ح ٢٥، الأُولِيخ ومشق: ٢١ / ٥٥٣، سِير أَعْلاَم النُبلاء: ١ / ٣٦٢، ما الأُولِيَاء: ١ / ٢٠٨٠. الأُولِيَاء: ١ / ٢٠٨٠.

لَهُ سِتَة أَوْلاَد: ثَلاَثة ذكُور عَبد الله وَقَد أَعْقَب، ومُحَمَّداً أيضاً أَعْقَب، ومِن نَسْلَه عُلَمَاء وشُعرَاء، وكَثِير، ولا يُعْرَف لَهُ عَقب، وآثنتان كَانتَا بمِصْر، روي أنّ سَلْمَان خَطب إلىٰ عُمر بن الخَطَّاب، فَكَرِه عَبدالله بن عُمر ذلِكَ، فقال له عَمْرُو بن العَاص: أنا أَكْفِيك، فَلَقىٰ عَمْرُو بن العَاص الفَارِشي، فقال: لِيهنئك يَاسَلْمَان، فقال: ومَا هُو؟ فقال: تواضَع لَكَ أَمِير الْمُؤْمِنِين، فقال سَلْمَان الفَارِشي أَقال هَذَا؟ والله لا نَكْحتها أبدًا.

أنظر، المتبسوط للسَّرخسي: ٥/٢٣، البَحر الْزَّخَّار: ٤/ ٨٠، سَلْمَان الْمحَمَّدي للشَّيخ عَبدالوَاحد المُظفر الطَّبعة الحَيْدَرية سَنَة ١٣٧١ هـ، سُبل السَّلام: ٣/ ١٣٠، تَأْرِيخ الخَمِيس: ١/ ٣٥١، السَّنن الكُبرى: ٢/ ٢٥٣، التَّأْرِيخ الصَّغِير لِلبُخاري: ١٧/١.

#### وَفَاتُهُ:

آنتَقَل إِلَىٰ رَبَّه سَنَة (٣٥هـ)، ودُفِن فِي ٱلْبَلَدِة الْمَعْرُوفَة بِسَلْمَان بَاكَ عَلَىٰ ضِفَاف دِجلَة الشَّرقي، وتَبعُد ثَلاَثَة فرَاسخ مِن بَغْدَاد، ويَؤُم قَبْرَهُ الشَّرِيف أُلوف الزَّائرِين مِن كُلَّ فَجّ.

أنظر، الإِسْتِيعَاب: ٢/٥٣ \_ ٥٩، الْإِصَابَة: ٢/٦٠، الطَّبَرِيّ: ٢/٢٤، أبن هُشام: ٤/٣٣٥، مُسْنَد

لقَالُوا: أَللَّهُمَّ، لاَ.

وَالحَرِيرِ، وَٱبنَة مُحَمَّد فِي ثَيَاب بَالِيلَة » (۱). وَرُوي أَنّه كَان عِند عَليّ وفَاطِمَة عِلْد كَبْش. وَلذَا قَالَ الْإِمَام عَليّ اللهِ: «لَقَد تَزوّجت فَاطِمَة وَمَالِي وَلهَا فِرَاش غَير جِلْد كَبْش نَنَام عَلَيْه بِاللَّيل، وَنَعْلف عَلَيه النَّاضح (۱) بِالنّهَار، وَمَالِي وَلهَا خَادم غِيرهَا » (۱) ... أَمَّا صِدقهَا فَقْد نَقل صَاحِب الْإستِيعَاب فِي تَرجَمتها عَن عَائِشَة فَيرهَا » (۱) ... أَمَّا صِدقهَا فَقْد نَقل صَاحِب الْإستِيعَاب فِي تَرجَمتها عَن عَائِشَة أَنَّها قَالَت: «مَا رَأْيتُ أَحداً كَان أَصدَق لَهجَة مِنْ فَاطِمَة إِلاَّ أَنْ يَكُون وَالدهَا عَلَيْهُ » (۱) . وَبكَلمَة أَنَّ زَيْنَب رَأْت جدّها الرَّسُول مُمَثَلاً فِي أُمّها فَاطِمَة وَالمُمَا وَالدهَا عَلَيْهُ الرَّسُول مُمَثَلاً فِي أُمّها فَاطِمَة وَاللّهُ السَّعَا الرَّسُول مُمَثَلاً فِي أُمّها فَاطِمَة

ثُمُّ جَاءَت مِن بَعد ذَلِكَ مِأْسَانِيدُكَثِيرَة قَد جَمعهَا الجُهّال لحُبّ التّكثُّر بِمَا لاَ يَنْفَع: عَن عَائِشَةَ ، وَعَن أَبن عُمَرَ ، فَنَظرنا عِند ذَلِكَ إِلَىٰ أَصْل هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي أَسندُوها إِلَىٰ عَائِشَةَ عَن النَّبِيَ يَتَكُلُهُ ، فَإِذَا عَائِشَةَ تَقول: سَمعتُ أَبَا بَكْر ، وأبن عُمَرَ يَقول: سَمعتُ أَبَا بَكْر يَقول: سَمعتُ رَسُول الله يَتَكِلُهُ : إِنّا مَعَاشِر ٱلأُنْبِيَاء

أحمد: ١/٥٥، الرِّياض النَّضرة: ١/٧٧١، تَأْرِيخ الخَمِيس: ١/١٨٨، أبن الأثِير: ٢/٢٦، أبن كثِير: ٥/٥٤، تَأْرِيخ اليَعقوبِي: ٢/٣٧، أُسد الغَابَة: ٣/٢٢٪.

<sup>(</sup>١) أنظر، غَايَة المَرَام فِي رجَال البُخاري إلى سَيّد الْأَنَام: ٢٧٩، نَفس الرَّحمن فِي فَضَائِل سَلمَان: ٥١٩.

 <sup>(</sup>٢) النَّوَاضح: البَعِير، أو الثَّور، أو الحِمَار، الَّتي يُسْتَقىٰ عَلَيهَا، وَاحدهَا نَاضح. أنظر، لِسَان العَـرب:
 ٢١٩/٢، الغَرِيب لَابْن سَلاَم: ٢٥٧/٣، مُختَار الصّحَاح: ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَفوَة الصَّفوَة: ٢ / ١٠، الزُّهد لهَنَاد: ٣٨٧/٢ َح ٧٥٣، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ٢٢/٨، كِـتَاب السُّنن: ١٩٦/١ ح ٦٠١.

<sup>(</sup>٤) مَع أَنَّ أَبَا بَكُر وَالدَ عَائِشَة طَلَب البَينَة مِن الصَّدِّيقَة الزَّهرَاء عَلَىٰ أَنَّها تَملك فَدكاً «مِنْهُ مَثَنَ ».

أنظر ، صَحِيح البُخَارِيّ: ٧/١٢، صَحِيح مُسْلِم كتَاب الْجِهَاد رقم « ٥١ و ٥٥ و ٥٥ و ٥٥» ، مُسْنَد أَحمَد:

١/٤ و ٦، عَن عَائِشَةَ إِشَارَة إِلَىٰ المُحَاورَة الَّتِي دَارَت بَيْنَ فَاطِمَة الزِّهرَاء البَّتُول عَنْ وَبَيْنَ أَبِي بَكُر حَيْث قَالَ: إِنِّي سَمعتُ رَسُول الله يَتَلِيُّة يَقول: «إِنَّا مَعَاشِر ٱلأَنْبِيَاء لاَ نُورَث، مَا تَركنَاه فَهُوَ صَدَقة !!

وَقَد عَلَّق الْإِمَام يَحيَىٰ بن الْحُسِين الهَادي فِي كتَابه « تَثْبِيتُ الْإِمَامَة » ، تَحقِيق العَلاَمة السَّيِّد مُحَمَّد رِضا الحُسَيْني الجَلالي فِي: ٢٩ مَا نَصَّه: « وَلُو سَأَلنا جَمِيع مَن نَقل مِن أَصْحَاب مُحَمَّد يَتَلِيَّة : هَل رَوى أَحدُ مِنْ أَحدٍ مِن أَصْحَاب مُحَمَّد يَتَلِيَّة أَنَّه سَمعَ مِن رَسُول الله يَتَلِيَّة مِثل مَا قَالَ أَبُو بَكُر ؟

بجَمِيع صِفَاته وَمَزَايَاه، وَتَجَلَّت هَذِه الحَقِيقَة فِيمَا قَالَته، وَهِي تُرثي وَالدتهَا. «يَا أَبتَاه يَا رَسُول الله ! الآن حَقًا فَقْدنَاك فَقْداً لاَ لقَاء بَعْدَه » (١).

وَقَد ٱنْعَكَست صِفَات الزَّهرَاء فِي نَفْس ٱبْنَتها زَيْنَب، وَظَهرَت جَليَة وَاضحَة

◄ لأنورت ما تركناه فَهُوَ صَدَقَة.

وَإِذَا هَذِه الْأَسَانِيد المُخْتَلفة تَرجَع إِلَىٰ أَصْل وَاحدٍ، وَلَم يُوجد أَحدٌ مِن أَصْحَاب مُحَمَّد يَرَا اللهُ يَشْهَد بِمِثل شهَادَة أَبي بَكْر فِي المِيرَاث!.

قَدَفع أَبُو بَكُر فَاطِمَة اللهُ عَن مِير اثها بِهَذَا الْخَبَر الَّذي أُسندَ إِلَىٰ رَسُول اللهَ ﷺ. وَهَذَا الْخَبَر يَنْقضُ كَتَابِ الله، وَحُكْمَه فِي عِبَادِه !.

فَويلٌ لَمَن يُهِمُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ يَنْقَضُ مَا جَاء بِهِ مُحْكَماً عَن اللهِ عزَّ وجلَّ .

وَقَدكَانَ فِي كَلاَم فَاطِمَة ﷺ لأَبِي بَكْر بَيَانٌ لمَن خَاف الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ: أَفِي كتَاب الله أَنْ تَرثَ أَبَاك وَلاَ أَرثَ أَبِي ، لقَد جِئْتَ شَيْئًا فَرِيّاً!!؟؟ ثُمَّ ٱنْصَرفت عَنْه .

وَمِن أَعْجَبُ العَجَائُب: أَنَّ جَمِيع هَذِه الْأُمَّة أَجْمَعت: أَنَّ مَن آدّعىٰ لنَفْسِه، أَو دَعوىٰ لهُ فِيهَا حَقَّ أَنَّه «خَصمٌ»، شهَادَته لاَ تُقبل، حَتَّىٰ يَشهَد لهُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَاهدَان عَدلاَن لاَ دَعوىٰ لهُما مَا شَهدا فِيهِ.

وَأَجِمعُوا أَيضاً: أَنَّ الْإِمَام لاَ يَحكمُ لنَفْسِه بِحقَّه دُونَ أَنْ يَشهدَ لهُ بهِ غَيرُه.

ثُمَّ النَّاسِ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ يَومنا هَذَا، لاَ تُقبل شهادة الرَّجُل لنَفْسِه، وَلاَ يُحكم لأَحدٍ عَلَى أَحدٍ فِي دَعوى يَدّعيها عَلَيْهِ إِلاَّ بشَاهدِين عَدلِين غَيْر فَاطِمَة بِنِينٌ ، فإِنَّه حُكم عَلَيْهَا خِلاَف مَا حُكم بهِ عَلَى جَمِيع الخَلق، وَٱنْتَزع مِن يَدها مَاكَانَتْ تَملكهُ، وَتَحُوزه مِن مِيرَاثُ أَبِيهَا عَلَيْهِمْ وَمَالهَا مِن فَدَك ٱلْمَعْرُوف بها، ولهَا بِلا شهُود ! إِلاَّ بِمَا ٱدّعىٰ أَبُو بَكُر لنَفْسِه، وَللمُسْلمِين مِن الصَّدَقَة عَلَيْهِمْ بأَمْوَال رَسُول الله يَتَكُلَّهُ . فَكَان أَبُو بَكُر المُدعى لنَفْسِه، وَلأَصحَابه أَمْوَال رَسُول الله يَتَكَلَّهُ .

فَيَا للعَجَبِ مِن قَبضَه مَا لَيْسَ بِيَده، وَلاَ شهُود لهُ، وَلاَ بَيَّنَة !؟ وَطَلبُه الشّهُود، وٱلْبَيِّنَة مِن فَاطِمَة بي عَلَىٰ مَا هُو بِيَدها، وَلَها!

وَقَد أَجْمَعت الْأُمّة عَلَىٰ أَنّ مَنْ كَانَ فِي يَده شيءٌ، فَهُوَ أَحق بِهِ حَتَّىٰ يُستحقَّ بِٱلْبَيِّنَةِ الْعَادِلَة، فَقَلَبَ أَبُو بَكُر الحُجّة عَلَيْهَا فِي مَا كَانَ فِي يَدها! وَإِنّما تَجبُ عَلَيْهِ هُو وَلَىٰ أَصْحَابِه فِي مَا ٱدّعاه لهُ، ولَهُمْ. فَحَكم عَلَىٰ الحُجّة عَلَيْهَا فِي مَا كَانَ فِي يَدها! وَإِنّما تَجبُ عَلَيْهِ هُو وَلَىٰ أَصْحَابِه فِي مَا ٱدّعاه لهُ، ولَهُمْ. فَحَكم عَلَىٰ فَاطِمَة لِيَهُ بِمَا لَم يُحكمْ بِهِ عَلَىٰ أَحدٍ مِن ٱلْمُسْلِمِين، وَطَلب مِنْهَا الْبَيِّنَة عَلَىٰ مَا فِي يَدها، ومُنِعَتْ مِيرَاثَ أَبِيها. وَشَهدَ عَلَىٰ مَا فِي يَدها الله يَتَلِيُنَ أَنّه لَم يُورّ ثها! والله تَعَالَىٰ قَد وَرَّثَ الوَلد مِن وَالدَه، نَبِيّاً كَان أَو غَيرُه.

(١) أنظر، رَوضَة الوَاعظِين: ١٥٢.

فِي زُهدها، وَعبَادتها، وَصَبرها، وَجُرأتها. قَالَ الرُّوَاة: «أَنَّ زَيْنَب بِنْت أَمِير المُؤمِنِين لَمْ تَدّخر شَيئاً مِن يَومها لغَدها، وَأَنَّها كَانَت تقضي عَامّة ليَاليها بالتَّهجد وَتلاَوة القُرآن، حَتَّىٰ لَيْلَة العَاشر مِن المُحرّم، وَهي اللَّيلَة الَّتي قُتل الحُسَين فِي صَبِيحتها، ولَيْلَة الحَادي عَشر، حَيث كَان أَخُوها الحُسَين وَأُولاَده وَأُصحابه صَرعىٰ مُجَزّرِين كَالأَضَاحي، حَتَّىٰ فِي هَذِه الحَال لَم تَدع صَلاَة اللَّيل وَالتَّعبد وَالتَّهجد... أَمَّا صَبرها وَشجَاعتها، فَسنتكلم عَنْهُما مُفصلاً فِي الصَّفحَات الْآتية.

# جَعْفَر الطَّيَّار

# بَيْت أبي طَالِب

أَنَّ مِن نِعَم الله وَفَضله عَلَىٰ الْإِنْسَانِيَّة أَنْ أُرسِلَ مُحَمَّداً رَحمَة للعَالَمِين، وَأَنْ مِن بَالِغ حِكْمَته وَتَدبِيره تَبَارك وتَعَالَىٰ أَنْ عَزَّز مُحَمَّداً وَرسَالَته بِبَيْت عَمّه أَبي طَالِب، وَلَو بَعَثَ الله مُحَمَّداً إِلَىٰ صَنَاديد قُرَيْش وَعُتَاتهُم، وَلاَ ظَهِيرَ لهُ مِن قَومهِ كَالِب، وزَوِّجَته وَأُولاده لكَانَت حَال الرَّسُول كحَال جَيْش يُقَاتل بدُون عَناد وَسِلاَح... وَمِن قَبْلَ قَالَ الجَاحدُون لنَّبيهم شُعَيب: ﴿ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴾ (١).

وَلُولاَ بَيْتَ أَبِي طَالِب لكَان مَصِير مُحَمَّد كمَصِير زَكريَا، وَيَحيىٰ وَغَيرهُما مِن الْأَنْبِيَاء الَّذِين قَتَلَهُم الْإِسرَائِيليُون قَبْلَ أَنْ تَنمو رسَالتهُم، وَتَنْتَشر... وَقَف أَبُو طَالِب بجَانب آبْن أَخِيه مُحَمَّد، وَأَعلَن أَنَّه سَيَمنع عَنْهُ كُلِّ مَن تُحدَّنه نَفْسَه طَالِب بجَانب آبْن أَخِيه مُحَمَّد، وَأَعلَن أَنَّه سَيَمنع عَنْهُ كُلِّ مَن تُحدَّنه نَفْسَه بِالْإِسَاءَة إِلَيه، وَالنَّيل مِنْهُ، وأُوقَفت زَوِّجَته فَاطِمَة بِنْت أَسد نَفْسها لخِدمَته مُنذ اليَوْم الأُوّل اللَّذي مَات فِيهِ جَدّه عَبدالمُطلّب، وَسَارع عَليّ، وَجَعْفَر إلِى تَصدِيقَه اليَوْم الأُوّل اللَّذي مَات فِيهِ جَدّه عَبدالمُطلّب، وَسَارع عَليّ، وَجَعْفَر إلَى تَصدِيقَه وَنُصرَته، وَمَهمَا تَقَوّل المُتقَوّلُون، وَتَأوّل المُتَأوّلُون فَلاَ يَسمعهُم إلاَّ الْإِعترَاف بأَنَّ وَنُصرَته، وَمَهمَا تَقَوّل المُتقَوّلُون، وَتَأوّل المُتَأوّلُون فَلاَ يَسمعهُم إلاَّ الْإِعترَاف بأَنَّ بَيْت أَبِي طَالِب كَان أَوَّل نوَاة فِي حَقل الْإِسلام، وأَوّل قُوّة دَعَمت الْإِسلام وَنَبيّ

(۱) هُود: ۹۱.

الْإِسلام، لقَد تَحدّىٰ رَسُول الله صَنَادِيد قُرَيْش، فَسَبّ آلهَتهُم، وَسَفّه أَحلاَمهُم، وَلَعَن الطُّغَاة وَالْأَغنيَاء الَّذِين يَكْنزُون المَال، وَلاَ يُنْفقُونه عَلىٰ الفُقْرَاء... وَلاَ جَزَاء عِندَهُم لَمَن فَعَل هَذَا أُو دُون هَذَا إِلاَّ القَتْل، وَلَكن مَن يَجرُو عَلىٰ رَسُول الله، وبَيْت أَبي طَالِب بالمرصَاد؟.

وَسَبقَت منَّا الْإِشَارَة إِلَىٰ أَبِي طَالِب وزَوّجَته، والْآن تَتَحدّث بشَيء مِن التَّفصِيل عَن جَعْفَر الطَّيَّار، لأَنّهُ أَبُو عَبدالله زَوّج السَّيِّدَة الحَورَاء.

### إسْلاَمَهُ:

لَمْ يَسْبِق جَعْفَر بِن أَبِي طَالِب إِلَىٰ الْإِسلاَم إِلاَّ خَدِيجَة زَوِّجَة الرَّسُول، وَأَخُوه عَلَىّ، فكَان جَعْفَر ثَالِث المُسْلمِين وَالمُصَلِّين (١)...

وَمَضَىٰ أَمَد غَير قَصِير، وَلاَ أَحد يَـعْبد الله سُـبْحَانَهُ سِـوىٰ مُـحَمَّد، وَعَـلتي،

<sup>(</sup>۱) حَدِيث يَحيىٰ بن عَفِيف الكِندي رُوي بُطُرق مُتعددة، وَبصُور مُخْتَلفة، وَلَكنْ مِن خِلاَل تَتبَع المَصَادر التَّارِيخِية وَالحَدِيثِية، وَالرَّوائِية نَجدها تُودِّي نَفس المَعْنى، وَالمَصْمُون بَل بَعْضها يَتَطابق تَمَاماً فِي اللَّفظ. التَّارِيخِية وَالحَدِيثِية، وَالرَّوائِية نَجدها تُودِّي نَفس المَعْنى، وَالمَصْمُون بَل بَعْضها يَتَطابق تَمَاماً فِي اللَّفظ. المُورى ١٩٥٨، تأريخ دِمشق لِابْن عسَاكر تَرجمة الإِمَام عَليَّ اللهِ : ١/٥٥/٥٩ و ٩٥، الطَّبقات الكُبرى و ١٠ الطَّبقات الكُبرى لابْن سَعد: ١/٧٥ و ١٠ الطَّبقة الأُولىٰ بَيْرُوت فِي تَرجمة خَدِيجة، مُعجَم الصَّحَابة: ٥/٥٩، تأريخ الطَّبري: ٢/٢٥، وَفِي طَبْعة أُخرىٰ: ٥٩ و٥٥، وَفِي الطَّبقة الأُولىٰ: ١١٦٠، مُستَدرك الصَّحِيحَين: الطَّبري: ٢/٢٥، وَفِي طَبْعة أُخرىٰ: ٥٩ و٥٥، وَفِي الطَّبقة الأُولىٰ: ١١٦٠، مُستَدرك الصَّحِيحَين: المُعْمَل النَّي صَابة لِابْن حَجر: ٤/٨٥٠ القِيسم الأَول، الإستيعَاب لِابْن عبدالبر: ٢/١٥٩، و ورد ١٤٨٥، ولا اللَّمِين المَعْمُودي مَنَاقب الخَوارزمي: ١٩٥، وفي طَبْعة أُخرىٰ، و: ٢٩/٢٥، و: ٤/٨١٤ و ٢٩٤ و ٤٤٤، المنَاقب لأَحمَد بن حَنْبل: ١/ ٢٩٥، شواهد التَنزيل للحَاكم الحَسكاني: ١/٢٥/١٥١ تَحقِيق المَحمُودي، مَنَاقب الخوارزمي: ١٩٥٨ الفَصل التَساني فِي الخَصَائص: ٤٤ ح ٥، و: ٣ وَفِي طَبْعَة أُخرىٰ، طُرُزُ الوَفَا فِي فَضَائل آل المُصْطَفىٰ: ١١٨، بتَحقَيقنا.

وَخَدِيجَة ، وَجَعْفَر ، فكَان النَّبِيّ يَتَقدّمهُم للصَّلاَة ، وَيَقف عَليِّ عَن يَمِينَه ، وَجَعْفَر عَن يَسِارَه ، وَخَدِيجَة خَلفَه ... وَرُوي أَنَّ أَبَا طَالِب رَأَىٰ النَّبِيّ ، وعَلِيًّا يُصليّان ، فَن يَسَارَه ، وَخَدِيجَة خَلفَه ... وَرُوي أَنَّ أَبَا طَالِب رَأَىٰ النَّبِيّ ، وعَلِيًّا يُصلّيَان ، وَهَاجِر فَأَمَر وَلَده جَعْفَر أَنْ يَنْضَم إِلَيهمَا (١) ، وَوصفَ جَعْفَر بأنّه صَلّىٰ إِلَىٰ القِبلَتَين ، وَهَاجِر الهِجرَتَين ، وَصَاحِب الجنَاحَين (١) .

#### أُخْلاَقَهُ:

قَالَ رَسُولِ الله لَجَعْفَر: «أَشْبَهتَ خَلقي وخُلقي، وكَان يُكنيه أَبَا المَسَاكِين، لأَنّهُ خَير النّاس لَهُم (٣). وَعن أَبِي هُرَيرَة أَنّه قَالَ: «كُنتُ أَسَأل الرَّجُل مِن أَصحَاب رُسُول الله عَن الآية مِن القُرآن، أَنَا أَعلَم بها مِنْهُ، مَا أَسالُه إِلاَّ ليُطْعمني شَيئاً وَكُنتُ إِنَا سَأَله إِلاَّ ليُطْعمني شَيئاً وَكُنتُ إِذَا سَأَلتُ جَعْفَر بن أَبِي طَالِب لَمْ يُجْبني، حَتَّىٰ يَذهَب بِي إِلَىٰ مَنْزله، فَيُطعمني، ثُمَّ يُجِيبُني» (٤).

وَرُوي عَن جَعْفَر أَنّه كَان يَقُول: «مَا شَربتُ خَمراً قَطَّ، لأَنّي عَلمتُ إِنْ شَربتهَا زَال عَقلي، وَمَا كَذببُ قَطَّ؛ لأَنَّ الكَذب يُنقص المُروءَة، وَمَا زَنيتُ قَطَّ، لأَنّي خِفت إِنّي إِذَا عَمِلتُ عُمل بي، وَمَا عَبَدتُ صَنماً قَطّ، لأَنّي عَلمتُ أَنّه لاَ يَضرّ وَلاَ

<sup>(</sup>١) تَقَدُّمت تَخْرِيجَاته.

 <sup>(</sup>٢) القِبْلتَان هُما بَيْت المُقدّس، وَالكَعبَة، وَالهِجرتَان، إِلَىٰ الحَبَشة، وَالمَدِينَة، وَالجَنَاحَان إِشَارَة إِلَىٰ حَدِيث: «أَنَّ اللهُ أَبْدَل جَعْفَراً عَن يَدَيه بجنَاحَين يَطِير بهمَا بالجَنَّة». وَفِي بَعْض المُؤلَفَات وَبَايَع البَيعَتَين، وَهُو أَشْتبَاه، لأَنَّ بَيعَة الرَّضوَان وَالشَّجرة كَانَت فِي الحُدَيبيَّة، وَكَان جَعْفَر غَائبًا عَنْهَا. (مِنْهُ بَيْنُ).

<sup>(</sup>٣) تَقَدُّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٤) أنظر، سُنن التَّرمذي: ٥/٥٥٥ ح ٣٧٦٦، فَتح البَاري: ٧٦/٧و: ٢٨٤//١١، التَّرغِيب وَالتَّرهِيب: ١٠٧/٤ - ٥٠٠١ م

يَنْفَع » (١).

# مَنْزِلَتهُ عِندَ الله وَرَسُولَه :

فِي نَهْجِ البَلاَغَهِ أَنَّ الْإِمَامِ أَرسَلِ كَتَابَأُ لَمُعَاوِيَةٍ جَاءٍ فِيهِ:

«أَلاْ تَرَىٰ -الخِطَابِ لمُعَاوِيَة -غَيْرَ مُخْبِرٍ لَكَ، وَلَكِنْ بِنِعْمَةِ اللهِ أُحَدُّثُ أَنَّ قَوْماً السُّتُشْهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلِكُلِّ فَصْلُ، حَتَّىٰ إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا -الحَمْزَة -قِيلَ: سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، وَخَصَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِسَبْعِينَ السَّبُهُ مِنَ الشَّهَدَاءِ، وَخَصَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلاتِهِ عَلَيْهِ ! أَوَلا تَرَىٰ أَنَّ قَوْماً قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَلِكُلٍّ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلاتِهِ عَلَيْهِ ! أَوَلا تَرَىٰ أَنَّ قَوْماً قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَلِكُلٍّ فَضَائِلَ فَصْلُ - حَتَّىٰ إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ ، قِيلَ: «الطَّيَّارِ فِي الْجَنَّةِ فَضْلُ - حَتَّىٰ إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا - جَعْفَر - مَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ ، قِيلَ: «الطَّيَّارِ فِي الْجَنَّةِ وَدُو الْجَنَاحَيْنِ» ! وَلَوْلا مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ مِنْ تَرْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ ، لَذَكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً . تَعْرِفُهَا قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا تَمُجُّهَا آذَانُ السَّامِعِينَ » (٢).

أُجل، لاَ يَنْفر مِن أَرِيج المِسْك إِلاَّ الجَعل، وَلاَ يُعمي نُور الشَّـمس إِلاَّ عُـيُون الخَفَافِيش، وَلاَ يَجد طَعَم العَسَل مُرَّا إِلاَّ ذَوو الْأَسقَام وَالْأَمرَاض.

وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةُ قَالَ: «إِنَّ اللهِ أَخْتَارِني فِي ثَلاَثَة مِن أَهْل بَيْتي، أَنَا سَيِّد الثَلاَثَة، آختَارِني، وَعَلِيَّاً، وجَعْفَراً، وَحَمْزَة » (٣). وَفي الجُزء الثَّاني مِن «الْإِستِيعَاب» تَرجَمة جَعْفَر بن أَبي طَالِب أَنَّ النَّبِيّ قَالَ: « دَخَلتُ البَارِحَة الجَنّة

<sup>(</sup>١) أنظر، مَن لاَ يَحْضَره الفَقِيه: ٣٩٧/٤ ح ٥٨٤٧، أَمَالي الصَّدوق: ١٣٣، رَوضَـة الوَاعـظِين: ٢٥٩، الْإِصَابة: ١/٢٣٧ رَقم «١١٦٦»، الْإِستِيعَاب: ١/٢١٠، أُسد الغَابَة: ١/١٣رَقم « ٧٥٩».

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: ٱلْرِّسَالَة « ٢٨ ».

 <sup>(</sup>٣) أنظر، كَنْز العُمَّال: ٦٤٢/١٣ ح ٣٧٦٢٦، مَنَاقب أَمِير المُـوْمِنِين لمُـحَمَّد بـن سُـليمَان الكُـوفي:
 ١٢٩/١، البَيَان وَالتَّعريف: ١/٦، شوَاهد التَّنزيل: ٢/٨٤.

فَإِذَا جَعْفَر يَطِير مَع المَلاَئِكَة ، وَإِذَا حَمْزَة مَع أَصحَابه » (١) . وَحِين قَدِم جَعْفَر مِن الحَبَشة قَالَ النَّبيّ : «مَا أَدري بَأَيَّهُما أَنَا أَشدّ فَرحَاً بقدُوم جَعْفر أَو بـفَتح خَـيبَر ، وَقَبَّل مَا بَيْنَ عَينَيه » (٢) .

# الهِجْرَة إِلَىٰ الحَبْشَة:

قَالَ صَاحِب السِّيرَة النَّبويَّة:

«قَالَ لمَّا رَأَىٰ رَسُولَ الله عَلَيْهُ مَا يُصِيب أَصْحَابِه مِن البَلاَء وَمَا هُو فِيهِ مِن العَافيَة بِمَكَانِه مِن الله ، وَمِن عَمّه أَبِي طَالِب ، وَأَنَّهُ لاَ يَقْدر عَلىٰ أَنْ يَمنَعهُم مِمَّا هُم العَافيَة بِمَكَانِه مِن البَلاَء ، قَالَ لَهُم : لَو خَرَجتُم إِلَىٰ أَرْضِ الحَبشَة فَإِنَّ بِهَا مَلكاً لاَ يَظلم أَحد فِيهِ مِن البَلاَء ، قَالَ لَهُم : لَو خَرَجتُم إِلَىٰ أَرْضِ الحَبشَة فَإِنَّ بِهَا مَلكاً لاَ يَظلم أَحد عِندَ ذَلِكَ عِندَه وَهِي أَرْض صِدق حَتَّىٰ يَجْعَل الله لكم فَرجاً مِمَّا أَنْتُم فِيهِ ، فَخَرج عِندَ ذَلِكَ المُسْلِمُون مِن أَصْحَاب رَسُول الله عَلَيْ إِلَىٰ أَرْضِ الحَبشَة مَخَافة الفِتْنَة ، وَفرَارَا إلَىٰ الله عزَّ وَجلّ بدِينهِم فَكَانت أَوِّل هِجرَة فِي الْإِسلام » (٣).

أَمْتَثلُوا أَمر الرَّسُول، وَذَهبُوا إِلَىٰ الحَبشَة، وَكَان فِيَمن هَاجِر إِلَيهَا جَعْفَر الطَّيَّار،

<sup>(</sup>١) أنظر، ذَخَائر العُقْبىٰ: ٢١٦، الْإِستِيعَاب: ٢١١/١-٢١٣، رَبِيع الْأَبْرَار: ٣٦٤/٣، فَتْح البَاري: ٧/ ٦٢، تُحفَة الْأَحوذي: ١٨٣/١٠، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/٣٠/.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، المُصنَّف لِإِبْن أبي شَيبَة: ٦/ ٢٨١ ح ٣٢٢٦، الآحاد وَالعثاني: ٢٧٦/١ ح ٣٦٣، المُعْجَم الكَيِير: ٢/ ١٠٨ ح ١٤٦٩، شُعَب الْإِيمَان: ٢٧٧/٦ ح ١٩٦٨، فَتْح البَاري: ١٠٨/١، تَفْسِير القُرطُبي: ١٠٨/١٥، تَفْسِير آبن كَثِير: ٤٦٨/٣، الطَّبقَات الكُبرى: ١٠٨/٣ و: ٣٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، السَّيرَة النَّبويَّة: ١/ ٣٢١ طَبعَة (١٩٥٥م). (مِنْهُ مَثِنُ)، و: ١٦٤/٢، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢/ ٧٠، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ٤/ ٣٤، الْإِستِيعَاب: ٢/ ٢٤٢، أُسد الغَابَة وَالنَّهايَّة: ٣٤/١، الْزِيخ دِمَشق: ٢٢/٦.

وَزَوِّجَته أَسمَاء بِنْت عُمَيس، وَوَلدت لهُ هُنَاك عَبدالله، وَعَوِناً، ومُحَمَّداً<sup>(١)</sup>. وَلَقي المُسْلِمُون مِن النَّجَاشي مَلك الحَبشَة حُسن الجوَار وَالضِّيافَة (٢).

وَلمَّا رَأْت قُرَيْش أَنَّهُم قَد آمنُوا بأَرْض الحَبشَة، وَأَصَابُوا أَمَانَا وَٱطْمِئنَانَا، جَمعُوا للنَّجاشي وَبطَارِقَته هَدَايَا، وَبَعثُوا بهَا مَع عَمْرُو بن العَاص (٣)، وَعُمَارَة بن الوَلِيد، ليَرد النَّجَاشي المُسْلمِين إِلَىٰ المُشْرِكِين.

« وَصَحب عَمْرُو بن العَاص فِي رحلَتهِ زَوَّجَة دَخل عَلَيهَا مُذ قَـلِيل... وَهِـي آمرَأَة جَمِيلَة فَاتنَة للأَلبَابِ لَعُوبِ، لَم يَكُن عَمْرُو يُطِيق أَنْ يَبْتَعد عَـنْهَا... وَفـي

أنظر، جمهرة أَنْسَاب الْعَرَب لِابْن حَزم: ١٥٤، وطَبقَات آبْن سَعد: ٧/ق ١٨٨/٢، المـعَارف لِابْـن قُتَيْبَة: ٢٨٥، أُسد الغَابَة: ٤/٠٢، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢٣٢/٢، البدَاية والنِّهَايَة: ٤/٢٧٥، شَرْح النَّهْج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١/٢٠ و ٥٣/٨، مقَاتل الطَّالبيِّين: ٤٤.

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٢) أنظر، المُستَدرك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢/٦٣، سِيرَة أبن إِسْحَق: ٦٩، دَلاَئِل النُّبوَّة: ٢/٢، تَأْرِيخ اليَّعقُوبيّ: ٢/ / ١٨٨، أَنْسَاب العَرب لِابْن حَزم: ١٥٤، طَبقَات آبن سَعد: ٧/ق ٢/١٨٨، المعَارف لِابْن قُتَيبَة: ١٨٨، أسد الغَابة: ٤/ ٤٢، الكَامل فِي التَّارِيخ: ٢/ ٢٣٢، البدَاية وَالنّهاية: ٤/ ٢٧٥، شَرْح النَّج لِابْن أَبى الحَدِيد: ١/ ٢٠ و ٥٣/٨، مقَاتل الطَّالبيين: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أَبُو عَبدالله أَو أَبرو مُحَمَّد عَمْرُوبن العَاصبن وَائل بن هَاشِم القُرَشيّ السّهمي وأُمّه ٱلنَّابِغة بِنْت حَرملَة ، سُبيت مِن بَني جَيلان بن عَتِيك ، وَبيعَت بعُكاظ وآشترَاها الفَاكه بن الْمُغِيرَة ، ثُمّ ٱلْتَقلت إلى عَبدالله بن جَدعَان ومِنْهُ إلى العَاص بن وَائل ، فَوَلدَت لهُ عُمراً . أَرسَلته قُرَيْش إلى النّجاشي ليغيّر رَأيه عَلَىٰ جَعْفَر بن أَبي طَالب ، ومَن مَعهُ مِن الْمُهَاجِرِين إلى الحَبشَة ، ويَسترجعهُم إلى مَكَّة فردّه النّجاشي . عَلَىٰ جَعْفَر بن أَبي طَالب ، ومَن مَعهُ مِن الْمُهَاجِرِين إلى الحَبشَة ، ويَسترجعهُم إلى مَكَّة فردّه النّجاشي . أَسلَم سَنة ثَمَان ، وقبل ٱلْفَتْح بستّة أَشهُر . و أَفْتَتح مِصْر لعُمر ، وَوليهَا إلى السّنة الرّابعة مِن خِلافَة عُثَمان ، فعزله عَنْهَا ، فَأَخذ يُولِّب عَلَيْهِ حَتَّىٰ قُتل . ثمّ آشتَرك مَع مُعَاوِيّة بصِفِين مُطالبًا بثَار عُثَمان ، وأشَار برَفع الْمَصَّاحِف للصَّلح فَأَنْ خدع جَيش عَليّ وَقَبلوا الصّلح ، وَعَيّنوا أَبَا مُوسَىٰ مِن قِبلهم ، وَعيّن مُعَاوِيّة عُمرًا فغَدر بأبي مُوسَىٰ وَخَلعًا عَلِيًّا وَنَصِب عَنْرُو مُعَاوِيّة وَأَخذ مِصْر طُعمَة مِن مُعاوِيّة وَوليها بَعد قَتل مُحَمَّد بن أبي بَكْر حَتَّىٰ تُوفّي سَنة (٤٣) ها أَو بَعدهَا ، ودُفن هُنَاك .

الطَّرِيق إِلَىٰ النَّجاشي رَأْت أَمرَأَة عَمْرُو عُمَارة، وَتَحدَّثت إِلَيه... فَشَغفهَا حُبَّأً... وَذَات لَيْلَة هَجَرت زَوِّجهَا عَمْرُو بن العَاص، وَٱرْتَمت فِي فرَاش ٱبْن الوَلِيد... وَلَمْ تَعد إِلَىٰ عَمْرُو إِلاَّ بِشَرِط أَنْ تَترَدّد بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱبْن الوَلِيد (١١).

وَسَبقَت أَنْبَاء هَذِه الفَضِيحَة إِلَىٰ النَّجاشي، وإِلَىٰ المُهَاجِرِين، فَلَم تَنْفَع حِيلَة لَعَمْرُو بن العَاص، وَرَدَّ النَّجاشي الرُّسل إِلَىٰ قُرَيْش خَائِبِين، وَظل عَلَىٰ كَرمهِ مَع المُهَاجِرِين إِلَيه... أَمَّا المُسْلِمُون فِي قُرَيْش فَقْد تَلقُوا عَمْرُو بالسُّخرية، وَعَلمُوه المُهَاجِرِين إِلَيه... أَمَّا المُسْلِمُون فِي قُرَيْش فَقْد تَلقُوا عَمْرُو بالسُّخرية، وَعَلمُوه أَنَّ الْإِسلام وَحدَه هُو الَّذي كَان يُمكن أَنْ يَعْصم آمرَ أَته وَيَعْصمهُ مِن مِثل هَذَا الهَوَان» (٢).

وَرَجِع جَعْفَر الطَّيَّار وَمَن مَعَهُ مِن المُسْلَمِين إِلَىٰ المَدِينَة سَنَة (٧ه) فَصَادَف رَجُوع النَّبِي عَلِيَّا مِن خَيْبَر، فَقَال: «مَا أَدري بَأَيَّهُما أَنَا أَشدَّ فَرحَاً بقدُوم جَعْفر أَو بفتح خَيبَر» (٣). وقَبَلَ ما بَيْنَ عَينَيه... وَقَالَ لهُ: أَنْتَ أَشبَه النَّاس بخلقي،

<sup>(</sup>١) أُنظر، السِّيرَة النَّبويَّة لِإِبْنِ كَثِيرٍ: ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ذَكَر أَصحَاب السِّير، وَالتَّوَارِيخ قصَّة عُمَارة وزَوَّجَة عَمْرُو، وَأَنَّ النَّجاشي جَمع بَيْنَ الرَّسُولَين، وبَيْنَ المُسْلَمِين، وتَكَلِّم جَعْفَر عَن دَعوَة الرَّسُول، وَمَحَاسن الْإِسلاَم، وكَانَت النَّتيجَة أَنْ طَرَد النَّجاشي المُسْلَمِين، وَقَد آثَرتُ نَقل هَذِه العِبَارَة مِن كتَاب «مُحَمَّد رَسُول الحُرَيَّة» لعَبد الرَّسُول، وَزَاد فِي إِكرَام المُسْلَمِين، وَقَد آثَرتُ نَقل هَذِه العِبَارَة مِن كتَاب «مُحَمَّد رَسُول الحُرَيَّة» لعَبد الرَّحمن الشَّرقَاوى، لجَمعهَا وَٱخْتصَارها. (مِنْهُ يَهُ اللهُ الرَّحمن الشَّرقَاوى، لجَمعهَا وَٱخْتصَارها. (مِنْهُ يَهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَت تَخْرَيجَاته. وَأَنظر، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢/ ١٨٦ ح ٤٢٤٩، و: ٣/ ٢٣٠ ح ٤٩٣١ و ٢٠١ م ٢٣٠ و ٤١٩، مُسنَد البَزار: ٦/ ٢٠٠ و وص: ٢٣٣ ح ٤٩٤١، مَجْمَع الزَّوَائِد: ٦/ ٣٠ و ٢٧١ - ٢٧٢ و ٤١٩، مُسنَد البَزار: ٦/ ٢٠٠ ح ٢٤٤، المُعْجَم الكَبِير: ٢/ ٢٠٨ ح ١٤٦٩ و ١٤٧٠ و: ٢/ ١٠٠ ح ١٤٧٨، المُعْجَم الكَبِير: ٢/ ٢٠٨ ح ١٤٦٩ و ١٤٧٠ تهذِيب الكَمَال: ٥٣/٥، الطَّبقَات الكُبرى: فَتْح البَاري: ١١ / ٥٢، تَهْذِيب التَّهذِيب: ٢/ ٨٣ ح ١٤٦، تَهذِيب الكَمَال: ٥/٥، الطَّبقَات الكُبرى: ٢/ ١٠٨ و: ٤/٥٥، الطَّبقَات الكُبرى: ٢/ ١٠٨ و: ٤/٥٥، الطَّبقَات الكُبرى:

وَخُلقى، وَخُلقتَ مِن الطِّينَة الَّتي خُلقتُ مِنْهَا » (١).

### أسْتشيهَادَهُ:

فَي سَنَة ( ٨ ه)، بَعث رَسُول الله أَحد أَصْحَابه، وَهُ و الحَارِث بن عُمَير (٢) بكتَاب إِلَىٰ مَلك بُصرىٰ بِأَرض الشَّام، فَلَمَّا نَزل مُؤْتَة عَرض لهُ شَرحَبِيل الغَسَّاني أَحد ولاَة الرُّوم، فَأَ وثَقهُ ثُمَّ ضَرب عُنقَه، وَلَم يُقتَل غَيره مِن بُعوث رَسُول الله، وَجَهِّز جَيشاً مِن ثَلاَثَة آلاَف، وَأَمَّر عَلَيهم جَعْفَر فَأَسْتَد ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُول الله، وَجَهِّز جَيشاً مِن ثَلاَثَة آلاَف، وَأَمَّر عَلَيهم جَعْفَر الطَّيَّار، فَإِنْ قُتل فَرَيد بن حَارثَة، فَإِنْ قُتل فَعَبد الله بن روَاحَة، وَٱنْطَلق الجَيش إلَىٰ مشَارِف الشَّام، فَجَمع لهُ الرُّوم مِئَة أَلف مقاتل، وَقِيل: مِئتا أَلف، وَأَخذ الرَّايَة جَعْفَر، وَأَقَبْلُ عَلَىٰ الرُّوم يُجَالدهُم بعُنف، فَقُطعت يَمِينه، فَأَخذ اللَّوَاء بشِمَاله فَقُطعت، فَأَحْذ اللَّوَاء بشِمَاله

(١) أنظر، ذَخَائِر العُقْبيٰ للمُحبّ الطَّبري: ٢١٤ و ٢١٥ طَبعَة سَنَة (١٩٥٦م) (مِنْهُ ﷺ). وَمَجْمَع الزَّوَائد: ٥/ ٢٠٨ و: ٢/٢٧٢، المُعْجَم الْأُوسَط: ٦/ ٣٣٥، كَنْز العُمَّال: ٣٢٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) صَحَابِي، بَعَثُهُ رَسُولَ الله عَلَيُهُ إِلَىٰ مَلك بُصرىٰ بكتَابِه، فَلَمَّا نَزل مُؤْتَة (قُرب الكَرك ـ بشَرقي الْأُردُن) عَرَض لهُ شَرْحَبِيل بن عَمْرُو الغَسّاني فَأُوثَقه ربّاطاً، وَضَرب عُنْقه صَبرًاً. وَلَم يُـ قَتَل لرّسِول الله عَلَيْهُ وَلَم يُـ قَتَل لرّسِول الله عَلَيْهُ وَسُرب عُنْقه صَبرًاً. وَلَم يُـ قَتَل لرّسِول الله عَلَيْهُ وَ مَوْتَة .

أنظر، الْإِصَابَة: ١٨١/١ رَقم «١٤٦١»، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِاثْن أَبِي الحَدِيد: ٦١/١٥، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١٢٨/٢ و: ٣٤٣/٤، أُسد الغَابَة: ٦٩/٢، المِصبَاح المُضيء: ١٩٥٩، الْإِسْتيعَاب: ٣٠٤/١، تَأْرِيخ دِمَشق: ٧/٢ و: ٢/٤/١١.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، تَهْذِيب التَّهْذِيب: ٢١٢/٥، إِمتَاع الأَسمَاع: ٢٧/١، الْإِصَابَة رَقم «٤٦٦٧»، صَفوَة الصَّفوَة:
 ١٩١/١، حليّة الأوليّاء: ١١٨/١، تَأْرِيخ أبن عَسَاكر: ٣٨٧/٧، الطَّبقَات لِابن سَعد: ٣٩٧،
 الكَامِل لِابْن الْأَثِير ٢/٨٦، المُحبِّر: ١١٩ و ١٢١ و ١٢٣.

وَرُوي أَنَّه حِين آشتَد القَتْل، نَزَل عَن فَرَسه، وَعَقَرها فكَان أَوَّل رَجُـل عَـقَر فَرَسه فِي الْإِسلاَم، وَقَاتل وَهُو يَقُول (١):

يًا حَبِّذَا الجَنَّة وَ أَقْتِرَابِهَا طَيبَةً وَبَارِدُ شرَابِهَا وَالرُّومِ رُومٍ قَد دَنَا عذَابِهَا كَافِرَة بَسِعِيدَة أَنْسَابِهَا

عَليَّ إِذْ لاَقَيتهَا ضرَابهَا

وَبَعْد أَنْ ٱسْتُشهد وَجَدوا فِي مُقَدَّم جَسَده الشَّرِيف أَكْثَر مِـن تِسـعِين ضـربَة وَطَعنَة (٢).

هَذَا هُو بَيْت أَبِي طَالِب، وهَذِه أَبنَاؤه، فَمُنذ اليَوْم الَّذي نَبَتَت فِيهِ بَذرَة الْإِسلاَم إِلَىٰ آخر يَوْم مِن أَيَّام العَبَّاسيِّين عَانىٰ التَّجويع، وَالسِّجن، وَالحَصر فِي شِعب مَكّة المُكرّمَة، وَالتَّشرِيد فِي أَرْض الحَبَشَة، وَمُجَابهة المَوت بالمَبِيت إِلَىٰ فراش الرَّسُول الرَّسُول، وَالجِهَاد فِي بَدْر، وَأُحد، وَالْأَحزَاب، وَفي جَمِيع غَرْوَات الرَّسُول الرَّسُول، وَالجِهَاد فِي بَدْر، وَأُحد، وَالْأَحزَاب، وَفي جَمِيع غَرْوَات الرَّسُول وَحُرُوبه، والقَتْل فِي أَرْض الشَّام وَالعِرَاق، وَفِي كُلِّ مكان...كُلِّ ذَلِكَ مِن أَجْل الْإِسلام، وكَلمَة «لاَ إِله إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله» ورَغم ذَلِكَ فَأَبُو طَالِب غَير مُسُلِم، وَلمَاذَا ؟.. لأَنَّهُ أَبُو عَلى ....

<sup>(</sup>۱) أنظر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢/ ٣٢٤ و ٢٣٦، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٧/٣، تَأْرِيخ الخَمِيس: ٢/ ٧١، السَّيرَة لِابن هِشَام: ٢/ ٣٧٢ و ٣٧٨، السَّيرَة الحَلبيَة: ٣/ ٧٧، السَّنن الكُبرى: ٩/ ١٥٤، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢/ ٢/ ٢٨، حليّة الأوليّاء: ١/ ١١٨، تَهذِيب الكَمَال: ٥/ ٥٨، فَتْح البَاري: ٧/ ١٥١، البدَايَة وَالنّهايّة: ٣/ ٢٥، وَالنّهايّة: ٣/ ٤٦٦، سِير أَعلاَم النُّبلاّء: ١/ ٢١٠.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، جوَامع السَّيرَة: ٢٨٢، المَعَارف: ٢٠٥، أسد الغَابَة: ١/ ٣٤١ طَبعَة مَصْر، السَّيرة لِابن إِسحَاق:
 ٢٢٦، صَحِيح البُخَاري: ٥/ ٢٤. بِالْإِضَافَة إلى المَصَادر السَّابقَة.

وتَحَدَّث الرَّسُول عَن شُهدَاء مُؤْتَة (١)، وَبِخَاصَة جَعْفَر الطَّيَّار، وَقَالَ: أَنَّ الجوَار الَّذي صَارُوا إِلَيهِ أَحبّ إِلَىٰ نفُوسهِم، وَأَقرّ لعيُونهِم مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَن فِيهَا، أَمَّا أَبِنَاؤُهُم وَعِيَالهُم فَفي كفَالَة الله، وَهُو نِعمَ المَولَىٰ، وَنِعمَ المَصِير.

قَالَ عَبدالله بن جَعْفَر: «جَاءَنَا النَّبيّ بَعد مَوْت أَبِي، وَقَالَ: لاَ تَبكُوا عَلَىٰ أَخيّ بَعد اليَوْم، وَدَعا بالحَلاق فَحَلَّق رُؤوسنَا، وَقَالَ: أَمَّا مُحَمَّد فَشَبِيه عَمّنا أَبي طَالِب، وَأَمَّا عَبدالله فَشَبِيه خَلقي وَخُلقي، ثُمَّ أَخَذ بِيَدي، وَقَالَ: أَللَّهُمَّ أَخْلف جَعْفَراً فِي أَهْلهِ، وَبَارِك لعَبدالله فِي صَفقَة يَمِينَه؛ وَلمَّا ذَكَرت أُمّي يُتمنَا قَالَ لهَا: لاَ تَخَافي عَلَيهِم أَنَا وَليهم فِي الدُّنْيَا وَالْآخرة» (٢).

وَكَفَىٰ بِالرَّسُولِ الْأَعْظَمِ وَلَيَّا ، وَهَل يَبغي أَبُو طَالِب وَ آل أَبِي طَالِب سِوىٰ ولاَيَة الله وَرَسُوله ؟.

وَ أَخْتَلَفَ المُؤرِّخُونِ فِي عُمرِ جَعْفَرِ الطَّيَّارِ، فَمَن قَائُل: أَنَّه أَسْتُشهد أَبْن (٣٨)، وَقَائِل (٤١) (٣).

<sup>(</sup>١) مُؤْتَة قَريَة (مَوضع مِن بَلَد الشَّزام) والْآن فِي الْأُردُن، وفِيهَا مقَام لجَعْفر الطَّيَّار مَزَار وَمَشهُور. أنظر، النّهايَة فِي غَريب الحَدِيث: ٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، فِقْه السِّيرَة للشَّيخ مُحَمَّد الغِّزَّالي: ٢٨١ بعُنوَان غَزْوَة مُؤْتَه. (مِنْهُ مَيْنُ).

مُسْنَد أحمَد: ١/ ٢٠٤ ح ١٧٥٠، الأَحَادِيث المُختَارة: ١٦٢ و ١٦٢ و ١٣٩ و ١٤٤، المُصنَف لِابْن أَبِي شَيبَة: ٦/ ٢٨١ ح ٢٢٢٠٥، النَّبن الكُبرى: ١/ ٢٥٠ ح ١٨٥٥، السُّنن الكُبرى: ١٨٥٥ و لِبْن أَبِي شَيبَة: ٦/ ٢٨١ و ٢٨٦٠، الْإِصَـابَة: ٤/ ٤٤٧ و ٢٨٦، الْإِصَـابَة: ٤/ ٤٤٧ رَقم « ٢٦١١ و ٢٨٦، الْإِصَـابَة للنَّسائي: ١/ ١٨٠ ح ٥٥، مُغتَصر المُختَصر: ١/ ٢١٠، المُغجَم الكَبِير: ٢/ ١٠٥ ح ١٤٦٠، المُغجَم الكَبِير: ٢/ ١٠٥ ح ١٣٧٨ و ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الإستيعَاب لِابْن عبدالبرّ: ٢ / ٤٥٨ و ٥١١، الإِصَابَة: ٤ / ٧٤٤ رَقم « ٢٦١١١»، حليّة

### عَبْدالله بن جَعْفَر:

كَان لَجَعْفَر الطَّيَّارِ ثَلاَثَة ذُكُورِ: عَبدالله، وَبِهِ يُكنىٰ، ومُحَمَّد، وَعَـون، وُلدُوا كُلِّهُم فِي أَرْضِ الْحَبشَة، وَأُمِّهُم أَسمَاء بِنْت عُمَيس، ومُحَمَّد بن أَبي بَكْر أَخُوهُم لأَمِّهِم (١).

وَصَحب عَبدالله النَّبيّ، وَحَفظ الحَـدِيث عَـنْهُ، وَلاَزَم عَـمّه أَمِـير المُـؤمِنِين وَالحَسَنَين، وَأَخَذ عَنْهُم العِلم.

وَكَانِ أَغْنَىٰ بَنِي هَاشِم وَأَيسَرِهُم، وكَانَت لهُ ضيَاع كَثِيرَة، وَمَتَاجِر وَاسعَة.

وَكَانَ أُسخَىٰ رَجلَ فِي الْإِسلام، وَلهُ حكَايَات فِي الجُود كَثِيرَة وَعَجِيبَة، مِنْهَا أَنَّ أَحد الخُلفَاء أَرسَل لهُ ثَلاَثَه مَلاَيِّين درهَماً، فَفَرقها جَميعاً عَلىٰ الفُقْرَاء، وَزَاد عَلَيْها مِن مَالهِ(٢). وَلَهُ مَوَاقف مَع مُعَاوِيَة عَرّفَه فِيهَا مكَانَه وَحَقِيقَته، نَقلنَا بَعْضها

الأوليّاء: ١١٨/١، تَأْرِيخ أبن عَسَاكر: ٣٨٧/٧، الطَّبقَات لِابن سَعد: ٣٩/٧، الكَامِل لِابْن الأَثِير الأَثِير الأَثِير ١٨٦/٢، المُحبّر: ١١٩ و ١٢١ و ١٢٣، تأريخ الخَمِيس: ٢/٧١، السِّيرَة لِإبن هِشَام: ٣٧٢/٢ و ٣٧٢. السُّنن الكُبرى: ٩/١٥٤.

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٠/٤ و ٣٤١/ و ٢٥٦/، مقاتِل الطَّالبِيِّين: ٦٠، مُرُوج الذَّهب: ٩٢/ و ٣٣٣، مَقْتل الحُسَين لأَبى مَخْنَف: ٧٧، مَقْتل الحُسَين لأَبى مَخْنَف: ٧٧، الفَعُارف لِإبْن قُتَيبَة: ٢٠٦، مَقْتل الحُسَين لأَبى مَخْنَف: ٧٧، الفُصُول المُهمَّة لِإبْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢/١٠، بِتَحقِّيقنَا، الفُتُوح لِإبْن أَعْثَم: ١٢٧/٣، جَمْهُرة أَنْسَاب العَرب: ٦١، الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة لِإبْن قُتَيبَة: ٢/١، مَقْتل الحُسَين للخوَارزمي: ٢٧/٢، يَنَابِيع المَودّة: ٣٧/٧ طَبعَة السوة.

<sup>(</sup>٢) أنظر، المَدَائِني (حَيَاة الْإِمَام الحَسَن اللهِ)، كَشف الغُمَّة: ١/٥٥٨، المَنَاقب لِابِسَ شَهر آشُوب: ١/٢٨، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَثِمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢/٣، بِتَحقِيقنا، تَأْرِيخ الطَّبري: ١/٣٢، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفة الْأَثِمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢/٣١، بِتَحقِيقنا، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/٥٣، و: ٤/١٨٤، الْإِصَابَة: ٣/٤٧١، للمَان المِيزَان: ١/٨٤١، مِيزَان الْإِعتدَال: ١/١٣٩، مقاتل الطَّالبيِّين: ٨٦ و ٢٥.

فِي كتَاب « الشِّيعَة وَالحَاكمُون » (١).

وَعَن الشَّعبي أَنَّ عبدالله دَخل عَلىٰ مُعَاوِيَة، وَعِندَه يَزِيد، فَجَعل يَزِيد يُعرِّض بعَبدالله فِي كَلاَمه، وَيَنْسبهُ إِلَىٰ الْإِسرَاف

فَقَالَ عَبِدَالله ليَزِيد: إِنِّي لأَرفَع نَفْسي عَن جَوَابك، وَلَو قَالَهَا صَاحِب السَّـرير لأَجْبِتَه

فَقَالَ مُعَاوِيَةٍ:كَأَنَّكَ تَظن أَنَّكَ أَشرَف مِنْهُ؟.

قَالَ عَبدالله: أي وَالله، وَمِنْكَ وَمِن أَبيك، وَجدَّك.

فَقَالَ مُعَاوِيَة: مَا كُنتُ أَحسب أَنَّ أَحداً فِي عَصر حَرب بن اُمَيَّة أَشرَف مِنْهُ. فَقَالَ عَبدالله: بَلَىٰ وَالله. إِنَّ أَشرَف مِنْهُ مَن أَكفَأ عَلَيهِ إِنَاءَه، وَأَجَارَه بردَائهِ. قَالَ صَدَقتَ، يَا أَبَا جَعْفَر (٢).

<sup>(</sup>١) أُنظر، الشِّيعَة وَالحَاكمُون: ١٢٨، بتَحقِّيقنَا، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، زَيْنَب الكُبرىٰ لجَعْفر النَّقدي: ٨٩ طَبْع النَّجف (مِنْهُ ﷺ). أنظر ، تَأْرِيـخ دِمَشـق: ٢٧ / ٢٦٥، شزرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أَبِي الحَدِيد: ١٥ / ٢٢٩.

# الزُّوَاج

قَالُوا: «أَنَّ الفَرَس العَتِيق هُو الَّذي يَنْحَدر مِن آبَاء لاَ هجْنَة فِيهَا » (١١). وَكَذَلِكَ الْأُسَر الطَّيبَة الطَّاهرَة العَرِيقَة فِي التُّقيٰ وَالقَدَاسَة تَخْشَىٰ الهُجْنَة إِذَا زوَّجت أَبنَاءهَا وَبنَاتهَا بمَن دُونهَا فَضلاً وَصَلاَحَاً.

حِين بَلَغت الزَّهرَاء مَبلغ الزَّوَاج كَثُر طُلابهَا، فَرَفضهُم النَّبيّ جَمِيعاً، لعَدَم الكَفَاءَة، وزَوِّجهَا عَلِيًّا، لأَنَّها مِنْهُ، وَهُو مِنْهَا، وَهُما مِن النَّبيّ في الصَّمِيم. وَنَفْس الشَّيء حَصَل لِابْنَتها الحَورَاء، طَلَبها كَثيرُون، فَردّهم الْإِمَام، وزَوِّجهَا أَبْن أَخِيه عَبدالله، وَمَن أُولى بهَا مِنْهُ، وَهُو آبْن عَمّها للأَب والأُمّ، وَسَبق أَبُوه جَعْفَر الطَّيَّار إلى الْإسلام، وَهَاجر وَجَاهد وَاستُشهد فِي سَبِيله.

#### شُرَف المُصَاهرَة:

وَإِذَا كَانِ الْإِقْتِرَانِ بِنَسِلِ الرَّسُولِ شَرِفَاً وَكَرَامَة ، فَآلِه أُولِي النَّاسِ بِهَذَا الْحَقّ ، لأَنَّهُ لَهُم ومِنْهُم وَفِيهم ، وَقَد رُوي أَنَّ النَّبِي يَّيَا لِللهُ يَظُرِ إِلَىٰ أَوْلاَد عَلَيّ ، وجَعْفَر ، وَقَالَ : « بِنَاتِنَا لَبَنِينَا ، وَبَنُونا لِبِنَاتِنَا » (٢) . وإِذَا لَم يَكُنِ النَّبِيّ جَدَّا لأُولاَد جَعْفَر فَ إِنّه لهم

<sup>(</sup>١) أنظر، لسَان العَرَب: ١/٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، مَن لاَ يَحْضرَة الفَقِيه: ٣٩٣/٣ ح ٤٣٨٤، وَسَائِل الشِّيعَة: ٢٠ / ٧٤ ح ٢٥٠٦٨، مَنَاقب آل أَبي

بِمَنزِلَة الْأَبِ وَالْجَدّ، وَهُو وَلِيهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخرَة، وَلاَ شَيء أَحبّ إِلَىٰ الْجَدّ مِن اقترَان أَحفَاده بَعْضهُم بِبَعض، لأَنَّ فِي ذَلِكَ تَأْكِيداً لنَسلهِ وَامتدَاداً لنَوع مِن وجُودَه.

# حَيَاتِهَا الزُّوجِيَّة :

لَمْ يَتَحدَّث المُؤرِّخُون وَأَصحَابِ السِّيرِ عَن حَيَاة السَّيِّدَة زَيْنَبِ مَع زَوِّجِهَا عَبِدالله ، وَكُل مَا ذَكرُوه أَنّه رُزق مِنْهَا أَرْبِعَة ذُكُور وَأُنْثَىٰ...

وَعَن أَي شَي ء يَتَحدّ المُؤرِّخُون فِي هَذَا البَاب ؟ . . هَل يَتحدّ ثُون عَن نزاعهَا وَشَقَاقهَا مَع زَوِّجهَا ، أَو مَع الجِيرَان ، أَو عَن وَضعهَا الْأَحَادِيث عَلىٰ لسَان جدّها فِي فَضلهَا وَفَضل أَبِيهَا ، أَو عَن تَحزّ بها الْأَحزَاب ، وَركُوب الجِمَال ، وَالبغَال ، أَو يَتَحدّ ثُون عَن مَظَاهر الْأُبّهة ، وَعَدد الجَوَاري وَالعَبِيد ، أَو عَن رحلات النُّزهة وَشَم النَّسِيم ، أَو مَجَالس الْأُنس وَالطَّرب ؟ .

لقَد أكتَفت الحَورَاء بذِكر الله عَن ذِكْر النَّاس، وَالقِيل وَالقَال، وَصَر فَهَا القِيَام بَيْنَ يَدي الله، وَالْإِنْقطَاع إِلَيهِ عَن كُل شَيء... فكَان بَـيْتهَا بَـيْت العـبَادَة، وَالتَّـهجد، وَتلاَوة القُرآن (١):

مَنَازِل كَانَت للرَّشَاد وَللتُّقىٰ وَللصَّوم وَالتَّطهِير وَالحَسَنَاتِ قَالَت بِنْت الشَّاطيء:

«لَمْ يُفرق الزَّوَاجِ بَيْنَ زَيْنَبِ وَأَبِيهَا وَأُخوتهَا، فَقْد بَلَغ مِن تَعلُق الْإِمَام عَليّ

<sup>→</sup> طَالِب: ٣/٩٠، مَكَارِم الْأَخلاق للطَّبرسي: ٢٠٤.

<sup>(</sup>١) أنظر، دِيوَان دِعْبل: ١٢٤، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعْرِفَة الْأَئِمَّة لِإِبْـن الصَّـبَاغ المَـالكِي: ٣١٠/٢، بِتَحقيقنَا، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٩/ ٣٩١، فرَائِد السّمطَين: ٣٣٧/٢ ح ٥٩١، تَذكرة الخوَاصّ: ٢٣٨، مقاتل الطَّالبيّين: ٥٦٥.

بآبنته، وآبن أُخِيه أَنْ أَبقَاهُما مَعَهُ، حَتَّىٰ إِذَا ولِي أَمر المُسْلَمِين، وَٱنْتَقل إِلَىٰ الكُوفَة اَنْتَقلاَ مَعَهُ، فعَاشَا فِي مَقرّ الخِلاَفَة مَوضع رعَايَة أَمِير المُومِنِين وَاعْزَازَه، وَوَقف عَبدالله بجَانب عَمّه فِي صِفِين، فكَان أَمِيراً بَيْنَ أُمرَاء جَيْشه فِي صِفِين، (۱). عَبدالله بجَانب عَمّه فِي ضِفِين فَكَان أَمِيراً بَيْنَ أُمرَاء جَيْشه فِي صِفِين، (۱). وَكَيف يَصْبر الْإِمَام عَن جَوهر تهِ الكَرِيمَة، وَقَد رَأَىٰ فِيهَا مِثَاله، وَطَبَائِعه، وَجَمِيع شَمَائله ؟... فلقد رَوىٰ الرُّواة أَنّها كَانَت تَنطق بلسان أَبِيها إِذَا تَكَلّمَت. وَنقل الشَّيخ النَّقدي عَن النِّيسابُوري: «أَنَّها كَانَت قِي فَصَاحتَها، وَبَلاَعْتها، وَبَلاَعْتها، وَرُهدها، وَرُهدها، وَعِبَادتها كَأَبِيها المُرتَضىٰ، وَأُمّها الزَّهرَاء» (۱).

ولَيْسَت الفَصَاحَة ، والبَلاَغَة ، وَالزُّهد ، وَالعِبَادَة كُلِّ مَا لَعَليِّ مِن أُوصَاف ... كَلَّا ثُمَّ كَلَّا ، إِنَّ صفَات أَبِيهَا عَليِّ لاَ تُدركها عقُولنَا نَحْنُ ، وَمَا كَان لاَّحد أَنْ يُدركها أُو يُحيط بهَا إِلاَّ الاَّنْبِيَاء ، والأَوْصِيَاء ، وَلَستُ أُدري : هَل يَتَطور العَقل البَشري فِي يُحِيط بهَا إِلاَّ الاَّنْبِيَاء ، والأَوْصِيَاء ، وَلَستُ أُدري : هَل يَتَطور العَقل البَشري فِي المستقبل ، ويَبلغ مَر تبَة تُؤهله لتَفهَم هذِه الشَّخصية عَلىٰ حَقِيقتها وَمِن جَمِيع جَهَاتها ؟ . . .

### أُولاًدها:

وُلد لَعَبدالله بن جَعْفَر مِن السَّيِّدَة زَيْنَب أَرْبَعَة ذُكُور، وَأَنْثَىٰ، وهُم عَلَيّ المَعرُوف بالزَّينبي، وَمُحَمَّد، وَعبَّاس، وَعَون، وَأُمّ كُلثُوم، وَهي الَّتي خَطبها مُعَاويَة لوَلده يَزِيد، فَزوّجها خَالِها الحُسَين اللهِ مِن أَبْن عَمّها القَاسم أَبْن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) أُنظر، بَطَلَة كَرْبُلاَء، الدَّكتُورة عَائِشَة عَبدالرَّحمن بِنْت الشَّاطيء. مَوسُوعة آل النَّبي يَتَلَظَّ ، النَّاشر دَار الكتّاب العَربي، بَيْرُوت لُبنَان، الطَّبعَة الأُوليٰ ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>٢) أنظر، زَيْنب الكُبرى، جعفر النَّقدي، مَنْشُورَات الرَّضي، قُم المُقدسة، الطَّبعَية الثَّانِيَة، وَالطَّبعَة الثَّالِيَة، وَالطَّبعَة الثَّالِيَة، وَالطَّبعَة الخَيْدرية، النَّجف الأَشرَف.

جَعْفَر بن أبي طَالِب<sup>(١)</sup>.

ومُحَمَّد وَعَون قُتلاً مَع خَالهُما الحُسَين بكَـرْبُلاَء، بَـرَز عَـون للـقِتَال، وَهُـو يَقُول (٢):

إِنْ تَنْكُرُونِي فَأَنَا أَبْن جَعْفَر شَهِيد صِدق فِي الجنَان أَزْهر يَطِير فِيهَا بَجْنَاح أَخْضَر كَفَىٰ بهَذَا شَرِفَا فِي المَحْشَر

هَوُلاَء آل أبي طَالِب كبَاراً، وَصغَاراً، إِذَا عَملُوا عَملُوا ليَوم المَحْشَر وَالخُلُود، وَإِذَا اَفْتَحرُوا اَفْتَحرُوا الشَّهدَاء وَالصِّدِّيقِين، وإِذَا اَفْتَقمُوا اَفْتَمُوا لله لاَ لأَنْفسهِم، وَإِذَا اَفْتَعَمُوا اَفْتَمُوا لله لاَ لأَنْفسهِم، وَإِذَا اَفْتَمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الكَرامَة وَلذَا كَان لَهُم عِندَ الله سُبْحَانَهُ الكَرامَة وَالرّضوان...

وَقَتَل عَون مِن الْأَعدَاء ثَلاَثَة فوَارس، وَثمَانيَة عَشر رَجُلاً، ثُمَّ ضَرَبهُ عَبدالله أبن قُطنَة الطَّائي فَقَتلهُ، وَلمَّا خَرَج المُختَار قَبض عَلىٰ أَبْن قُطنَة، وَقَتَله (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر، أعيّان الشّيعة: ١٩١/٣٣ طَبعة (١٩٥٠م). (مِنْهُ مَيُّ). أنظر، السّيرة لِابن إِسحَاق: ٢٢٦، من الطّيعة (١٩٥٠ ع ١٥٥٥ ع ١٠٥٥ و ١٥٠٥٠ تهذيب الكَمّال: صحيح البُخاري: ١٣٦٠ ع ١٣٦٠ ع ١٥٥٥ ع ١٥٥٥ ع ١٠٦٠، الإِصَابَة: ١٤٨٧، تَهذيب الأَسمَاء: ١٣٦٩، الإِسْتِيعَاب: ١/٢٤٢، الطَّبَقَات الْكُبْرَى: ١/٣٥، الْإِصَابَة: ١/٤٨٧، تَهذيب الأَسمَاء: ١/١٥٥، التَّرِعِيب والتَّرِهِيب: ٢/٦٠ ع ٢١١٧، مَجْمَع الزّوائد: ١/٢٧٣، الْمُعْجَم الْكَبِير: ١/١٠٠ ع ١٤٦٧، أَنْسَاب الأَشرزاف: ١/١٨٩، تَأْرِيب اليَّعقُوبي: ١/١٠٠ ع ١٤٦٧، تَأْرِيب الطَّبري: ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَاسخ التَّوَارِيخ: ٢/٣٢١، شَرْح الْأَخْبَار: ٢٠٢/٣، منَاقب آل أَبِي طَالب: ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، المَعَارِف لِأَبْن قُتَيبَة: ٢٠٦، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ٧٣، تَأْرِيخ الطَّبري: ٢٥٦/٦، الفُصُول المُهمَّة لِابْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢/١٥٠، بِتَحقِّيقنَا، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١٦٥ ـ ١٦٦ و الفُصُول المُهمَّة لِإبْن أَعْثَم: ١٢٧/٣، جَمْهَرة أَنْسَابِ العَرب: ٦١، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة لِإبِن قُتَيبَة: وَ ٢٣٨، الفُتُوح لِإَبْن أَعْثَم: ٢٧/٣، جَمْهَرة أَنْسَابِ العَرب: ١٦، الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة لِإبِن قُتَيبَة: ١٠٢/٢، تأريخ الطَّبري: ٢/٢٥٦، و: ٢/٢٥٦ طَبعَة آخر، المَنَاقب لِإَبْن شَهرآشُوب: ١٠٦/٤، و:

وَبَرَز مُحَمَّد وَهُو يَقُول (١):

أَشكُو إِلَىٰ الله مِن العُدوَان فِعَال قَوم فِي الرَّدىٰ عميَان قَد بَدَّلُوا مَعَالم القُرآن وَمُدحكَم التَّنزيل وَالتِّبيَان وَقَتَل مِن الأَعدَاء عَشرَة أَنْفُس، وَحَمل عَلَيهِ آبْن نَهشَل التَّمِيمي فَقَتَله (٢). وَلَمَّا وَرَد نَعي الحُسَين وَنَعي مُحَمَّد وَعُون إِلَىٰ المَدِينَة كَان عَبدالله بن جَعْفَر وَلَمَّا فِي بَيْته، فَدَخل عَلَيهِ النَّاس يُعزونَه، وكَان له عُلام أسمه أَبُو السَّلاس، وَقَال مَاذاً لَقينا مِن الحُسَين ؟ .. فَحَذفه عبدالله بنَعلهِ، وَقَالَ له : يَا أَبْن اللَّخنَاء ... أَللحُسَين تَقُول هَذَا ... وَالله لَو شَهدته لمَا فَارقتَه، حَتَّىٰ اُقتَل مَعَه، وَقَد هَوَّن عَليَّ مَصَابهُما أَنَّهم قُتلاً مَع أَخي و آبُن عَمّي مواسيين له صَابرِين مَعَه ، ثُمَّ قَالَ : الحَمْد لله ، لقَد عَلَّ عَليَّ مَصْرع الحُسَين ، وإذا لَم أَكُن قَد وَاسَيتهُ بِيَدي ، فَقُد وَاسَيته بولدي .. (٣).

٢٢٠/٢ طبعة آخر، مقاتِل الطَّالبِيِّين: ٦٠، و: ١٢٢ طَبعة آخر، و: ٩٥ طَبعة آخر، مَـ قُتل الحُسَـين للخوَارزمي: ٢٧/٢، يَنَابِيع المَودَّة: ٣٩٧ طَـبعة أُسـوة، مُـرُوج الذَّهب: ٩٢/٣ و ٣٣٣، مـقَاتِل الطَّالبِيِّين، الْإِصبهَاني: ٦٠، و: ١٢٢ طَبعَة آخر، إِبْصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسَين: ٣٩ طَبعَة النَّجف.

<sup>(</sup>١) أنظر، نَاسخ التَّوَارِيخ: ٣٢٢/٢، شَرْح الْأَخْبَار: ٢٠٣/٣، منَاقب آل أَبِي طَالب: ٣/٢٥٤.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأبي مَخْنف: ١٦٧ و ٢٣٩، إِبْصَار العَين فِي أَنْصَار الحُسَين: ٤٠ طَبعَة النَّجف، المَنَاقب لِابْن شَهر آشُوب: ٢/ ٢٢٠، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢ / ٢٧، تأريخ الطَّبري: ٢ / ٢٥٦ و ٢٥٦، و: ٢ / ٣٤١ طَبْعَة آخر، مَقَاتل الطَّالبِيِّين: ٦١، الْإِرشَاد للشَّيخ المُفِيد: ٢ / ٢٨ و ١٠٥ و ١٢٥، المَعَارف لِابن قُتَيبَة: ٢٠٧ الفُصُول المُهمَّة لِابْن الصَّبَاغ المَالكي: ٢ / ١٧٠، بِتَحقَّيقنَا.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، الغَارَات: ٢/٦٥، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٤/٨٩، مَقْتل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١٦٦ و ٢٢٦، وشير الغَارِيخ: ١٦٥/٤، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَنَاقب عَليّ بن أَبي طَالب لِإبْن الدَّمَشْقِي: ٢٩٦/٢، تَاْرِيخ الطَّبري: ٣٥٧/٤، كَشف الغُمّة: ٢/٢٨٠، شَرْح الأُخبَار: ٢٠٢/٢.

وَقَد تَسَاءَل البَعْض عَن عَدَم خُرُوج عَبدالله بن جَعْفَر مَع الحُسَين ؟ . وَٱعْتَذر عَنْهُ جِمَاعَة بأَعذَار لاَ تَعدُو الحَدَس، وَالتَّخمِين . وَقَالَ بَعضهُم : أَنَّ بَصَرهُ كَان مَكفُوفَا يُومَئذِ .

وَالَّذِي نَعْتَقدهُ أَنَّ عَبدالله بن جَعْفَر كَان مُطيعاً للإِمَامَين الحَسَن وَالحُسَين بَعد عَمّه، وَأَنّه لَم يُخَالف لهُما أَمرًا، لاَ فِي السِّر وَلاَ فِي العَلاَنيَة، وَقَد رَأَينَاه يَترك أَمر زَوّاج آبْنَته أُمّ كُلثُوم لخَالهَا الحُسَين، حِين طَلبها مُعَاوِيَة لوَلدَه يَزِيد، كمَا تَرَك أَمر خُرُوج زَوّجَته زَيْنَب إليه وإليها، وَهُو الَّذي أَمر وَلدَيه عَوناً وَمُحَمَّداً بالخُرُوج مَع خَالهُما، وَلَكنَّ الحُسَين اللهِ لَم يُلزمهُ بالخُرُوج وَلَم يُوجب عَلَيهِ ذَلِكَ، بَل تَرَك لهُ الخَيَار، وَقَد رَأَىٰ أَنَّ بقَاءَه فِي المَدِينَة أَصْلَح، لإِعتبَارَات نَجهلها نَحْنُ، وَيُعْذَر هُو الخَيَار، وَقَد رَأَىٰ أَنَّ بقَاءَه فِي المَدِينَة أَصْلَح، لإِعتبَارَات نَجهلها نَحْنُ، ويُعْذَر هُو فِيهَا، وَلُو أَنَّ الحُسَين أُوجَب عَليهِ الخُرُوج لأَسرَع إلَىٰ الإِجَابَة، وَلَيْسَ مِن شَكِّ فِيها، وَلُو أَنَّ الحُسَين أُوجَب عَليهِ الخُرُوج لأَسرَع إلَىٰ الإِجَابَة، وَلَيْسَ مِن شَكِّ أَنَّهُ مَأْجُور وَمَشكُور عِند الله والنَّاس عَلىٰ رضاه وَاعْتَبَاطه باسْتشهاد وَلَذيه بَيْنَ يَدى الْإِمَام.

وَأَنَّ سِيرَته وَموَاقفَه بَعد الحُسَين لأصدق دَلِيل عَلىٰ إِيمَانه وَإِخلاصه وصدقَه فِي المُتَابِعَة وَالولاء لعَمّه وَأَبنَائه ، وَعَن كتَابِ المَحَاسِ والمَسَاوي على الْبَيْهقي أَنَّ عَبدالله بن عَبَّاس ، وعَمْرُ و بن العَاص كَانَا فِي مَجْلس مُعَاويَة ، فَعَرِّض عَمْرُ و بعَبدالله بن جَعْفَر ، وَنَال مِنْهُ ، فَقَال آبن عَبَّاس :

« وَلَيْسَ كَمِا ذَكَرت ، ولَكنَّه لله ذَكُور وَلنُعمَائه شَكُور ، وَعَن الخَنَا زَجُور ، جَوَاد كَرِيم ، سَيِّد حَلِيم . . . لاَ يَدَّعي لدَعي \_ يَعرض بأبن العَاص \_ وَلاَ يَدنُو لدَني ، كَمَن أَخْتَصم فِيهِ مِن قُرَيْش شرّارهَا فَعَلب عَلَيهِ جزّارهَا \_ كمَا حَدَث لِابْن العَاص \_ فَا صَبَح أَلاً مُها حَسبَاً ، وَأَدنَ اهَا مَنْصبَاً . . وَلَيت شِعري بأي قَدم تَتَعرض فَأَصبَح أَلاً مُها حَسبَاً ، وَأَدنَ اهَا مَنْصبَاً . . وَلَيت شِعري بأي قَدم تَتَعرض

للرِّجَال؟. وَبِأَي حَسَب تُبَارِز عِند النِّضال؟!.. أَبِنَفسكَ وَأَنتَ الوَغد الرَّنِيم؟!... أَمِ بَمَن تَنْتمي إِلَيه، فَأَهل السَّفه، وَالطَّيش، وَالدَّنَاءَة فِي قُرَيْش، لاَ بشَرف فِي أُمِّ بمَن تَنْتمي إِلَيه، فَأَهل السَّفه، وَالطَّيش، وَالدَّنَاءَة فِي قُرَيْش، لاَ بشَرف فِي الْإسلام ذُكرُوا...» (١).

# وَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَخْبَارِ :

أُمَّا مَا جَاء فِي بَعْضِ الكُتب مِن وَلَع عبدالله بن جَعْفَر بالقِيَان وَالغِنَاء فَهُو ، إِمَّا الْفَتْرَاء لاَ أَصلَ لَهُ وَلاَ أَسَاس ، وَإِمَّا مُبَالغ فِيهِ بقصد النَّيل مِن مَقَام أَمِير المُؤمِنِين ، لأَنّهُ آبْن أَخِيه ، وَزوّج ٱبْنَته . . عَلَىٰ طَرِيقَة السَّلف الطَّالح مِن أَمثَال الأُمويِّين وَأَذنَابهم الَّذِين يَضعُون لَهُم الأَحَادِيث وَالأَخبَار فِي عَلَيِّ وأُولاَده وَأَحفَاده بَعد أَنْ يَقبضُوا الثَّمن .

مِن ذَلِكَ، وَعَلَىٰ سَبِيل المثَال، حَدِيث: «إِنَّ ٱبْني هَذَا سَيِّد، وَلَعَلَ الله يَصلح بهِ بَيْن فِئَتِين عَظِيمتِين مِنْ المُسْلمِين...» (٢). وَضَعهُ مُعَاويَة ليُـ ثبت بـ إ إ لله المُعه،

<sup>(</sup>١) أنظر، المَحَاسن وَالمَسَاويء للبَيهقي: ١/٣٤، الْإِصَابَة: ٢/٣٢٠، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٩/٧٤.

<sup>(</sup>٢) لأنُرِيد التَّعلِيق عَلىٰ هَذَا الحَدِيث مِن بَاب وَضْعه سَنداً وَمَتناً، بَل نَقول: هَـذَا الحَدِيث مِـنْ وَضع الأُمُويِين وَأَنْصَارهُم، الَّذِين آستَاْجرهُم مُعَاوِيَة للكِذب والْإِفْترَاء عَلَىٰ الرَّسُول عَلَيْ هَذَا أُوَّلاً. الْأُمُويِين وَأَنْصَارهُم، الَّذِين آستَاْجرهُم مُعَاوِية للكِذب والْإِفْترَاء عَلَىٰ الرَّسُول عَلَىٰ يَد مُعَاوِية انظر، الْإِصَابة: ١/ ٦٤، فَقَال فِيهَا آبن حَجر: «وَهَكذَا أَصْبَحت الخِلاَفة ملكاً عَضُوضاً عَلَىٰ يَد مُعَاوِية الَّذي وَرَّ ثها لِابنه يَزِيد، وَأَجبَر النَّاس عَلىٰ بَيعَته فِي حيّاته، لاَ يُنَازعه فِي مُلكه مُنازع مِن بَعده. بل قَالَ فِي جَوَاهر المَطالب فِي منَاقب عَليّ بن أَبي طَالب لِابن الدَّمَشقي: ٢ / ٢٠١، الرُّواة مِن حُفَّاظ بَني أُميّة. في جوَاهر المَطالب فِي منَاقب عَليّ بن أَبي طَالب لِابن الدَّمَشقي: ٢ / ٢٠١، الرُّواة مِن حُفَّاظ بَني أُميّة الْظر، الْإِصَابة: ١ / ٢٠٢، مُسْند أُحمَد: ٥ / ٥١، العِقد الفَريد: ١ / ١٦٤، تَهذِيب تَأْرِيخ دِمَشق لِإبن عَسَاكر: ٤ / ٢٠٢، مَحَيح البُخَاري: ٢ / ١٨، ١، و: ٤ / ١٤١، سُنن النَّسائي: ٣ / ٢٠٨ مَحَاس البَيهقي: ٥٥، مُستَدرك الحَاكم: ٣ / ١٦٩، الْإِستِيعَاب: ١ / ٢٨٥.

وَإِسلام مَن كَان مَعَهُ فِي صِفِّين ، وَيَنفي عَنْهُ وَعَنهُم البَغي الَّذي دَمَعْهُم بهِ حَـدِيث « وَيَح عمَّار تَقْتله الفِئَة البَاغِية يَدعُوهُم إِلَىٰ الجَنَّة ، وَيَدعُونه إِلَىٰ النَّار » (١).

وَثَانِياً: إِنَّ هَذَا اللَّفظ «يَيْن فِتَتِين مِن المُسْلَمِين عَظِيمتين» كَيف يُوجّهها أَصحَاب الرَّأي وَالسَّداد فِي حَالة المُقَارِنة بَيْن قوله عَلَيُّ حَول رَيحَانة الْإِمَام الحَسن عِلْ الْحَسَن وَالحُسَيْن سِبطِا هَذِه الْأَمّة، الحَسنين خَير النَّاس جَدًا وَجدة وأَبا وأُمّا، وقَوله عَلَيُّ : إِنَّ الحَسن وَالحُسَيْن سِبطِا هَذِه الْأُمّة، وقوله عَلَيُّ : إِنَّ الحَسن وَالحُسنين سَيّدا شَبَاب أَهْل الجنّة، وقوله عَلَيْ : إِنّ الجسنين عُضوان مِن أعضائه، وقوله عَلَيْ : إِنّ الحَسن وَالحُسنين سَيّدا شَبَاب أَهْل الجنّة، وقوله عَلَيْ : إِنّ الحَسنين عُضوان مِن أعضائه، وغير ذَلِك كَثير وَيَين قوله عَلَيْ : إِنّ الحَسنين عُضوان مِن أعضائه، وغير ذَلِك كَثير وَيَين قوله عَلَيْ : إِذَا رَأَيتُم مُعَاوِيّة هِ، وأَبن حَجر فِي تَهْذِيب التَّهذيب: ١٠/١، و : ١٢٧٤، و : ١٢٨ و : ١٢٨ طَبعة حِيْد رَ آباد سَنة ١٣٢٥ هـ، وأبن صَعد فِي الفَظ أبن عُيِّينَة « فَأَرْجِمُوه »، وكنُوز الْحَقَائِق : ٩، طَبْعَة استانبول سَنة ١٢٨٥ هـ، وأبن سَعد فِي وَالسَّغ الله عَمروبن العاص عَلى أَنَّه كَان مَع الفِئة البَاغيَة ؟؟! وَمَع هَذا كُلَه يَطلَقُون وَتَأْسَف عَبد الله بن عُمروبن العَاص عَلى أَنَّه كَان مَع الفِئة «المُسْلَمِين» عَلى مُعَاوِيّة وأَصحَابه، وَبالتَالي فإنَ لفَظ «المُسلم» كمَا يُطلق عَلى المُومِن فَكَان المُون الفُرق المُسْلَم » كمَا يُطلق عَلى المُومِن فَكَذَلك يُطلق عَلى المُومِن فَكَان المُولِق المُسْلَم » كمَا يُطلق عَلى المُومِن فَكَذَلك يُطلق عَلى المُورق المُسْلَم على المُورق والمُنتَحلة للإسلام.

(١) ذَكَرتُ ذَلِك فِي بَعْض مُؤلَّفَاتي السَّابقَة، وَأَعدتهُ هُنا، لتَّعم الفَائِدة. (مِنْهُ سَيُّ).

وَعَمَّار: هُو أَبُو اليَقظَانَ عَمَّار بن يَاسر بن عَامر بن مَالِك بن كنَانَة بن قَيْس بن الحُصِين بن الوَذِيم مِن بَني ثَعلبَة ، وَأُمّه سُميَّة . وكَانَ حَلِيفاً لِبَني مَخزُوم . وكَانَ هُو وَوَالده مِن السَّابِقِين إِلَى اَلْإِسْلاَم وهُو سَابِع سَبعَة أَجهرُوا بإِسلاَمهم ، وقد اَسْتُشْهِدَ وَالدَاه أَثر تَعْذِيب قُرَيْش إِيّاهُما عَلَىٰ إِسلاَمهُما . وقَد وَرَد عَن الرَّسُول عَلَيُّ أَحَادِيث صَحِيحة فِي مَدحه مِنْهَا قَوْله عَلَيْ " إِنَّ عَمَّاراً مُلَىٰ إِيمَاناً إِلَىٰ مُشاشِد » . الرَّسُول عَلَيُّ أَحَادِيث صَحِيحة فِي مَدحه مِنْهَا قَوْله عَلَيْ " : ﴿ إِنَّ عَمَّاراً مُلَىٰ إِيمَاناً إِلَىٰ مُشاشِد » . الرَّسُول عَلَيْ أَحَادِيث صَحِيحة فِي مَدحه مِنْهَا قَوْله عَلَيْ " : ﴿ إِنَّ عَمَّاراً مُلَىٰ إِيمَاناً إِلَىٰ مُشاشِد » . الرَّسُول عَلَيْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْم : اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْهُ الطَّبَرِيّ : ١٩ / ٢٥ مَن اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّ

١ / ٢٧٥، وأبن عساكر بِتَرجمة خُزَيْمَة بِسَنده عَن سَيْف مِن مَخطُوطات المَكْتَبة الظَّاهِرية بدِمَشْق: ٥ رقم ٣٣٧ ورقة ٣٠٣ و ٣٠٠. وقارن أيضاً مَع مَا رَواه اليَعقُوبي فِي تَأْرِيخه: ٢ / ١٧٨، ومُروج الذَّهب: ٣٦٦ / ٣٦٦، والْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ٢ / ٢٨٩. وفِي تَأْرِيخ ٱلْإِسْلاَم للذَّهبي: ٢ / ١٧١.

وَهُنَالِكَ أَحَادِيثُ أُخرَىٰ، وهُو الَّذي نَزلت فِيهِ آيَةً ١٠٦ مِن سُورَة ٱلْنَّحْلِ ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنم بَعْدِ إِيمَـٰنِهِ وَاللَّهِ مِنْ أَكْدِهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَـلِينُّم بِالْإِيمَـٰنِ ﴾ أنظر ، تَفْسِير الآيَة فِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ، والقُرطُبي، وآبْن كَثِير، والسِّيوطي. وأنظر طَبقَات أبن سَعد: ١٧٨/٣، والمُسْتَدرَك: ١٧٨/٣.

وأنظر تَرجَمته أيضًا فِي أسدالغَابَة : ٢/١٤ و ١٤٣ و ٢١٧ ، و : ٤٦ / ٤ ، الْإِمَامَة وَالسَّيَّاسَة لِابْن قُتَيْبَة : ١١٧/ ، تَأْرِيخ اليَعقُوبِي : ٢ / ١٦٤ طَبعَة الغَري ، وَقْعَة صِفَّين : ٣٤١ و ٣٤٣ ، العِقد الفَرِيد : ٤ / ٣٤١ و ٣٤٣ ، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ٣٢٠ / ٣١٠ و ٣٤٠ ، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ٣٠ / ٣١٠ و ٣٤٠ ، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ٣٠ / ٣١٠ و ٢١٠ ، الأَسْيِعَاب بهَامِش الْإِصَابَة : ٢ / ٤٣٦ كَامُ طَبْعَة السّعادة ، فرَائد السَّمْطَين : ١ / ١١٤ و ٢٨٠ ، النُعْجَم الْصَّغِير للطبراني : ١ / ١٨٧ .

ومِنْهُ الخَبَر المُفتَرىٰ عَلَىٰ الْإِمَامِ الحَسَن اللِّهِ أَنَّهُ كَان إِذَا رَأَىٰ جَمِعًا مِنْ النُّسوَة يَقُوْل لَهُنَّ: « مَنْ مِنكُنَّ تَأْخَذ آبِن بِنْت رَسُول الله ؟ فَيُجِبنَّه بِصَوت وَاحد: كُلّنَا مُطلقات آبن بِنْت رَسُول الله » (١).

وَأَي عَاقِل يُصَدِق مِثْل هَذَا عَلَىٰ الْإِمَامِ الزَّكِي الَّذِي لهُ عَقل جَدَه مُحَمَّد المُصْطَفَىٰ، وَأَبِيه عَلَيّ المُرتَضَىٰ ؟! أَي عَاقِل يُصدق أَنَّ الْإِمَامِ الحَسَن كَان يَقف عَلَىٰ قَارِعَة الطَّرِيق، وَيُنَادي مُعلناً عَنْ نَفْسه وَرَغبَته فِي الزَّوَاج، وَالنِّكَاح ؟ وَأَغرَب مِنْ كُلِّ ذَلِكَ جوَابِ النُّسوَة كُلّنا مُطلقات آبن بِنْت رَسُول الله. مَتىٰ تَزوّج وَأَغرَب مِنْ كُلِّ ذَلِكَ جوَابِ النُّسوَة كُلّنا مُطلقات آبن بِنْت رَسُول الله. مَتىٰ تَزوّج بِهَذِه الكَثرَة الكَثيرة ؟! وَمَتىٰ طَلقَهُنَّ ؟! وَكيف إِجْتمع مُطلقاته كُلهنَّ فِي مَجْلس وَاحد؟! وَكيف خَفينَ عَليه، وَلَم يَعْرف حَتَّىٰ وَلاَ وَاحدَة مُنهنَّ، وَبَالأَمس كُنَّ فِي بَعْم وعَلَىٰ فِرَاشه ؟!

وَمِن ذَلِكَ أَخبَارِ السَّيِّدَة سُكَينَة مَع أَشْعبِ الطَّمّاعِ وَغَيرِه مِن المُغنّين وَالمُخنّين وَالمُخنين وَالمُخنثِين (٢).. إِلَىٰ كَثِير مِن الأَكَاذِيبِ وَالْإِفترَاءَاتِ الَّتِي حَاكتهَا الفِئة البَاغيَة

كانَ عَمَّار مَع عليَّ فِي حَرْب الْجَمَل وصِفِّين ، وَقُتل بصِفِّين مَسَاء الخَمِيس ٩ صَفر سَنَة (٣٧هـ) وَلَه مِن الْعُمُر ٩٣ سَنَة .

أنظر، صَحِيح البُخَارِيِّ: ١ / ١٢٢ و ٢ / ٣٠٥، صَحِيح مُسْلِم: ٢ / ٢٢٣٥، صَحِيح التَّرمِذي: ٥ / ٦٦٩، مُشنَد أحمَد: ٢ / ١٦١ و ١ ، ١٩٧/٤، و : ٢ / ٢٨٩، حليّة الأَوْلِيّاء: ١ / ١٦٢.

<sup>(</sup>١) إِنَّ هَذِه الْأَبَاطِيل قَد ٱفْتَعلهَا المَنصُور الدَّوَانِيقي وَأَخَذَهَا عَنْهُ المُؤرِّخُون كمَا ذَكَر صَاحب المُرُوج: ٢٢٦/٣ إِنَّ هَذِه الْأَعشى: ٢٣٣/١، وَجَنْهرَة رِسَائِل العَرب: ٩٢/٣. ثُمَّ جَاءَت لُجَان التَّبشِير كَلاَمنس وَغَيره فِي دَائِرَة مَعَارفه: ٧/٠٠ مِن تَروّيج الْأَكَاذِيب عَلَيه اللهِ ، وَالمُسَلِّم، وَالمَقطُوع بهِ هُو تَرْوَجه اللهِ بِبَاكرَةً وَاحدَة وَتِسع زَوَّجَات ثَيِّبَات.

<sup>(</sup>٢) لسَنًا بصَدد رَدّ أَكَاذِيب آبن خِلَّكَان وَالْإِصبهَاني بِصَدد سُكَيْنَة وَزوَاجهَا مِن فُلاَن وَفُلان. وَلاَ نُرِيد أَنْ

بشهادة رَسُول الله(١)، وَالشَّجرَة المَلعُونة فِي كتَابِ الله(٢).

تَقْف مَع هَذِه الْأَساطِير ، وَالْأَكَاذِيب الْإِصبهَانيَّة ، وَالدَّمشقيَّة ، وَالكُثيرِيَّة ، وَالأَثِيريَّة عَلىٰ بِنْت الطَّهارَة ،
وَمَعدن الوَحي وَالرَّسَالة ، بَل نَقول : أَلاَ لَعْنَة الله عَلَىٰ الكَاذبِين ، أَلاَ لَعْنَة الله عَلَىٰ الظَّالمِين .

أنظر، مصادر هَذِه الأُسطُورة، وَالْأَبِيَاتِ الشَّعرِية فِي تَأْرِيخ دِمَشْق: ٢٦١/١١ و: ٢٠٩/٦٩، انظر، مصادر هَذِه الأُسطُورة، وَالنَّهايَة: ٩/ ٢٩١، دِيوَان جَمِيل: ٢٩ و ٤٠ طَبعَة بَيرُوت، دِيوَان الفَّرزدَق: ١/ ٢٥٩ و: ٢/ ١٥٥ طَبعَة بَيرُوت صَادر، مصارع العشَاق: ٢/ ٨٠ - ٨٢، دِيوَان جَمرِير: ٥٥ و ٢١٦ طَبعَة بَيرُوت.

أنظر، سِير أَعلاَم النَّبلاَء: ٥ /٢٦٣، الطَّبقات الكُبرىٰ: ٨ /٧٥، تَأْرِيخ دِمَشق: ٦٩ / ٢٠٥، دُرَّر الأَصْدَاف فِي فَضل السَّادَة الأَشرَاف، لعَبد الجوَاد بن خُضر الشَّربِيني.

- (۱) أنظر، صَحِيح البُخاري: ۱۲۲/۱، صَحِيح مُسْلِم: ۲۲۳۰/۱، صَحِيح التَّرِمِذي: ١٦٩/٥، مُسْنَد أَبِي دَاود الطَّيَّالِسِي: ٣/ ١٩٠٨، و ١٩٧/١، و ٢٠ ٢٨٩، مُسْنَد أَبِي دَاود الطَّيَّالِسِي: ٣/ ١٩٠٨، الطَّبَقَات أَبْن سَعد: ٣/ ١٩٧٨، الطَّبَقَات أَبْن سَعد: ٣/ ١٩٧٨، الطَّبَقَات أَبْن سَعد: ٣/ ١٥٧٨، الطَّبَقَات أَبْن سَعد: ٣/ ١٥٧٨، النَّسْرَاف: ١/ ١٩٠٨، الأَسْرَاف: ١/ ١٩٠٨، الأَسْرَاف: ١/ ١٩٠٨، المُسْنَد أحسمَد: ٥/ ١٢٠، المُسوضَع للمخطيب: ١/ ١٩٧٧، مُسروج الذَّهب: ٢/ ٢١ و ٢٢، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/ ١٤٠٨، المُسوضَع للمخطيب: ١/ ١٩٧٧، مُسروج الذَّهب: ٢/ ٢١ و ٢٢، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٥/ ١٤٨، و ٢٠ ١٠ ١٤ و ١٣٠ و ١٩٠٥ و ١٤٠ و ١٩٠٨ و ١٩٠٤ و ١٩٠٨، و ١٩٠٨، و ١٩٠٨ و ١٩٠٨ و ١٩٠٨، و ١٩٠٨، و ١٩٠٨ و ١٩٠٨، و ١٩٠٨ و ١٩٠٨، و ١٩٠٨ و ١٩٠٨، و١٩٠٨، و١٩٠٨،
- (٢) أنظر، دَلاَئل النَّبوّة للبَيهقي: ٦/ ٥١١، تَفْسِير الطَّبري: ٧٥ / ٧٧، الدُّر المَنثُور: ١٩١/٤، فَتتح القَدِير: ٣٧ / ٢٣٩، تَأْرِيخ دِمشق: ٢٧ / ٢٧٣، النِّزاع وَالتَّخاصم: ٢٣، الهدَاية الكُبرى: ٧٦ ٢٥، فَتح البَاري: ٣٠ / ٣٠٠، شَرْح نَهْج البَلاَغة لِابْن أَبي الحَدِيد: ٩ / ٢٢٠.

# المَصَائِبِ وَالْأَحْزَان

شَاءَت الْأَقدَار أَنْ تُلقي بِالسَّيِّدة الحَورَاء فِي أَحضَان المَصَائِب وَالْأَحْزَان مُنذ الطَّف ولة إِلَىٰ آخر يَوْم فِي حَيَاتها... فَمَن يَقف عَلىٰ سِيرتهَا يَجد سِلسلَة مِن حَلقَات مُتَّصلَة مِن الْآلآم مُنذ البدَايَة ، حَتَّىٰ النّهايَة.

وَأَي إِنْسَان خَلَت أُو تَخلُو حَيَاته مِن الهمُوم وَالْأَكدَار، حَتَّىٰ أَصحَاب السُّلطَان، وَالجَاه، وَالثَّراء لاَ مَنجَاة لَهُم مِن ضَربَات الزَّمَان، وَطواريء السُّلطَان، وَالجَاه، وَالثَّراء لاَ مَنجَاة لَهُم مِن ضَربَات الزَّمَان، وَطواريء الحَدثَان... وَقَدِيماً قِيل عَلىٰ لسَان الْإِمَام عَليّ: «الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ فَأَصْبِرْ!» (١) وَمَن الَّذي حَقَّق عَلَيْكَ؛ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطُرْ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَأَصْبِرْ!» (١) وَمَن الَّذي حَقَّق جَمِيع رَغبَاته، وَلَم يَفْقد قَريبَا مِن أَقربَائه، وَعَزيزًا مِن أعزَائهِ.

وَلَكن مِن غَير المَأْلُوف وَالمَعرُوف أَنْ يَعِيش «إِنْسَان» فِي خِضَّم مِن المِحَن وَالْأَرزَاء، كمَا عَاشَت السَّيِّدَة زَيْنَب الَّتِي إِنْهَالت عَلَيهَا الشَّدَائِد مِن كُلِّ جَانب الوَاحدة تُلو الأُخرى، حَتَّىٰ سُميَّت أُمِّ المَصَائِب، وَأَصْبَحَت هَذِه الكُنيَة عَلمَا خَاصًا بِهَا.

فَقْد شَاهِدَت وَفَاة جَدّها رَسُول الله ، وَتَأْثِيرِهَا عَلَىٰ المُسْلَمِين بِعَامّة ، وَعَلَىٰ أُمّها وَأَهْل بَيْتِهَا ، وأَهْل بَيْتِهَا بِخَاصّة ، قَالَ أَمِيرِ المُؤمِنِين : « نَزَل بِي مِن وَفَاة رَسُول الله عَيَالِيَّةُ مَا

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الحِكْمَة « ٣٩٤».

لَمْ أَكُن أَظن الجِبَال لَو حَمَلتهُ عنوَة كَانَت تَنْهض بهِ... وَرَأَيت النَّاس مِن أَهْل بَيْتي مَا بَيْنَ جَازِع لاَ يَملك جَزْعَه، وَلاَ يَضْبط نَفْسَه، وَلاَ يَقوىٰ عَلىٰ حَمْل فَادح نَزَل بهِ، قَد أَذْهَب الجَزَع صَبْرَه، وَأَذْهَل عَقْلَه، وَحَال بَيْنَهُ وبَيْنَ الفَهم وَالْإِفهام، وَالقَوْل، وَالْأَسمَاع» (١).

وَطَبيعي أَنْ يَصِيب أَهْل البَيْت هَذَا، وأَكْثَر مِنْهُ، فَأَنَّ تَأْثِير المُصَاب بِالفَقِيد، أَي فَقِيد يُقاس بقَدرهِ وَقِيمَته...

وَكَفَىٰ الرَّسُولَ عَظْمَة أَنْ يَقْتَرِن ٱسمه بٱسم الله، وَلاَ يُقْبِلَ الْإِيمَانِ وَالْإِعترَافِ بالله الوَاحد الْأَحد إِلاَّ مَع الْإعْترَافِ وَالْإِيمَانِ برسُولِ الله مُحَمَّد...

هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَان قَد حَدَث أَهْل بَيْته بكُلِّ مَا يَجري عَلَيهِم مِن بَعْدَه، وَكَرَّره أَكْثَر مِن مَرَّة عَلَىٰ مَسَامعهِم تَصرِيحًا وَتَلويحًا ، حَتَّىٰ سَاعَة الوَفَاة كَان يَنْظر إِلَىٰ وجُوههِم وَيَبكي، وَلمَّا سُئل قَالَ: « أَبْكي لذُّرَيتي، وَمَا تَصْنع بهِم شِرَار أُمّتي مِن بَعْدى » (٢).

شَاهَدت زَيْنَب وَفَاة جَدّها الرَّسُول، وَمَا تَرَكه مِن آثَار، وَشَاهَدت مِحْنَة أُمّها الرَّهرَاء، وَنَدبهَا لأَبِيهَا فِي بَيْت الأَحزَان، وَدخُول مَن دَخَل إِلَىٰ خِدْرهَا، وَٱنْتهَاك حُرمتهَا، وَآغْتصَاب حَقّها، وَمَنع إِرثهَا، وَكَسر جَنبهَا، وَإِسقَاط جَنِينهَا، وَسَمَعتها، وَهي تُنَادي فَلاَ تُجَاب، وَتَسْتَغِيث فَلاَ تُغَاث... وَكلّنا يَعْلم عِلاَقَة البِنْت بالأُمّ، وَتَطْلعهَا إِلَيهَا، وَتَأْثرهَا بهَا تلقَائِيًّا وَبدُون شُعُور.

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أَبي طَالب: ٢٣٣/١، الخِصَال للشَّيخ الصَّدُوق: ٣٧١، شَرْح الْأَخْبَار: ٣٤٦/١، الْإِخْتصَاص للشَّيخ المُفِيد: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، أَمَالي الشَّيخ الطُّوسي: ١٨٨ ح ١٨.

وَشَاهَدت قَتْل أَبِيها أَمِير المُؤمِنِين، وَأَثَر الضَّربَة فِي رَأْسه، وَسريَان السّم فِي جَسَده الشَّرِيف، وَدُمُوعَه الطَّاهرة الزَّكيَة تُفِيض عَلىٰ خَدّيه، وَهُو يُقَلب طَرفَه بِالنَّظر إِلَيهَا، وإلَىٰ أَخوَيهَا الحَسنين.

وَشَاهَدت أَخَاهَا الحَسَن أَصْفَر اللَّون يَجُود بنَفْسه، وَيَلفظ كَبده قِطعًا مِن أَثَر السُّم (١)، وَرَأْت عَائِشَة تَمنَع مِن دَفْنَه مَع جَدّه، وَتَركَب بغلَة، وَتَصِيح، وَالله لاَ يُدفَن الحَسَن هُنا أَبدَاً (٢).

#### الفِتْنَة الكُبْرِي:

آتَجهَت موَاكِب التَّشيِّع نَحو المَرقد النَّبوي لتُجدد العَهْد بجده تَلَيُّ لَكن لمّا عَلم الْأُمويُون ذَلِكَ تَجمّعُوا وَٱنْضم بَعْضهُم إلى بَعْض بدَافع الْأَنَانيَّة وَالحِقْد وَالعَدَاء للهَاشميِّين إلى إحدَاث شَغَب وَمُعَارضة لدَفن الْإِمَام بجوَار جَده لْأَنّهم رَأُوا أَنَّ عَمِيدهُم عُثمَان دُفن فِي حَسْ كُوكب مَقْبَرَة اليَهُود مَنكيف يُدفن المُحسن الله مَع جَده فَيكُون ذَلِكَ عَارًا عَلَيهِم وَخِزيًا فَأَخذُوا يَهتفُون بلسّان الجَاهليَّة الحَمقاء: يَا رُبَ الحَسن اللهِ مَع جَده فَيكُون ذَلِكَ عَارًا عَلَيهِم وَخِزيًا فَأَخذُوا يَهتفُون بلسّان الجَاهليَّة الحَمقاء: يَا رُبَ هَيجًاء، هِي خَير مِن دَعة، أَيُدفَن عُثمَان بأقصى المَدِينَة وَيُدفن الحَسَن عِندَ جَدّه ؟

وَٱنْعَطَفَ مَروَانَ بن الحَكَم وَسَعِيد بن العَاصِ نَحو عَائِشَة وَهُما يَستَفزُانهَا وَيَستَنجدَان بهَا لمُنَاصرتهُم

<sup>(</sup>١) رُوي أَنّه لمَّا وضَع الطَّشت بَيْنَ يَدي الحَسَن، وَهُو يَقْذَف كَبَده سَمع أَنَّ أُختَه زَيْنَب تُرِيد الدُّخُول عَلَيهِ أَمَر برَفع الطَّشت إِشفَاقاً عَلَيهَا. (مِنْهُ يَرُخُ). الرّواية عَلىٰ تَقدير صِحّتها نَصّت عَلىٰ أَنّ السُّمّ أَثَر فِي كَبدهِ حَتّیٰ قَاء بَعضاً مِنْهِ، وَهَذَا مِمّا يَرفضهُ الطّبّ الحَدِيث بَل يَقول: إِنَّ السُّمّ يُحدث إِلتهاباً فِي المَعدة وَبالتَالي يُؤدّي إلى هِبُوط فِي ضَغط الدَّم وَيُؤدّي إلىٰ إِلتهاب الكَبد، وَالكَبد هُو الجِهاز الخَاصّ فِي الجَانب الأَيمن الَّذي يَقوم بِإِفرَاز الصَّفرَاء كمَا جَاء فِي القاموس: ١ / ٣٣٢، تَاج العَروس: ٢ / ٤٨١، وَيُعدَى الرّوايّة غَير مُنَافية للطّبّ حَيث إِنَّه أَلقىٰ مِن جَوفه قطعاً مِن الدَّم المُتختَّر، وَالَّتِي تَشبه الكَبد.

<sup>(</sup>٢) أنظر، الْإِصَابَة: ١ / ٣٣٠، تَأْرِيخ دمَشق: ٢ / ٢١٨، البدَايَة وَالنّهاية: ٨ / ٤٤، الْإِستِيعَاب: ١ / ٣٨٩، العِقد الفَرِيد: ٣ / ١ ٢ ، مُرُوج الذَّهب: ٢ / ٥١، رحلَة أبن بَطّوطزة: ٧٦، عُيون الْأَخْبَار: ٣٨٩، العِقد الفَرِيد: ٣ / ١٢، مُرُوج الذَّهب: ٧٧، دَلاَئِل الْإِمَامَة: ٦١، المقاتل: ٧٤، شَرْح النَّهج لِابن أبي الحَدِيد: ٢٦، العَقاتل: ٧٤، شَرْح النَّهج لِابن أبي الحَدِيد: ١٩٧/٦.

أَمَّا مَا شَاهَدته فِي كَرْبُلاَء، وَحِين مَسْرَاهَا إِلَىٰ الكُوفَة، وَالشَّام مَع العَلِيل، وَالنَّسَاء، والأَطْفَال فَيفُوق الوَصف، وَقَد وضْعَت فِيهِ كُتب مُسْتقلّة.

هكذا كَانَت حَيَاة السَّيِّدَة ، وَبِيئتهَا مِن يَومهَا الْأُوّل إِلَىٰ آخر يَوْم ، حَيَاة مُشبَّعَة بالأَحزان ، مُتْخَمة بالآلام لا تَجد مِنْهَا مَفرّاً ، وَلاَ لهَا مَخرجَاً .

وَبَعد هَذِه الْإِشَارَة نَقف قَلِيلاً لنَرىٰ كَيف قَابلَت السَّيِّدَة هَذِه الصَّدمَة وَالْأَحدَاث الجِسَام: هَل أَصَابها مَا يُصِيب النِّسَاء فِي مِثْل هَذِه الحَال مِن الْإِضْطرَاب

بذَلِك وَهُما يَعرفَان دَخِيلَة عَائِشَة وَمَا تَنْطوي عَلَيهَا نَفسهَا بِمَا تَكتّه مِن الغِيرَة وَالحَسَد لولد فَاطمَة عَيْكُ قَالِين لهَا: يَا أُمُ المُوْمِنِين، إِنَّ الحُسَين يُرِيد أَنْ يَدفن أَخَاه الحَسَن مَع رَسُول اللهَ يَخِيلَة وَاللهَ لَئن دُفَن الحَسَن بجوَار جَدّه ليَذهبنّ فَخر أَبِيك، وصَاحِبه عُمر إلىٰ يَوم القِيَامَة. فَالهَبت هَذِه الكَلمَات نَار الثَّورَة فِي نَفْسهَا فَآنْد فَعَت بغَير آخْتيَار لمُنَاصر تهُما رَاكبَة عَلىٰ بَغلٍ وَهِي تَقُول: مَالِي وَلكُم تُريدُون أَنْ تُدخِلوا بَيْتي مَن لاَ أُحبُّ؟! وَكَادَت أَنْ تقع الفِئنَة بَيْن بَني هَاشم وَبَني أُميَّة، فَبَادر آبن عَبَّاس إلىٰ مَروَان فَقَال لهُ: ارجَع يَا مَروَان مِن حَيْث جِئْت، فإنّا مَا نُرِيد أَنْ نَدفن صَاحبنَا عِند رَسُول الله عَيَّاتُ بَل نُرِيد أَنْ نُجدَد العَهْد بَهُ مَ نَردَه إلىٰ جَدّته فَاطمَة بِئْت أَسد فَنَدفنهُ عِندهَا لوصِيَته بذَلك، وَلُو كَان وَصَىٰ بدَفنهِ مَع النَّبي عَيَّاتُ لِعَلَى اللهُ عَرْده إلىٰ جَدّته فَاطمَة بِئْت أَسد فَنَدفنهُ عِندهَا لوصِيَته بذَلك، وَلُو كَان وَصَىٰ بدَفنهِ مَع النَّبي يَتَهُ لَا لَعُلَم بالله وَرَسُوله وَبحُرمَة قَبرَه مِن أَنْ يُطرق عَليه هَدمًا كمَا طُرق ذَلكَ غَيره، وَدَخلَ بَيْته بغَير إذْنه.

ثُمَّ أُقبَل عَلَىٰ عَائِشَة فَقَال لهَا: وَا سُوأْتَاه! يَومَا عَلَىٰ بَغلٍ وَيَوماً عَلَىٰ جَمل ... وَفِي رُوَايَة قَال أبن عَبَّاس: يَومَا تَجمَّلتِ وَيَوماً تَبغَّلتِ، وَإِنْ عِشتِ تَفَيَّلتِ ... فَأَخذه آبن الحَجَّاجِ الشَّاعر البَغدَادي فَقَال:

هَذَا الخَبر رَوَاه الفَريقَان مِن أَهْلِ السُّنَّة وَالشِّيعَة بتَغيّر ببَعض عبَارَاته كلّ بحَسب مَذْهَبه.

أنظُر، مقاتل الطَّالبيِّين: ٨٢، شَـرْح النَّهج لِإبـن أَبـي الحَـدِيد: ١٨/٤، و: ١٩/١٦ ـ ٥١، تَـذكرَة الخُواصّ: ٢٢٣، تَأْرِيخ أَبِي الفدَاء: ١٩٢/١، العِـقد الفَـرِيد: ١٢٨/٣، الخواصّ: ٢٢٣، تأريخ أبي الفدَاء: ١٩٢/١، العِـقد الفَـرِيد: ١٢٨/٣، أَنْسَابِ الْأَشْرَاف: ١/٤٠٤، الطَّبقَات الكُبرى: ٨/٥، كتَابِ عَائِشَة وَالسَّيَاسَة: ٢١٨، الْإِستِيعَاب: ١/٤٧٤، كفَايَة الطَّالب: ٢٦٨، الفُتُوح لِإِبْن أَعثَم: ٢/٣٢٦ هَامش رَقم «٣».

وَٱخْتلاَل الْأَعصَاب؟... هَل هَيمَنَت عَلَيهَا العَاطفَة العَميَاء الَّتي لاَ يَبقىٰ مَعهَا أَثَر لعَقل وَلاَ دِين؟.. وبالتَالي، هَل خَرَجت عَن حدُود الْإِتـزَان وَالْإِحـتشَام؟... حَاشَا بِنْت النَّبيّ، وفَاطِمَة، وعَليّ، وَأُخت الحَسنَين، وَحَفِيدَة أَبِي طَالِب أَنْ تَنْهَزِم أَمّام النَّكبَات، وتَستَسلم للضَّربَات... حَاشَا النَّ فس الكَبِيرَة أَنْ تَتَمكن مِنْهَا العواطف، أَو تُزعزعهَا العواصف... فَلقد تَحولت تِلْكَ المِحن، وَالمصائب بكَاملهَا إلَىٰ عَقلٍ، وصبرٍ، وثقة بالله، وكَشفت كُلّ نَازلَة نَزلَت بها عَن مَعْنىٰ مِن أَسمىٰ معاني الكَمَال، وَالجَلاَل، وَعَن سرّ مِن أَسرَار الْإِيمَان النَّبويّ المُحمّديّ، أَنَّ تَتَصامها بالله، وَإِيمَانها بهِ تَمَاماً كَإِيمَان جَدّها رَسُول الله.

وَلَيْسَ فِي قُولِي هَذَا أَيَّة شَائِبَة مِن المُغَالاَة مَا دُمت أَقْصد الْإِيمَان الصَّحِيح الكَامِل الَّذي لاَ يَنْحرف بصَاحِبهِ عَن طَاعَة الله وَمَرضَاته مَهمَا تَكُن الدَّوَافع وَالمُلاَبسَات... وأي شيء أدل على هذه الحقيقة مِن قيَامها بَيْنَ يَدي الله للصَّلاة ليَّلَة الحَادي عَشَر مِن المُحرّم، ورجَالها بلاَ رُءوس عَلىٰ وَجْه الأَرْض تُسفي عَليهم الرِّياح، وَمِن حَولها النِّسَاء، والأَطْفَال فِي صيَاح وَبُكَاء، وَدَهشَة وذهُول، وَجَيْش العَدو يُحِيط بهَا مِن كُلِّ جَانب... أنَّ صَلاَتها فِي مِثْل هَذِه السَّاعَة تَمَامَا كَصَلاَة جدّها رَسُول الله فِي المَسْجِد الحَرَام، والمُشركُون مِن حَوله يَرشقُونَه بالحِجَارَة، ويَطرحُون عَليه رَحم شَاة، وَهُو سَاجِد لله عز وعلا، وَكصَلاَة أَبِيها أمِير المُؤمِنِين فِي قلب المَعْرَكَة بصفين، وَصلاَة أَخِيهَا سَيِّد الشَّهدَاء يَوْم العَاشر، وَالسَّهام تَنهَال عَلَيهِ كَالسَّيل.

وَلاَ تَأْخِذُكُ الدَّهِشَةِ \_أَيِّهَا القَارِيءِ \_إِذَا قُلتُ: أَنَّ صَلاَة السَّيِّدَة زَيْنَب لَيْلَة الحَادي عَشر مِن المُحرِّم كَانَت شُكراً لله عَلىٰ مَا أَنْعَم،، وَأَنَّها كَانَت تَنظر إِلَىٰ تِلْكَ

الْأَحدَاث عَلَىٰ أَنَّهَا نِعمَة خُصَّ الله بهَا أَهْل بَيْت النَّبُوَّة مِن دُون النَّاس أجمعِين، وَأَنَّه لُولاَها لَمَا كَانَت لَهُم هَذِه المنَازِل وَالمرَاتِب عِند الله وَالنَّاسِ... وَلاَ يَشك مُؤمن عَارِف بِأَنَّ أَهْلِ البَيْت لُو سَأَلُوا الله سُبْحَانَهُ دَفع الظَّلَم عَنْهُم، وَأَلحُوا عَلَيهِ فِي هَلاَك الظَّالمِين لاَّجَابِهُم إِلَىٰ مَا سَأَلُوا، كمَا لاَ يَشك مُسْلِم بأنَّ رَسُول الله لَو دَعَا عَلَىٰ مُشركي قُرَيْش لاستجاب دُعَاءه(١١) ... وَلكنَّهُم لَو دَعوا وَٱستجَاب لَم تَكُن لَهُم هَذِه الكَرَامَة الَّتِي نَالُوهَا بِالرِّضا وَالجِهَاد، والقَتْل وَالْإِستشهَاد، وَفِي هَذَا نَجد تَفْسِير قَول الحُسَين: « رِضَا الله رِضَانَا أَهْلِ البَيْت نَصْبر عَلَىٰ بَلاَئهِ وَيُوفِينا أَجُور الصَّابرين، لَنْ تَشُذَّ عَن رَسُول الله لُحْمَته بَل هِي مَجْمُوعَة لهُ فِي حَظِيرَة القُـدس تُقرُّ بِهِم عَيْنه، وَيُنْجَز بِهِم وَعْدَه، مَن كَانَ بَاذِلاً فِينَا مُهْجَتْه، وَمُوطِّناً عَلَىٰ لقَاء الله نَفْسه فَلْيَرِحَل مَعَنا فَإِنّني رَاحل، مُصْبِحاً إِنَّ شَاء الله تَعَالَىٰ » (٢). وَقُول أَبِيه أَمِـير المُؤمِنِين ، وَهُو يُجِيب عَن هَذَا السُّؤال: فَقَالَ لِي: « فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذاً »! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ، وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْـبُشْرَىٰ وَالشُّكْـرِ.

<sup>(</sup>۱) حين لقي المُسْلِمُون مِن المُشْرِكِين شِدَّة شَدِّيدَة قَالُوا لرَسُول الله: أَلاَ تَدعُو الله: أَلاَ تَدعو الله لنَا؟. قَالَ: أَنَّ مَن كَان قَبلكُم ليُمَسَط أَحدهُم بأَمشَاط الحَدِيد مَا دُون عَظمهِ مُن لحَم أَو عَصب مَا يَصرفهُ ذَلِكَ عَن دِينهِ ، وَليُنمنَّ الله هَـذَا عَن دِينه ، وَيُوضِع المنشَار عَلَىٰ مَفرق رَأْسَه فَيُشق بإِثنَين مَا يَصرفهُ ذَلِكَ عَن دِينهِ ، وَليُنمنَّ الله هَـذَا الأَمر ، حَتَّىٰ ليَسِير الرَّاكِ مِن صَنعَاء إِلَىٰ حَضرَمَوْت لاَ يَخَاف إِلاَّ الله ». وَهَكذَا تَمَّ أَمر أَهْل البَيْت لاَ يَخَاف موالِيهم إلاَّ الله ، وَالحَمد الله . (مِنْهُ مَنِيُ ).

أنظر، صَحِيح البُخَاري: ١٣٢٢/٣ ح ٢٥٤٦و: ٢٥٤٦/٦ ح ٦٥٤٤، صَحِيح آبن حبَّان: ١٥٦/٧ ح ٢٥٤٧، صَحِيح آبن حبَّان: ١٥٦/٧ ح ٢٦٩٧، الشُنن الكُبرى: ٣/ ٥٥٠ ح ٥٨٩٣، مُسْنَد البَرِّار: ٢٦٩٧، الشُنن الكُبرى: ٣/ ٤٥٠ ح ٥٨٩٣، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٢/٧٢ ح ٢١١٠٧ و ٢١٢٧، مُسْنَد أَبِي يَعلى: ٢/٧٤ ح ٢١٤٧، المُعْجَم الكَبِير: ٢/٢٤ ح ٣٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

وَقَالَ: « يَا عَلِيُّ ، إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُنُّونَ بِدِينِهِمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ، وَيَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ ، وَيَأْمَنُونَ سَطُوتَهُ ، وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ ، وَالْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ ، وَيَلْتَعِبُهُ وَالسَّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ ».

السَّاهِيَةِ ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ ، وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ ».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَبِأَيِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّةٍ، أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ» فَقَالَ: «بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ» (١١).

وَزَيْنَبِ هِي بِنْتَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ لاَ تَعدُوه فِي إِيمَانهَا، وَلاَ فِي نَظرِهَا إِلَىٰ طَرِيقِ الخُلُود وَالكَرَامة... وَلذَا لَم تَترك الصَّلاَة شُكراً لله، حَتَّىٰ لَيْلَة الحَادي عَشر مِن المُحرّم، وَحِين مَسيرهَا مَسبِيَّة إِلَىٰ الكُوفَة والشَّام، وَحَمدَت الله، وَهي أَسِيرَة فِي المُحرّم، وَحِين مَسيرها مَسبِيَّة إِلَىٰ الكُوفَة والشَّام، وَحَمدَت الله، وَهي أَسِيرَة فِي مَجْلس يَزِيد عَلىٰ أَنْ خَتَم الله للأوّل مِن أَهْل البَيْت بِالسَّعَادَة، وَللآخر بالشَّهَادة وَالرَّحمة.

وَمِن الخَيرِ أَنْ نَنقُل كَلَمَة لأَبِيها أَمِيرِ المُؤمِنِين تَتّصل بالمَوضُوع وَتُلقي عَـلَيهِ ضَوءَا مِن أَنوَار الحِكمَة كَالهدَايَة، قَالَ:

«أَنَّ أَشدَّ النَّاسِ بَلاَء النَّبيُّون، ثُمَّ الوَصيُون، ثُمَّ الْأَمْثَل فَالْأَمْثَل، وَإِنَّما يُبْتلىٰ المُؤْمِن عَلَىٰ قَدَر أَعمَاله الحَسَنة، فَمَن صَح دِينَه، وَحَسُن عَمَله اَشتَدَّ بَلاَؤه، ذَلِكَ المُؤمِن عَلَىٰ قَدَر أَعمَاله الحَسَنة، فَمَن صَح دِينَه، وَحَسُن عَمَله اَشتَدَّ بَلاَؤه، ذَلِكَ أَنَّ الله لَم يَجْعل الدُّنْيَا ثَوَابَا لمُؤمِن، وَلاَ عُقُوبة لكَافر، وَمَن سَخف دِينَه ضَعف عَمَله، وَقَلَّ بَلاَؤه، وَأَنَّ البَلاء أُسرَع إلَىٰ المُؤمِن التَّقي مِن المَطر إلَىٰ قرَار الأَرْض» (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة «١٥٦».

<sup>(</sup>٢) أنظر، الكَافي: ٢ / ٢٥٩ ح ٢٩، عِلل الشَّرَائِع: ١ / ٤٤ ح ١، السَّرائِر لِابن إِدرِيس: ١٤٣/٣، وَسَائِل الشَّيعَة: ٢٦٢/٣ ح ٨.

وَبَعد، فَإِنَّ الْأَحدَاثِ الَّتِي مَرِّت بِالسَّيِّدة زَيْنَب لفَتَت إِلَيهَا الْأَنظَارِ، فَتَحدَّث عَنْهَا المُؤرِّخُون وَأَصحَابِ السِّيرِ فِي مَوسُوعَاتِهِم، ومِنْهُم مَن وَضَع فِي سِيرِتهَا كُتبًا مُسْتَقلة، وَأَشَاد الخُطبَاء بفَضلهَا وَعَظمتهَا مِن عَلَىٰ المَنَابِر، وَنَظم الشُّعرَاء القَصَائِد فِي أَحزَانهَا وَأَشجَانهَا، وَصَبرهَا وَثبَاتهَا، وَنَذكر هُنا عَلَىٰ سَبِيل المثَال لهَذَه القِطعَة الدَّاميَة لهَاشِم الكَعْبى:

أرَأيت ذا ثكل يكُون سَعِيدًا وَثُوَاكِلَ فِي النَّوحِ تَسعَد مِثلهَا إِذْ لَـيْسَ مِـثْل فَـقِيدهُنَّ فَـقِيدًا نَاحَت فَلَم تَر مِثلَهُنَّ نُوَائِحَا الوَرقَاء تُحسن عِندها تَردِيدا لا العِميس تَحكِيهَا إذا حَنّت وَلاَ أو تَدع صَدّعت الجبال المِيدا أَنْ تَنْع أعطَت كُلّ قلب حسرة زَفراتها تَدع الرِّيَاض همُودا عَبرَاتِهَا تُحيى الثَّريٰ لَو لَم تَكُن وَغُدت أسِيرَة خدرها أبنة فاطم لَـم تَـلق غَير أسِيرها مَصفُودا بفُؤَادهِ حَـتَّىٰ إنْ طوىٰ مَفُؤودا تُدعو بِلَهِفَة ثَاكِل لَعب الْأُسيٰ تُخفى الشَّجا جَلداً فَإِنْ غَلَب الأَسيٰ ضَعَف فَأبدَت شَجوهَا المَكمُودَا لَكِ نَما إنْ تَظم البَ يَان فَريدا نَادَت فَقطَّعَت القُلوب بشَجوهَا

مَاذَا نُسمّي هَذِه النَّعَمَات الحَزِينَة ؟ . . . أَنُسَميهَا شِعرَاً ، وَالشِّعر يَحتَاج إِلَىٰ أَعمَال الفِكر ، وَتَخير المَعَاني وَالْأَلفَاظ ، وَالكَعْبي لَمْ يَفْعَل شَيئاً مِن ذَلِك ، وَإِنَّما أَنْعَكَسَت فِي نَفْسِهِ آلآم آل الرَّسُول ، ثُمَّ فَاضَت بهَا مِن حَيث لاَ يَشْعر ، تَمَامَاً كمَا فَاضَت عُيُون الثَّاكلاَت بالعَبرَات . . . وَكُل شِيعي صَادق الوَلاَء لآل نَبيّه يُعَبر عَن وَلاَئهِ بالبُكاء ، وَإِقَامة العَزَاء لمَّا أَصابهُم وَحلَّ بِهم ، أَو بشَد الرِّجَال لزيَارَة قبُورهم وَمشَاهِدهم المُقدّسَة ، أَو بالإحتجَاج لحَقّهم ، وَمُنَافحَة خصُومهم ، أَو بثَورَة وَمُورة مَ

شِعريَّة، كمَا فَعَل السَّيِّد حَيْدَر الحِلّى(١)..

أُمَّا أَنْ تَكُون نَفْس المُحبّ بالذَات هِي الْأَدَاة المُعَبِّرَة عَن حُبّه وَولاَئه، فهذَا مَا لاَ نَعْرفهُ إِلاَّ مِن أَفرَاد قَلاَئِل جدّاً، مِنْهُم هَاشِم الكَعْبي، وَالشَّرِيف الرَّضي ... أَنَّ هَذِه القِطعة لَيْسَت وَصفاً لنَدب الثَّواكل وَحَنِينهَا إِلَىٰ سَيِّدها وَكَفيلها، وَلاَ تَصوِيراً لاَّحزَانها وَآشجَانها، وَكَفيلها، وَلاَ تَصوِيراً لاَّحزَانها وَآشجَانها، وَكَفيل، وَلاَ أَخبَار بالَّذي أَصَاب آل مُحَمَّد، كمَا قَالَ بَعْض الشُّعرَاء:

سُبِيَت نِسَاء مُحَمَّد وَبنَاته مِن بَعد مَا قُتلَت هُنَاك رجَاله وَإِنَّ مَا هِي قَلْت هُنَاك رجَاله وَإِنَّ مَا هِي قَلْب القُلُوب وَإِنَّ مَا هِي قَلْب الوَلاَء عَلَىٰ الكَعْبي، وَٱنْتقل بهِ مِن عَالمهِ وَدُنيَاه إِلَىٰ عَالم الثَّواكل فِي كَرْبُلاَء، فَشَعر بشعُور هُنَّ، وَأَحَس بإحسَاسهنَّ، حَتَّىٰ أَصبَح عِثلهُنَّ ثَاكلاً يَنْدُب وَيَنُوح بعَبرَات تُحيى الثَّرىٰ، وَزَفرَات تَدع الرِّيَاض هُوداً.

<sup>(</sup>١) شَاعر مُكْثر وَمُجِيد فِي رِثَاء الحُسَينِ، وَشِعرَه كُلّه أَو جُلّه ثَورَة، وَحمَاسَة، وَأَسْتنهَاض. (مِنْهُ مَيْنَ).

## نوايا يزيد

مَات مُعَاوِيَة، وَتَولىٰ يَزيد الْأَمر مِن بَعدهِ، وأبىٰ إِلاَّ أَنْ يَأْخِد لنَفسهِ بَيعَة الحُسَين . . . وَقَالَ الحُسَين كَلمَته الَّتي لا يَحول عَنْهَا ، وَلاَ يَزُول ، مَهمَا تَكُن العوَاقب: « وَمِثْلِي لاَ يُبَايع مِثْله » (١٠) ... وكَانَت المَأْسَاة الَّتي لاَ يَزَال وَلَن يَزَال يَجري دَمهَا طَريّاً عَلَىٰ وَجْه الْأَرْض، كمَا قَالَ السَّيِّد العُبَيدي . . . . أَنَّ مُعَاوِيَة لَيْسَ بشَىء مِن الْإسلام، وَلاَ مِن الْإِنْسَانِيَّة فِي حسَاب الحُسَين، فَكَيف بـوَلَده يَزِيد؟ !... وَإِقرَأُ مَعي هَذَا التَّأْنِيب وَالتَّوبِيخِ الَّذي وَجَّهِهِ الحُسَينِ لَمُعَاوِيَة بصَوت عَالِ جَرىء.

#### الحُسَين ومُعَاوِيَة:

كَتَب مَرُوان بن الحَكَم، وَهُو عَامِلَه عَلىٰ المَدِينَة:

أُمَّا بَعْد، فَإِنَّ عَمْرُو بن عُثْمَان ذَكَر أَنَّ رجَالاً مِن أَهْل العِرَاق، وَوجُـوه أَهْـل الحِجَازِ يَخْتَلفُونِ إِلَىٰ الحُسَينِ بن عَليّ، وَأَنّه لاَ يُؤمنِ وثُوبَه، وَقَـد بحَثت عَـن ذَلِكَ، فَبَلَغنى أنَّه يُرِيد الخِلاَف يَوْمه هَذَا، فَأَكتُب إِلَى برَأيك.

(١) تَقَدُّمَت تَخْريجَاته.

## فَكَتَب مُعَاوِيَة إِلَىٰ الحُسَين:

أَمَّا بَعْد: فَقْد ٱنْتَهِت إِلِيَّ أُمُور عَنْكَ إِنْ كَانَت حَـقًا فَـقْد أَظـنّك تَـركتها رَغـبَة فَدعها، وَلعَمر الله أَنَّ مَن أَعطىٰ الله عَهْده وَمِيثَاقه لجَدِير بالوَفَاء، فَإِنْ كَان الَّـذي بَلغني بَاطلاً فَإِنّك أَنْتَ أَعْزَل النَّاس لذَلِكَ، وَعظ نَفْسك، فَاذكُر، وَبعَهد الله أَوف فَإِنّك مَتىٰ مَا تَنْكرني أَنْكرك، وَمَتىٰ مَا تَكدني أَكدك، فَأتّق شَقّ عَصَا هَذِه الأُمّة وَإِنْ يَردهُم الله عَلىٰ يَدَيك فِي فِتْنَة، فَقْد عَرَفت النَّاس وَبَلوتهُم، فَٱنْظر لنَفسك وَلدِينَك وَلأُمّة مُحَمَّد، وَلاَ يَسْتَخفنك السُّفهَاء والَّذِين لاَ يَعلمُون.

يَا لَسُخرِيَة الْأَقدَارِ... الشَّجرَة المَلْعُونَة فِي القُرآن تَقُول لَمَن طَهرَه الله تَطْهيرَأً... أنظر لدِينَك وَلأُمّة مُحَمَّد... عَدوّ الله وَالرَّسُول الَّذي قَالَ لأَهْل الكُوفَة : تَطْهيرَأً... أنظر لدِينَك وَلأُمّة مُحَمَّد... عَدوّ الله وَالرَّسُول الَّذي قَالَ لأَهْل الكُوفَة ! أَتَرُونِ أَنِّي قَاتَلتكُم عَلىٰ الصَّلاة ، وَالزَّكَاة ، وَالحَجّ ، وَقَد عَلِمتُ النَّكُم تُصلُّون ، وَتُرَكُون ، وَتحجُون ، ولكني قَاتلتكُم لأَنتمر عَلَيْكُم ، وَأَلي رِقَابكُم ، وَقَد أَتَاني الله ذَلِكَ وَأَنْتُم كَارهُون . أَلا إِنَّ كلّ دَم أُصِيب فِي هَذِه مَطلُول ، وَكلَّ شَرْط شَرَطتَه فَتَحت قَدَمي هَاتِين » (١) . يَقُول لرَبِيب الوحي : أُنظر لدِينَك وَلأُمّة مُحمَّد ؟ . . وَلَكنَّ الحُسَين قَد أَبطَل كَيدَه ، وَهَدم كَهْفَه ، وَأَرغَم أَنْفَه ، حَيث أَجَابه : أَمَّا بَعْد : فَقْد بَلَغني كَتَابك تَذكر فِيهِ أَنَّهُ ٱنْتَهت إلَيك عَني أُمُور أَنْتَ عَنْهَا رَاغب وَأَنَا بغيرهَا عِندَك جَدِير ، فإنَّ الحَسنَات لاَ يُهدىٰ لهَا وَلاَ يُسَدّد إليها إلاَّ الله تَعَالىٰ . وَأَمْ مَا ذَكَرت أَنَّهُ رُقَيَّ إِلَيكَ عَنِي ، فإنِّه إنَّما رَقَاه إلَيك المُلاَقُون المَشَّاؤون وَا المَشَّاؤون المَشَّاؤون المَشَّاؤون المَشَّاؤون المَشَّاؤون المَشَّاوُون المَشَّاؤون المَشَّاؤون المَشَّاوَن المَشَّاوُون المَشَّاوُون المَشَّاوُون المَشَّاوُون المَشَّاوُون المَشَّاوُون المَثَا مَا ذَكَرت أَنَّهُ وَتَى إِلَيكَ عَنِي ، فإنَّه إنَّها رَقَاه إلَيكَ المُلاَقُون المَشَّاوُون المَشَّاوُون المَشَّاوِي المَدَّة وَلَا يُلَاكُ المُلاَقُون المَشَّاوِن المَشَّاوِي المَثَانِي المُلِكِ عَنِي أَنْهُ مَا مَا ذَكَرت أَنَّه المُلاَقُون المَشَادِة المُلاكِة وَلا المُلاكِة وَلا المُنْ المُدَون المَشَّاتِ الْ المُلْون المَشَاقُون المَشَاقُون المَثَانِ المُنْ المُلْون المُلْكُون المَسْلِق المُلْون المَدَانِ المُدَانِ المُلْون المَشَاقُون المَسْلِق المُلِهِ المُلْون المَد المُلْون المَنْ المُلْون المَلْون المَنْ المُنْهَا المُلْون المَثَون المَثَانِ المُلْون المَلْمُ المُنْ المُنْ المُلِون المُنْ المُنْ المُلْون المَالِق المُلْون المَد المُلْون المَلْون المَلْون المَوْلُون المَدْون المَلْون المَالمُون المَنْ المُلْون المَنْ المُنْ المُلْون المُلْون ا

<sup>(</sup>۱) أنظر، البِدَاية وَالنّهاية: ٦/٦٦، تَأْرِيخ دِمَشق: ٥٢ / ٣٨٠، تَأْرِيخ أَبن كَثِير: ١٢١٨، الكَامِل فِي النّأرِيخ: ٦/ ٢٢٠، مقَاتل الطَّالبِين: ٧٠، شَرْح النَّهج لِابْن أَبي الحَدِيد: ١٦/٤ و: ١٦ / ١٥، الْمَعْرِ فَة وَالرِّجال للبسوي: ٣١٨/٣، شَرح الْأَخْبَار: ٢/ ١٥٧، منَاقب آل أبي طَالب: ١٩٦/٣، المُصَنَّف لِابْن أبي شَيبة الكُوفي: ٧/ ٣٥١ - ٢٣، تَأْرِيخ دِمشق: ٥٢ / ٣٥٠ و: ٥٩ / ١٥٠، البدَاية والنّهاية: ٨/ ١٤٠٠

بِالنَّمِيمَة ، المُفرِّقُون بَيْنَ الجَمع ، وَكَذب الغَاوُون .

وَمَا أَردَت إِلَيكَ حَرباً، وَلاَ عَلَيك خِلاَفاً، وَإِنّي لاَّخْشىٰ الله فِي تَرك ذَلِكَ مِنْكَ، وَمِن الْأَعذَار فِيهِ إِلَيكَ وإلِىٰ أُوليَائك القاسطين حِزْب الظَّلمَة وَأُوليَاء الشَّياطين. أَلَستَ القاتل حِجْر بن عَدي أَخَا كِندَة وَأَصحَابه المُصلين العَابدِين الَّذِين كَانُوا يُنكرُون الظُّلم، ويَستعظمُون البِدَع، ويَأمرُون بِالمَعرُوف، ويَنهُون عَن المُنْكر، يُنكرُون الظُّلم، ويَستعظمُون البِدَع، ويَأمرُون بِالمَعرُوف، ويَنهُون عَن المُنْكر، وَلاَ يَخَافُون فِي الله لَومَة لاَئِم، ثُمَّ قَتَلتهُم ظُلماً وَعُدوّاناً، مِن بَعد مَا أَعطيتهُم الْأَيمان المُغَلظة وَالموَاثِيق المُؤكّدة، لاَ تَأخذهُم بحَدث كَان بَيْنَك وَبَيْنَهُم، جُرَأة مِنْك عَلَىٰ الله وَٱسْتخفَافاً بِعَهده ؟..

أُولَست قَاتل عَمْرُو بن الحَمق الخُزَاعي صَاحِب رَسُول الله عَلَيْ العَبد الصَّالح الَّذي أَبْلَته العِبَادَة، وَأَعطَيتهُ مَا لَو الَّذي أَبْلَته العِبَادَة، وَأَعطَيتهُ مَا لَو فَهمتَهُ العِصم لنَزَلت مِن رُؤوس الجبَال؟..

أُولَست بمُدّعي زياد بن سُمَيَّة المَولُود عَلَىٰ فرَاش عُبَيد ثَقِيف، فَزَعَمت أَنَّهُ ابْن أَبِيك، وَقَد قَالَ رَسُول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ رَاش، وَللعَاهر الحَجَر» (١)، فَتَركت سُنّة رَسُول الله عَلَيْ أَه وَتَبعتَ هَوَاك بغير هُدى مِن الله، ثُمَّ سَلّطتَه عَلَىٰ أَهْل الْإِسلام يَقتلهُم، ويَقطع أيديهِم وَأُرجلهُم، ويُسمّل أعينهُم، ويَصلبهُم عَلىٰ جذُوع النّخل، كَأَنَّك لَستَ مِن هَذِه الْأُمّة وَلَيسُوا مِنْكَ ؟..

أُولَست قَاتِل الحَضرَمي الَّذي كَتَب فِيهِ إِلَيكَ زيَاد أَنَّهُ عَلَىٰ دِين عَلَىٰ كَـرَّم الله

<sup>(</sup>۱) أنظر، مُسْنَد الْإِمَام الشّافعي: ۱۸۸، مُسنَد أَحسَد: ۳۸٦/۲، سُنن الدّارسي: ۱۵۲/۲، صَحِبح النّظر، مُسْنَد الْإِمَام الشّافعي: ۱۸۸، مُسنَد أَبن مَاجه: ۲۹۲/۱، سُنن التَّرمذي: ۲۹۳/۳، مُشنِد السَّهاب: ۱/۱۹، الْبَيَان والتّعريف: ۲/ ۱۳۰ و ۲۲۷، الّـتمهِيد مِصبَاح الزّجاجَة: ۲/۲۲، مُسْنَد الشّهاب: ۱/۱۹، الْبَيَان والتّعريف: ۲/۱۳ و ۲۲۷، الّـتمهِيد لِابن عَبد البر: ۱۹۱/۸، كَشف الخفّاء: ۲/ ۵۱، شَرح النّووي عَلىٰ صَحِيح مُسْلِم: ۲/۲۰.

وَجْهَه، فَكَتَب إِلَيه أَنْ أَقتل كُلّ مَن كَان عَلىٰ دِين عَليّ، فَقَتلهُم، وَمَثّل بِهِم بأُمرك، وَجْهَه، فَكَتَب إِلَيه أَنْ أَقتل كُلّ مَن كَان عَلىٰ دِين عَليّ، فَقَتلهُم، وَمَثّل بِهِم بأُمرك، وَدِين عَليّ هُو دِين أَبْن عَمّه عَلَيْ اللّذي أَجْلُسك مَجْلسك الّذي أَنْتَ فِيهِ، وَلَولاً ذَلِكَ لَكَان شَر فَك وَشَر ف آبَائك تَجشُم الرّحلتين رحلة الشّتَاء وَالصّيف؟..

وَقُلتَ فِيمَا قُلت: أَنظر لنَفسك وَلدِينك وَلأُمّة مُحَمَّد، وَٱتّق شَقّ عَصَا هَذِه الأُمّة وَأَنْ تَردهُم إلى فِتْنَة. وَإِنّي لاَ أَعْلم فِتْنَة أَعْظَم عَلىٰ هَذِه الْأُمّة مِن ولاَيَتك عَلَيهَا، وَلاَ أَزعْلَم نَظراً لنَفسي وَلدِيني وَلاَئمة مُحَمَّد عَلَيْ الله عَلَينَا أَفضل مِن أَنْ جَاهدك، فَإِنْ أَفْعَل فَإِنّه قُربَة إلى الله، وَإِنْ تَركته فَإِنّي ٱسْتَغفر الله لدِيني، وَأَسأله توفيقه لإرشَاد أَمرى..

وَقُلتَ فِيمَا قُلت: إِنِّي إِنْ أَنْكَرتُك تَنْكرنِي وَإِنْ أَكدك تَكدنِي، فَكدنِي مَا بَدَا لَك، فَإِنِي أَرجُو الله أَنْ لاَ يَضرنِي كَيدك، وَأَنْ لاَ يَكُون عَلَىٰ أَحد أَضرّ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسَك، لأَنَّك قَد رَكَبت جَهْلَك، وَتَحرصّت عَلَىٰ نَقض عَهْدك. وَلَعْمري مَا وَفَيّت بشَرط، وَلَقد نَقضت عَهْدك بقَتلك هَوْلاَء النَّفر الَّذِين قَتَلتهُم بَعد الصُّلح وَالأَيْمَان وَالعَهُود وَالموَاثِيق، فَقَتلتهُم مِن غَير أَنْ يَكُونُوا قَاتَلُوا وَقُتلوا. وَلَم تَفْعَل ذَلِكَ بهِم إلاَّ لذكرهِم فَضلنَا، وَتَعظِيمهِم حَقّنا، فَقَتلتهُم مِخَافَة أَمر لَعلّك لَو لَم تَقْتلهُم مُت قَبْل أَنْ يُدرَكُوا. فَأَبْسر يَا مُعَاوِيَة بِالقصاص، وَأَسْتَيقن أَنْ يَفْعلُوا أَو مَاتُوا قَبْلَ أَنْ يُدرَكُوا. فَأَبْسر يَا مُعَاوِيَة بِالقصاص، وَأَسْتَيقن بالحسّاب، وَأَعلَم أَنَّ لله تَعَالَىٰ كَتَاباً لاَ يُغَادر صَغِيرَة وَلاَكَبِيرَة إِلاَّ أَحصَاهَا، وَلَيْسَ الله بناس لاَّ خذك بالظَّنة وَقَتلك أَوْليَاءه عَلَىٰ التَّهم، وَنَفيَك أَوْليَاءه مِن دُورهِم إلِىٰ الله بناس لاَّ خذك بالظَّنة وَقَتلك أَوْليَاءه عَلَىٰ التَّهم، وَنَفيَك أَوْليَاءه مِن دُورهِم إلىٰ ذَار الغُربَة. وَأَخذُك للنَّاس بَيعَة أَبْنَك، غُلاَم حَدَث، يَشرَب الشَّراب، وَمَا أَرَك لِلنَّاس بَيعَة أَبْنَك، غُلاَم حَدَث، يَشرَب الشَّراب، وَمَا أَرَاك إلاَّ قَد خَسرتَ نَفْسك، وَبَترتَ دِينك، وَغَشَشت رَعيَتك وَأَخرَبْتَ بالكلاب، وَمَا أَرَاك إلاَّ قَد خَسرتَ نَفْسك، وَبَترتَ دِينك، وَغَشَشت رَعيَتك وَأَخرَبْت

أَمَانَتك، وَسَمعت مقَالَة السَّفِيه الجَاهل، وأَخَفتَ الوَرع التَّقي، وَالسَّلاَم(١١).

وَلمَّا قَرَأُ مُعَاوِيَة الكِتَابِ أَطلَع عَلَيهِ وَلَده يَزِيد، فَقَالَ لهُ: أَجْبهُ جَوَابَأَ يَصْغر إِلَيهِ نَفْسه، وَٱذْكر أَبَاه عَلِيَّاً بِشَر.

فَقَال مُعَاوِيَة : وَمَا أَقُول فِي عَليّ ، وَمِثلي لاَ يُحسن أَنْ يَعِيب بالبَاطل ؟ وَمَتىٰ مَا عِبتَ رَجُلاً بِمَا لاَ يَعرِفَه النَّاس كَذَّبوه ، وَمَا عَسَيت أَنْ أَعِيب حُسَيناً ؟ وَوَالله مَا أَرىٰ للعَيب فِيهِ مَوضعاً وَقَد رَأيت أَنْ أَكتُب إِلَيه أَتوَعدهُ أَتَهدَده ، ثُمَّ رَأيت أَنْ لاَ أَنْ عَلَى وَلاَ أَمْحَكَه (٢) ...

الحُسَين يُبَايع يَزِيد وَهُو يَقف مِن أَبِيه مُعَاوِيَة هَـذَا المَـوقف، وَيُخَاطِبهُ بهذَا الْإِحْتَقَار وَالْإِزْدرَاء: رَكَبت جَهلَك، وَنَقضت عَهدك، وَخَسَرت دِينَك، وَغَشَشت الرَّعيَة، وَقَتلت أُوليَاء الله، وأَخَذت البَيْعَة لغُلاَم يَشرب الشَّراب، ويَلعب بِالكلاب؟!. قرأ يَزِيد هَذَا السِّجل الخَالد فِي مثَالبه، وَمثَالب مِن مَهَّد لهُ، وَبَايَعه بالخِلاَفَة، قَرأ يَزِيد هَذَا السِّجل الخَالد فِي مثَالبه، وَمثَالب مِن مَهَّد لهُ، وَبَايَعه بالخِلاَفَة، فَحرّض أَبَاه عَلىٰ أَنْ يَنَال بالبَاطل مَن عَليّ والحُسَين، وَلَم يَجد مُعَاويَة مَا يَقُولَه فَحرّض أَبَاه عَلىٰ أَنْ يَنَال بالبَاطل مَن عَليّ والحُسَين، وَلَم يَجد مُعَاويَة مَا يَقُولَه أَللَّهُمَّ هَوُلاء أَهْل بَيْتي فَأَذْهِبْ عَـنْهُم الرِّجْس وَطَهرْهُم تَـطْهِيراً، فَـاجْتَر يَـزِيد ضَغِينَته وَأَحقَادَه، وَٱنْطُوىٰ عَلىٰ غَيظهِ وَغَضبه يَنْتَظر الفُرصَة المُؤاتِيَة.

### فَوْرَانِ الحِقْد :

وَبَعِد أَنْ هَلَك مُعَاوِيَة ، وَتَولَّىٰ يَزِيد الْأَمر مِن بَعْده صَمَّم أَنْ يَقتُل الحُسَين عَلىٰ

<sup>(</sup>١) أُنظر، أُعيَان الشَّيعَة: ١٤٢/٤ طَبعَة سَنَة (١٩٤٨م) نَقلاً عَن كتَاب «الْإِمَامَة وَالسَّيَاسَة » لِابْن قُتَيبَة. وَذَكر هَذَا الكِتَابِ أَيضًا صَاحِبِ البحَارِ : ١٤٩/١٠ (مِنْهُ مَثِنُ ).

 <sup>(</sup>۲) أنظر، مَعْدن الحِكمَة: ١/٥٨٢، الْإِحتجَاج للطُّوسي: ٢٧٩، مُعْجَم رِجَــال الحَــدِيث: ٢١٥/١٩.
 العوَالم: ١٧/١٧ ح ٦، إِختيَار مَعْرفَة الرَّجَال: ١/٢٥٩.

كُلّ حَال، وَبَأْي ثَمَن، وَمَهمَا تَكُن النَّتَائج...وَسوَاء أَصحَّ أَنَّ مُعَاوِيَة أُوصَاه خَيرَاً بِالحُسَين، أَو لَم يَصحّ، فَإِنَّ فَورَان الحِقد، وَاللَّوْم، وَالبُغض، وَالغَيظ مِن الحُسَين قَد بَلَغ الغَايَة مِن نَفْسَه، وَأَدّىٰ بِهِ إِلَىٰ حمقٍ لاَ تُجدي مَعَهُ النَّصِيحَة، وَإِلىٰ دَاء لاَ يَشفِيه إِلاَّ الْإِنْتقام، وَلُو كَان بِهِ ذَهَابِه وَذَهَابِ مُلكَه، وَمِن قَبْلَ قَالَ عَبدالله بن الزُّبَيْر: « ٱقْتلُوني وِمَالكاً » (١).

صَمَّم الحُسَين أَنْ لاَ يُبَايع يَزِيد، قُتلَ أُو لَم يُقْتَل، لسَبب وَاحد وَهُو «مِثْلَهُ لاَ يُبَايع مِثْل يَزِيد» (١٠) ... وَصَمَّم يَزِيد عَلَىٰ قَتل الحُسَين بَايَع أُو لَمْ يُبَايع لأَسبَاب: «مِنْهَا»: العدَاء المَبدئي الَّذي أَشَار إليهِ الْإِمَام الصَّادِق بقَوله: «نَحْنُ وَآل أَبي سُفْيَان تَعَادينَا فِي الله، قُلنَا: صَدَق الله. وقَالُوا كَذَب الله » (٣).

وَ «مِنْهَا» : العدَاء الشَّخصي، فَقْد كَان يَزِيد يَعْلَم عِلْم اليَقِين بأَنَّ الحُسَين يَزْ دَرِيه وَيَحْتَقره وَأَبَاه مُعَاويَة ، وَأَيضاً يَعْلَم بأَنَّ الحُسَين يَنْظر إِلَيهِ وإِلَىٰ أَبِيه كمَا يَنْظر إِلَىٰ اللهِ وإلَىٰ أَبِيه كمَا يَنْظر إِلَىٰ اللهِ واللهِ وأَلَىٰ أَبِيه كمَا يَنْظر إِلَىٰ اللهِ اللهِ واللهِ وأَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْإِحْتَقَار وَالمُعَنَافِين وَالمُعَنِين ، وَلاَ شَعِيء أَشَد وَطأَة عَلَىٰ النَّفس مِن الْإِحْتَقَار وَالْإِستَخفَاف.

وَ«مِنْهَا» : الْأَخذ بثَارت بَدْر . . . وَلذَا هَتَف بأَشيَاخه حِين وَضَع رَأْس الحُسَين بَيْنَ يَدَيه ، وَقَالَ : « لَيْتَ أَشيَاخي بِبَدر شَهدُوا » .

<sup>(</sup>١) أنظر، الفُتُوح لِابن أَعْثَم: ١/ ٤٨٥ وَمَا بَعْدهَا، وَقَارِن بَيْن قَوله وَقَول المُؤرِّخ فِي تَأْرِيخ الطَّبري: (١) أنظر، الفُتُوح لِابن أَبي الحديد: ٣١٩٩/١ و ٢١٠، والوَاقدي بروَايَة شَرْح النَّهج لِابن أَبي الحديد: ٣٢٦/٤ فِي شَرْح الخُطبَة «كُنْتُم جُند المَرأَّة»، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ٩٩، العِقد الفَريد: ٤/ ٣٢٦ طَبعَة لُجنَة التَّأْلِيف، الْإِمَامة وَالسَّيَاسَة: ١/ ٩٦، الهَامش رَقم (١ و ٢) فِي نَفْس الصَّفحَة.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

وَقَد تَجَاهِل هَذِه الحَقِيقَة الذِّين أَضمَرُ وا العدَاء لعَليِّ وَبَنِيه ، وقَالُوا : أَنَّ الحُسَين أَلقىٰ بِيَده إِلَىٰ التَّهلكَة ، وَكَان عَلَيهِ أَنْ يُسَلّم ليَزِيد ، مَا دَام عَاجزَاً عَن مُقَاومَته ... قَالُوا هَذَا ، وَهُم يَعلمُون أَنَّ الحَسَن صَالح مُعَاويَة ، وَسَلّم لهُ الأَمر ، ثُمَّ غَدَر بهِ ، وَأَنَّ مُعَاويَة أَعْطیٰ العهُود وَالموَاثِيق لأَوليَاء الله كَحِجر بن عَدي ، وَعَمْرُ و بن الحَمق وَغَيره ، ثُمَّ نقضها ، وَقَتلهُم دُون أَنْ يُقَاتلُوه ، وَأَنَّ مُسْلِم بن عَقِيل أَلقیٰ السِّلاَح بَعد أَنْ أَخَذ العَهد وَالأَمَان مِن أَذنَاب الْأُمويِّين ، ثُمَّ قَتلُوه وَمَثلُوا بهِ .

#### وَجَاء فِي البِحَار:

«أَنَّ يَزِيد أَنفَذ عَمْرُو بن سَعِيد إِلَىٰ مَكَة ، وَولَّا ه المَوسم وَأَمرَ ه بقَتل الحُسَين ، وَلمَّا عَلیٰ أَي حَال اَتَّفق ، وَأَنَّه دَسّ مَع الحَاج ثَلاَثِين رَجُلاً ، ليَغتَالُوا الحُسَين ، وَلمَّا عَلیٰ أَي حَال اَتَّفق ، وَأَنَّه دَسّ مَع الحَاج ثَلاَثِين رَجُلاً ، ليَغتَالُوا الحُسَين ، وَلمَّا عَلِم الحُسَين بِذَلِكَ خَرَج مِن مَكّة ، وقَبْلَ خُرُوجه قَالَ لأَخِيه مُحَمَّد بن الحَنفيَّة : وَالله يَا أَخي لُو كُنتُ فِي حِجر هَامّة مِن هوَام الأَرْض لإِستَخرجُوني مِنْهُ ، حَتَّىٰ وَالله يَا أَخي لُو كُنتُ فِي حِجر هَامّة مِن هوَام الأَرْض لإِستَخرجُوني مِنْه ، حَتَّىٰ يَقْتلُوني وَلَو سَالَم وَبَايَع ، وكَانُوا يَقْتلُوني وَلَو سَالَم وَبَايَع ، وكَانُوا يَعرضُون عَلَيهِ البَيْعَة صُورَة ، لِعِلْمهم بأنه لا يُبَايع ، أَلا تَرىٰ كَيف أَشَار مَرْ وَان بن يَعرضُون عَلَيهِ البَيْعَة صُورَة ، لِعِلْمهم بأنه لا يُبَايع ، أَلا تَرىٰ كَيف أَشَار مَرْ وَان بن الحَكم بقَتل الحُسَين عَلىٰ وَالى المَدِينَة ؟ . . . وَكَيف كَتَب ٱبْن زِيَاد لِابْن سَعد :

<sup>(</sup>١) أنظر، بِحَارِ الْأَنوَارِ: ١١٦/١٠. وَمَا رَأْيتُ أَجْهَلَ مِمَّنَ قَالَ: كَيف أَطمَأُنَّ الحُسَين لأَهْلِ الكُوفَة، وَقَد غَدرُوا بأَخِيهر، وَأَبِيه مِن قَبْلَ؟... فَهَل كَانِ الحُسَينِ يَجْهَلَ ذَلِكَ؟. أَلَم يُصَرِح أَكْثَر مِن مَرَّة بأَنَّ الله شَاء أَنْ يَرَانِي قَتِيلاً، وَيَرِيٰ نُسوتِي سَبَايا؟... (مِنْهُ يَيْنُ).

أنظر، تأريخ الطَّبري: ٢٩٥/٣، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢٥٢/١، تَهْذِيب تأرِيخ دمَشق لِابْن عَسَاكر: (تَرجمَة الْإِمَام الحُسَين اللِّهِ): ٢١٢ ح ٦٦٤، وَقعَة الطَّفّ: ١٥٢، مَقتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢١٨/١ مَقتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢١٨/١ مَقتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٣٠/٢ مَقتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٢٧، مَقَايِيس اللَّغة لِابن فَارس: ٤٩٦/٤، الفُتُوح لاِبْن أَعْتَم: ٣/٧٤. البَدَايَة وَالنّهايَة: ٢/٦٦١ ح ١٦٦٠٨، ينابِيع المَودّة: ٣/٠٠، الطَّبقَات لِابن سَعد: ح ٢٧٨.

أَعرض عَلَىٰ الحُسَين: أَنْ يَنْزل عَلَىٰ حُكم بَني عَمّك \_يَقول: «لأواللهِ، لا أُعْطِيْهِمْ بِيَدِي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ، وَلاَ أَقرُّ إِقْرارَ العَبِيد. عِبادَ اللهِ: إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبُكُمْ أَنْ أَقرُ إِقْرارَ العَبِيد. عِبادَ اللهِ: إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبُّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُحْوِمِنُ بِيوْمِ الحِسَابِ، أَلاَ وَإِنَّ تُرْجَمُونَ. أَعُوذُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُحْوِمِنُ بِيوْمِ الحِسَابِ، أَلاَ وَإِنَّ الدَّعِي آبن الدَّعي قَد رَكَز بَيْن أَثْنَتِين: بَيْن السِّلة وَالذِّلة، وَهَيهَات مِنَّا الذِّلَة، يَأْبِي الله لنَا ذَلِكَ، وَرَسُولُه، وَالمُؤْمِنُون، وَجُدُود طَابَت، وَحُجُورٌ طَهُرَت، وَأُنُوفُ حَمِيَّة، وَنُقُوس أَبِيَّة لاَ تُؤثَرُ طَاعَة اللَّنَام عَلَىٰ مَصَارِع الكِرَام» (١٠).

وَمَن عَرَف حَقِيقَة يَزِيد، وَعوامله النَّفْسيَّة، وَتَربِيته لاَ يَشك فِي شَيء مِن ذَلِكَ ... أَنَّ يَزِيد يَنْزع للْإِنْتقَام بطَبِيعَته وَفطرَته، وَبنَسَبه وَتَربِيته، وَلاَ يَشبع نَزْعَته هَذِه، البَيْعَة وَغير البَيْعَة، لاَ يَشبعهَا إِلاَّ الدَّم، حَتَّىٰ الدَّم يَشف غَلِيل جَدّته هِنْد... فَلاَ كَت كَبَد الحَمْزَة، وَٱتّخذت مِن أَطرَافه قِلاَدة تَتزين بها لجَده أبي سُفْيَان (٢)...

<sup>(</sup>١) أُنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ٤٢٥\_٤٢٦ طَبعَة سَنَة ١٩٦٤م، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٣/ ٢٨٧\_. ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) قَتل حَمْزَة والَّتمثِيل بهِ:

حَمْزَة بن عبدالمُطّلب يُكنى أبّا عُمارة، وأبّا يَعلى، وهو أَسد الله وأَسد رَسُوله ﷺ عَمّ النّبيّ قَتلهُ عُلاَم يُقال لهُ وَحشي مَوْلَى مَطعم بن جُبير، وقد بَعثه مَوْلاَه مَع قُريْش وَقَالَ له: إنْ قَتلت حَمْزَة بِعتي طُعِيمة بن عَدِي فأنتَ عَتِيق، وجَعلت هِند بنت عُتْبَة لوَحشِي جُعلاً على أنْ يَقتل رَسُول الله ﷺ أو عَلِيًا وَحَمْزَة. فقال: أمّا مُحمّد فلا حِيلة فِيهِ، لأنّ أَصْحَابه يَطُوفُون بِه. وأمّا عَليّ فإِنّه إذا قاتل كان أحذر مِن الذّئب. وأمّا حَمْزَة فأطمَع فِيهِ، لأَنّه إذا غَضب لا يُبصر مَا بَيْنَ يَدِيه، فَقَتله وَحشي، وجَاءت هِند فأمرَت بِشق بَطنِه وقطع كَبدَه والتّمثِيل بِه، فجَدعُوا أنفَه وأذنيه. وهِي الّتي ٱتخذَت من آذان الرّجَال فأمرَت بِشق بَطنِه وقطع كَبدَه والتّمثِيل بِه، فجَدعُوا أنفَه وأذنيه. وهِي الّتي ٱتخذَت من آذان الرّجَال وآنفهم وأصابع أيْدِيهم وأرْجُلهم ومذَاكِيرهُم قَلائِد ومعاضد، وأعطت وَحشي معاضدها وقلائدها جَزاء قَتله حَمْزَة فَلاكة كَبدَه فَلم تَسفه فَلفَظته. (أنظر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢١١٨، الدَّرجَات جَزاء قَتله حَمْزَة فَلاكة كَبدَه فَلم تَسفه فَلفَظته. (أنظر، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٢١١٨، الدَّرجَات الرَّفيعة: ٢٦ ـ ٢٩، الشّيرة النّبَويَّة لاِبْن هُشام: ٩٦/٥، السّيرة الحَليية: ٢١/٢٤٦، كشف الْيَقِين لاِبْن

\* المُطهّر الحلّى: ١٢٨).

وذكر أَهْلِ السِّيرِ والْأَخْبَارِ كَأَبْنِ جَريرِ ، وأبن الأثيرِ ، وأبن كَثيرِ ، وصَاحب العِقد الفَرِيد وغَيْرهم مَا قَد أخرجه أحمد بن حنبل: ٢ / ٤٠ عن أبن عُمَرَ أنّ رَسُول الله ﷺ لمّا رَجع من أُحُد جَعلت نسَاء قُرَيْش يَبكِين عَلَىٰ مَن قُتل من أزوَاجهن. قَال: فقال رَسُول الله ﷺ: ولكنْ حَمْزَة لا بوَاكِي لهُ ، قَال: ثُمّ نَام فأنتبه وهُنّ يَبكِين ، قَال فهنّ اليوم إذا يَبكِين يَندبن حَمْزَة.

وفِي ترجمة حَمْزَة من الإسْتِيعَاب نَقلاً عن الوَاقدي بهامش الْإِصَابَة: ١/ ٢٧٥ قَالَ: لَم تَبك آمرأة من الأَنْصَار عَلىٰ مَيِّت ـ بَعد قَوْل رَسُول الله يَتَكِيَّةُ لكن حَمْزَة لاَ بوَاكي لهُ ـ إِلىٰ اليَوم إلاّ بَدَأَنَّ بِالبُكاء عَلىٰ الأَنْصَار عَلَىٰ مَيِّت ـ بَعد قَوْل رَسُول الله يَتَكِيَّةُ لكن حَمْزَة لاَ بوَاكي لهُ ـ إِلىٰ اليَوم إلاّ بَدَأَنَّ بِالبُكاء عَلىٰ حَمْزَة. (أنظر للمزِيد أسد الغَابَة، والطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٢ / ٤٤، و: ٣ / ١١ و ١٧ - ١٩، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ١٨٣، والسِّيرة النَّبويَّة لاِبْن هُشام: ٣ / ١٠٤، شَرح النَّهج لاِبْن أبي الْحَدِيد: ١٥ / ٢٤، الكَامِل فِي التَّأريخ: ٢ / ١٥٣، مَجْمَع الزّوائد: ٦ / ١٠٠.

كَان حَمْزَة؛ يَحمل عَلَىٰ الْقَوْم، فإذَا رَأُوه أنهزمُوا ولَم يَثبت لهُ أحد، لكن غَدر وَحشي وحِقد هِند هُما اللّذَان مَكنّا حَربة وَحشي فأصَابته فِي أربِيَته، وأنشغَال المسلمون بِهزِ يمتهم هِي الّتي مَكّنت هِند من شَقّ بَطنَه وقَطع كَبده والَّتمثِيل بِه، ولذَا قَال الشَّاعر كمَا فِي كَشف الغُمّة: ١ /٢٥٨ .

ولاَ عَارَ لِللَّشْرَافِ إِنْ ظَـفرت بِهَا كِلاَبِ الْأَعَادِي مِن فَصِيح وأَعْجَم فَحَرْبَة وَحشِي سَقت حَـعْزَة الرَّدَىٰ وحَتفُ عَلَى من حُسام آبن مُـلْجَم

وحِين رَآه رَسُول الله عَيَّالَة قَال: لوْلاَ أَنْ تَحزن صَفِيَّة أَو تَكُون سُنَة بَعدِي تَركتهُ حَتَّىٰ يَكُون فِي أَجْوَاف السِّباع وحوَاصل الطِّير، ولِئن أَظهَرنِي الله عَلَىٰ قُرَيْش لأُمثَلَنَّ بِثلاثِين رَجُلاَ مِنهم. كمَا ذكر آبن الأَثِير فِي الشّباع وحوَاصل الطِّير، ولِئن أَظهَرنِي الله عَلَىٰ قُرَيْش لأُمثَلَنَّ بِثلاثِين رَجُلاَ مِنهم. كمَا ذكر آبن الأَثِير فِي الكَامِل: ٢ / ١٦١. وَقَالَ المُسلمُون: لُنمثَلنَ بِهِمْ مُثلةً لَم يُمثلها أَحَد مِن الْعَرَب، فأنزَل الله فِي ذَلِكَ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِي ﴾ ٱلنَّحل: ١٢٦.

ولذًا وَرد فِي السِّيرَة الحَلبِية عن أبن مَسعود: ٢ / ٢٤ قَالَ: مَا رَأْينا رَسُول الله عَلِيَّة بَاكِياً أَشدَ من بُكانه عَلىٰ حَمْزَة عِلَىٰ وَصْعه فِي القِبلة، ثُمَّ وقف عَلىٰ جنّازته وأنتَحَب حَتَّىٰ نَشق \_أي شَهق \_حَتَّىٰ بَلغ بهِ الغَش، يَقُول يَكِلَيُّة : يَا عَمَّ رَسُول الله ، وأَسد الله ، وأَسد رَسُول الله ، يَا حَمْزَة فَاعِل الخَيْرَات ، يَا حَمْزَة يَا الغَش ، يَقُول يَكُلِيُّة : جَاءنِي جِبْرِيل اللهِ وأخْبَرَنِي بأن كَاشف الكُربَات ، يَا حَمْزَة يَا ذَابٌ عن وَجه رَسُول الله . وقال يَكُلِئَة : جَاءنِي جِبْرِيل اللهِ وأخْبَرَنِي بأن كَاشف الكُربَات ، يَا حَمْزَة يَا ذَابٌ عن وَجه رَسُول الله . وقال يَكُلِئَة : جَاءنِي جِبْرِيل اللهِ وأخْبَرَنِي بأن حَمْزَة من عبدالمُطلب أسد الله وأسد رَسُول الله يَكُلِئَة الرُّبَيْر أَنْ يَرجع أُمّه صَفِيَّة أَخت حَمْزَة ؛ عَن رُويته ، فقال لهَا : يَا أَمّه ، إِنَّ رَسُول الله يَكُونَة اللهُ يَكُلُؤُهُ الزُّبَيْر أَنْ يَرجع أُمّه صَفِيَّة أَخت حَمْزَة ؛ عَن رُويته ، فقال لهَا : يَا أَمّه ، إِنَّ رَسُول الله يَكُونُهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهِ اللهُ يَنْ وَسُول الله عَنْ رُويته ، فقال لهَا : يَا أَمّه ، إِنَّ رَسُول الله يَكُونُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَاللهُ اللهُ اللهُ

حَلَّى يَأْمُرِكَ أَنْ تَرَجِعِي، فَدَفَعْت فِي صَدره وقَالَت: لِمَ وقَد بَلغنِي أَنَّه مُثَل بَأْخِي، وذَلِكَ فِي الله قَلِيل فَمَا أُرضَانِي بِمَا كَانَ فِي الله مِن ذَلِكَ، لأَخْتُسبَنَ ولأَصْبرَنَّ إِنْ شَاء الله تَعَالَىٰ، فَجَاء الزُّبَيْرِ فأَخْبرَه يَتَكُلُهُ اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهُ : خَلَّ سَبِيلها، فَجَاءت وأَسْتَرَجَعت وأَسْتَغَفَرت لهُ.

وفِي روَاية : كفّن حَمْزَة بِنمرَة كَانوا إِذَا مَدّوها عَلَىٰ رَأْسه ٱنْكَشفت رِجلاَه ، وإِنْ مَدّوها عَـلىٰ رِجـلِيه ٱنْكشف رَأْسه ، فَمدّوها عَلَىٰ رَأْسه وجَعلوا عَلَىٰ رِجلِيه الأَذخُر ، وأَمْرَ رَسُول الله يَتَيَّالُهُ بِه فَدُفن . ذَكـر ذَلِكَ صَاحب السَّيرة الحَلبِية : ٢٤٧/٢ ، وأبن الأثِير فِي الكَامِل : ٢ /١٦٢ .

وذكر الوَاقدي أنَّ النَّبِيِّ يَلِيَّا كَان يَوْمَئِذٍ إِذَا بَكت صَفِيَّة يَبكي وإذَا نَشجت يَنشج. قَال: وجَعَلت فَاطِمَة تَبكي فَلَمَّا بَكت بَكيٰ رَسُول الله يَلِيَّانُهُ.

وروى أبن مسعود قال: مَا رَأْينا رَسُول الله عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ حَمْزَة بن أبي طالب لما قُتل إلى أنْ قَالَ: ووَضعه فِي القَبر ثُمَّ وَقَف عَلَىٰ جَنَازته واَنْتحب حَتَّىٰ نَشغ من البُكاء . ذكر ذَلِكَ صَاحب الإِسْتِيعَاب بِهَامش الْإِصَابَة : ١/٥٧٧ الطّبعة الْأُولَىٰ ، والْإِمْتَاع للمَقْرِيزِي : ١٥٤ ، والكَامِل فِي صَاحب الإِسْتِيعَاب بِهَامش الْإِصَابَة : ١/٥٧٠ الطّبعة الْأُولَىٰ ، والْإِمْتَاع للمَقْرِيزِي : ١٥٤ ، والكَامِل فِي التَّأْرِيخ : ٢/١٧٠ ، ومَجْمَع الزِّوائد : ٢/١٠٠ ، والصَّحِيح من سِيرة النَّبيّ الأَعْظم : ١٧٠٧ و ٣٠٠ وذَخَائِر الْعُنْقَبَىٰ : ١٨٠ ، وسِيرة أبن هِشام : ٣/٥٠ ، والسِيرة الحَلبِية : ٢٤٦/٢ ، وشرح وذَخَائِر الْعُنْق : ١٨٠ ، وسِيرة أبن هِشام : ٣/٥٠ ، والسِيرة الحَلبِية : ٢٤٦/٢ ، وشرح النَّهج : ١٨٥ / ٢٤٩ و ٢٤٦ ،

ولَسْنَا بِصدد بَيان جُواز أو حُرمة البُكاء عَلَىٰ المَيت ولكن نَترك للقارئ الكَرِيم مَجال التَّ فكِير عِند مُرَاجعة المصَادر التَّالِية عَلَىٰ سَبِيل المثَّال لاَ الحَصر مُنذ بُكاء آدَمَ عَلِيٌّ عَلَىٰ ٱبْنِهِ هَابِيل إِلَىٰ اليُـوم لأَنَّ البُكاء سُنّة طَبيعِية.

أنظر، العَرائس للثَّعالبي: ٦٤ طَبْعَة بمبي و ١٣٠ و ١٥٥، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ لِابْن سَعد: ١٢٣، و: ٢/ ١٥٠، و ١١٠ الطَّبعة الثَّانِيَة وَ ١١٤، و ٢/ ١٤٠، و ٢٢٣، والمُصَنَّف لِابْن أَبي شَيبة: ٦و ١١، كَنز الْعُمَّال: ١١٢/ ١١١ الطَّبعة الثَّانِيَة، و: ١٤٦/ ١٥، و: ٢/ ٢٢٣ الطَّبعة الأُولَىٰ، تَأْرِيخ دِمشق: ٢/ ٢٢٩ ح ٣٦٧ و ٣٢٧ ح ١٨٨، مَجْمَع الرِّوائد: ١٨٨، و ١٧٩، و ١٨٨، و ١٨٩، المُسْتَدرَك لِلْحَاكِم: ٣/ ١٣٩، و: ٤٦٤، تأرِيخ بَغداد: الفَضَائل لأَحْمَد بن حَنبل: ح ٢٣١، المُسْتَدرَك لِلْحَاكِم: ٣١ و١٣٩، و ١٣٩، المَنْاقب للخوّارزمي: ٢٦، يَنابِيع المَوَدَّة: ٥٣ و ١٣٥.

سُنن البَيْهَقِيّ: ٤/ ٧٠، سُنن أبن مَاجه: ٢/٥١٨، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ١١٩ و١٤٧ و ١٤٨، دَلاَئِل النَّبُوَّة للبيهقي فِي تَرجمة الإمَام الحُسَيْن اللِي من تَأْرِيخ دِمشق: ح ٢٢٢ و ٢١٢ و ٦٢٦ و ٦٢٦، الْمُعْجَمِ

و الْكَبِير للطّبرَاني حيّاة الْإِمَام الحُسَيْن اللِّلِد : ١٢٢ ح ٤٥ و ٤٨ و ٥٥ و ٥٥ الطّالب : ٢٧٩ ، أَعـلاَم النّبُوَّة للمَاوردي : ٣٨ بَاب ١٢ ، نُظم دُرر السَّمْطَين : ٢١٥ ، البدَاية والنّهاية لِابْسن كَـثير : ٢ / ٢٣٠ ، و ٢١٠ ، البدَاية والنّهاية لِابْسن كَـثير : ٢ / ٢٩٨ و ٢٠ و ٩٣ و ٣٠ ، ١٣٠ ، مُروج الذّهب : ٢ / ٢٩٨ ، أُسد الغّابَة : و ٢ / ٢٠٨ ، الرّياض النّضرة : ٢ / ٥٥ الطّبعة الْأُولَىٰ .

و آسْتُشْهِدَ من الْمُهَاجِرِينَ يُوم أُحُد مع حَمْزَة أَسد الله وأَسد رَسُوله: عبدالله بن جَحش، ومُصْعَب بـن عُمير، وشمّاس بن عُثَمانَ بن الشّرِيد، وأسْتُشْهِدَ من الْأَنْصَار واحد وستُون رَجُلاً. (أُنظر، المـعَارف لِإَبْن قُتَيْبَة: ١٦٠).

وروىٰ أبن مسعود: أنّ النّبيّ عَيْنَا صلّىٰ علىٰ حَمْزَة وبَكىٰ وَقَالَ كَمَا أَسلفنا سَابِقاً: يَا حَمْزَة يَا عَتي،... يَا حَمْزَة يَا أَسد الله وأَسد رَسُوطه، يَا حَمْزَة يَا فَاعِل الخَيْرَات، يَا حَمْزَة يَا كَاشف الكُربات، يَا حمزه يَا ذابٌ عن وَجه رَسُول الله ... قَال: وطَال بُكاؤه، قَال: ودَعا بِرَجُل رَجُل حَتَّىٰ صلّىٰ عَلىٰ سَبعين رَجُلاً سَبعين صَلاة وحَمْزَة مَوْضُوع بَيْنَ يَدِيه. ذَكر ذَلِكَ صَاحب ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ١٨١.

أمّا الرّوَاية الّتي نَقلها صَاحب اليَنابِيع عن عبدالله بن مَسعود فقد جَاء فِيها: لمّا قُتل حَمْزَة وقُتل إلى جَنبه رَجُل من الْأَنْصَار يُقَال له سُهيل، قَال: فَجيء بحَمْزَة وقد مُثّل بهِ. فجَاءت صَفِيَّة بنت عبدالمُطلّب بثوبِين لِكَفنه، فقال رَسُول الله يَجَلِّلُهُ : دُونك الْمَرْأَة فَردّها، فأتَاها الزُّبَيْر بن العوّام \_كما ذكرنا سابقاً \_ فدَفَعْت الثّوبِين وأنصرفت. فأقرع رَسُول الله يَتَلِيُّهُ بَينَه حَمْزَة وبَيْنَ سُهيل فأصاب سُهيلاً أكبر الثّوبِين على فأن قال : فقد أخرجها الله أنْ قَالَ : فدعًا بِرَجُلٍ رَجُل حَتَّىٰ صلّىٰ عَلَيْهِ سَبعِين صَلاة وحَمْزَة عَلىٰ حَالته. فقد أخرجها أحمد، والبَغوي، وصَاحب الصّفوة، والمحاملي، وأبن شاذان.

أمّا مَقتل مُصْعَب بن عُمير: فإِنَّه لمّا عَلِم عَيَّا أَنْ لوَاء ٱلْمُشْرِكِين مع طَلْحَة من بَني عَبد الدّار وَقَالَ: نَحْنُ أَحقَ بِالوَفاء مِنهم. مِن عَلَي اللهِ ودَفعه إلى مُصْعَب بن عُمير لأنّه أيضاً من بَني عَبد الدّار وَقَالَ: نَحْنُ أَحقَ بِالوَفاء مِنهم. ورَد ذَلِكَ فِي الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٢/١٥٠. وقَالَ الطَّبَرِيّ: ٢/١٩٩، وأبن الأَثِير أيضاً: ٢/٥٥١، وَقَالَ الطَّبَرِيّ: ٢/١٩٩، وأبن الأَثِير أيضاً: ٢/٥٥٠، قَالَ مُصْعَب بن عُمير دُونَ رَسُول الله عَلَيْ ومعهُ لوَاؤه حَتَّىٰ قُتل، وكَان الَّذي أَصَابه وقَتله أبن قيميئة اللّيثي وهُو يَظنَ أنّه رَسُول الله عَلَيْ فَرجع إلى قُرَيْش فَقَالَ: قَتلتُ مُحَمّداً، فجَعَل النّاس يَقُولُون قُتل مُحَمّد، قُتل مُحَمّداً، فجَعَل النّاس يَقُولُون قُتل مُحَمّد، قُتل مُحَمّد، فَلَمّا قُتل مُصْعَب بن عُمير أعطىٰ رَسُول الله عَيَا اللّواء عَلَيّ بن أبي طالب.

وتَفرَّق أَكْثَر أَصْحَاب رَسُول الله عَلِيَا فَيَ وَقَصَده المُشْرِكُون وجَعلوا يَحملُون عَلَيْهِ يُرِيدُون قَتله، وثَـبت رَسُول الله عَلَيْهِ يُريدُون قَتله، وثَـبت رَسُول الله عَلَيْهُ يَرمي عَن قُوسه حَتَّىٰ تَكسّرت وقَاتل قِتالاً شَـدِيداً ورَمـیٰ بِـالنَّبل حَـتَّیٰ فُـني نَـبله

◄ وأنكسرت سية قُوسه وأنقطع وتره. (أنظر الكَامِل فِي التَّأْرِيخ لِإَبْن الأَثِير: ٢ / ١٥٤).

وهُنا آنخلعت الْقُلُوب وَاوغلوا فِي الهروب كمّا قَالَ تَعَالىٰ: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِى أُخْرَكُمْ فَأَثَبْكُمْ غَمَّام بِغَمّ الْ عِمْرَانَ: ١٥٣ والرَّسُول عَلَيْ يَدعُوهُم فيقُول: إلى عَباد الله ، إلى عِباد الله ، أنَا رَسُول الله مَن كرّ فَلهُ الْجَنَّة . ولذَا قَالَ آبن جَرِير: ٢ / ٢٠ ٢ و آبن الأَثِير فِي الكَامِل: ٢ / ٢٠ / ١ و أنتهت الهزيمة بجمَاعة آلْمُسْلِمِينَ وفِيهِمْ عُثَمانَ بن عَفَّان وغَيْره إلى الأَعـوس الكَامِل: ٢ أَن اللهَ اللهَ مَن كرّ فَلهُ الْجَنَّة وَلهُ اللهَ عَن كَامُسُلِمِينَ وفِيهِمْ عُثَمانَ بن عَفَّان وغَيْره إلى الأَعـوس الكَامِل اللهُ مَن كَن أَلُهُم حِين رَآهُم: لقَد ذَهبتُم فِيها عَرِيضَة . ذَكر هذَا الحَديث فأقامُوا بِها ثَلاثاً ، ثُمّ أَتُو النَّبِي عَيِّنَ الْأَثِير : ٢ / ١٠ السَّيرة الحَلية : ٢ / ٢٢٧ ، البدَاية والنهاية : تَارِيخ الطَّبَرِيّ : ٢ / ٢٠ ، الكَامِل لِابْن الأَثِير : ٢ / ١٠ السَّيرة الحَلية : ٢ / ٢٢٧ ، الدَّا الصَديثور : ٢ / ٢٠ اللهُ والنهاية : ٢ / ٢٨ ، السَّيرة النَّبُويَّة لِابْن كثِير : ٣ / ٥٥ ، شَرح النَّهج لِابْن أَبِي ٱلْحَدِيد: ١ / ٢١ ، الدُّر الصَنثُور : ٢ / ٢٠ اللهُ والنَّه المُذكورة .

ولَسْنَا بصدد بَيان مَن فرّ ورَجع ، ومَاذا قَال وقِيل لهُ ، كَأْنَس بن النَّضر عَمّ أُنَس بن مَالك حِين قَال لبعض الْمُهَاجِرينَ حِينِ أَلْقُوا مَا بِأَيْدِيهِم: مَا يَحبسكُم قَالُوا: قَتلِ النَّبيِّ، قَال: فمَا تَصنعُون بِٱلْحَيَاة بَعده؟ مُوتوا عَلَيٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ النّبيّ . ثُمّ أستقبَل الْقَوْم فقاتل حَتَّىٰ قُتل ﷺ فوجد بِه سَبعُون ضَربة وطَعنَه ومَا عَرفته إِلَّا أَخته مِن حُسن بنَانه: وقِيل: لقَد سَمع أُنَس بن النَّضر جَمَاعَة يَقُولُون لمَّا سَمعوا أنّ النّبي عَبَيْاتُهُ قُتل: لِيت لنَا مَن يَأْتِي عبدالله بن أبي بن سلول ليَأخذ لنَا أمّاناً من أبي سُفْيَانَ قَبل أنْ يَقتلُونَا ، فقال لهم أنس: يَا قَوْم إِنْ كَان مُحَمّد قَد قُتل فإنّ رَبّ مُحَمّد لَم يُقتل، فقَاتِلُوا عَلَىٰ مَا قَاتل عَلَيْهِ مُحَمّد، أَللَّهُمَّ إنّي أَعتذرُ إِلَيْك مِمَّا يَقُول هَؤُلآء وأَبِرأ إِلَيْك مِمَّا جَاء بِهِ هَؤُلآء. ثمّ قَاتل حَتَّىٰ أَسْتُشْهِدَ عِنْ . عِلماً بأنّ أبن جَرير الطُّبَرِيِّ ، وأبن الأُثير الجَزري ، وأبن هِشام فِي السِّيرة الحَلبية وغَيْرهم قَد ذَكروا أَسْمَاء الّذين فرّوا يوم أُحُد، ونَحْنُ نُحيل القَارِي الكَريم عَلَىٰ المصَادر التَّالِية المُتِيسر، لدِينا عَلَىٰ سَبِيل المِثال لا الحَصر: الكَامِل فِي التَّأْرِيخ لِإبْن الْأَثِير: ٢٠٨/٢ و١٤٨، السِّيرة الحَـلبية: ٢٢٧/٢، تَأْرِيخ الطُّـبَرِيّ: ٢٠٣/٢، الدُّر المنثُور: ٢/ ٨٠ و ٨٨ و ٨٩، شَرح النَّهج لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ١٥ / ٢٠ و ٢٢ و ٢٥ و ٢٥، و: ٢٩٣/ ١٣٣، و: ٢٧٦/ ١٤، البدَاية والنّهاية لِإنْن كثِير: ٢٨/٤ و ٢٩، السِّيرة النَّـبَويَّة لِإنْب كـثِير: ٣/٥٥ و ٥٨ ، السِّيرة النُّبَويَّة لِإِبْن هِشام: ٤/٨٥، لُباب الآدَاب: ١٧٩ ، حيَّاة مُحَمَّد عَيَّاتُهُ لهيكل: ٢٦٥. أُنظر، تَفْسِير الرّازى: ٩/٥٠ و ٦٧، كنز الْعُمَّال: ٢/٢٢، و: ١٠/٢٦٨ و ٢٦٨، حيَاة الْصَّحَابَة: ١/٢٧٢. و : ٤٩٧/٣، المغَازي للوَاقدي : ٢ / ٦٠٩ و ٩٩٠، منحَة المعبُود فِي تَهذيب مُسْنَد الطَّيَّالسِي : ٢ / ٩٩، طَبِقَاتِ أَبِن سَعد: ١٥٥/٣، و:٢/٢٤ و٤٧ الطَّبعة الْأُولَىٰ، تَأْرِيخِ الخَميس: ١٣/١.

#### الخُرُوج بالنِّسَاء:

قَد يَقُول قَائِل: مَا دَام الحُسَين يَعْلَم بأنّه مَقْتُول لاَ مَحَالة ، كَمَا صَرِّح بِـذَلِكَ لأَخِيه مُحَمَّد بن الحَنفِيَّة وَحِين عَلَم بمَقتل أَبْن عَمّه مُسْلِم ، وَفي مُنَاسبَات شَتىٰ ، فَلمَاذا صَحِب مَعَهُ النِّسَاء والأَطْفَال ، حَتَّىٰ جَرىٰ عَلَيهَا مَا جَرىٰ ؟ . .

#### الجَوَاب:

أَجل: أَنَّ الحُسَين وَالْأَصحَابِ وَالتَّابِعِين كَانُوا يَعلمُون بِمَقتل الحُسَين قَبْلَ وَقُوعه، فَقْد ٱشْتَهر وَتَوَاتر مِن طَرِيق السُّنَّة والشِّيعَة أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَخْبَر بِذَلِكَ أَكْثَر مِن مَرّة... قَالَ صَاحِب « العِقد الفَريد »:

«قَالَت أُمِّ سَلْمَة: «كَان جِبرائِيل اللهِ عِند النَّبِيّ وَالحُسَين مَعي فَعفلتُ عَنْهُ فَذَهُ النَّبِيّ عَنْهُ فَذَهُ النَّبِيّ عَلَيْهُ وَجَعلهُ عَلَىٰ فَخذه

فَقَالَ لَهُ جِبرائِيلَ أَتُحبّه يَا مُحَمّد؟

فَقَالَ عَلَيْظِهُ : نَعم

فَقَال: إِنَّ أُمّتك سَتَقتلهُ ، وَإِنْ شِئت أَريتكِ تُربة الْأَرض الَّتي يُقتل بهَا ، ثُمَّ فَبَسط جناحه إلى الْأرض وَأَرَاه أَرضاً يُقال لهَا كَربلاً ء . تُربَة حَمرَاء بِطفّ العرَاق ، فَبَكىٰ النَّبِي يَتَالِلهُ » (١١). النَّبِي يَتَلِلهُ » (١١).

<sup>(</sup>١) أنظر، العِقد الفَريِد: ٥ / ١٢٤ طَبْعَة (١٩٥٣م). (مِنْهُ بَيُّنُ ).

أنظر، مُسنَد أَحمَد: ٢٤٢/٣، و: ٢٩٤/، ذَخَائر العُقبىٰ: ١٤٦، كَنز العُمّال: ١٠٦/٧ و ١٠٥ و ١٠٠ أنظر، مُسنَد أَحمَد : ٢٢٢ و ٢٤٢، و ٢٩٢ و ١٩٢ م ١٨٠. الصَّواعيق المُحرقة: ١١٥ و ١٩٢ م ٢٨٠. الصَّواعيق المُحرقة: ١١٥ و ١٩٢ م ٢٨٠ و المُسْتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٣/٧٦ و ٢٠٤٧، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ٢/٤٨، الْإِصَابَة: ١/٨٦ و ٢٠٧/٨، و: ٢/٧١، مُسْنَد أَحمَد: ٣/٩٩، صَحِيح أبن مَاجَه

وَقَالَ صَاحِب ذَخَائر العُقبيٰ:

«قَالَ رَسُولَ الله: «أَنَّ ٱبَنِي هَذَا يَعْني الحُسَيْن يُقْتَل بأَرْض مِنْ العِرَاق فَـمَن أَدْرَكَه مِنْكُم فَليَنْصرهُ » (١).

ثُمَّ قَالَ صَاحِب الذَّخَائر: وهَذَا الحَدِيث خَرَّجه البَغوي فِي مُعْجَمه، وَأَبُو حَاتم فِي صَحِيحَه، وَأَحمَد فِي مُسْنَده (٢).

وَبِهَذَا يَتَبَيَّنَ مَعْنَىٰ أَنَّ الَّذِينَ نَهُوا الخُسَينَ عَن الخُرُوجِ مِن الْأَصِحَابِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَعلمُوه بأَنَّه مَقتُول قَد ٱعْتمدُوا عَلىٰ أَحَادِيث النَّبِيّ، وَتَجاهلُوا قَولَه « فَمَن أَدْرَكَه مِنْكُم فَليَنْصرهُ » إِيثَاراً للعَاجلَة عَلىٰ الْآجلَة . . . حِينَ سَمع ٱبْن عُمر بخُرُوجِ الحُسَين أُسرَع خَلفَه حَتَّىٰ أُدرَكه فِي بَعْض المنَازل، فَقَال لهُ: « إِلَىٰ أين يَا رَسُول الله ؟ .

۲۸۹، تأریخ دِمَشق: ۲/ ۱۳ ح ۲۳، مَجْمَع الزَّوائد للهَیشمی: ۱۷۹/و ۱۷۷، الصَّوَاعق المُحرقَة: ۲۸۹ ح ۲۸ و ۲۹، المَنَاقب لأَحمد: ۲/ ۷۷۰ ح ۱۳۵۷، یَنَابِیع المَودّة للقُندوزی الحَنفی: ۳/۷و ۸ طَبعَة أُسوة، مَقتَل الحُسَین للخوَارزمی: ۱/ ۱۵۹، تَذكرَة خوَاصّ الْأُمّة: ۱۳۳، تَأْرِیخ أَبن كَثِیر: ۲ طَبعَة أُسوة، مَقتَل الحُسَین للخوَارزمی: ۱/ ۱۸۹، تَذكرَة خوَاصّ النَّمنین اللحَمالی الشَّحری: ۱۸۸، الرَّوض النَّمنین ۱ / ۸۹، كَنْز العُمال: ۲۲۳/۱، الخَصَائِص الكُبری: ۲/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>١) أنظر، ذَخَائر العُقبىٰ: ١٤٦ طَبِعَة (١٣٥٦هـ). (مِنْهُ يَنِيُّ). أُسد الغَابَة: ١/١٤٦، البدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/ ١٩٩، وَأَنَس \_رَاوِي الحَدِيث \_هُو أَنَس بن الحَارث.

<sup>(</sup>۲) أنظر، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٤٠/٤ ع ح ٨٠٠٨، مُسْنَد أَحْمَد: ٢٩٤٦، الْإِصَابَة: ١/١٢١ رَقَم « ٢٦٦»، الْآحَاد وَالمثَاني: ١/ ٣٠٠ ح ٢٢٠، المُعْجَم الكَبِير: ٣/٩٠١ ح ٢٨٢١ و: ٣٠٨/٣ ح ٢٦٠ معرفة ٢٩٢، سير أَعلام النُّبلاَء: ٣/٨٩، الثُّقَات لِابْن حَبَّان: ٤٩/٤، تَأْرِيخ دِمَشَق: ١/٢٤، مَعرفة الثُّقَات للعِجلي: ١/١٧، الرَّوض النَّضِير: ١/٩٣، تَهذِيب الكمّال: ٢/١٤، تَأْرِيخ آبن الوَردي: المُعْتَل المُعْدىٰ وَالرَّشَاد: ١/١٥، يَنَابِيع المَودَّة: ٣/٨، تَهذِيب آبن عَسَاكر: ٤٨٣٦، أُسد الغَابة: ١/٢٣١، الجَرح وَالتَّعدِيل للرّازي: ١/٢٨٧، تَأْرِيخ البُخَاري الكَبِير: ١/٣٠٢ وَقم «١٥٨٢».

قَالَ: إِلَىٰ العِرَاق.

قَالَ: أَكْشف لِي عَن المَوضُوع الَّذي كَان رَسُول الله يُقَبِّله مِنْكَ. فَكَشف لهُ عَن سُرِّته، فَقَبِّلها أَبْن رَسُول الله، فَإِنَّك سُرِّته، فَقَبِّلها أَبْن رَسُول الله، فَإِنَّك مُقتُول فِي وَجْهك هَذَا(١١).

وإِذَا كَان الحُسَين مَقتُولاً لاَ محَالة فَليَكن ثَمَن قَتَله وَٱستشهَاده ذهاب دَولَة البَاطل مِن الوجُود، وَخلاص المُسْلمِين مِنْهَا وَمِن الجَور وَالبَغي ... وَلاَ طَرِيق البَاطل مِن الوجُود، وَخلاص المُسْلمِين مِنْهَا وَمِن الجَور وَالبَغي ... وَلاَ طَرِيق للخَلاَص إِلاَّ بإِنْفجَار الثَّورَة عَلىٰ الْأُمويِّين وَسُلطَانهم ... وكَان ذَبح الْأَطْفَال وَسَبي النِّسَاء، وَالتُّطوَاف بهُنَّ مِن بَلدٍ إِلَىٰ بَلَد مِن أَجدىٰ الوَسَائِل لا إِنْفجَار الثَّورَة الله هزّت دَولَة البَغي مِن الأَركان.

لقَد صحب الحُسَين النِّسَاء مَعَهُ عَن قَصد وَ تَصمِيم ليَطوف بهنَّ الْأُمُويُون فِي البُلدَان، وَيَراهُن كُلِّ إِنْسَان، وَيَقُلن بلسَان الحَال وَالمَقَال: «أَيُّها المُسْلِمُون، البُلدَان، وَيَراهُن كُلِّ إِنْسَان، وَيَقُلن بلسَان الحَال وَالمَقَال: «أَيُّها المُسْلِمُون، انظرُوا مَا فَعَلت أُمَيَّة الَّتِي تَدَّعي الْإِسلام بآل نَبِّيكُم... وَكَان النَّاس يَسْتَقبلُون جَيْش يَزِيد الَّذي يَطُوف بالسَّبايَا، يَسْتَقبلُونه بالمُظَاهرَات، وَالرَّشق بالأَحجَار، وَالهُتَافَات المُعَادية للأُمويِّين وَحزْبهم، ويَصرخُون: فِي وجُوههم يَا فَجرَة... يَا قَتَلة أُولاد الْأَنْبِيَاء...

لقد رَأَىٰ المُسْلِمُون فِي السَّبَايَا مِن الفَجِيعَة أَكْثَر مِمَّا رَأُوا مِن قَتل الحُسَين، وَهُو إِنهيَار دَولَة الظُّلم وَالطُّغيَان... وَلَولاَهُنَّ لَمْ يَتَحَقَّق الهَدف مِن قَتْل الحُسَين، وَهُو إِنهيَار دَولَة الظُّلم وَالطُّغيَان... وَلَنفتَرض أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب بَقِيَت فِي المَدِينَة، وَقُتل أَخُوهَا الحُسَين فِي كَوْبُلاَء، فَانفَتَرض أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب بَقِيَت فِي المَدِينَة، وَقُتل أَخُوهَا الحُسَين فِي كَوْبُلاء، فَمَاذاً تَصْنع ؟...وأي شَيء تَسْتَطِيع القِيَام بهِ غَير البُكَاء وَإِقَامَة العزَاء ؟...

<sup>(</sup>١) أنظر، أَمَالِي الشَّيخ الصَّدوق: ٢١٧، العَوَالم: ١٦٣/١٧، لوَاعج الأَشجَان: ٧٤.

وَمِمَّا قُلْتَه فِي كتَابِ المَجَالِسِ الحُسَينِيَّة:

«هَل تَرضَىٰ لنفسها، أَو يَرضَىٰ لهَا مُسْلِم أَنْ تَركَب جَملاً مَكشُوفَة الوَجْه تَنْتَقل مِن بَلدٍ إِلَىٰ بَلَد تُؤلّب النَّاس عَلَىٰ يَزِيد، وأَبْن زِيَاد؟! وَهل كَان يَتسَنىٰ لهَا الدُّخُول عَلَىٰ أَبْن زِيَاد فِي قَصْر الْإِمَارَة، وَتَقول لهُ فِي حَشْدٍ مِن النَّاس: «الحَمْد لله الَّذي أكرمنَا بنَّبيه مُحَمَّد، وَطَهرنَا مِن الرِّجس تَطْهِيراً، إِنَّما يُفتَضح الفَاسق، وَيُكذَّب الفَاجر، وَهُو غَيرنَا وَالحَمد لله » (١١)؟! وَهَل كَان باإِمْكَانهَا أَنْ تَدخُل عَلىٰ يَزِيد فِي مَجْلسِهِ وَسُلطَانه، وَتُلقي تِلْكَ الخُطَب الَّتِي أَعْلَنت بها فِسْقه، وَفجُورَه، وَلَعن آبَائه، وَأَجدَاده عَلىٰ رُؤوس الْأَشْهَاد؟!.

أَنَّ السَّيِّدَة زَيْنَب لاَ تَخْرُج مِن بَيْتَهَا مُختَارَة ، وَلاَ يَرضىٰ المُسْلِمُون لهَا بِالخُرُوج مَهمَا كَان السَّبَب ، حَتَّىٰ وَلَو قَطَّع النَّاس يَزِيد بأسنَانهِم ، وَلَكن الْأُمويِّين هُم الَّذِين أَخرجُوهَا ، وَهُم الَّذِين أَدْخَلُوهَا فِي مَجَالسهِم ، وَمَهدُوا لِهَا طَرِيق سَبّهم وَلَعْنهم ، وَالدّعَايَة ضِدّهُم وَضِدٌ سُلطَانهم .

وَمَرَّة ثَانِيَة نَقُول: هَذِه هِي المَصْلَحة فِي خُرُوج الحُسَين بنسَائهِ وَأَطفَاله إِلَىٰ كَرْبُلاَء، وَمَاكَان لأَحد أَنْ يُدركهَا فِي بِدء الأَمر إِلاَّ الحُسَين وَأُخْتَه زَيْنَب، عَهْدُ إِلَىٰ لحُسَين مِن أَبيهِ عَليّ عَن جَدّه مُحَمَّد عَن جِبرِيل عَن رَبّ العَالمِين. سرّ لاَ يَعْلَمهُ إلاَّ الله، وَمَن آرتضاه لعِلمهِ ورسَالَته.

وَكُلِّ مَا فَعَلهُ الْأُمويُون فِي كَرْبُلاَء عَاد عَليهم بِالوبَال وَالخُسرَان... قَالَ الْأَلمَاني مَاريين: «بَعَد وَقْعَة كَرْبُلاَء ٱنْكَشَفت سَرَائِر الْأُمويِّين، وَظَهرَت قَبَائح أَعْمَالُهُم، وَٱنْتَشر الخِلاَف عَلىٰ يَزِيد وَبَني أُمَيَّة. وَمَا كَان يَجرَوُ إِنْسَان قَبْلَ كَرْبُلاَء

<sup>(</sup>١) أُنظر، الْإِرشَاد: ٢/١١٥، إعلام الوَرىٰ بِأَعلاَم الهُدَىٰ: ١/٤٧١، يَنَابِيع المَودَّة لذَوي القُرْبَىٰ: ٣/٨٨.

أَنْ يَجْهَر بتَقدِّيس عَليَّ والحُسَين، وَبَعدهَا لَم يَكُن للنَّاس مِن حَدِيثٍ إِلاَّ فِي فَضل العَلويِّين وَمِحَنهم، حَتَّىٰ فِي مَجْلس يَزِيد كَان يُـذكَر الحُسَين وَأَبَاه بالتَّقدِير وَالتَّعظِيم» (١).

<sup>(</sup>١) أَنظر، تَأْرِيخ الدُّولَة العَرَبِيَّة وَسقُوطها لهَاوزن: ١٢٩ طَبعَة ١٩٥٨م. (مِنْهُ نَبْؤُ).

# فِي الكُوفَة وَالشَّام

قِيل للحُسَين: كَيف أَصْبَحت يَا ٱبْن رَسُول الله ؟.

قَالَ: «أَصْبَحنَا فِي قَومنَا مِثْل بَني إِسرَائِيل فِي آل فِرعَون ، يُذَبِّحُون أَبْنَآءَنا وَأَصْبَح خَير البَريَة بَعد مُحَمَّد يُلَعَن عَلىٰ المَنَابر ، وأَصْبَح عَدوّنا يُعطي المَال وَالشَّرف ، وأَصْبَح مَن يُحبّنا مُحْتَقرًا مُنْتَقصاً حَقّه . . . وكَذَلِكَ لَم يَزل المُؤْمِنُون ، وأَصْبَحت العَجَم تَعرف للعَرب حَقّها ، لأَنَّ مُحَمَّداً مِنْهَا ، وأَصْبَحت العَرب تَعرف للنَا يَعرف للنَا عَرف للنَا عَرف للنَا عَرف للنَا مَحْمَداً مَنْهَا . وأَصبَحنَا أَهْل البَيْت لاَ يُعرف للنَا حَقّ ، فَهَكذَا أَصْبَحنَا » (١) .

وإِذَا كَان غَير العَرب لَم يُنَافسُوا العَرب فِي الحُكم وَالسُّطان، لْأَنَّهام أُقرَب إِلَىٰ مُحَمَّد، وَالعَرب لَم يُنَافسُوا قُرَيْشاً للسَّبب ذَاته، فَالنَّتيجَة الحَتميَّة لهَذَا المَنْطق أَنْ تُسمَع لَهُم، وَتُطِيع ... وَهَذي تُنَافس قُرَيْش أَهْل البَيْت فِي حَقّهم بالخِلاَفَة، وَأَنْ تَسمَع لَهُم، وَتُطِيع ... وَهَذي هِي عَقِيدة التَّشيُّع لأَهْل البَيْت، وَلاَ شَيء سواها، وَهي حكما ترىٰ ـنَتِيجَة طَبِيعيَّة لمنطق الَّذي أَنكروا هَذَا الحَق، وَمَدلُول قَهري لدَلِيلهم الَّذي أَعْتَمدُوا عَلَيهِ بالذَات، وَمِن هُنا فَرض نَفْسَه عَلىٰ جَاحدِية، وَظَهر عَلىٰ فَلتَات أَلسنَتهم مِن بالذَات، وَمِن هُنا فَرض نَفْسَه عَلىٰ جَاحدِية، وَظَهر عَلَىٰ فَلتَات أَلسنَتهم مِن

(١) أُنظر، تَأْرِيخ دمَشق: ٣٦٩/٤١، الطَّبقَات الكُبرى: ٥/٢٢، تَهذِيب الكَمَال: ٢٠/٢٠، الطَّبري: ١٤٠٠/٢٠، الطَّبري: ١٢٠، وَنَسَب بَعْضهُم هَذَا القَول إِلَىٰ الْإِمَام السَّجَّاد ﷺ.

حَيث لاَ يَشْعرُون.

قَالَ الرَّاغب الْإصفهَاني:

«كَان عُمَر يَسِير مَع أَبْن عَبَّاس، فَقَرأ آيَة فِيهَا ذِكر عَليِّ بن أَبِي طَالِب فَقَال: أَمَا وَالله يَا بَني عَبدالمُطَّلب لقَد كَان عَليِّ فِيكُم أَوْلَىٰ بِهَذَا الْأَمر مِنِي، وَمِن أَبِي بَكْر...

فَقَالَ ٱبْن عَبَّاس: أَنْتَ تَقُولَ ذَلِكَ يَا أَمِيرِ المُؤْمِنِين، وَأَنْتَ وَصَاحِبِك وَثَبَتُما، وَٱفْتَرَعتُما الْأَمرِ مِنّا دُونِ النَّاس؟!..

فَقَالَ عُمَرِ : إِنَّا وَالله مَا فَعَلْنَا الَّذي فَعَلْنَا عَن عَدَاوة ، وَلَكن ٱسْتَصغرنَاه ، وَخَشينَا أَنْ لاَ تَجْتَمع عَلَيهِ العَرب وقُرَيْش لمَا قَد وَتَرهَا . . .

قَالَ أَبْن عَبَّاس: فَأَرَدتُ أَنْ أَقُول: كَان رَسُول الله يَبْعَثهُ، فَيَنطَح كَبشهَا، فَلَم يَسْتَصغرهُ، أَفَتَستَصغرهُ أَنْتَ وَصَاحبك؟..

فَقَالَ عُمَر: لاَ جَرم: فَكَيف تَرىٰ ؟ . . وَالله مَا نَقْطع أَمرَاً دُونه ، وَلاَ نَعْمل شَيئاً ، حَتَّىٰ نَستَأذنه » (١) .

وَطَبِيعِي أَنْ يَعْتَذَر عُمَر بجَمِيع الْأَعذَار، وَأَنْ يَتَشبَث وَلَو بِالطَّحلَب بَعد أَنْ اعْتَرف صَرَاحَة أَنَّ عَلِيًّا أُولَىٰ مِنْهُ وَمِن صَاحِبه بالخِلاَفَة ... وَلَو وَقَف الْأَمر عِندَ خِلاَفَة الشَّيخَين لهَان الخَطب ... وَلَكن هَذِه الخِلاَفَة جَرَّت الوَيلاَت عَلىٰ الْإِسلاَم وَالمُسْلمِين إِلَىٰ يَوْم يُبعثُون، بخَاصّة مَا حَدَث عَلىٰ أَهْل البَيْت، فَلُولاَهَا لَم يَكُونُوا فِي قَومهِم كَبَني إِسرَائِيل فِي آل فِرعَون، وَلاَكَان يَوْم عُثْمَان، وَلاَ الجَمل، وَصفِّين، وَالنَّهْر وَان، ووَقْعَة الحَرِّه، وَمَا إِلَيهَا ...

<sup>(</sup>١) أنظر، مُحَاضرَات الْأُدبَاء: ٤/ ٤٧٨ طَبِعَة سَنَة (١٩٦١م). (مِنْهُ مَيْنَ). و: ٢٦٣/٧.

وَقَد لاَ تَكُون هَذِه الأَحدَاث فِي حسبَان الشَّيخَين، وَلاَ مِن مقَاصِدهما حِين دَبِّر الأَمر ضِدَّ عَليّ، وَنَحَيَّاه عَن الخِلاَفَة، وَلكنّها جَاءَت نَتِيجة طَبِيعيَّة لَخِلاَفَتهُما ... وَقَد بَرِّرا هَذَا التَّدبِير بخوف الفِتْنَة، وَعَدم إِجتماع كَلمَة العَرب لخِلاَفَتهُما ... وَقَد بَرِّرا هَذَا التَّدبِير بخوف الفِتْنَة، وَعَدم إِجتماع كَلمَة العَرب وَقُريْش عَلىٰ عَليّ، «لمَا قَد وَتَرها» \_كَمَا قَالَ عُمَر \_وَقَد أَبْطَلت سَيِّدَة النِّسَاء هَذَا الزَّعم بخُطبتها الشَّهِيرَة النِّي أَلقتها عَلىٰ الخَليفة الأول وَالأَصحاب فِي مَسْجِد أَبِيها، حَيث قَالَت: زَعَمتُم خَوف الفِتْنَة : ﴿ أَلا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِالْكَفِرِينَ ﴾ (١).

فَأَفْهَمتهُم أَنَّ الفِتْنَة وَالشَّقَاق فِيمَا دَبِّرُوا وَتَآمرُوا، كَمَا ذَكَّرَتهُم:

كَيف كَانُوا فِي جَاهِليتهُم؟ وَكَيف صَارُوا بفَضل أَبِيهَا، وَجهَاد آبْن عَمّها، ثُـمَّ وَازَنَت بَيْنَهُم وبَيْنَ بَعْلهَا أَمِير المُؤمِنِين، بقَولهَا:

«كَان عَلَى اللهِ مَكدُوداً فِي ذَات الله ، مُجْتَهداً فِي أَمر الله ، قَرِيباً مِن رَسُول الله سَيِّداً مِن أُوليَاء الله ، مُشمّراً نَاصحاً ، مُجدّاً كَادحاً ، وَأَنتُم فِي بَلهَنيَّة مِن العَيش ، مَسْمراً نَاصحاً ، مُجدّاً كَادحاً ، وَأَنتُم فِي بَلهَنيَّة مِن العَيش ، وَادعُون فَاكهُون آمنُون ، تَتَربصُون بنَا الدَّوَائر ، وَتَتوكفُون الأَخبَار ، وَتَنكصُون عِند النِّرال ، وَتَفرّون عِند القِتَال ، فَلَمَّا أَختَار الله لنبّيه دَار أَنبيائه ، وَمَأُوى أَصْفيائه ظَهرَت فِيكُم حَسِيكَة النّفاق ... وأَطلَع الشَّيطان رَأسَه مِن مَغرزَه هَاتفاً بكُم ، فَالفَاكم لدَعوته مُستَجِيبِين ، وَللغُرّة فِيهِ مُلاَحظِين ، ثُمَّ ٱسْتَنهضكُم فَوجدكُم خفَافاً » (٢) .

<sup>(</sup>١) ٱلتَّوْبَة: ٤٩.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، بَلاَغَات النَّسَاء لِابن طَيفُور: ١٤، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابن أبي الحَدِيد: ٢٥١/١٦، جـوَاهـر
 العطالب فِي منَاقب عَليّ بن أبي طَالب لِابْن الدَّمَشْقِي: ١١/٠٢٠، شَرْح الأَخْـبَار: ٣٦/٣، السَّـقِيفَة وَفَدك للجَوهري: ١٤٣، كَشف الغُمّة: ٢/١١١.

وَبِهَذَا يَتَبِيَّنِ أَنَّ الزَّهْرَاء أُوَّل مَن وَضع أُسِّس الموَازِنَة، وَالمُفَاضِلَة بَيْنَ أَهْلِ البَيْت وَغَيرهِم، وأُوَّل مَن دَعَا دَعوة صَرِيحة وَاضحة لوَلاَئهم وَوجُوب طَاعتهم وَمُتَابِعتهم، وأُوَّل مَن أَعلَن نفَاق مَن صَدّوا عَلِيًّا عَن الخِلاَفة بَعد أَبِيها (١١)... خَطَبَت الزَّهْرَاء بَعد حَادثة السَّقِيفَة خُطْبَتين:

الْأُولَىٰ: فِي المَسْجِد الجَامع بحضُور المُهَاجرِين وَالْأَنْصَارِ ، وَفِيهم أَبُـو بَكْـر وَعُمر .

وَالثَّانِيَة: فِي بَيْتَهَا حِين إِجْتَمَعَت نِّسَاء الْأَصْحَاب، ليَعُدنهَا فِي المَرض الَّذي مَاتَت فِيهِ، وَتَرتَكز أَقوَالها فِي كِلتَا الخُطبَتَين عَلىٰ أَنَّ ٱبْن عَمّها عَلِيَّا هُو صَاحِب الحَقّ فِي الخِلاَفَة بَعد رَسُول الله، وَأَنَّ الَّذِين حَالوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَد خَانُوا العَهْد

<sup>(</sup>١) أُوَّل مَن أَثبَت الولاَية لعَليَّ الله ورَسُوله، فَلَقد فَسَر المُفسرُون قَوله تَعَالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ الْمَنائِدَة: ٥٦ فَسَرُوهَا بِعَليٍّ وَهِي: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴾ . (مِنْهُ يَنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

أنظر، الكَشف وَالبَيَان فِي تَفْسِير القُرْآن: ٤/ ٢٣٤، جوَاهر العِقدِين فِي فَـضل الشَّـرفَين: ٣/ ٥٣٤، الصَّوَاعق المُحرقَة: ٢٩، صَحِيح البُخَاري: ٢/ ٣٢٤، صَحِيح مُسْلم فِي فَـضَائل عَـليّ: ٣٢٤، الصَّتَدرك للحَاكم: ٣/ ١٠٩، مُسْنَد أبن مَاجه: ٢/ ٢٨، مُسْنَد أَحمَد: ١/ ١٧٥ و ١٧٧ و ١٧٩ و ١٨٢ و ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٣ و ١٨٣ و ١٨٨، و ١٣٣ و ٣٦٩ و ١٨٨، مُسْنَد أبن مَاجه: ١ / ١٥٠، خَصَائص النَّسائي: ١٧، الْإِصَابَة: ٤ / ١٥، ذَخَائر المُقبىٰ: ٨٨، الجَامع لأَحكَام القُرْآن للـقُرطُبي: ٢/ ٢٨٠، شوَاهد التَّنزِيل: ١/ ١٦٢، الْإِعتقاد المُعقبىٰ: ١٠٢، أسد الغَابة: ٢/ ٢، أيريخ اليَعقُوبي: ٢/ ٢٠، مَـجْمع الزَّوائِد: ٩/ ١٦٤، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/ ١٠، الْإِبَانة عَن أُصُول الدِّيَانة: ١٨٧ الطَّبعة دِمَشق: ٢/ ٥٤ ح ٥٥، المُسَامَرَة فِي شَرح المُسَايرَة: ٢٨٢، الْإِبَانة عَن أُصُول الدِّيَانة: ١٨٧ الطَّبعة الْأُولىٰ دِمَشق ١٩٨١.

أُمَّا أَحَادِيث الولاَيَة مِن السُّنَّة فَلاَ يَبلغهَا الْإِحصَاء، مِنْهَا الحَدِيث المُتوَاتر عِندَ جَمِيع المُسْلمِين، وَهُو «مَنْ كُنتُ مَولاَه فَعَليَّ مَولاَة ». تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

وَالمِيثَاق؛ ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ يَ أَن يُوصَلَ ﴾ (١).

أمًّا مُطَالبتهَا بِفَدَكِ فَقُد كَانَت وَسِيلَة لهَذه الغَاية، وَإِلاًّ فَمَا لفَاطمَة بنْت مُـحَمَّد وَفُدك، وَغَير فَدَك... إِنَّ الدُّنْيَا بِكَامِلُهَا لَيْسَت مِن آل مُحَمَّد فِي شَيء، وَلاَ هُم مِنْهَا فِي شَيء . . . هَذَا ، إِلَيٰ أَنُّها كَانَت عَلَيٰ عِلْم مِن مَوقف الخَلِيفَة قَبْلَ أَنْ تُـخَاصمهُ ، وَتَحتَجّ عَلَيهِ، فَقْد أَخبَرهَا أَبُوهَا بكُلّ مَا يَجري عَلَيهَا وعَلَىٰ بَعلهَا، وأولاَدها مِن بَعده ، وَصَرّحت هِي بمَعرفتهَا هَذِه فِي آخر الخُطبَة بقَولهَا : « وَقَد قُلتُ مَا قُـلتُ عَلَىٰ مَعْرِفَة منّى بالخَذلَة الَّتي خَامَر تكم وَالغَدرَة الَّتي ٱستَشْعرَتهَا قُلوبكُم » (٢). أنُّها لاَ تُريد فَدَكاً . . . وَإِنَّما تُريد أَنْ تُرسى أَسَاس حَقّ عَليّ فِي الخِلاَفَة ، وَتُعلن للأَجيَالِ أَنَّ هَذَا الحَقِّ رُكن مِن أَركَانِ الْإِسلاَمِ، وَدعَامَة مِن دَعَائِمه، وَلاَ يَهمُهَا بَعْد هَذَا أَنْ يَصل بَعلهَا إِلَىٰ الخِلاَفَة أُو لاَ يَصل، وَإِنَّما المُهم أَنْ يَعرف هَـذَا الحَـقّ، وَيُؤمِن بِهِ كُلِّ مَن آمَن بالله وَنُبِّوَّة مُحَمَّد . . . وَقَد طَعَن مُعَاوِيَة عَلَىٰ الْإِمَام بأنَّه أَجْبرَ عَلَىٰ مُبَايِعَة مَن سَبَقه، فَأَجَابهُ: «مَا عَلَىٰ الْمُسْلِم مِنْ غَضَاضَةٍ فِي أَنْ يَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ يَكُنْ شَاكّاً فِي دِينِهِ » (٣).

أَنَّ الَّذِي لاَ يَكْتَرِث بالْأَقَالِيم السَّبِعَة ، تَحت أَفلاَكهَا ، وَيَستَهِين بِالحَيَاة ، وَيَرىٰ الشَّهادَة الفَوز الأَكْبَر ، لاَ يَهتَم بهَذِه الخِلاَفَة ، وَمَن تَقمصّها . . . وَطَبِيعي أَنْ لاَ يَهتَم

<sup>(</sup>١) ٱلْبَقَرَة: ٢٧، ٱلرَّعَد: ٢٥.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، بَلاَغَات النَّسَاء لِإِبن طَيفُور: ١٦ ـ ١٩، شَرْح نَهْج البَـلاَغَة لِإِبن أَبِي الحَـدِيد: ٢١٣/١٦، حَوَاهِر المطَالِب فِي منَاقب عَليّ بن أَبِي طَالِب لِإِبْن الدِّمَشْقِي: ١٦٠/١، شَـرْح الأَخْـبَار: ٣٦/٣، الشَّقِيفَة وَفَدك للجَوهري: ٢٠١، كَشف الغُمّة: ٢/١١، أَعلاَم النَّسَاء: ٣/٨/٣، مَنَاقب آل أَبِي طَالَب: ٢/٥٠/.

<sup>(</sup>٣) أنظر، نَهْج ٱلْبَلاَغَة: ٱلْرَّسَالة (٢٨).

عَلَيّ بِالخِلاَفَة الَّتِي يَتنَافس عَلَيهَا ٱبنَاء الدُّنْيَا مَا دَام الحَقّ يَدُور مَعَهُ كَيفمَا دَار ... أَنَّ عَلِيًا خَلِيفَة عَلَىٰ كُلِّ حَال ، لأَنَّ خِلاَفَته إِلهيَة ، تَمَامَا كَنُبوّة مُحَمَّد لاَ يُمكن أَنْ يَتولاَهَا غَيره ، أَو يَنْتزعهَا أَحَد مِنْهُ. وإِذَا جَهل ، أَو تَجَاهل هَذِه الحَقِيقَة ، اللّه يَتولاَها غَيره ، قَو يَنْتزعها أَحَد مِنْهُ. وإِذَا جَهل ، أَو تَجَاهل هَذِه الحَقِيقَة ، اللّه يَانُقُلُب عَلَىٰ عَقبَيه بَعد نَبيّه ، فَقْد وَعَدها وَآمن بها الَّذِين ثَبّتهُم الله عَلَىٰ الْإِيمَان بإتّبَاع الرَّسُول وأَهْل بَيْتَه .

خطَبَت الزَّهرَاء خُطْبَتَين: الْأُولَىٰ فِي الْمَسْجِد الجَامع ـكمَا قَدَّمنَا ـوالثَّانِيَة فِي نِسَاء الْأَصْحَاب، وَقَد جَاء فِي هَذِه الخُطْبَة:

«أَصْبَحتُ وَالله عَائِفَة لدُنيَاكُنَّ، قَالِية لرِجَالكنَّ... ﴿لَـبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَـهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ (١) ... فَجَدعاً، وَعَـقرَاً، وَبُعداً للقَوم الظَّالمِين.. وَمَا الَّذي نَقمُوا مِن أَبِي الحَسَن ؟. نَقمُوا وَالله نَكِير سَيفَه، وَقلَة مُبَالاته بِحَتفَه، وَشدة وَطأته، وَتَنمرهُ فِي ذَات الله عزَّوجل، وَتَالله لو مَـالُوا عَن قَبُول الحُجّة الوَاضحَة لرَدّهم إِلَيها » (١).

وَتَكلَّمَت ٱبْنتهَا زَيْنَب بَعد يَوْم كَرْ بُلاَء فِي ثَلاَثَة موَاقف:

الْأُوّل: حِين دَخَلت السَّبَايَا الكُوفَة، وَٱسْتَقبلهَا الكُوفيُون وَالكُوفيَّات بالبُكَاء وَالعَوِيل، فَٱرْتجَلَت خُطبَة، جَاء فِيهَا:

<sup>(</sup>١) ٱلْمَنَائِدَة: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر، بَلاَغَات النِّسَاء لِابن طَيفُور: ٢٠، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابن أَبي الحَدِيد: ٢٦/٦٦، جواهر المطَالب فِي منَاقب عَليَّ بن أَبي طَالب لِابْن الدِّمَشْقِي: ١/٦٦، شَرْح الْأَخْبَار: ٣٦/٣، السَّقِيفَة وَفَدك للجَوهري: ١٢٠، كَشف الغُمّة: ٢/١٥، أَعلاَم النِّسَاء: ٣/٨، ١٠، مَنَاقب آل أَبي طَالب: وفَدك للجَوهري: ١٢٠، كَشف الغُمّة: ٢/١٥، أَعلاَم النِّسَاء: ٣٧٥، مَنَاقب آل أَبي طَالب: ٢/٥٥، معَاني الأَخبَار: ٣٥٥، أَمَالي الطُّوسي: ٣٧٥، الْإِحْتجَاج للطَّبرسي: ١/٤٧، النَّزَاغ وَالتَّخَاصم: ١٠٠.

«أَمَّا بَعد: يَا أَهْلِ الكُوفَة، أَتبكُون؟ فَلاَ سَكَنت العَبرَة، وَلاَ هَدَأْت الرَّنَّة، إِنَّما مَثَلكُم مَثل الَّتي نَقَضت غَزلهَا مِن بَعد قوّة أَنْكَاثاً، تَتخذُون أَيمَانكُم دخَلاً بَيْنكُم، أَلاَ سَاء مَا تَزرُون.

«أَي والله ، فَأَبكُوا كَثِيراً ، وَأضْحكُوا قَلِيلاً ، فلَقَدْ ذَهَبتُم بِعَارِهَا وَشنَارِهَا ، فَلَن تَرحضُوهَا بِغَسل أَبداً وَكَيف تَرحضُون قَتل سِبط خَاتم النّبوَّة ، وَمَعْدن الرِّسَالة وَمدَار حُجَتكُم ، وَمَنَار مَحجَتكُم ، وهُو سيِّد شَبَاب أَهْل الجَنَّة . . . . ؟ .

لَقَدْ أَتَيتُم بِهَا خَرِقَاء شَوهَاء . أَتْعجبُون لَو أَمْطَرت دَماً . ؟ .

أَلاَ سَاء مَا سَوِّلت لكُم أَنْ فسكُم أَنْ سَخط الله عَليكُم، وَفِي العَذَابِ أَنتُم خَالدُون.

أَتَدرُون أَي كَبدٍ فَرَيتُم ؟ وَأَي دَم سَفَكتُم ؟ وَأَي كَرِيمَة أَبرَزتُم ؟ لَقَدْ جِئتُم شَيئاً إِدَّا، تَكَاد السَّموَات يَتفَطرن مِنْهُ وَتَنْشق الأَرْض، وَتَخُر الجِبَال هَدّا» (١).

وَمَن تَأْمَل خُطبتها هَذِه، وَخُطبَة أُمّها تِلْكَ يَبدُو لهُ لأَوّل نَظرَة وَجُه الشّبه بَيْنَ الخُطبَتَين، وَأَنّهما تَصدرَان مِن مَعْدن وَاحد، وَتَرميّان إِلَىٰ هَدَف وَاحد، وَهُو بَثّ الدَّعوة لأَهْل البَيْت، وَنَشر فضائلهم وَمحَاسنهم، وَمثَالب غَيرهم وَمَسَاوئهم.. وَإِفْهَام النّاس جَمِيعاً أَنَّ الإِسلام فِي حَقِيقَته لاَ يَقُوم عَلىٰ التَّلفظ بِالشّهادَة، وَتَأديّة الفَرَائِض المَكتُوبَة، وَكَفَىٰ، بَل لاَ بُدّ \_ أَوّلا وقَبْلَ كُلِّ شَيء \_ مِن التَّصدِيق بكُل مَا الشَّهارَة، وَمَعَل مَا الثَّقلين الذي روَاه مُسْلِم وَأَحمَد» (٢)، وَلكن المُسْلمِين بَعد نَبيّهم نَبَذُوا الكِتَاب، الثَّقلين الذي روَاه مُسْلِم وَأَحمَد» (١)، وَلكن المُسْلمِين بَعد نَبيّهم نَبَذُوا الكِتَاب،

<sup>(</sup>١) أنظر، اللُّهوف فِي قَتلني الطُّفُوف: ٨٧، مُثِير الْأَحزَان: ٦٧، الْإِحْتجَاج: ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر، صَحِيح مُسْلِم: ٤/فَـضَائِل عَـلتي ح ٣٦ و ٣٧ و: ١٢٠/٧، مُسْـنَد أحـمَد: ١٧٠/١ و ١٧٣

وَأَضَاعُوا العِترَة ... ويَ قُول الشَّيخ المُظفر: « وَلاَ أَدري مَتىٰ تَمسكَت الْأُمّة بِالعِثْرَة ؟ . . أَفي زَمَن أَمِير المُؤمِنِين ، أَو فِي زَمَن أَبْنَائه الطَّاهِرِين ؟ . . . بَل جَعَلُوا عَداوَتهُم وَسَبّهُم دِيناً ، وَحَاربُوهُم بالبَصْرَة ، وَالشَّام ، وَالكُوفَة ، وَسَبوا نِسَاءهُم سَبى التَّرك وَالدَّيلَم » (١) .

وَلاَ ٱحْسَبني بِحَاجَة إِلَىٰ التَّنبِيهِ أَنَّ زَيْنَبِ حِين تُخَاطِبِ أَهْلِ الكُوفَة ، وَتَقُول : « أَتَدرُون أَي كَبدٍ فَرَيتُم ؟ وَأَي دَم سَفَكتُم ؟ وَأَي كَرِيمَة أَبرَ زَتُم ؟ إِنَّما تَعْني مَن ظَلَم أَهْلِ البَيْت ، وَرَضى بِظُلمهِم ، وَشَايع وَتَابِع عَلَيهِ .

المَوقف الثَّاني للسَّيِّدَة زَيْنَب: حِين دَخَلت مَجْلس أَبْن زِيَاد، وَقَالَ لهَا: الحمد لله الَّذي فضحكم...

فَقَال: «الحَمْد لله الَّذي أَكرمنَا بنَّبيه مُحَمَّد، وَطَهرنَا مِن الرِّجس تَطْهِيراً، إِنَّـما يُفْتَضح الفَاسق، وَيُكذَّب الفَاجر، وَهُو غَيرنَا وَالحَمد لله »(٢)؟!.

أَجل، يَا آبنَة أَمِير المُؤمِنِين، وَسيِّد الوَصيِّين أَنْكُم النُّور الَّذي أَنْبَثَق مِن ذَات. الله، وَمُستَودع سرَّه وَإِمَانته، وَالطُّهر الَّذي أَنْبَعث مِن رَسُول الله، ووَارثُ وعِلمَه وَخَلقه، وَمَجدَه وَشَرفه، وَحُكمه وَسُلطَانه.

ثُمَّ قَالَ ٱبْن زِيَاد: كَيفَ رَأيتِ فِعْلِ الله بأَهل بَيْتك ؟.

قَالَت: مَا رَأَيتُ إِلاَّ جَمِيلا، هَؤلاء قَوم كَتَب الله عَـلَيهم القَـثل، فَـبَرزُوا إِلَـيٰ مَضَاجعهُم، وَسَيَجمع الله بَيْنَك وبَيْنَهُم، فَتُحَاج وَتُخَاصَم، فَٱنظُر لمَن الفَلَج يَومَئذٍ،

<sup>💝</sup> و ۱۷۷ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۱۸۵ و ۳۳۰ و ۳۳۰، و ۳۲٪ و ۳۳۸، و : ۲/ ۲۹۹ و ۴۳۸.

<sup>(</sup>١) أنظر، دَلاَئِل الصّدق، الشّيخ المُظَفر: ج ٣. (مِنْهُ عَيْنُ).

<sup>(</sup>٢) أُنظر، الْإِرشَاد: ٢/١١٥، إِعلاَم الوَرىٰ بِأَعلاَم الهُدَىٰ: ١/ ٤٧١، يَنَابِيع المَودَّة لذَوي القُرْبَىٰ: ٣/ ٨٧.

ثَكَلتكَ أُمِّك يَا آبْن مَرجَانة » (١).

أُسِيرَة تَحْتَقر الحَاكِم الْآسر وَتَزدَرِيه، وَلاَ ترهَب سُلطَانه وَبَطشَه!... أَجـل، أَنَّها بِنْت عَليّ لاَ تَخْشيٰ المَوت، وَمَن لاَ يَخشيٰ المَوت لاَ يَـخْضَع لشَـيء، وَلاَ يُرهبَه شَيء.

وَمَا أَشْبَه قُولُهَا لِابْن زِيَاد: « فَٱنظُر لَمَن الفَلَج يَومَئذٍ.. ثَكَلتكَ أُمّك يَا ٱبْن مَرجَانة ». بقَول أُمّها للخَلِيفَة الأُوّل: « أَفِي كتَاب الله أَنْ تَرثَ أَبَاك وَلاَ أَرثَ أَبِي ، لقَد جِئتَ شَيْئاً فَريّاً!!؟؟ ثُمَّ ٱنْصَرفت عَنْه (٢). . .

أَجل، أَنَّ كُلَّا مِنْهُما ـ المَعني بخطَاب الزَّهرَاء، وَالمَعني بخطَاب زَيْنَب ـ قَـد تَرك الكِتَاب، وَنَبذَه وَرَاء ظَهره عَن عَمد، وَلَم يَخْتَلفا فِي شَيء إِلاَّ فِي الْأُسلُوب وَالمَظهَر...

المَوقف الثَّالث: حِينَ دَخَلت مَجْلس يَزِيد، وَسَمِعَتهُ يَتَمثل بأبيَات مَن قَالَ:
لَيتَ أَسْيَاخي بِبَدر لَو رَأُوا مصرَع الخَزرَج مِن وَقع الْأَثل لُلَّه السَّيَاخي بِبَدر لَو رَأُوا مصرَع الخَزرَج مِن وَقع الْأَثل لُلَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّي اللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللللْه الللللِّه اللللللِّه الللللِّه اللللللِّه الللللِّه اللللللللْمُ الللللِّه اللللللْمُ الللْمِ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِه الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّه الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللّه اللّه الللْمُ اللَّه اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

(الحَمْد لله رَب العَالَمِين، وَالصَّلاَة عَلَىٰ جَدِّي سَيَّد المُرسَلِين، صَدَق الله سُبْحَانه كَذَلَكَ يَقُول: ﴿ ثُمُّ كَانَ عَنْقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوٓ أَى أَن كَذَّبُوا بِاَيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْذِءُونَ ﴾ (٣) ، أَظَنَنْتَ يَا يَزِيد حِينَ أَخَذْتَ عَلَينَا أَقْطَار الأَرْض،

<sup>(</sup>١) أُنظر، مُثِير الْأَحزَان: ٧١، اللُّهُوف فِي قَتلَىٰ الطَّفُوف: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٣) ٱلرُّوم: ١٠.

وَضَيَّقتَ عَلَينَا آفَاقِ السَّمَاءِ ، فَأَصْبحنَا لَكَ فِي آسَارِ ، نُسَاقِ إِلَيكَ سَوقاً فِي أَقطَارِ ، وَأَنْتَ عَلَينَا ذُو ٱقْتدَار إِنَّ بِنَا مِن الله هَوَانَا وَعَلَيكَ مِنْه كَرَامَة، وَٱمـتنَانَا ، وَإِنَّ ذَلِك لعُظَم خَطَرك، وَجَلاَلَة قَدَرك، فَشَمَخت بِأَنْفك، وَنَظَرت فِي عَـطْفَك، تَـضْرب ٱصْدَريك فَرحَاً، وَتَنْقض مَذرويكَ مَرحَاً، حِينَ رَأيتَ الدُّنيَا لَك مُستَوسقَة، وَالْأَمُورِ لَدَيك مُتَّسقَة ، وَحِينَ صَفَا لَكَ مُلكنَا ، وَخَلصَ لَكَ سُلطَاننَا ، فَمَهْلاً مَهْلاً لاَ تَطش جَهلاً أنسِيت قُول الله عزَّ وجلّ : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّوا ٱلسُّوا أَن أَن كَذَّبُواْ بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١). أَمِنَ العَدْل يَابِن الطَّلقَاء ؟! تَخدِيرُك حَرَائرك وَآمَائك، وَسَوقَك بنَات رَسُول الله سَبَايَا، قَد هَتَكتَ ستُورهُنَّ، وَأَبْدَيت وجُوههُنَّ، تَحدُوا بِهنَّ الْأَعدَاء مِن بَلدٍ إِلىٰ بَلَد، وَتَسْتَشْرِفهنَّ المَنَاقل، وَيَـتَبرزنَّ لْأَهْلِ المَنَاهِلِ، وَيَتَصفّح وجُوهُهنَّ القَريبِ وَالبَعِيدِ، وَالغَائِبِ وَالشَّهِيدِ، وَالشُّويف وَالوَضِيعِ، وَالدَّني وَالرَّفِيعِ لَيْسَ مَعَهنَّ مِن رِجَالهنَّ وَلي، وَلاَ مِن حُمَاتهنَّ حَمي، عَتُوا مِنْكَ عَلَىٰ الله ، وَجَحُوداً لرَسِول الله ، وَدَفعاً لمَا جَاء بِهِ مِن عِندَ الله ، وَلاَ غَرو مِنْك ، وَلاَ عَجَب مَن نَظَر فِي عَطْفه فِعْلك ، وَأُنّيٰ يُرتَجيٰ مُرَاقبَة مَن لَفَظ فُوه أَكبَاد الشُّهدَاء، وَنَبتَ لَحمهُ بدِمَاء السُّعدَاء، وَنَصَب الحَرْب لسَّيِّد الْأَنْبيَاء، وَجَمع الأحزاب، وَشَهر الحِرَاب، وَهَزَّ السِّيُوف فِي وَجْه رَسُول الله ﷺ أَشَد العَرْب جحُوداً، وَأَنْكَرهُم لهُ رَسُولاً، وَأَظْهَرهُم لهُ عُدوَانَاً، وَأَعْـتَاهُم عَـليٰ الرَّب كُـفرَأ وَطُغيَانَاً ... أَللَّهُمَّ خُذّ بحَقنَا، وَٱنْتَقم مَن ظَالمنَا، وَٱحْلل غَضَبك عَلىٰ مَن سَفكَ دِمَائِنَا، وَنَقض ذمَارِنَا، وَقَتل حُمَاتِنَا... ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ

<sup>(</sup>١) آل عِمْرَان: ١٧٨.

خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (١) ، وَحسبك بِالله وَلِيَّا وَحَاكَماً ، وَبرَسُول الله خَصماً ، وَبجِبرئِيل ظَهِيرًا ، وَسَيَعلم مَن بَوَّأَك وَمَكَّنَك مِن رقاب المُسْلمِين . . . فَكِد كَيدَك ، وَاسع سَعيَك ، وَنَاصِب جُهدك ، فوالله لاَ تَمحُو ذِكْرِنَا ، وَلاَ تُمِّيت وَحيَنَا ، وَلاَ يُدحَض عَنْكَ عَارِهَا ، وَهَل رَأَيُك إِلاَّ فَنَد ، وأَيَّامُك إِلاَّ عَدَد ، وَجَمُعك إِلاَّ بَدَد ) (١) .

ثُمَّ تَقُول غَير مُتَأَلَّم وَلاَ مُسْتَعظم:

لْأَهلوّا وَٱسْتَهلوا فَرحاً ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيد لاَ تَسل

مُنْحَنياً عَلَىٰ ثَنَايَا أَبِي عَبدالله سَيِّد شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّة، تَنْكَثَهَا بِمَخْصَرَتُك؟.. وَكَيفُ لاَ تَقُولُ ذَلِك؟.. وَقَد نَكَأْتِ القُرحَة، وأستَأْصَلت الشَّافَة بإِرَاقَتُك دِمَاء ذُرِّيَّة مُحَمَّد يَا اللهُ وَنَجُوم الأَرْض مِن آل عَبدالمُطلب، وتَهتُف بأشيَا خك...

زَعَمت أَنَّك تُنَاديهِم، فَلتَردَن وَشيكاً مَوردهُم، وَلتَردَن أَنَّك شللّتَ وَبكمتَ، وَلَم تَكُن قُلت مَا قُلت، وَفَعلت مَا فَعَلت، أَللَّهُمَّ خُذ لنَا بحَقّنا، وَٱنْتَقم ممَّن ظَلمنَا، وَٱلم تَكُن قُلت مَا قُريت إلاَّ جِلدَك، وَلاَ وَٱحلل غَضَبك بمَن سَفك دمَاءنا، وَقتل حُمَاتنَا، فوَالله مَا فَريت إلاَّ جِلدَك، وَلاَ حَزرت إلاَّ لَحمك». وَيَأْخُذ بحُبهم: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (٣).

وَحَسبُك باللهِ حَاكماً، وَبِمُحَمّد خَصِيماً، وَبجبرِيل ظَهِيراً، وَسَيَعلم مَن سَـوّل

<sup>(</sup>۱) آل عِنْرَان: ۱٦٩ ـ۱٧٠.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، أَخْبَار الزَّينبِيَّات: ٨٦، بَلاَغَات النَّسَاء: ٢١، الحَدَائِق الوَرديَة: ١٢٩/، الإِحتجَاج:
 ٢٧/٢، أَعْلاَم النِّسَاء: ٢/٥٠٤، مَقْتَل الحُسَين للخُوَارزمي: ٢/٦٤، اللَّهُوف فِي قَتْلىٰ الطُّفُوف: ٧٩، العَوَالم: ٢٠٥، بحَار الأَنوَار: ١٦٠/٤٥.

<sup>(</sup>٣) آلِ عِمْرَانَ: ١٦٩.

لكَ، وَمَكَّنك مِن رقَاب المُسْلمِين بِئسَ للظَّالمِين بَدلاً وَأَيَّكُم شَرّ مَكَانَاً، وَأَضعَف جُنداً.

وَلِئَن جَرّت عَلَيّ الدَّوَاهِي مُخَاطَبتك، إِنّي لأَسْتَصغر قَدرَك، وَأَسْتَعظم تَقرِيعَك، وَأَسْتَكْثر تَوبِيخَك، وَلَكَن العُيُون عَبرى، وَالصّدُور حَرّىٰ...أَلاَ فَالعَجَب كُلّ العَجَب لقتل حَزْب الله النَّجبَاء بحِزْب الشَّيطَان الطُّلقَاء!.... فَهذِهِ الْأَيدِي تَنْطف مِن دمائنا، وَالْأَفوَاه تَنْحَلب مِن لحُومنَا، وَتِلْكَ الجُثَث الطَّوَاهر الزَّوَاكي تَنْتَابِهَا العوَاسل، وَتُعَفِّرها أُمّهَات الفَرَاعل.

وَلِئَن ٱتَّخذتنَا مَغْنَمَاً لتَجدنَا وَشِيكَاً مَغرمَاً حِين لاَ تَجد إِلاَّ مَا قَدَّمَت يَدَاك، وَمَا رَبِّك بظَلاَم للعَبِيد، وإلَىٰ الله المُشتَكىٰ، وعَلَيهِ المُعَوّل.

فَكِدكَيدكَ ، وَاسع سَعيَك ، وَنَاصِب جُهدك ، فوَالله لاَ تَمحُو ذِكْرِنَا ، وَلاَ تُممِّيت وَحيَنَا ، وَلاَ يُدحَض عَنْكَ عَارِهَا ، وَهَل رَأَيُك إِلاَّ فَنَد ، وأَيَّامُك إِلاَّ عَدَد ، وَجَمُعك إِلاَّ بَدَد . يَوْم يُنَادي المُنَادي أَلاَ لَعنَة الله عَلىٰ الظَّالمِين .

وَالحَمد لله رَبِّ العَالَمِين الَّذي خَتَم لأُولنَا بِالسَّعَادَة وَالمَغْفرِة، وَلآخرنَا بِالسَّعَادَة وَالمَغْفرِة، وَلآخرنَا بِالشَّهادَة وَالرَّحمَة، وَنَسأَل الله أَنْ يُكمل لَهُم الثَّواب، وَيُوجب لَهُم المَزِيد. وَيُحسن عَلَينَا الخِلاَفَة. أَنَّه رَحِيم وَدُود. وَحَسبنَا الله وَنِعمَ الوَكِيل» (١).

وَٱدع تَحلِيل هَذِه الكَلمَات، وَبَيَان مَا فِيهَا مِن كُنُوز وَأُسرَار، لأَنّي أَخشىٰ أَنْ لاَ أُعطِيهَا قِيمتهَا الحَقَيقيَة، ومَعْنَاهَا الصَّحِيح، وَاُحَاول أَنْ أَرسم مَا ٱسْتَشعَرته، وأَعلَيهَا قِيمتها الحَقيقية، ومَعْنَاها الصَّحِيح، وَاُحَاول أَنْ أَرسم مَا ٱسْتَشعَرته، وأَنا أَتَامل، وَانعِم الفِكر فِي مَدلُول هَذِه الكَلمَات وَالنّبرَات الَّتي هِي أَمضىٰ مِن

<sup>(</sup>١) أنظر، أَخْبَار الزَّينبِيَّات: ٨٦، بَـلاَغَات النَّسَاء: ٢١، الحَـدَائِـق الوَرديَـة: ١٢٩/، الْإِحــتجَاج: ٢/٣٧، أَعْلاَم النِّسَاء: ٢/٤٠٥، مَقْتَل الحُسَين للخُوَارزمي: ٢/٦٤، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٧٩. العَوَالم: ٢٠٥، بِحَارِ الْأَنوَار: ١٦٠/٤٥.

حَدّ السُّيُوف، وَأَشَدٌ مِن طَعن الرِّمَاح.. وَأُقسم أَنّي قَد نَسِيتُ ذَلِكَ المَشهَد الرَّهِيب، وَوقُوف النِّسَاء والأَطْفَال أُسَارىٰ بَيْنَ يَدي يَزِيد... نَسِيت كُلّ هَذِه المِحَن، وَأَنَا أُستَمع إِلَىٰ الحَوَارِء، وَهِي تَصْفَع الطَّاغيَة بكَلمَاتها المُلتَهبة، وتلعنَه وتُحزِيه، وتُشفي مِنْهُ صدُور قوم مُؤْمِنِين؛ أجل، نَسِيتُ كُلّ شَيء إِلاَّ قَولهَا: «يَأْبن الطُّلقَاء؟!... وَمَن لَفَظ فُوه أَكبَاد الأَزكيَاء.. وَنَبَت لَحْمه مِن دمَاء الشُّهدَاء...».

وَقُولَهَا: «فَوَالله مَا فَرَيتَ إِلاَّ جِلدَك، وَمَا حَزَزت إِلاَّ لَحْمك....». وقَــولهَا: «إِنّــي لأَسْــتَصغر قَــدرَك، وأَسْــتَعظم تَــقرِيعَك، وأَسْــتَكثر توبيخك،....».

وَقُولِهَا: « هَل رَأَيُك إِلاَّ فَنَد، وأَيَّامُك إِلاَّ عَدَد، وَجَمُعك إِلاَّ بَدَد... يَوْم يُنَادي المُنَادي أَلاَ لَعنَة الله عَلىٰ الظَّالمِين ». أي عَلَيهِ وعَلىٰ آبَائه، وعَلىٰ مَن مَهّد لهُ ولَهُم سِبِيل الحُكم وَالتَّحكم ... » (١).

وَبَعد، فَلَيسَت هَذِه الكَلمَات نَفْثَة مَصدُور، وَلاَ هَذِه الرُّوح الَّتي خَاطَبت يَزِيد فِي هَذَا الجَور تَشْبَه أَروَاحنا نَحْنُ أَبنَاء الأَرْض فِي شَيء. أَنَّها رُوح إِلهيَة لاَ تَرىٰ غِي هَذَا الجَور تَشْبَه أَروَاحنا نَحْنُ أَبنَاء الأَرْض فِي شَيء. أَنَّها رُوح إِلهيَة لاَ تَرىٰ غَير جَبَّار السَّماء... وَلَو كَانَت زَيْنَب مِن هَذِه النَّسوة لمَا ٱستَطَاعت غير البُكاء وَالرَّجَاء... وَلَكنّها مِن بَيْت، أَسَاسَه مُحَمَّد، وَبنَاؤه عَليّ، وَفَاطِمَة، وَالحَسَن وَالحُسَن، وَبَانِيه الله الوَاحد الأَحد.

أَنَّ كُلَّ مَوقف مِن موَاقف أَهْل البَيْت، وَكُلَّ كَلْمَة مِن كَلْمَاته، شَاهد صِدق وَعَدل عَلَىٰ أَنَّهم إِنْ نَطَقُوا نَطَقُوا بلسَان الوَحي، وَإِنْ فَعَلُوا فَعلُوا بتَسدِيد الله وَعنَايَته.

<sup>(</sup>١) أنظر، بَلاَغَات النَّسَاء لِابْن طَيفُور: ٢٢، الْإِحْتجَاج: ٣٦/٢، مُثِير الْأَحزَان لِابْن نَـما: ٨١. مَـقْتَل الحُسَين لأبي مَخْنَف الأزدي: ٢٢٧.

وَقَد يَسأَل سَائِل: لَمَاذاً صَبَر يَزِيد عَلَىٰ هَذَا التَّقرِيع وَالتَّوبِيخ، وَالتَّهدِيد وَالوَعِيد، وَعَلَىٰ لَعْنه وَلَعن آبَائه؟!..

وَلَمَاذَا لَمْ يُسَكَّت السَّيِّدَة، أُو يَأْمر بِقَتْلهَا، أُو إِخرَاجِهَا، وَهُـو الحَـاكِـم المُسَيطر؟!..

#### الجَوَاب:

أَنَّ يَزِيد لَم يَسْكُت عَن السَّيِّدَة، لأَنَّها آمراًة، وَالمَراَة لاَ تُعَامل إِلاَّ بِالرُّ فق وَاللَّطف ... كَلَّ ... كَلَّ ... كَيف؟ وَقَد تَجراً عَلَىٰ قَتْل رَيحَانَة وَاللَّطف ... كَلَّ ... كَيف؟ وَقَد تَجراً عَلَىٰ قَتْل رَيحَانَة الرَّسُول، وَذَبح أَطفَاله، وَسَبىٰ نِسَائه.. وَإِنّما سَكَت مَذهُولاً مِن هَول الصَّفعَة، وَمِمَّا رَأَىٰ مِن آضْطرَاب المَجلس باً هْله، وسَمع مِن الصَّرخَات بسَبّه وَلَغنه، حَتَّىٰ مِن أَهْلهِ وَنسَائه ... فَلَقد أَوقَعَته السَّيِّدَة زَيْنَب بنَبرَاتها وَكلمَاتها فِي مَأْزَق خَطِير لاَ يَملك مَعَهُ إِلاَّ الإعتراف بعَظمَة الجَرِيمَة، وَإِلاَّ البَرَاءَة مِنْهَا، وَإِلقَاءها عَلىٰ أَبْن زياد. وَبالتَالي، فَإِنَّ كَلمَات الزَّهرَاء بَعد يَوْم السَّقِيفة، وَكلمَات آبنَتها زَيْنَب فِي يَوْم كُرْبُلاً ، وَبَعدَه، وَكلمَات الْإِمَام زَين العَابدين، وَأُم كُلثُوم، وفَاطِمَة بِنْت الحُسَين، حَمِيعها تَرمي إِلَىٰ غَرضٍ وَاحد، وَهُو إِقَامَة الحُجَجَ وَالبَرَاهِين عَلىٰ أَنَّ أَهُل البَيْت جَمِيعها تَرمي إِلَىٰ غَرضٍ وَاحد، وَهُو إِقَامَة الحُجَجَ وَالبَرَاهِين عَلىٰ أَنَّ أَهْل البَيْت هُمُ أَصحَاب الحَقّ فِي خِلافة الرَّسُول، وَأُولىٰ بالطَّاعَة، وَأَنَّ مَن عَارض وَعَاند هُمُ أَصحَاب الحَقّ فِي خِلافة الرَّسُول، وَأُولىٰ بالطَّاعَة، وَأَنَّ مَن عَارض وَعَاند

فَأَهل البَيْت أَوّل مَن وَضَع أُسّس الحُجَاج لحَقهِم بالدَّلِيل وَالمَنْطَق، وأَوَّل مَن تَكَلَّم فِي فضَائِلهم وَمَحَاسنهِم، وَمَثَالب أَعدَائهم وَمَسَاوئهم، وأَوَّل مَن أَقَام البَرَاهِين عَلىٰ وجُوب التَّمسك بحَبلهِم، وَالبَرَاءَة، وَمِن أَعدَائِهم، ثُمَّ سَار عَلىٰ هَذَا النَّهج كُلِّ موَال وَمُحبِّ لله وَرَسُوله وأَهْل بَيْته.

# الدَّعوَة لْأَهْل البَيْت

لَمْ يَتَوَانَ أَهْلِ البَيْتَ لَحَظَة فِي إِعلانَ حَقَّهُم بِخِلاَفَة جَدَّهُم الرَّسُول. وَبكُلِّ مَا فَرَضَ الله لهُ عَلَىٰ النَّاسِ مِن سُلطَان، وَطَاعَة، وَولاَء... فَلَقد أَعلنُوا هَذَا الحَقّ، عَلَىٰ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ قَد خَصّهم بهِ، شَاء النَّاسِ أَو أَبُوا، تَمَامَا كَمَا خَصَ مُحَمَّداً بالنَّبوّة؛ أَعلنُوا هَذَا الحَقّ، وَدَعوا إِلَىٰ الْإِيمَان بهِ بشَتىٰ الْأَسَالِيب وَالوسَائِل، وَأَحْتَجُوا لهُ بِمَنْطَق العَقل، وَنصّ الكِتَاب وَالسُّنَّة.

فَمَا أَنْ تُوفِّي النَّبِيّ، وَتَولَىٰ الخِلاَفَة أَبُو بَكُر، حَتَّىٰ ذَهَبَت الزَّهرَاء بنَفْسهَا إِلَىٰ المَسْجِد الجَامع، وَأَعْلَنَت هَذَا الحَقّ، وَآحتجّت لهُ فِي مَلاً مِن النَّاس، وَمَحضر الخَلِيفَة وَالْأَصحَاب، فَأَبْكَت النِّسَاء والرِّجَال، وَبَلبَلت الْأَفكار، وَأَعْتَذر إلَيهَا الْأَنْصَار، وَحَامت حَول خِلاَفَة الْأَوّل أَلف شُبهَة وَشُبهَة...

وَلاَ أَدري عَلَىٰ أَي شَيء إِعْتَمَدَ مَن قَالَ: أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَحتَجّ لحَقهِ بالخِلاَفَة عَلَىٰ أَبِي بَكْر، وَجَهل أَو تَجَاهل أَنَّ إِحتجَاج الزَّهرَاء هُو إِحتجَاج عَليّ بالذَات، وَأَنَّها لَم تَنطق إِلاَّ بلسَانه، وَلَم تَحتَج إِلاَّ بدَلِيله وبُرهَانه.

هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ الْإِمَامِ لَم يَدع مُنَاسِبَة إِلاَّ أَقَامِ فِيهَا الحُجِّة البَالغَة عَلَىٰ مَن جَحَد وَعَانَد... نَذْكُر مِن ذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ المِثَالِ قَولَه مِن عَلَىٰ المِنْبَر: «أَمَا وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلاَنٌ، وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَا. يَنْحَدِرُ عَنْي

السَّيْلُ، وَلا يَرْقَىٰ إِلَيَّ الطَّيْرُ، فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً، وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً، وَطَـفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَىٰ طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ، يَهْرَمُ فِـيْهَا الْكَـبِيرُ، وَيَشِيبُ فِيْهَا الصَّغِيرُ، وَيَكْدَحُ فِيْهَا مُؤْمِنٌ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ رَبَّهُ» (١١).

وَقُولُه مِن كتَابِ لَهُ إِلَىٰ مُعَاوِيَة:

« فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا، \_ أَي نَحْنُ أُسرَاء فَ ضُل الله وَإِحسَانَه \_ وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا. لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنَا وَلاْ عَادِيُّ طَوْلِنَا عَلَىٰ قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا، فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، فِعْلَ الْأَكْفَاءِ، وَلَسْتُمْ هُنَاكَ! وَأَنَّىٰ قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ بِأَنْفُسِنَا، فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، فِعْلَ الْأَكْفَاءِ، وَلَسْتُمْ هُنَاكَ! وَأَنَّىٰ قَوْمِكَ أَنْ خَلَطْنَاكُمْ وَمِنْكُمْ اللهَكَذَّبُ، وَمِنَّا أَسَدُ اللهِ، وَمِنْكُمْ أَسَدُ الأَحْلَفِ، وَمِنْكُمْ أَسَدُ الأَحْلَفِ، وَمِنْكُمْ أَسَدُ اللهِ مَنْكُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ اللهِ وَمِنْكُمْ أَسَدُ اللهِ مَنْ خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ النَّارِ، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، وَمِنْكُمْ عَمْالَةُ الْحَطَبِ، فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ !

فَإِسْلاَمُنَا قَدْ سُمِعَ، وَجَاهِلِيَّنَنَا لا تُدْفَعُ، وَكِتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَذَّ عَنَّا، وَهُو قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَىٰ بِالْقَرَابَةِ، وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، فَنَحْنُ مَرَّةً أَوْلَىٰ بِالْقَرَابَةِ، وَتَارَةً أَوْلَىٰ بِالظَّاعَةِ. وَلَـمًّا ٱحْتَجَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَىٰ الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللهِ ـ عَلَىٰ الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ بِرَسُولِ اللهِ ـ عَلَىٰ اللهُ وَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُ لَنَا دُونَكُمْ، وَإِنْ يَكُن الْفَلَحُ بِهِ فَالْحَقُ لَنَا دُونَكُمْ، وَإِنْ يَكُن

<sup>(</sup>١) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: ٱلْخُطْبَةُ «٣». وَتُعْرَفُ بالشَّقشِقِيَّة لِقَول الْإِمَام ﷺ بَعدَها: « تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ. ثُمَّ قَرَّتْ ».

<sup>(</sup>٢) ٱلْأَنفَالِ: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) آلِ عِمْرَانَ: ٦٨.

بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَىٰ دَعْوَاهُمْ (١).

وَزَعَمْتَ أَنِّي لِكُلِّ الْخُلَفَاءِ حَسَدْتُ، وَعَلَىٰ كُلِّهِمْ بَغَيْتُ، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ، فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِلَيْكَ» (٢).

## 

وَٱحتَجَّ الحَسَن عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، وَالحُسَين عَلَىٰ أَهْلِ الكُوفَة بالحَدِيث المَشهُور « الحَسَن والحُسَين سَيِّدَا شبَابِ أَهْلِ الجَنَّة » (٤) . . . وَهُما إِمَامَان قَامَا أَو قَعدًا » (٥) .

(٢) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: ٱلرَّسَالَة (٢٨).

(٣) يُنسب هَذَا الشَّعر إلى أَبِي ذُوْيب الهُذلِي مِن قَصِيدة طَوِيلة يَرثِي بَنِيه الْخَمْسَة فِي عَامٍ وَاحد أَصَابهُم الطَّاعون، وَتَارة يُنسب إلى أبن الزُّبَيْرُ، وَهَذَا هُو عَجْز الْبَيْت.

وَعَيْرَهَا الْوَاشُونِ أَنَّى أُحبَهَا وَعِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

أنظر، دِيوَان الهُذليِّين: ١/ ٢١، شَرْح أَسْعَار الهُذليِّين: ١/ ٧٠، خُرَانَة الْأَدَب: ١/ ٥٠٥، تَنوِير العُراك: ٢٠، المُحلِّى: ٢/ ٢٨، مُقدَّمة فَتح البَاري: ١٣٧، تَنفْسِير القُرطُبي: ١/ ٢٨، مُعجم الحُرَاك: ٢٠، المُحلِّى: ١/ ٨٠، مُعتب البُخَارِيّ: ١/ ٥٠، تَفْسِير الثَّعالبي: ١/ ٥١٨، الْعِلَل لْأَحْمَد بن حَنبل: الأُدبَاء: ١/ ٨٠، صَحِيح البُخَارِيّ: ١/ ٥٠، تَفْسِير الثَّعالبي: ١/ ٥١، الْعِلَل لْأَحْمَد بن حَنبل: ١/ ٩٤، الفَائق فِي غَرِيب الحَدِيث: ١/ ٣٠، شَرح نَهْج الْبَلاَغَة لِإبْن أبِي الْحَدِيد: ١/ ٨٠، و: ١/ ١/ ١٠ و: ١/ ١/ ١٠، تَأْرِيخ دِمشق: ١/ ١/ ١، تَهذِيب الكَمَال: ١/ ١/ ١٠، البدَاية والنّهاية: في غَرِيب الحَدِيث: ١/ ١٧٤، والنّهاية فِي غَرِيب الحَدِيث: ١/ ٤٩٧، والنّهاية: في غَرِيب الحَدِيث: ٢ / ٤٩٧.

(٤) أنسطر، كسنز السعُمَّال: ٦/ ٢٢٠ و ٢٢٠ و ٢١٧ و ٢١٧، و: ١٠٧ و ١١١ و ١٠٨ و: ٢١ / ٩٦ و: ٥ ٣٤٢٤٦/١٢ و: ٣٧٦٨٢/١٣، صَحِيح التَّرمِذي: ٢/ ٣٠٦ و ٣٠٠، مُسْنَد أَحمَد: ٣/٣ و ٢٦ و ٨٦، مُثَنَد أَحمَد: ٣/٣ و ٢٦ و ٨٨، عَأْرِيخ حَلَيّة الأَوْلِيّاء: ٥ / ٧١ و ١٣٩، و: ١ / ١٩٠، مَجْمَع الزّوائد: ١٨٥ / ١٨٠ و ١٨٠، و: ٢/ ٢٢، و: ٢٧٢، و ٢٣٠،

<sup>(</sup>١) قَالَ المُفِيد فِي كتَاب «العُيُون وَالمَحَاسن »: زَعَم الجَاحظ أَنَّ الكُمَيت عَلَّم الشَّيعَة الحجَاج لتقديم آل مُحَمَّد. وهَذِه حَمَاقَة وَسُخف مِن الحَافظ، فَإِنَّ أَمِير المُؤمِنِين وَأَبنَاءهُم هُم الَّذِين اَحتَجُوا لحَقهِم، وَعَلَّموا النَّاس الحجَاج لهُ، وَإِنّما نَظَم الكُمَيت مَا قَالُوه وَأَعلنُوه، بَل أَنَّ مُتَكلِّمي الشَّيعَة قَد اَحتَجُوا وَاسْتَدلُوا قَبْلَ الكُمَيت، وكَذَلِكَ أَصحَاب أَمِير المُؤمِنِين. (مِنْهُ عَنْ اللهُ الكُميت، وكَذَلِكَ أَصحَاب أَمِير المُؤمِنِين. (مِنْهُ عَنْ اللهُ الكُميت، وكَذَلِكَ أَصحَاب أَمِير المُؤمِنِين. (مِنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

وقَالَت السَّيِّدَة زَيْنَب ليَزِيد فِيمَا قَالَت: «مَا قَتَل الحُسَين غَيرك. وَلُولاَك لكَان ٱبْن مَرجَانَة أقل وَأَذَل ، أَمَا خَشِيت مِن الله بقَتْله ؟!.. وَقَد قَالَ رَسُول الله فِيهِ وَفي مَرجَانَة أقل وَأَذَل ، أَمَا خَشِيت مِن الله بقَتْله ؟!.. وَقَد قَالَ رَسُول الله فِيهِ وَفي أَخِيه: الحَسَن والحُسَين سَيِّدَا شبَاب أَهْل الجَنّة ... فَإِنْ قُلتَ: لاَ ، فَقُد كَذبتَ ، وَإِنْ قُلتَ: نَعَم ، فَقْد خَصَمتَ نَفْسك .. فَقَال يَزِيد: ذُرِّيَّة بَعضها مِن بَعْض.

وَقَالَ الْإِمَام زَين العَابِدِين لهُ، قَالَ المُؤِذِّن: أَشهَد أَنَّ مُحَمَّداً رَسُول الله: هَـذَا جَدّى أُو جَدّك يَا يَزيد<sup>(٦)</sup>!

وَللْإِمَامِ السَّجَّادِ أُسلُوبِ خَاصِّ وَجَدِيدِ فِي بَثِّ الدَّعوَة لأَهْلِ البَيْت، ذَلِكَ أَنَه لاَ يَبرز هَذِه الدَّعوَة بصُورِتهَا بَل يُضفي عَلَيهَا ثَوبِ المُنَاجَاة وَالخضُوع وَالتَّضرع إلَىٰ الله سُبْحَانَهُ، لتَمر فِي عَصْر الأُمويِّين بسَلاَم دُون أَنْ تُثِير أَي إِهتمَام، وَيَبدُو ذَلِكَ جَلياً لمَن تَتَبع وَتَأَمَّل مُنَاجَاتِه فِي الصَّحِيفة السَّجَّاديَّة.. فَمَا مَجَد الله وَشَكرَه، أَو سَأَله العَفو وَالرَّحمة أَو أَي شَيء بجُملَة إلاَّ وَقَرنهَا بالصَّلاَة عَلىٰ مُحَمَّد

 <sup>◄</sup> الْإِصَابَة: ١/ق ٢٦٦/١، و: ٦/ق ١٨٦/٤، منَاقب أَمِير الْمُؤْمِنِين مُحَمَّد بن سُليمان الكُوفي: ٣/ الْإِصَابَة: ١/ق ٢٦٦/١، و: ١٩ ١٩٠.

وأنظر، ذَخَائِر الْعُقْبَىٰ: ١٣٥ و ١٣٠ و ١٢٠ كُنُوز الحقَائق: ١١٨ و ١٨ و ٣٦، خَصَائص النّسائي: ٣٤ و ٣٦، سُنن آبن مَاجِه: ١١٨/٤٤/١، بَاب فَضَائِل أَصحَاب رَسُول الله عَبَيْقَ ، الْحَاكِم في المُسْتَدرَك: ٣٦، سُنن آبن مَاجِه: ١١٨/٤٤/١، بَاب فَضَائِل أَصحَاب رَسُول الله عَبَيْقَ ، الْحَاكِم في المُسْتَدرَك: ١٦٧/٣ و ٣٨١، تَأْرِيخ دمَشق: ١٠٣/١، أُسد الغَابَة: ٥/١٥٠، صَحِيح أبن حبّان: ٢١٨، تهذيب التّهذيب: ٣/في تَرجمة زيَاد بن جُبَير، سُنن التّرمِذي: ٥/٣٢١/ ٣٨٥٠ و: ٣٦٦/ ٣٨٧٠، الفَضَائل التّهذيب: ٣/٤٥١، الصَّوَاعِق: ١٨٧٠ و ١٩١ ب ١١ فصل ٢، الجَامِع الْصَّغِير: ١/٥٨٩/ ١٨٥٠ و ١٥٨٠ و ١٨٢٠ و ١٨٩٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠٠ و ١٨٠ و ١٨٠

<sup>(</sup>٥) أنظر، سُنن التَّرمذي: ٣٢٣، الْإِستِيعَاب: ٢٨٧/١، التَّنبِيه وَالْأَشـرَاف: ٢٦٠، تَـهْذِيب التَّـهذِيب: ٢٩٩/٢، منَاقب آل أَبِي طَالب: ٣/١٤١، كَشف الغُمَّة: ١/٣٣، مَجْمَع البَيَان: ٨/٣٦١.

<sup>(</sup>٦) أنظر، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٦٩ ـ ٧١.

وَآلَ مُحَمَّد، بِحَيث يَتِّجِهِ القَارِيءِ تلقَائِيًّا إِلَىٰ تَعظِيمِ أَهْلَ البَيْت وَتَقدِّيسِهِم، وَآقْترَان آسمهُم بَاسم الله، وآسم جَدَّهم رَسُول الله، وهَذَا الْأُسلُوب يُحدث أَثررًا مُعَينًا فِي النَّفس مِن حَيث تُرِيد، أَو لاَ تُرِيد... وقد بَلَغت هَذِه الصَّلُوات القِمَّة فِي دُعائه الَّذي كَان يَدعُو بِهِ يَوْم عَرفة.

#### قَالَ:

«رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاَةً تُجَاوِزُ رِضْوَانَكَ، وَيَتَّصِلُ اَتِّصَالُهَا بِبَقَائِكَ، وَلا يَنْفَدُ كَمَا لا تَنْفَدُ كَلِمَاتُكَ. رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، صَلاَةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ عِبَادِكَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَتَشْتَمِلُ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِكَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، وَتَشْتَمِلُ عَلَى صَلاَةٍ كُلِّ مَنْ ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ جِنِّكَ وَإِنْسِكَ وَأَهْلِ إِجَابَتِكَ، وَتَجْتَمِعُ عَلَىٰ صَلاَةٍ كُلِّ مَنْ ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ، صَلاَةً تُحِيطُ بِكُلِّ صَلاَةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأَنْفَةٍ، وَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ، صَلاَةً مَرْضِيَّةً لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوَاتٍ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ، صَلاَةً مَرْضِيَّةً لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوَاتٍ تَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ، صَلاَةً مَرْضِيَّةً لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ، وَتُنْشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوَاتٍ تَعْدَهُ مَعَهَا تِلْكَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهَا، وَتَنِيدُهُا عَلَىٰ كُرُورِ الْأَيَّامِ زِيَادَةً فِي تَطَاعِفُ مَعَهَا تِلْكَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهَا، وَتَنزِيدُها عَلَىٰ كُرُورِ الْأَيَّامِ زِيَادَةً فِي

طَلَب الْإِمَام مِن الله أَنْ يُصلّي عَلَىٰ الرَّسُول وَ آله عَدَد الصَّلوَات الَّتي صَلَّاها وَتُصَلِّيها المَلاَئِكَة ، والْأَنْبيَاء ، وَالجنّ ، وَالْإِنْس ، وَعَدد التَّسبيحَات الَّتي تُسَبحها بِحدّه جَمِيع مَخلُوقَاته مِن حَيوَان ، وَنبَات ، وَجَمَاد (٢) ، وَأَنْ تَبقىٰ صَلوَاته عَلَيهِم بِعَدّه جَمِيع مَخلُوقَاته مِن حَيوَان ، وَنبَات ، وَجَمَاد (٢) ، وَأَنْ تَبقىٰ صَلوَاته عَلَيهِم بِعَائهِ ، وَتَدُوم بدَوَامه ، عَلَىٰ أَنْ تَتضَاعف فِي كُلِّ لحَظَة أَضِعَافاً لاَ يُحصِيها إلاَّ

<sup>(</sup>١) أُنظر، فِي ظِلاَلْ الصَّحِيفَة السَجَّاديَّة شَرْح العَـلاَّمَة الشَّـيخ مُـحَمَّد جَـوَاد مُـغَنيَّة: الدُّعـاء السّـابع وَالْأَربعُون، دُعَاوُهُ فِي يَومِ عَرَفَة: ٥٦٥، بتَحقِّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) جَاءَ فِي الْآيَة (٤٤) سُورَة الْإِسرَاء: ﴿ وَإِن مِن شَىء إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ى وَلَكِن لَا تَغْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ . (مِنْهُ هَنُ ) .

جَنَّتكَ » (١).

هُو... وَبَديِهَة أَنَّ هَذِه الصَّلْوَاتِ الَّتِي لاَ يَعْرف مَدَاهَا إِلاَّ الله ، إِنْ هِـي إِلاَّ صَـدىٰ لعَظمَة الرَّسُول وَ آله ، وَمكَانَهُم عِندَ الله وَمَلاَئِكَته وَرُسله .

وهَذِه صُورَة أَخْرَىٰ أَصرَح وأُوضَح فِي بَثّ الدَّعوَة لأَهْل البَيْت، قَالَ:
«رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ أَطَائِبِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ آخْتَرْ تَهُمْ لِأَمْرِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ
عِلْمِكَ، وَحَفَظَةَ دِيْنِكَ، وَخُلَفَآءَكَ فِي أَرْضِكَ، وَحُجَجَكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، وَطَهَّرْ تَهُمْ
مِنَ الرِّجْسِ، وَٱلدَّنُسِ تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُمْ الْوَسِيْلَةَ إِلَيْكَ، وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ

وأَطَائِبِ أَهْلِ البَيْت هُم الَّذِين نَزَلَت بُهم آية التَّطهِير، وَآيَة المُبَاهَلَة، وَآيَة المَودَّة، وَحَدِيث المَنزلَة عَلَىٰ أَنَّهم خَزنَة المَودَّة، وَحَدِيث المَنزلَة عَلَىٰ أَنَّهم خَزنَة عِلمهِ، وَحَفظة دِينه، وَخُلفَاؤه فِي أَرضهِ، وَهُم مُحَمَّد، وعَليّ، وَفَاطِمَة، وَالحَسَن، والحُسَين.

وَقَالَ طَالبَاً مِن الله الصَّلوَات وَالرَّحمَة لشِيعَة أَهْلِ البَيْت:

«اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ أَوْلِيَانِهِمُ الْمُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِمُ ، الْمُتَّبِعِينَ مَنْهَجَهُمُ ، الْمُقْتَفِينَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِولاَيَتِهِمُ ، الْمُؤْتَمِّينَ بِإِمَامَتِهِمُ ، الْمُشَمِّينَ بِولاَيَتِهِمُ ، الْمُؤْتَمِّينَ بِإِمَامَتِهِمُ ، الْمُشَلِّمِينَ لِأَمْرِهِمُ ، الْمُؤْتَمِّينَ بِإِمَامَتِهِمُ ، الْمُشَلِّمِينَ لِأَمْرِهِمُ ، الْمُؤْتَمِينَ إِلَيْهِمُ الْمُشَلِّمِينَ لِأَمْرِهِمُ ، الْمُجْتَهِدِينَ فِي طَاعَتِهِمُ ، الْمُنْتَظِرِينَ أَيَّامَهُمُ ، الْمَادِينَ إِلَيْهِمْ أَعْيُهُمُ ، الصَّلَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ الزَّاكِيَاتِ النَّامِيَاتِ الْفَادِيَاتِ الرَّائِحَاتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ أَعْيَهُمْ ، الصَّلُواتِ الْمُبَارَكَاتِ الزَّاكِيَاتِ النَّامِيَاتِ الْفَادِيَاتِ الْمُعْدِينَ فَي الرَّائِحَاتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَىٰ التَقُوىٰ أَمْرَهُمْ ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُعُونَهُمْ ، وَتَبْ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَىٰ التَّقُوىٰ أَمْرَهُمْ ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُعُونَهُمْ ، وَتَبْ عَلَيْهِمْ ، وَعَلَىٰ التَّقُوىٰ أَمْرَهُمْ ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُعُونَهُمْ ، وَتَبْ عَلَيْهِمْ ، وَاجْمَعْ عَلَىٰ التَقُوىٰ أَمْرَهُمْ ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ فِي دَارِ السَّلامِ بِرَحْمَتِكَ ، وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلامِ بِرَحْمَتِكَ ، وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلامِ بِرَحْمَتِكَ ،

<sup>(</sup>١) أنظر، فِي ظِلاَلْ الصَّحِيفَة السَجَّاديَّة شَـرْح العَـلاَمَة الشَّـيخ مُـحَمَّد جَـوَاد مُـغَنيَّة: الدُّعـاء السّـابع وَالْأَربِعُون، دُعَاؤُهُ فِي يَومِ عَرَفَةَ: ٥٧٠، بتَحقَّيقنَا.

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ »(١).

وَلَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ الدُّعَاء للشِّيعَة بإصلاح شنُونهم، وٱلتَّوْبَة عَلَيهم، وَالمَغْفَرَة لَهُم، دَعَايَة صَرِيحَة لأَهْل البَيْت، وَالتَّمسك بولاً بهِم، وَنَشر مَبَادِئهم؛ وَلَيْسَت مَبَادِئهم إلاَّ مَبَادىء، الإسلام وتَعالِيم القُرآن.

وَنَقَفَ قَلِيلاً عِندَ قَوْله: « وَ الجُعْلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلامِ »، لنَتَساءَل: كَيف طَلَب الْإِمَام مِن الله سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَله مَع شِيعَة أَهْل البَيْت، وَهُم الَّذِين يَرجُون النَّجَاة بشَفَاعَته، وَشَفَاعَة آبَائه، وَيَسأَلُون الله أَن يَحْشرهُم فِي زُمرَتهِ، وَيَتّخذُونه الوَسِيلَة إلى رضوَان الخَالق وَرَحْمَته ؟..

#### الجَوَاب:

أَنَّ قَولَه هَذَا تَوَاضَع لله لاَ لسِوَاه.. فَإِنَّ المَعرُوف مِن طَريقَة آل الرَّسُول إِذَا نَاجُوا رَبِّهم خَضعُوا وَتَذَلّلوا، وَٱتهمُوا أَنْ فسهم، وَلَم يُقِيمُوا لهَا أَي وَزن.. وَالشَّوَاهد عَلَىٰ ذَلِكَ لاَ يَبلغهَا الْإحصَاء، نَذْكر مِنْهَا هَذَا المِثَال مِن أَقوَال الْإِمَام وَالشَّوَاهد عَلَىٰ ذَلِكَ لاَ يَبلغهَا الْإحصاء، نَذْكر مِنْهَا هَذَا المِثَال مِن أَقوَال الْإِمَام زَين العَابدِين: «إنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ ذَلِكَ يَا إلهِي ... تَفْعَلْهُ بِمَنْ لاَ يَبحْحَدُ ٱسْتِحْقَاقَ عُقُوبَتِكَ، وَلاَ يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ ٱسْتِيجَابِ نَقِمَتِك؛ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَا إلهِي بِمَنْ خَوْفُهُ عَلَى وَلاَ يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنِ ٱسْتِيجَابِ نَقِمَتِك؛ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَا إلهِي بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ أَكْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِيكَ، وَبِمَنْ يَأْسُهُ مِنَ ٱلنَّجَاةِ أَوْكَدُ مِنْ رَجَآئِهِ لِلْخَلَاصِ؛ لاَ أَنْ يَكُونَ طَمَعُهُ ٱغْتِرَاراً؛ بَلْ لِقِلَّةٍ حَسَنَاتِهِ بَيْنَ سَيّئاتِهِ، وَضَعْفِ حُجَجِهِ فِي جَمِيع تَبِعَاتِهِ» (").

<sup>(</sup>١) أنظر، فِي ظِلاَلُ الصَّحِيفَة السَجَّاديَّة شَـرْح العَـلاَمَة الشَّـيخ مُـحَمَّد جَـوَاد مُـغَنيَّة: الدُّعـاء السّـابع وَالْأَربِعُون، دُعَاوُهُ فِي يَومِ عَرَفَةً: ٥٧٥، بتَحقَّيقنَا.

<sup>(</sup>٢) أنظر، فِي ظِلاَلُ الصَّحِيفَة السَجَّاديَّة شَـرْح العَـلاَمَة الشَـيخ مُحَمَّد جَـوَاد مُـغَنيَة: الدُّعـاء السَـابع وَالثَّلاَ ثُون، دُعَاؤُهُ فِي طَلَب الْعَفْوِ: ٤٥٦، بتَحقَّيقنَا.

هَذَا، إِلَىٰ أَنَّ الْإِمَام أَرَاد أَنْ يَعْرِف الشِّيعَة المُجْتَمعِين عَلَىٰ الخَير وَالتَّـقوىٰ أَنَّ لَهُم عِند الله الحُسنىٰ، وَالدَّرجَات العُليَا .

وَبِالتَّالِي، فَإِنَّ أَهْلِ البَيْت قَد أَدْركُوا - مُنذ السَّاعَة الَّتِي صُرف فِيهَا الْأُمرِ إِلَىٰ غَيرهِم - أَنَّ دِين جَدَّهم مُعَرِّض للضَّيَاع وَالْأَخطَار، لْأَنَّ مَن قَام وَيَقُوم بالْأَمرِ لاَ يُوتَمن عَلَىٰ شَيء. لَقَد أَحسُوا وَعَلمُوا مُقِدِّمَا بَهَذَا الخَطر ، فحَاولُوا بكُل سَبِيل أَنْ يُوتَمن عَلَىٰ شَيء . لَقَد أَحسُوا وَعَلمُوا مُقِدِّمَا بَهَذَا الخَطر ، فحَاولُوا بكُل سَبِيل أَنْ يَرشدُوا النَّاسِ إِلَىٰ الحَقِّ وَأَهْله ، وَيُنفهمُوا الْأَجْيَالِ أَنَّ الَّذِين تَولُوا الحُكم والسُّلطَان باسم الدِّين لَيسُوا شُهدَاء لله فِي أَرْضه ، وَلاَ خُلفَاء للرَّسُول فِي أَمرهِ وَلَسُلطَان باسم الدِّين لَيسُوا شُهدَاء حَقّاً هُم الَّذِين أَمَر الله وَالرَّسُول بوَلاَئهم وَالتَّمسك وَنهيهِ ، وَإِنَّما الشُّهداء وَالخُلفَاء حَقّاً هُم الَّذِين أَمَر الله وَالرَّسُول بوَلاَئهم وَالتَّمسك بِحَبلهِم ، هُم الَّذِين لاَ يُفَارقُون الحَقّ ، وَلاَ يُفَارقَهُم فِي قُولٍ أَو فِعلٍ ، وَيَدُور مَعَهُم بِحَبلهِم ، هُم الَّذِين لاَ يُفَارقُون الحَقّ ، وَلاَ يُفَارقَهُم فِي قُولٍ أَو فِعلٍ ، وَيَدُور مَعَهُم كَيفمَا دَارُوا ، وَأَنّىٰ أَتَّجهُوا ، تَمَامَا كَالقُرآن سوَاء بسوَاء . وَبَدِيهَة أَنَّ هَذَا الوَصف كَيفمَا دَارُوا ، وَأَنّى أَهُل البَيْت بشَهَادَة حَدِيث الثَّقلَين .

لقد أزاد أهل البَيْت أَنْ تُؤمِن وَتُدِين بهذَا المَبدَأُ النَّاس. وَلَو طَائفَة مِن النَّاس، وَلَا يَهمهُم بَعد ذَلِكَ أَنْ يَتَولَىٰ الْأَمر مَن يَتولاً ه ؛ وَمِن أَجل الْإِيمَان بهذَا المَبدَأ كَانَت حَادثَة كَرْبُلاَء وَغَيرهَا مِن الحوادث والمَجَازر... وقد تَمَّ لَهُم مَا أَرَادوا فَهَولاَء شِيَعتهُم فِي شَرق الْأَرْض وَغَربهَا يُحيُون آثَارهُم، وَيُقِيمُون شعَائرهُم، وَيَنشرُون مَنَاقبهُم وَمَآثرهُم.

# صُوْرٌ مِن كَرْبُلاَء

## بُكَاء أَبْن سَعَد

حِينَ وَقَفَ الحُسَين وَحِيداً فِي وَسَط المَعْرَكَة ، وَفي سَاعَتهِ الْأَخِيرَة . وَالْأَلُوف تُحِيط بهِ مِن كُلِّ جَانب صَاح بأَعلىٰ صَوتَه:

هَل مِن ذَابِّ يَذَبُّ عَن حَريم رَسُول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله

هَل مِن مُوحّد يَخَاف الله؟.

هَل مِن مُغِيث يَرجُو الله<sup>(٢)</sup>؟.

فَأَغَاثُوه برَمي السِّهَام، وَطَعن الرِّمَاح، وَضَرب السُّيُوف، فَثَبَت وَصَبر، حَتَّىٰ فَالَا مَن رَآه: «مَا رَأَيتُ مَكْثُوراً قَطَّ، قُتل وُلدَه وَأَهْل بَيْته، وَأَصحَابه أربَط جَأْشَا مِن الحُسَين، وَإِنْ كَانَت الرِّجَال لتَشدّ عَلَيهِ، فَيَشدّ عَلَيهَا بسَيفهِ، فَتَنكَشف عَنْهُ

<sup>(</sup>١) ذَكَرنَا، فِيمَا تَقَدَّم، السَّر الَّذي مِن أَجلهِ خَرَج الحُسَين بحَرَم جَدَّه رَسُول الله، وَأَستغَاثَته هَذِه تُعَزَّز مَا قُلنَاه. (مِنْهُ ﷺ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، الحدّائق الوَرديّة (مَخطُوط)، نَسب قُرَيْش لمُصعب الزُّبيري: ٥٨، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢١٧/٢، مَقْتَل الطُّفُوف: ٥٧، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الأَئِمَّة مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢٩/٢، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٥٧، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الأَئِمَّة لِإِبْن الصَّباغ المَالكي: ٢/ ١٤٨، بِتَحقِيقنا، نُور الأَبصَار للشّبلنجي: ٢/ ٣١، بتَحقَّيقنَا، الْإِنْحَاف بِحُبً الأَشْرَاف الشَّيخ عَبدُ الله بنَ مُحَمَّد بن عَامِر الشَّبرَاوي: ١٤٨، بِتَحقَّيقنَا.

إِنْكَشَاف المِعزىٰ إِذَا شَدّ فِيهَا الذِّئب» (١). وكَان يُرَدّد فِي مَوقفهِ هَذَا كَلمَات، مِنْهَا:

- « لا حَوّل وَلا قُوّة إلاّ باللهِ العَليّ العَظِيم ».
  - « أَللَّهُمَّ أَنَّك تَرىٰ مَا أَنَا فِيهِ ».
- « إِلٰهِي إِنْ كُنتَ حَبَست عَنَّا النَّصر ، فَٱجْعَلهُ لمَا هُو خَير مِنْهُ ».
  - « أَللَّهُمَّ آجْعَل مَا حَلّ بنَا فِي العَاجِل ذَخِيرَة لنَا فِي الْآجِل » .
- « لا وَاللهِ ، لا أَعْطِيْهِمْ بِيَدِي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ ، وَلاَ أَقرُّ إِقْرارَ العَبِيد » .
  - «إنّي لأرجُو أَنْ يُكرمني الله بالشّهَادَة».
- « صَبرَاً عَلَىٰ قَضَائك يَا رَبّ، لاَ إِلٰه سوَاك، يَا غِيَاث المُسْتَغِيثِين » (٢).

وَلمَّا نَزَف الدَّم مِن جَسَدهِ الشَّرِيف، ضَعف وَهُوىٰ عَلَىٰ الْأَرْض، فَدَنَا عُمَر بن سَعَد فِي جَمَاعَة مِن أُصحَابه، فَرَآه يَجُود بِنَفْسه، فَبَكَىٰ وَسَالَت دمُوعَه عَلَىٰ لِحْيَته، ثُمَّ صَاح، وَهُو يَبْكى: أُنزلُوا إِلَيهِ وَأَريحُوه !...

بَكِيٰ ٱبْنِ سَعَد عَلَىٰ الحُسَينِ، وَفِي نَفْسِ الوَقتِ أُمرِ بذَبْحه (٣)...

وَتَدَّلْنَا هَذِهِ الظَّاهِرَة عَلَىٰ أَنَّ الْإِنْسَان قَد يتَأْثر وَيَنْفعل فِي مَوقف مِن الموَاقف مِن غَير قَصْد وَشعُور ، تَمَاماً كمَا يَتَنفس ، وبهَذَا نَسْتَطِيع أَنْ نُفسّر بُكَاء المُجرمِين

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٤٢/٤، البدَايَة وَالنّهايَة: ٢٠٣/٨، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١٧٢، تَرْجِمَة الْإِمَام الحُسَين لِإَبْن عَسَاكر: ٣٣٢، جوَاهر المطَالب فِي منَاقب عَليّ بـن أَبِي طَالب لِإبْن الدِّمَثْقِي: ٢/٨٨، الْإِرشَاد: ٢/٨٨، مُثِير الْأَحزَان: ٥٢، اللَّهُوف فِي قَتلىٰ الطُّفُوف: ١٦٦، مَعَالي السَّبطَين: ٢/٨٨، يَنَابِيع المَودّة: ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، مَقْتَل الحُسَين للخوَارزمي: ٢ /٣٣، البَيَان وَالتَّبيين للجَاحظ: ٣/ ١٧١ الطَّبعَة الثَّانيَة. المعَارف لِابن قُتَيبَة: ٢١٣، النّهاية: ٣٤٣/٤، تَذكرة الخوَاصّ: ٢٥٣.

القُسَاة ، وَهُم يَسْتَمعُون إِلَىٰ حَدِيث كَرْبُلاَء وَفَاجَعتهَا .

وَعَن السَّيِّدَة زَيْنَب أَنَّها قَالَت: حِين ٱسْتُشهد أَخي الحُسَين هَجَم العَدوّ عَلىٰ خِيَامنَا للسَّلب وَالنَّهب، وَدَخل إِلَىٰ خَيمَتي رَجُل أَزْرَق العَينَين، فَأَخذ مَا فِي الخَيمَة، وَنَظر إِلَىٰ زَين العَابدِين، وَهُو عَلَىٰ نَطع، وكَان مَريضاً، فَجَذبَه مِن تَحْتَه وَرمَاه إِلَىٰ الْأَرْض، وَالتَفت إِليّ، وَأَخذ القِنَاع مِن رَأسي، وَقُرطَين كَانَا فِي أُذنيّ، وَجَعل يُعَالجهُما، وَيَبكي، حَتَّىٰ ٱنْتَزعهما... فَقُلتُ لهُ: تَسْلبني، وَأَنْتَ تَبْكي ؟ !.. فَقَال: أَبْكى لَمُصَابكُم أَهْل البَيْت...

وَمَا يُدرِينَا أَنَّ بَعْض مَن يَبْكي لمُصَاب أَهْل البَيْت يَحْمل رُوح هَذَا المُجرم ؟... وَإِنّه لَو تَسنىٰ لهُ أَنْ يَسلب الحَورَاء خمَارها لفَعل... وَأَيّ فَرق بَيْنَ أَرْق العَينَين هَذَا، وبَيْنَ مَن لاَ يَفْعل وَلاَ يَترك إِلاَّ عَلىٰ أَسَاس مَنْفَعته وَمَصلَحته الخَاصّة، غَير مُكْتَرث بدِين وَلاَ بضَمِير ؟..

وَإِنِّي أُقَدّم هَذِه الصُّورَة، صُورَة بُكَاء أَزرَق العَينَين، وَسَيِّدَه ٱبْن سَعد للَّـذين يَحسبُون أَنَّ مُجَرد البُكَاء «التَّباكي» يُدخلهُم الجَنّة، وَلَو رَاءَوْا وَنَافَقُوا، وَدَسَّوا وَتَامَرُوا، وَتَجسمُوا وَقَبضُوا...

وَأَقَدّمها للَّذين يَصعدُون عَلَىٰ مِنْبَر سَيِّد الشُّهدَاء، يُشِيدُون ببطُولَته، وَإِبَائِهِ، وَعَظَمته، وَمَبادئه وَاعظِين وَمُرشدِين إِلَىٰ سَبيلهِ وَهدَايَته، حَتَّىٰ إِذَا نَزَلوا عَنْهُ طَأَطَأُوا رُؤُوسِهُم للوجهَاء، وَمَدُوا أَيدِيهم للأَغْنيَاء.. وَإِنِّي رَأَيتُ أَكْثَر مِن مَرِّة عَلَىٰ مِنْبر الحُسَين مَن يُسَبِّح بحَمد الظَّالمِين، وَيكِيل لَهُم المَدِيح وَالثَّناء نَاسياً أَنَّ هَذَا المِنْبَر قَد نُصب لمُحَاربَة الظُّلم وَمُكَافحة الإجرام...

وَأَيضًا أَقَدَّمها للَّذين يَقضُون حَيَاتهُم فِي مُعَاقِرَة الخَمْرَة، وَاللَّعب فِي القمَار،

وَفِي حوانِيت الدّعَارَة، وَلاَ يَنْطقُون إِلاَّ بالكُفر وَالفِسق، وَسبّ الأَديَان وَالمَذَاهب، وَلاَ يَتَعرفُون عَلىٰ صَوم وَلاَ صَلاَة، حَتَّىٰ إِذَا جَاء يَوْم العَاشر مِن المُحرّم لَبسُوا الْأَكفَان، وَضَربُوا الجِبَاه بِالسّيوف، وَالْأَكتَاف بالسَّلاَسل، وَأَظهرُوا الشِّيعَة وَالتَّشيُّع بأَبْشَع الصُّور وَالمَظَاهر، وَوسمُوا الذّكرى المُقدّسَة بأَقبَح الشِّيعَة وَالتَّشيُّع بأَبْشَع الصُّور وَالمَظَاهر، وَوسمُوا الذّكرى المُقدّسة بأَقبَح السِّيات ، وَأَفسحُوا المَجَال للمُفتَرِين وَالمُتقوّلِين بأنَّنا لاَ نَصْلح للحَيَاة، وَأَنَّ السِّمات، وَأَفسحُوا المَجَال للمُفتَرِين وَالمُتقوّلِين بأنَّنا لاَ نَصْلح للحَيَاة، وَأَنَّ اللهُ عَيْد تنا بِدعَة وَضَلاَلة، وَسَلّحُوا العَدوّ بأَقوىٰ سِلاَح وَأَمضَاه، وَقَبعُوا فِي بيُوتِهِم لاَ يُعْكرُون إِلاَّ فِي أَنْفسهِم، وَتَركُوا غَيرهم فِي وَسَطُ المَعْرَكَة يُكَافح، وَيُناضل، بكُلٌ سِلاَح.

أَنَّ ذِكرىٰ الحُسَين مَا زَالَت وَلَن تَزَال حَيَّة فِي القُلُوب، فَعَلينَا أَنْ نَستَغلهَا لَمَرضَاة الله وَرَسُولَه، لصَالح الْإِسلام والمُسْلمِين، وَبثّ العِلم وَالوَعي، وَجَمع الكَلمَة، لاَ لْإِشَاعَة الجَهل وَالتَّفرِيق، وَالْإِتّجار بالدِين وَالعوَاطف.

### أبتسام الحسين

رُوي أَنَّ شِمرًا ، حَيت ٱرْتَقىٰ الصَّدر الشَّرِيف، وَهَمّ بذَبح الْإِمَام، ٱبْتَسم عَلَيهِ أَفْضل الصَّلاَة وَالسَّلاَم، وَقَالَ لشِمر:

أَتَعرفني مَن أَنَا ؟.

قَالَ اللَّعِين: أَجل، حَقّ المَعْرفَة.. جَدَك مُحَمَّد المُصْطَفىٰ، وَأَبُوك عَلَيّ المُرتَضىٰ، وَأَبُوك عَليّ المُرتَضىٰ، وَأُمّك فَاطِمَة الزَّهرَاء، وَخَصمى العَليِّ الأَعلىٰ...(١١).

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٣٤٦/٤، الفُتوح لِابن أَعْثَم: ١٣٧/٣، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٤٠/٤، مُرُوج

لَمْ يَتَعَجب الحُسَين لهَذِه المُفَاجَأَة الَّتِي يَحْسب كُلِّ إِنْسَان أَنَّها مِحَال ، حَتَّىٰ فِي التَّصور وَالخَيَال ، وَإِنّما ٱبْتَسم مُسْتَبشراً بالشّهادة ، وَلقَاء جَدّ ، وَأَبِيه ، أُمّه وَأَخِيه ، وَبالرَّحمة مِن دَار البَلاَء وَالفنَاء إِلَىٰ دَار النَّعِيم وَالبَقَاء ، تَمَامَا كَمَا ٱسْتَبشر أَبُوه مِن قَبْل بضربَة ٱبْن مُلْجَم ، وَقَالَ : « فُرْتُ وَرَبّ ٱلْكَعْبَة » (١) ... وَرُوي أَنَّ الحُسَين كَان فِي يَوْم الطَّف ، كُلّمَا ٱسْتَد الأَمر ، أَشرَق وَجْهه ، وَهَدأَت جوارحه ، وَسَكنت نَفْسه ، حَتَّىٰ قَالَ النَّاس بَعْضهُم لبَعض : أُنظُر وا لاَ يُبَالي بالمَوت ... (١)

وَلَم يَقلِ الحُسَينِ لشِمرِ: هَل تَعرفني؟ ليُقِيم عَلَيهِ الحُجّة، لأَنّها قَائِمَة عَلَيهِ، وَلاَ رَجَاء أَنْ يَتّعظ وَيَر تَدع، لأَنَّ الْإِتعَاظ فِي حَقّه أَكْثَر مِن محَال، وَإِنّما سَأَله هَذَا

الذّهب: ٢/ ٩١/ الأَخبَار الطّوال: ٢٥٨، تَهْذِيب تَأْرِيخ دِمَشق لِابن عَسَاكر: ٣٤٢/٣، سَمط النّجوم النّجوم العوّالي: ٧٦/٣، مَقْتَل الحُسين لأَبي مَخْنَف: ٢٠٠، مَقْتَل الحُسين للخوّارزمي: ٢ / ٣٦ و ٣٧، العقارف: ٢١٣، يَنَابِيع المَودّة: ٣ / ٨٢ - ٨٣، اللّهُوف فِي قَتلىٰ الطُّفُوف: ٥١، المَنَاقب لِإبْن شهر آشُوب: ٢ / ٢٥، المَناقب لإبْن شهر آشُوب: ٣ / ٢٥، و: ٤ / ٥٨، النّهايّة: ٤ / ٣٤٣، تَذكرَة الخوّاصّ: ٢٥٣،

 <sup>(</sup>١) ذُكرت قِصَّة ضَرب آبن مُلْجَم مُقطَّعة فِي بَعْض الكُتب التَّأْرِيخِيَة، وأَهْل السَّيَر، وَلَكن نَـحْنُ بـصَدد تحقيق هَذَا ٱلْكِتَاب، ولَسْنَا بصَدد بَيَان وَجَمع المَقَاطع عَلَىٰ الرّغم مِن أَنَّ بَعْض الكُتب قَد نَقلتهَا تَفصِيلاً مَع إِختلاف يَسِير فِي الْأَلْفَاظ، وكَذَلِكَ مِن التَّقديم، والتَّأْخِير.

أنظر، تأريخ الطَّبرِيّ: ٥/١٤٦، مقاتل الطَّالبيِّين: ٢٩ و٤٧، طَبقَات أَبْن سَعد: ٣٥/٣، أَنْسَاب الأَشْرَاف: ٢/ ٤٨٩ و ٤٩٩ و ٥٢٤، مُرُوج الذَّهب: ٢/ ٤١١، الْإِمَامَة وَالسَّيَّاسَة: ١/ ١٥٩، الكَامِل فِي التَّارِيخ: ٣/ ٢٨٩، منَاقب الخوَارزمي: ٣٨٠ ـ ٤١٠، منَاقب آبْن شَهر آشُوب: ٣/١٣، تَأْرِيخ آبْن عَسَاكر: ٣/٣٠ ح ١٤٢٤، تَأْرِيخ دِمَشْق: ٩٧/٣٨، و: ٣٠٣ ح ١٤٠٢ وَمَا بَعدهَا، كَنز الْعُمَّال: عَسَاكر: ٣/ ١٤٠٣، الْفَتْح الرّبّاني: ٣٢ / ١٦٣، والْحَاكِم فِي المُسْتَدرَك: ٣/ ١٤٤، ذَخَابُر الْعُقْبَىٰ: ١١٠ فَضَائِل عَليّ الجُنْ ، الصَّواعِق المُحْرِقَة: ٣٣٢ بَاب ٩ فَصل ٥ مَع تقديم وَتَأْخِير بِمَا يُمناسب السّياق، وَيَحفظ استرسَال الْمَعْنَىٰ وَاللَّفظ، الْفُتُوح لِابْن أَعْثَمْ: ٢/ ٢٧٦، الْإِسْيِعَاب: ٣/ ٥٩، بإضَافَة «... لاَ يَفُوتنكُم الكَلب»، أسد الفَابَة: ٤/ ٣٨، يَنَابِيع المَوَدَّة: ١٦٤، أَرجَح المَطَالِ: ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، مَعَاني الْأَخبَار للشَّيخ الصَّدوق: ٢٨٨، الْإِعتقَادَات للشَّيخ المُفِيد: ٥٢.

السُّؤال ليَعلمه إِلَىٰ أَي حَدٍّ بَلَغ مَنع اللُّؤم، وَالضَّعة، وَالجُرأة عَلَىٰ الله والرَّسُول... وَأَجَاب شِمر بِمَا أَجَاب مُستَخفًا بالله وَنَبّيه وَبجَمِيع الْأَخْلاَق وَالقِيم.

وَقَد يَسأَل سَائل: كَيف تَجَرأُ الشِّمر وَأَقدَم عَلَىٰ مَا أَقدَم عَلَيهِ ؟!. كَيف بَلَغت القَسوَة مِنْهُ هَذَا المَبلغ؟!. هَل هُو مِن البَشر، أو مِن طَبِيعَة أُخْرىٰ؟!.

#### الجَوَاب:

إِنَّ الشَّمر فَردٌ مِن النَّاس لاَ يَخْتَلف عَنْهُم فِي لَحْمهِ وَدَمهِ، وَلاَ فِي طَبِيعَته وَفِطرَته اللَّي خُلق عَلَيهَا أَوَّل مَا خُلق وَلاَ فِي شَيء إِلاَّ أَنَّه مَارَس الذُّنُوب، وَأَعْتَادهَا، وَتَمادىٰ فِيهَا، وَاستهَان بمعصِية الله، حَتَّىٰ أَصْبَحَت عِندَه كَشُرب المَاء، وَمَن كَانَت هَذِه حَالَه قَسَا قَلْبَه، وَعميَت بَصِيرَته، وَلَم يَعد يُبَالي بشَيء مَهمَا كَان وَيَكُون. قَالَ أَمِير المُؤمِنِين: «مَا قَسَت القُلُوب إِلاَّ لكَثرَة الذَّنُوب» (۱). وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (۱).

وَهَكذَاكُلٌ مَن تَمَادىٰ فِي غَيّه، وَٱستَخفّ بدِينه، وَلَم يَخش حسَابًا وَلاَ عَقَابًا، يَجُوز عَلَيهِ أَنْ يُقْدِم عَلَىٰ مَا أَقدَم الشِّمر، قَالَ الْإِمَام الصَّادِق: «إِذَا أَذْنُب الرَّجُل خَرَج مِن قَلْبهِ نُكْتَة سَودَاء، فَإِنْ تَاب زَالت، وَإِنْ زَاد أَزْدَادت، حَتَّىٰ تَغْلب عَلىٰ قَلْبه، فَلاَ يَصلُح بعَدهَا أَبَدًا » (٣).

## المُرْتَزقَة:

خَطَب الحُسَين فِي جَيْش آبْن سَعَد مَرّتَين، وَمِمّا قَالَه فِي الخُطْبَة الْأُولَىٰ:

<sup>(</sup>١) أنظر، عِلل الشَّرَائِع: ٨١، وَسَائل الشُّعَة: ١٦/٤٥ ح ٥، رَوضَة الوَاعظِين: ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) ٱلْمُطَفِّفِين: ١٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الكَافي: ٢/ ٢٧١ - ١٣، وَسَائِل الشِّيعَة: ١٥ / ٣٠٢ - ١٢، رَسَائل الشَّهِيد الثَّاني: ١٠٥.

«أَيّها النّاس أسمعُوا قَولي، وَلاَ تَعْجلُوني حَتَّىٰ أَعظكُم بِمَا يَجْب لَكُم عَليّ. وحَتَّىٰ أَعْتَذَر إِلَيكُم مِن مَقدَمي عَلَيكُم، فَإِنْ قَبَلتُم عُذري، وَصَدّقتُم قَولي، وَأَنْصفتمُوني، كُنتم بذَلِكَ أَسعَد، ولَم يَكُن لكُم عَليَّ سَبِيل، وَإِنْ لَم تَقبلُوا مِني العُذر فَاجمعُوا أَمركُم وَشُركَائكُم، ثُمَّ لا يَكُن أَمركُم عَلَيكُم غُمَّة، ثُمَّ أقضُوا إليَّ وَلا تَنظرُون وَلِي الله الَّذي نَزَّل الكتَاب وَهُو يَتولىٰ الصَّالحِين».

«أَمَّا بَعْد. فَٱنْسَبُونِي، فَٱنْظُرُوا مَن أَنَا، ثُمَّ ٱرْجَعُوا إِلَىٰ أَنْ فُسكُم فَعَاتْبُوهَا، وَٱنْظُرُوا: هَلْ يَصْلُح لَكُم قَتْلِي وَٱنْتِهَاك حُرْمَتي؟ أَلَستُ ٱبن بِنْت نَبِّيكُم عَيَّالًا ، وَٱبْن وَصِيّه وَٱبْن عَمّه، وأَوَّل المُؤْمِنِين بِالله، وَالمُصَدِّق لرَسُولِه بِمَا جَاء بِهِ مِن عِنْد رَبّهِ؟ أَو لَيْس جَعْفُرُ الشَّهِيدُ الطَّيارُ عَمِّي؟ أَو لَيْس جَعْفُرُ الشَّهِيدُ الطَّيارُ عَمِّي؟ أَو لَمْ يَبلُغكُم قُولٌ مُستَفِيضٌ فِيكُم أَنَّ رَسُول الله يَبَيُّ قَالَ لِي وَلاَّخِي: «هَذَانِ سَيّدا لَم يَبلُغكُم قُولٌ مُستَفِيضٌ فِيكُم أَنَّ رَسُول الله يَبَيُّ قَالَ لِي وَلاَّخِي: «هَذَانِ سَيّدا لَم يَبلُغكُم قُولٌ مُستَفِيضٌ فِيكُم أَنَّ رَسُول الله يَبَيُّ قَالَ لِي وَلاَّخِي: «هَذَانِ سَيّدا لَم يَبلُغكُم قُولٌ مُستَفِيضٌ فِيكُم أَنَّ رَسُول الله يَبَلُغُكُم مَن أَخْتَلقَهُ، وَإِنْ كَذَبتمُونِي فَإِنَّ كَذِباً مُذَعَلِمتُ أَنَّ الله يَمقُت عَلَيه أَهْله، ويضرّ بِهِ مَن ٱخْتَلقَهُ، وَإِنْ كَذَبتمُونِي فَإِنَّ كَذِباً مُذَعَلِمتُ أَنَّ الله يَمقُت عَلَيه أَهْله، ويضرّ بِهِ مَن ٱخْتَلقهُ، وَإِنْ كَذَبتمُونِي فَإِنَّ عَيْد الله الأَنْصَارِي، أَو أَبَا فِيكُم مَن إِنْ سَأَلتمُوهُ عَن ذَلِكَ أَخَبَركُم: سَلُوا جَابر بن عَبدالله الأَنْصَارِي، أَو أَبَا سَعِيد الخَدْرِي، أَو سَهل بن سَعد السَّاعدي، أَو زَيد بن أَرْقم، أَو أَنَس بن مَالك يُخبرُوكُم أَنَّهُم سَمعُوا هَذِه المقُالة مِن رَسُول الله ٩ لِي وَلاَّ خِي، أَفمَا فِي هَذَا حَاجزُ لكُم عَن سَفكِ دَمى؟ ».

فَقَالَ لَهُ شِمر بن ذِي الجَوشن:

هُو يَعبد الله عَلَىٰ حَرف إِنْ كَان يَدرِي مَا تَقول.

فَقَالَ لهُ حَبيب بن مُظَاهر:

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَت تَخْرِيجَاته.

وَالله إني لأَرَاك تَعبد الله عَلىٰ سَبعِين حَرفاً وَأَنا أَشْهد أَنَّك صَادق مَا تَدري مَا يَقول، قَد طَبع الله عَلىٰ قَلبك.

ثُمَّ قَال لَهُم الحُسين:

« فَإِنْ كُنْتُمْ فَيْ شَكِ مِنْ هَذَا القَولِ أَفَتَشُكُونَ فِي أَنَّي آبْنُ بِنْتِ نَبِيَّكُمْ ؟ فَواللهِ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمغْرِبِ آبْنُ بِنْتِ نَبِيَ غَيْرِيْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنَا ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيَ غَيْرِيْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنَا ٱبْنُ بِنْتِ نَبِي غَيْرِيْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنَا ٱبْنُ بِنْتِ نَبِي غَيْرِيْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنَا ٱبْنُ بِنْتِ نَبِي غَيْرِي مِنْكُمْ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وَأَنَا ٱبْنُ بِنْتِ نَبِي كُمْ خَاصَّة . أَخْبِرُ ونِيْ أَتَطْلُبُونِيْ بِقَتِينْ لِمِنْكُمْ قَتَلْتُهُ ؟ أَوْ مَالٍ لَكُمْ ٱسْتَهْلَكُتُهُ ؟ أَوْ مِنْ جِرَاحِة ؟ » .

فَأَخذُوا لاَ يُكلمُونه. فَنَادىٰ: يَا شِبث بن رِبعي، وَيَا حَجَّار بن آبْجُر، وَيَا قَيس بن الْأَشْعت، وَيَا يَزِيد بن الحَارث، أَلَم تَكْتبُوا إِليَّ: إِنْ قَد آيْنَعت الثِّمَار، وَآخْضَر الجنَاب، وَطَمت الجمَام، وإِنَّما تَقْدم عَلىٰ جُند لكَ مُجَند، فَأَقْبِل. قَالُوا لهُ: لَم نَفْعَل. فَقَال: سُبْحَان الله!، بَلىٰ والله، لَقَدْ فَعَلتُم، ثُمَّ قَالَ: أَيُّها النَّاس: إِذْ كَرهتمُوني فَقَال: سُبْحَان الله!، بَلىٰ والله، لَقَدْ فَعَلتُم، ثُمَّ قَالَ: أَيُّها النَّاس: إِذْ كَرهتمُوني فَدعُوني أَنْصرف عَنْكم إلىٰ مَأْمني مِن الأَرْض. فَقَال لهُ قَيس بن الأَشعث أَوْلاَ تَنْزل عَلىٰ حُكم بَني عَمّك، فَإِنَّهم لَن يَروك إِلاَّ مَا تُحبّ، وَلَن يَصل إِلَيك مِنْهُم مَكُوه، فَقَالَ لهُ الحُسين: أَنْت أَخُو أَخِيك، أُترِيد أَنْ يَطلبك بَنُو هَاشم بِأَكْثر مِن دَم مُسْلم بن عَقِيل؟ (١٠).

«لا وَاللهِ، لا أَعْطِيْهِمْ بِيَدِي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ، وَلا أُقرُّ إِقْرارَ العَبِيد. عِبَادَ اللهِ: إِنْسي عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبُكُمْ أَنْ تُرْجَمُونَ. أَعُوذُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤمِنُ بِيَوْمِ الحِساب» (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبري: ٤/ ٢٨٠ ـ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَخْرِيجَاته.

هَذي هِي لُغَة المُرتَزقِين المَأْجُورِين الَّذين يُطَبلُون وَيُزَمرُون فِي كُلَّ عِـرس يَدفَع الْأَجر، أَمَّا المَبَادي، وَالْأَخْلاَق، أَمَّا الدِّين وَالعِلم فَكلاَم فَـارغ... سَألَـهُم الحُسَين عَن مَكَانتهِ فِيهم ؟. وَهَل أَسَاء إليهِم، وإلَىٰ أَحد مِنْهُم ؟.. فَاقرَّوا وَٱعْتَرفُوا بِأَنَّه قُدس الْأَقدَاس، وَأَنّه خَير النَّاس أَباً وَأُمَّا ، وَلَكنَّ الْأَمِير هَكذا أَرَاد... وَهُـو طَوع لمَّا يُريد...

وَقَالَ لَهُم: كَيف تُنَاصِرُون أَعدَاد الله عَلىٰ أُوليَاء الله «مِن غَير عَدل أَفشُوه فِيكُم، وَلاَ أَمل أَصبَح لكُم فِيهم ؟..» (١) فَوضعُوا أَصَابِعهُم فِي آذَانهِم، وَأَبُو إِلاَّ فَيكُم، وَلاَ أَمل أَصبَح لكُم فِيهم ؟..» (١) فَوضعُوا أَصَابِعهُم فِي آذَانهِم، وَأَبُو إِلاَّ طَاعَة اللَّنَام، لاَ بُغضاً للنَّبيّ وَأَهل بَيْته حكما يَظن \_ وَلاَ حُبًا بَابِي سُفْيَان وَآل أَبي سُفْيَان، كَلَّا وَأَلف كَلَّا.. بَل لاَّنَهم مُرتزقة، وَكَفىٰ ... وَلو كَانَت الدُّنْيَا مَع الحُسَين لكَانُوا مَعَهُ عَلىٰ الْأُمويِّين، وَلفَعلُوا بِهِم أَكْثَر مِمَّا فَعَلوا بِهِ وَبأَهله، لَو أَرَاد.

هَذَا هُو مَبدَأُ المُرتَزقَة فِي كُل عَصْر وَمَصْر ... يَصنعُون كُلَّ شَيء يَـجر إِلَـيهِم النَّفع .. فَيَطيعُون الْأَمِير وَالزَّعِيم، وَلَو كَان يَزِيد و ٱبْن زيَـاد، وَيَـقتلُون الصَّـادِق الأَمِين، وَلَو كَان يَزِيد و ٱبْن زيَـاد، وَيَـقتلُون الصَّـادِق الأَمِين، وَلَو كَان مُحَمَّداً أَو حُسَيناً ...

وَبَعد، فَإِذَا رَأَيت مَن يَسِير فِي رَكَاب زُعمَاء هَذَا العَصر وَحُكَامه فَٱحكُم بأَنّه مُحْتَرف، حَتَّىٰ وَلَو تَوجَّع وَتَفجِّع لَمُصَاب أَهْل البَيْت.. وَلاَ تَشك بأَنَّ الحُسَين لَو كَان حَيّاً، وَأَمَره الزَّعِيم بقتَاله لأَقدَم، وأَوجَد لنَفسه أَلف مُبرّر وَمُبرّر.

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أَبي طَالب: ٢٥٧/٢، مَقْتل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ١٩٤. كَشف الغُـمَّة: ٢٢٨/٢، الْإِحتجَاج: ٢٤/٢.

# لَحظات فِي نُوْر أُمّ هَاشِم(١)

هِي أَبْنَة الْإِمَام عَلَيّ كُرّم الله وَجُهه، أَبْنَة السَّيِّدَة فَاطِمَة بِنْت الرَّسُول اللَّهِ وَشُهِ وَشَقِيقِة السِّبطين النَّيرين الحَسَن والحُسَين سَيِّدي شبَاب أَهْل الجَنّة، رَضي الله عَنْهُم أَجْمَعِين (٢).

كَانَت رَضِي الله عَنْهَا مِن خِيرَة نِسَاء بَيْت النّبُوّة، أتّخذَت طوَال حَيَاتهَا تَقوىٰ الله بضَاعَة لهَا، وَلسَانهَا لاَ يَفْتَر عَن ذِكْر الله، عُرفَت بكريمة الدَّارسِين، وَحُسبَت عِندَ أَهْل العَرْم بأُمِّ العَزْم بأُمِّ العَزَائِم، وَعِندَ أَهْل الجُود وَالكرم بأُمِّ هَاشِم، وَهي صَاحبَة الشُّوريٰ طوَال حيَاتهَا.

وُلدت رَضي الله عَنْهَا سَنَة خَمْس مِن الهِجْرَة النَّبُوِّيَة ، فَسُرِّ لمَولدهَا أَهْل بَيْت النَّبُوِّة ، وَنَشَأْت نَشأَة حَسنَة كَاملَة فَاضلَة ، تَرَبِّت عَلىٰ مَائِدَة الطُّهر وَالشَّرف وَالْإِبَاء وَعزِّة النَّفس ، مَحُوطَة بكتَاب الله الكَرِيم وَسُنّة جَدَّها العَظِيم ، وكَانَت رضوان الله عَلَيهَا عَلىٰ جَانب عَظِيم مِن الجُود وَالكَرم ، تَزوِّجت رَضي الله عَنْهَا بأبن عَمّها الْإِمَام عَبدالله بن جَعْفَر الطَّيَّار ، وَأَعْقَبت مِنْهُ مُحَمَّداً ، وعَلِيًا ، وَعَبَّاسَاً بأبن عَمّها الْإِمَام عَبدالله بن جَعْفَر الطَّيَّار ، وَأَعْقَبت مِنْهُ مُحَمَّداً ، وعَلِيًا ، وَعَبَّاسَاً

<sup>(</sup>١) أنظر، جَرِيدَة الجُمهُوريّة المَصريّة (١/١/٣٧٣م). (مِنْهُ مَيْنُ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّمت تَخْرِيجَاته.

تَسْتَكثر شَيئاً فِي سَبِيل الله وَطَاعَته، حَتَّىٰ قُتل أَخِيهَا، وَذُبِح أَبنَائهَا، وَالسَّير بهَا مَسبِيّة مِن بَلدٍ إِلَىٰ بَلد... لَقَد قَدِم إِبْرَاهِيم عَلىٰ ذَبح وَلَده إِسمَاعِيل طَاعَة لله، مَسبِيّة مِن بَلدٍ إِلَىٰ بَلد... لَقَد قَدِم إِبْرَاهِيم عَلىٰ ذَبح وَلَده إِسمَاعِيل طَاعَة لله، وَآسْتَسلم الوَلد مُحتَاراً للذَّبح آمْتَنَالاً لأَمر الله... وَهَكذَا سَيِّدة الطَّف آسْتَسلم لقضاء الله، ورَضيت بهِ، ولَم تَسْتَكثر وتَستَعظم مَا حلّ بها، تَمَامَا كمَا آسْتَسلم إِبْرَاهِيم وَإِسمَاعِيل لأَمر الله وَإِرَادَته.

## شَـأن أَهْل البَيْت

ٱرْتَحل آبْن سَعد بجَيشه مِن كَرْبُلاَء فِي زَوَال اليَوْم الحَادي عَشَر مِن المُحرّم، ومَعَهُ نِسَاء الحُسَين وَصِبيته وَجوَاريه، وبَعْض نِسَاء أَصْحَابه الَّذِين اَسْتَشهدُوا مَعَهُ، وكَانَت النِّسَاء عِشرِين اَمرَأة، والْإِمَام زَين العَابدِين، وَوَلدهُ الْإِمَام البَاقر، وكَان لهُ مِن العُمر سَنتَان وَشهُور، وَثَلاَثَة مِن أَبْنَاء الْإِمَام الحَسَن، وهُم الحَسَن المَعرُوف بالمُثنى، وَزَيد، وَعَمر، وَطَلبَت النَّسوة مِن جَيْش الطُّغَاة أَنْ يَمرُوا بهُنَّ عَلىٰ القَتلیٰ ... وَحِین نَظرنَ اللَّی جَسَد الحُسَین صِحنَ وَبَکینَ ، لَطَمنَ الخُدود، فَالسَد الحُسَین صِحنَ وَبَکینَ ، لَطَمنَ الخُدود، فَالسَت النَّسَة وَقَد انْهَکه المَرض، فَقَالَت لهُ فَاسَدَد الحَسَين عِحنَ وَبَکینَ ، لَطَمنَ الخُدود، فَالسَد الحُسَین عِحنَ وَبَکینَ ، لَطَمنَ الخُدود، فَالسَد الحُسَین عِحنَ وَبَکینَ ، لَطَمنَ الغُد لَود، فَالَت لهُ فَالَت لهُ الشَرض، فَقَالَت لهُ سَيِّدَة الطَّفّ:

«مَالِي أَرَاكَ تَجُود بِنَفْسِكَ يَا بَقيَّة جَدِّي وَأَبِي وَأَخُوتِي ؟... فَوَالله أَنَّ هَذَا لَعَهِد مِن الله إِلَىٰ جَدِّكَ وَأَبِيكَ ... أَنَّ قَبر أَبِيكَ سَيكُون عَلماً لاَ يُدْرَس أَثرَه ، وَلاَ يُمحىٰ رَسمه عَلىٰ كُرُور اللَّيالِي والأَيَّام ، وَليَجْتَهِد أَئِمَّة الكُفْر ، وَأَشيَاع الضَّلال فِي مَحوه وَتَطمِيسه ، فَلاَ يَزِدَاد أَثَر ه إِلاَّ عُلُواً » (۱).

<sup>(</sup>١) أُنظر، كَامِل الزِّيَارَات لِابْن قَولوَية: ٤٤٥، العَوَالم: ٣٦٢، البحَار: ٢٨/٥٥ و: ١٧٩/٤٥.

وإِذَا أَخَذَت الْإِمَام الرّقة وَالرَّحمَة عَلَىٰ أَبِيه، وَهُو عَلَىٰ حَاله تِلْكَ، فَقْد حَزَن وَبَكَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَلَده إِبْرَاهِيم، حَتَّىٰ قَالَ لهُ بَعْض أَصحَابه:

مَا هَذَا يَا رَسُولِ الله ؟.

فَقَال: أَنَّهَا الرَّحمَة الَّتي جَعَلَهَا فِي بَني آدَم، وَإِنَّما يَرحم الله مِن عبَادهِ الرُّحمَاء.. ثُمَّ قَالَ: تَدمعُ العَين، وَيَحزنُ القَلب فَلاَ نَقُول مَا يُسخِط الرِّب؛ وَلُولاَ أَنَّهُ قَولٌ صَادق، وَوَعدٌ جَامع، وَسَبِيل نَأْتِيه، وَأَنَّ آخرنَا سيُتبعُ أَوِّلنَا؛ لوَجدّنا عَلَيك أَنهُ قَولٌ صَادق، وَوَعدٌ جَامع، وَسَبِيل نَأْتِيه، وَأَنَّ آخرنَا سيُتبعُ أَوِّلنَا؛ لوَجدّنا عَلَيك مَا إبرَاهيم لمَحزُونُون» (١١).

وَآل الرَّسُول هُم أَهْل بَيْت النَّبوّة وَالرَّحمة ، يَحزنُون رَحمة ، وَيَبكُون رِقّة ، وَلاَ يَقُولُون مَا يُسخط الرَّب ، بَل يَرضُون بقضائه ، ويَستَسلمُون لمَشِيئَته ؛ وقَد جَاء فِي مُنَاجَاة الْإِمَام السَّجَّاد : « أَللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ وَأَلْهِمْنَا الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّىٰ لا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ، وَلا تَعْجِيلَ الْإِنْقِيَادَ لِمَا أَوْرَدْتَ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ حَتَّىٰ لا نُحِبَّ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ، وَلا تَعْجِيلَ مَا أَخْرُتَ ، وَلا نَكْرَهُ مَا أَحْبَلْتَ ، وَلا نَتخيَّرَ مَا كَرِهْتَ وَٱخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِي أَحْمَدُ مَا أَخْرُتُ ، وَلا نَتخيَّرَ مَا كَرِهْتَ وَٱخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِي أَحْمَدُ عَلَيْنَا مِنْ مَشِيَّتِكَ مَتَى مَا كَرِهْتَ وَٱخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِي أَحْمَدُ عَلَيْهُ مَا أَحْبَرُتَ ، وَلا نَتُخيَّرَ مَا كَرِهْتَ وَٱخْتِمْ لَنَا بِالَّتِي هِي أَحْمَدُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَرِيمَة ، وَتُعْطِي الْجَسِيمَة ، وَتَفْعَلُ مَا تُرِيدُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) . وَبهَذَا ، بحُسن العَاقبَة وَالمَصِير ، بشَّرت السَّيِّدَة ٱبْن الْحِيهَا الْإِمَام ، رَغم مَا هُما عَلَيهِ مِن الأَسر وَالسَّبى .

لقَد تَأَلَّبَت قُرَيْش عَلَىٰ رَسُول الله ، وَٱتَّفقَت عَلَىٰ تَكْذِيبه وَإِيذَائِه ، وَالقَـضَاء

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ٢/ ١٨ و ٨٥، كَنْز العُمّال: ح ٤٠٤٧٩، السّنن الكُبرى للبَيهقي: ٤/ ٢٥، دَعَايْم الْإِسلاَم: ١/ ٢٢٤، بدَائِع الصّنائع: ١/ ٣١٠، المُغني: ٢/ ٤١، المُحلّى: ٥/ ١٤٦، مُسنَد أَبي دَعَايْم الْإِسلاَم: ١٩٤/، بدَائِع الصّنائع: ١/ ٧٦، المُغني: ٢/ ١٥، المُحلّى: ١٩٤، مُسنَد أَبي أَحمَد: ٣/ ١٩٤، صَحِيح مُسْلم: ٧٦/٧، سُنن أَبن مَاجه: ١/ ٥٠، مُسنن أَبي دَاود: ٢/ ٦٤، مُسْنَد أَبي يَعلَى: ٢/ ٣٤، المُصنّف: ٣/ ٢٦٧، الْإِحكَام للْإِمَام يَحيى الهَادي: ١٥، ذَخَائر العُقْبى: ١/ ٢٢٤. (٢) أَنظر، الصَّحِيفَة السَّجاديَّة: ٢٢٤، الدُّعَاء الثَّالث وَالثَّلاثُون، دُعَاؤُهُ فِي الاسْتِخَارَةِ. بِتَحقَّيقنَا.

عَلَىٰ دَعوَته بكُلِّ وَسِيلَة ... فَأَغرَت بهِ سُفهَاءها، يَرشقُونه بالأَحجَار، وَيَضعُون فِي طَرِيقه ر الأَشوَاك، وَيَلقُون عَلَيهِ الأَوسَاخ، وَهُو فِي الصَّلاَة، وَعَذَّبت أَتبَاعه، حَتَّىٰ المَوت، وَكَان لاَ يَملك دفاعاً عَنْهُم وَلاَ عَن نَفْسَه، وَمَع ذَلِكَ كُلّه يَقُول لأَنْصَار دِين الله: «سَتَرثُون أَرْض المُلُوك وَالجَبَابرَة وَتَأْخُذُون أَموالَهُم، وَتَفْتَرشُون نِسَاءَهُم» (١).

وَقَالَت سَيِّدَة الطُّفِّ، وَهِي أُسِيرَة مَسبيَّة، وَرجَالهَا جُثَث بلاَ رُؤوس، قَالَت: (المُسْتَقبل لذِكرنَا، وَالعَظمَة لرجَالنَا، وَالحَيَاة لْآثَارِنَا، وَالعُلو لْأَعتَابِنَا، وَالولاَء لنَا وَحدَنا، وَجَابَهت يَزِيد بهذهِ الحَقِيقَة، وَهُو فِي عَرشهِ، وَهِي أُسِيرَة فِي مَجْلسهِ، وَهي أُسِيرَة فِي مَجْلسهِ، وَصَرخَت فِيهِ قَائِلَة: فَكِد كَيدَك، وَاسع سَعيَك، وَنَاصب جُهدك، فوَالله لاَ تَححُو ذِكْرنَا، وَلاَ تُمِيد وَحيَنَا، وَلاَ يُدحَض عَنْكَ عَارِهَا، وَهَل رَأَيُك إِلاَّ فَنَد، وأَيَّامُك إلاَّ عَدَد، وَجَمُعك إلاَّ بَدَد) (٢).

وَصَدَقت نُبُوءَة السَّيِّدَة، فَوَلاَؤهُم تُدِين بهِ المَلاَيِّين، وَتَعالِيمهُم تُدرِّس فِي الجَامَعَات، وَالمَدَارس مِن مِئَات السِّنِين، وَمنَاقبهُم تُعلَن عَلىٰ المَنَابر لَيل نهَار، وَقَبُورهُم، كَالْأَعلام عَلىٰ رُؤوس الجبَال، يَحج إليهَا النَّاس مِن كُلِّ فج عَمِيق.

أَنَّ الْأُمويِّين والعَبَّاسيِّين، وَمَعهُم الْإِنْس، وَالجنّ لاَ يَسْتَطيعُون أَنْ يَمحُوا ذِكْر أَهْل البَيْت إِلاَّ إِذَا ٱستَطَاعوا أَنْ يُطفئُوا نُور الله، وَٱسم مُحَمَّد ٱبن عَبدالله، وَيَأْبِيٰ الله إِلاَّ أَنْ يَتمّ نُورَه بمُحَمِّد وأَهْل بَيْت مُحَمَّد، وَلَو كَرة المُشركُون.

<sup>(</sup>١) أنظر، قَرِيب مِن هَذَا فِي الكَامِل لِابِن الْأَثِير: ٢/٥٥، ذَخَائر العُـقْبَى: ١٤٧، الْإِستِيعَاب: ٣/ ١٠٩٥ ـ ١٠٩٦، مِيزَان الْإِعتدَال: ٢٢٣/١ ـ ٢٢٤، مَجْمَع الزَّوَائد: ١٠٣/٩.

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّمت تَخْرِيجَاته.

## تُكٰريٰت

عَن كتَاب «المُنْتَخب» أَنَّ عُبَيد الله بن زيَاد دَعَا شِمر بن ذِي الجَوشَن، وَشِبث أَبن رَبعي، وعَمْرُو بن الحَجَّاج، وَضَم إلَيهِم أَلف فَارس، وَأَمَرهُم بإِيصَال السَّبَايَا وَالرُّووس إِلَىٰ الشَّام (١).

وَقَالَ أَبُو مَخْنَف، مَرّ هَؤلاء فِي طَرِيقهم بمَدِينَة تَكْرِيت، وَكَان فِيهَا عَدَد مِن النَّصاري، فَلَمَّا حَاولُوا أَنْ يَدخلُوهَا إِجْتَمع القسيسُون وَالرُّهبَان فِي الكَنَائس، وَضَربُوا النَّواقِيس حُزناً عَلىٰ الحُسَين، وقَالُوا: إِنَّا نَبرَأ مِن قَومٍ قَتَلُوا ٱبْن بِنْت نَبْيهم، فَلَم يَجرؤوا عَلىٰ دخُول المَدِينَة، وَبَاتُوا لَيلتهُم فِي البَريَّة.

وَهَكَذَا كَانُوا يُقَابِلُون بِالجَفَاء وَالْإِعرَاضِ كُلَّما مَرَّوا بَدَيرٍ مِن الْأَديرَة، أَو بَلدٍ مِن بُلدَانِ النَّصارِيٰ(٢).

## لِيْنَا

وَحِينَ دَخَلُوا مَدِينَة «لِيْنَا»، وكَانَت عَامِرَة بِالنَّاس، تَظَاهَر أَهْلهَا رِجَالاً وَنِسَاء، وَشِيباً وَشُبَاناً، وَهَتفُوا بالصَّلاة عَلىٰ الحُسَين وَجَدّه وَأَبِيه، وَلَعن الْأُمويِّين وَأَشيَاعهُم وَأَتبَاعهُم، وَصَرخُوا فِي وجُوه الطُّغَاة: يَا قَتَلة أَوْلاَد الْأَنْبيَاء ٱخرجُوا مِن بَلَدنا.

#### جُهَيْنَة

وَأَرَادُوا الدُّخُولِ إِلَىٰ « جُهَينَة » فَبَلغهُم أَنَّ أَهْلهَا تَجَمعُوا وَتَحالفُوا عَلَىٰ قتَالهم

<sup>(</sup>١) أنظر، المُنْتَخب للطّريحي: ٣١١، و: ٣٠٥ طَبعَة آخر. (مِنْهُ مِينَ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَقْتَل الحُسَين لأَبِي مَخْنَف: ١١٣. (مِنْهُ رَبُّ ).

إِذَا وَطِئُوا أَرْضِ بَلَدهم، فَعَدلُوا عَنْهَا، وَلَم يَدخلُوهَا.

## مَعْرَة النُّعمَان

وَدَخلُوا مَعْرَة النَّعمَان فَأَسْتَقبلهُم أَهْلهَا بِالتِّرِحَابِ، وَقَدَّمُوا لَـهُم الطَّـعَامِ وَالشَّرابِ، وَالمَعرَّة هَذِه هِي بَلدَة الشَّاعر الشَّهِير أَبِي العَلاَء الَّذي قَالَ:

أُلَيسَ قُرَيْشكُم قَتَلَت حُسَيناً وَصَار عَلَىٰ خِلاَفَتكُم يَـزِيد

وَقَالَ (١):

وَعَلَىٰ الْأُفق مِن دِمَاء الشَّهيدَي ن عَلَى وَنَحِله شَاهدَانِ

## كُفْر طَاب

وَأَتُوا حِصْن «كُفْر طَاب»، فَأَعْلَق أَهلهَا الْأَبوَابِ فِي وجُوهِم، فَطَلَبُوا مِنْهُم المَاء. فَقَال أَهْل الحِصْن: وَالله لاَ نُسْقِيكُم قَطرَة، وَأَنْتُم مَنَعتُم الحُسَين وَأَصْحَابِه مِن المَاء.

#### حِمْص

وَلمَّا دَخَلوا حِمْص تَظَاهر أَهلهَا، وَهَتفُوا: أَكْفرَا بَعد إِيمَان، وَضَلاَلاً بَعد هُدىٰ ؟ وَقَتلُوا مِنْهُم رَشقاً بالحِجَارَة (٢٦) فَارسَاً.

## بَطْبَك

قَالَ صَاحِب كتَاب «الدَّمعَة السَّاكبَة »: حِين دَخَل جَيْش الشِّرك إِلَىٰ بَعْلَبك،

<sup>(</sup>١) أنظر، دِيوَان المَعرّي: ١٢٦، سَقط الزَّند: ١/١٤١، دُررٌ السّمط فِي خَبر السّبط: ٩٣.

وَمَعهُم السَّبَايَا والْأَطْفَال، زُيِّنَت المَدِينَة، وَنُشرَت الْأَعلام، وَدُقِّت الدَّفُوف، وَضُربَت البُوقَات، وَقَدَّمُوا للطُّغَاة الطَّعَام، وَالشَّرَاب، وَالحَلوىٰ(١).

<sup>(</sup>١) أُنظر، الدَّمعَة السَّاكبَة فِي المُصِيبَة الرَّاتبَة، وَالمنَاقب الثَّاقبَة، وَالمـثَالب العَـاثبَة، مُـحَمَّد بَـاقر بـن عَبدالكَرِيم الدَّمشقي: ٢٢١/٤.

# أَدَبُ الشِّيعَة

الشَّيخ عَبدالحَسِيب طَه حَمِيدَة عَالَم مَصْرِي مِن عُلمَاء الْأَزْهَر وَمُدَرِّس فِي كُلِّية اللَّغَة العَربيَّة. أَلَف كَتَابَاً ٱسمَاه «أَدَبُ الشِّيعَة.. إِلَىٰ نهايَة القَرن الشَّاني الهِجْرِي». أَثبَت فِيهِ بالأَرقَام أَنَّ أَدَب الشِّيعَة صَمِيم فِي عُروبَته، عَنِيف فِي الهِجْري». أَثبَت فِيهِ بالأَرقام أَنَّ أَدَب الشِّيعَة صَمِيم فِي عُروبَته، وَالْخِيف فِي ثَورَته، وَأَنَّه قَد تَعَلَىٰ إِبرَازه العَاطفة، وَالْإِحسَاس، وَالعَقِيدَة، وَأَنَّه لذَلِكَ كَان جَدِيرًا بالحَيَاة، وَأَنَّ الشِّيعَة قَد تَعَرضُوا للأَذَىٰ فِي سَبِيل عَقِيدتهِم وَحُرِّيَّتهم، فَلَم يَرْدَادُوا إلاَّ تَمسكاً بالحُرِيّة وَالعَقِيدَة.

وَكَشَف المُؤلّف عَن أَسرَار وجهَات فِي أَدَبُ الشِّيعَة لَم يَسْبقهُ أَحد إِلَىٰ شَرحهَا وَتَبسِيطهَا فِيمَا أَعْلَم وَجَرَىٰ قَلَمه بالعِلم والحَقّ فِي كُلّ مَا سَطّرَه عَن حَقِيقَة هَذَا الْأَدَب وَأَغرَاضه وَصِلَته بالحَيَاة ، كَمُحَار بَته للظُّلم وَالطُّغيَان ، وَلَكنَّه \_يَا للْأَسَف \_ قَد أَنْحَرفَ بهِ القَلم عَن غَير قَصد إِلَىٰ الْأَخْطَاء وَالْأَغلاط ، وَهُو يَتَحدث عَن عَقِيدَة الشِّيعَة ، وَخَلَط بَيْنَ الفِرَق المُحقّة النَّاجيَة ، وبَيْنَ الفِرَق المُغَاليَة البَائِدة ، فَكَان فِي حَدِيثَه هَذَا كَغَيرهِ مِن الَّذِين نَسبُوا إِلَىٰ الشِّيعَة أَشيَاء لاَ يَعلمُونهَا ، والَّذي أُوقَع الشَّيخ فِي الخَلط وَالْإِشتبَاه أَعْتمَادَه عَلىٰ «وَلهَ وسن» و «دُوزي»، و «فَان الشَّيخ فِي الخَلط وَالْإِشتبَاه أَعْتمَادَه عَلىٰ «وَلهَ وسن» و «دُوزي»، و «فَان فلُوتن» وغَيرهم مِن المُسْتَشرقِين وَالمُفتَرِين (١) ، وكَان عَلَيهِ أَنْ يَعْتَمد عَلَىٰ كُتب فلُوتن» وغَيرهم مِن المُسْتَشرقِين وَالمُفتَرِين (١) ، وكَان عَليهِ أَنْ يَعْتَمد عَلَىٰ كُتب

<sup>(</sup>١) أُنظر، الفَصَل الثاَّلث مِن كتَاب « أَدَبُ الشِّيعَة » بِخَاصَّة : ٧٥ الطَّبِعَة الْأُولَيٰ. (مِنْهُ سَرُخ ).

العَقَائِد عِندَ الشِّيعَة أَنْفسهِم، ككتَاب شَرْح التَّجرِيد للعَلَّامَة الحِلَّيّ، وأَوَائل المَقَالاَت للمُفِيد، وَالعَقَائِد للصَّدُوق، وَمَع الشِّيعَة الْإِمَامِيَّة للمُؤلِّف، وَغَيرَه كَثِير. وَمَهمَا يَكُن، فنَحْنُ نُحَيي المُؤلِّف، وَنَمْنَح ثِقتنَا الكَاملَة، وتقدِيرنَا البَالغ لكُلِّ مَا جَاء فِي الكِتَاب، مَا عَدَا الفَصل الثَّالث، وَمَا يَتصل بهِ مِن نِسبَة الغُلو، وَالرَّجعَة، مَا جَاء فِي الكِتَاب، مَا عَدَا الفَصل الثَّالث، وَمَا يَتصل بهِ مِن نِسبَة الغُلو، وَالرَّجعَة، وَالتَّناسخ، وَالسَّبئيَّة (١١) وَمَا إِلَىٰ ذَاك، إِلَىٰ عَقِيدَة الشِّيعَة بوَجه عَامٍ، نَقُول هَذَا مَع الإِعترَاف بأَنَّ المُؤلِّف لَم يَتعَمَّد الْإِسَاءَة إِلَىٰ الشِّيعة، كَيف ؟ وَقَد اعْتَرف لَهُم بِالفَضل فِي أَشيًاء كَثِيرَة وَإِنَّما نُلاَحظ عَلَيهِ اعتماده فِي حَدِيثه عَن عَقِيدَة التَّشيُّع بِالفَضل فِي أَشيًاء كَثِيرَة وَإِنَّما نُلاَحظ عَلَيهِ اعتماده فِي حَدِيثه عَن عَقِيدَة التَّشيُّع عَلىٰ غَبى جَاهل، أَو دَسّاس خَائن، وَإِهمَاله المَصَادر الشِّيعيَّة الصَّحيحَة.

وَمَهِمَا يَكُن، فَإِنَّ الغَرض مَن هَذَا الفَصل أَنْ نَذكُر فِيهِ مُـقتَطفَات مِـن أَقـوَال المُؤلِّف، تَصور أَدَبُ الشِّيعَة، وَالأَهدَاف الَّتي يَرمي إِلَيهَا، بـخَاصّة فِـيمَا يَـتَعلق بحَادثَة كَرْبُلاَء، قَالَ:

«أَنَّ أَدَبُ الشِّيعَة أَخَذ مِن لُغَة الآبَاء لُغَته وَأَلفَ اظه، وَمِن القُرآن وَالحَدِيث أُسلُوبه وَحُجَجه، وَمِن عَقليَات العِرَاق وَحَضَارته مَعَانِيه وَأَخْيلَته، ثُمَّ ٱسْتَخدم ذَلِكَ في أَغرَاضه الشِّيعيَّة: حُبّ آل الرَّسُول، وَالْإِخلاَص لقرَابَته، وَالْإِحْتجَاج لحَقّهم فِي الخِلاَفة، وَمُنَافحَة خصُومهم مِن أُمويِّين وَزَبَيريِّين، وَخوارج وَعَبَّاسيِّين، وَرثَاء قَتلاًهُم، وَمَدح عَقِيدَتهم.

وكَانَت حَادثَة كَرْبُلاَء المُلطَّخَة بدمَاء الحُسَين وَآل بَيْت الرَّسُول حَدَّاً فَاصلاً بَيْنَ طَورَين مِن أَطوَار هَذَا الْأَدَبِ الخَصبِ، كَان حُبَّاً صَادقاً، وَمَدحَاً خَالصاً،

<sup>(</sup>١) أَلَّف السَّيِّد مُرتَضى العَسكري كتَابَاً أَسمَاه «عَبدالله بن سَبَأ » عَرَض فِيهِ الْأَدلَة القَاطعَة عَلىٰ أَنَّ ٱبْن سَبَأ أُسطُورة لاَ وجُود لهُ أَبدًاً. (مِنْهُ يَثِئ).

وَموَازِنَة جَرِيئَة ، وَحجَاجَاً عَربيًا صَرِيحاً ، مُؤسّساً عَلىٰ نَظرَة العَربي الَّذي هَذّبه الْإِسلام للرّيَاسَة ، وبَيْت الرِّيَاسَة ، فأَسبَق النَّاس إلَىٰ الْإِسلام ، وأَمسهُم رَحمَا بِالرَّسُول ، وأَشدّهُم جهَاداً للعَدوّ وبَلاء فِي نُصرَة الدِّين ، أَحَق النَّاس بخلافة المُسْلمِين وَزَعَامتهُم ، وذَلِك كُلّه قَد إِجْتَمع لعَليِّ آبْن أبي طَالِب ، لفضلهِ ، وسَبقه ر ، وقرَابته ، وجهاده .

كَانَت حَادثَة كَرْبُلاَء، تِلْكَ الحَادثَة المُروَّعَة المَشنُومَة، فَاتحَة طُور جَدِيد مِن أَطُوار هَذَا الْأَدَب الشِّيعي ... كمَا كَانَت ذَات أَثر عَمِيق فِي النَّفُوس الْإِسلاَميَّة، وَالعَقَائِد الشِّيعيَّة، وَالحَيَاة السِّياسيَّة؛ وَالوَاقع أَنَّ قَتل الحُسَين عَلىٰ هَذِه الصُّورَة الغَادرَة، وَالحُسَين هُو مَن هُو دِينَا وَمَكَانَةً بَيْنَ المُسْلمِين لاَبُد ّأَنْ يُلْهِب المَشَاعر، وَيُرهف الْأَحاسِيس، وَيُطلق الْأَلسُن، وَيَترك فِي النَّفس الْإِسلاَميَّة أَثراً حَزِيناً دَامياً، وَيَجمع القُلوب حَول هَذَا البَيْت المَنكُوب.

نَعَم. وَلاَ بُدَّ أَنْ يُنْكر النَّاس هَـنَا التَّـنكِيل الجَـائِر، وَالتَّـمثِيل الشَّـائِن بعِترَة الرَّسُول، وَسلاَلته، وَفَلذَّات كَبده، وَقُرَّة عَينه، وَيَروا فِيهِ إِذَايَة لهُ، وَكُفرَاناً بحَقّه، وتَعرضاً لغَضَبه (١):

مَاذَا فَعَلتُم وَأَنْتُم آخر الْأُمُمِ مِنْهُم أَسَارى وَقَتْلَىٰ ضُرّجوا بِدَمِ

مَاذَا تَقُولُون إِنْ قَالَ النَّبِيّ لَكُم

<sup>(</sup>۱) أَختُلف فِي نِسْبَت هَذِه الأَبيَات، أنظر، الفُتُوح لِابن أَعثَم: ١٥٣/٣، مُرُوج الذَّهب: ٢ / ٩٤، ذَخَائر العُقبىٰ: ١٥٠، اللَّهُوف لِابْن طَاووس: ٩٦، الكَامِل لِابْن الأَثِير: ٣٦/٤، الآثَار البَاقِية للبِيرُوني: ٣٢٩، العُقبىٰ: ٢١٢/، اللَّهُوف لِابْن طَاووس: ٣٥٧ طَبعَة آخر، عيُون الأَخبَار لِابْن قُتِيبة: ٢ / ٢١٢، مَجْمَع الطَّبري: ٢ / ٢٦٨، و: ٣٥٧/٤ طَبعَة آخر، عيُون الأَخبَار لِابْن قُتِيبة: ٢ / ٢١٢، مَجْمَع الزَّوَائد للهَيثمي: ٩ / ٢٠٠، كفَايَة الطَّالب فِي مناقب عَليّ بن أَبي طَالب للحَافظ مُحَمَّد بن يُوسُف الكَنجِي الشَّافعي: ٤٤١، تأريخ أبن عسَاكر: ٣٤٢/٤، ذَخَائر العُقبىٰ لأَحمد بن عَبد الله الطَبري: ١٥٠.

مَاكَان هَذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحتُ لَكُم أَنْ تَخلفُوني بِسُوء فِي ذَوي رَحمي فَبهَذَا وَأَمْثَاله قَامَت النَّائِحَات فِي العَوَاصِم الْإِسلاَميَّة يَندُبنَّ الحُسَين، وَيَبكينَّ مَصْرعه، وَبهَذَا وَأَمْثَاله أَنْطَلقَت الْأَلسُن الشَّاعرَة تُرثي آبْن بِنْت الرَّسُول، وتُصور أَسف النَّبيّ فِي قَبرهِ، وَحُزنه عَلىٰ سِبْطهِ، وَأَحْتجَاجَه عَلىٰ أُمّتَه، وَتُلقي عَلىٰ بَني حَرْب سُوء فِعلهِم، وَقُبح ضَلاَلتهِم، وَجَور سُلطانهم، وَتُسجل، فِي صَرَاحَة وَعُنف، مُرُوقهُم عَن الدِّين وَإِنْتهَاكهُم لحَرَم الله.

وَهَالِ النَّاسِ هَذَا الحَادِثِ الجَلَلِ، حَتَّىٰ الْأُمويِّينِ أَنْفسهِم، فَأَقَضَّ المَضَاجِع، وَهَل الغَقُول، وَٱرتَسم فِي الْأَذَهَان، وَصَار شُغل الجَمَاهِير، وَحَدِيثِ النَّوَادي. وَمَكثَ النَّاسِ شَهرَين أو ثَلاَثَة كَأَنَّما تُلطَّخ الحَوَائِط بالدِّمَاء سَاعَة تَطلَع وَمَكثَ النَّاسِ شَهرَين أو ثَلاَثَة كَأَنَّما تُلطَّخ الحَوَائِط بالدِّمَاء سَاعَة تَطلَع الشَّمس، حَتَّىٰ تَرتَفع، وَرَأَىٰ مَن حَمَلَ رَأْسِ الحُسَينِ نُورَا يَسطَع مِثْل العمُود إلَىٰ الشَّمس، حَتَّىٰ تَرتَفع، وَرَأَىٰ مَن حَمَلَ رَأْسِ الحُسَينِ نُورَا يَسطَع مِثْل العمُود إلَىٰ الرَّأْسِ وَطَيرَا بَيضَاء تُرَفر ف حَولَه، ورَأَىٰ ٱبْن عَبَّاسِ النَّبِيّ فِي اللَّيلَة الَّتِي قُتل فِيهَا الرَّأْسِ وَطَيرَا بَيضَاء تُرَورة، وَهُو يَجْمع فِيهَا دمَاء. فَسَألهُ: مَا هَذَا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: دمَاء الحُسَين وَأَصِحَابِه أَرفعهَا إلَىٰ الله تَعَالىٰ.

وَأَمثَالَ هَذَا كَثِيرٍ ، نَرَاه فِي الطَّبري ، وَأَبْنِ الْأَثِيرِ ، وَالْأَغَاني ، وَالعِـقد الفَـرِيد ، وَصُبح الْأَعشىٰ <sup>(١)</sup>.

وَمَهِمَا يَكُن مِن شَيء، فَقْد صَبَغت حَادثَة الحُسَين، وَلاَ تَزَال تَصبَغ أَدَب الشِّيعَة بالحُزن العَمِيق، وَالرِّثَاء النَّائح، وَالمَدح المُبتَهل، وَالعَصبيَة الحَاقدة، وَأَمَدته بمَدَد زَاخر مِن المَعَاني وَالأَخيلَة وَالعوَاطف، فَعَززت مَادَته، وَٱتسع

<sup>(</sup>١) وأَبْن حَجر، وَالثَّعلبي، وَأَبُو نَعِيم، وَسِبط أَبْن الجَوزي، وَالبَيهقي، وأَبْـن سِـيرِين، وأَبْـن القُــفطي، وَالبَّـد وَالبَـن القُــفطي، وَالتَّرمذي، وَغَيرهم. (مِنْهُ يَيُزُ).

مجَال القَوْل فِيهِ، وَغَدونَا أَمَام أَدَب تَبْعَثه عَاطَفتَان بَـارزتَان: عَـاطفَة الحُـزن، وَعَاطفَة الخُـزن، وَعَاطفَة الغَضب، تصدره الأُولىٰ حَزِينَاً بَاكيَاً، وَتَبعثهُ الثَّانِيَة قَويَّاً ثَائراً.

وَالعَاطَفَة أَقوىٰ دَعَائِم الأَدَب، فَإِذَا أُثِيرَت وَهَاجَت، وكَان بجَانبهَا لسَان طَلق، وَبَيَان نَاصع، وَنَفس شَاعرَة مُتوثبَة، فَهنَاك الأَدَب الحي، وَالقَوْل السَّاحر، وكَذَلِكَ كَان الشِّيعَة. تَجَمعَت لَهُم كُلِّ عنَاصِر الأَدَب: لسَان وَعَاطفَة، وَفوَاجع مِن شَانهَا أَنْ تَسْتَنزف الدَّم، وَتُذِيب القلب، وَتُنطق الأَخرس، فَقَالُوا، وَبَكوا: قَالُوا فِي الحَقِّ وَطَلبه، وَالْإِرْث وَغَصْبه.

وَبَكُوا عَلَىٰ حَقِّ ضَاع، وَدَام أُرِيق، وَحُرمَات أَنْتُهِكَت، وَبِيُوت دُمّرت، وَجُثَث كَرِيمَة عَلَىٰ الله وَالنَّاس مُثَل بهَا أَبْشع تَمثِيل، وَأَفتتَان أُموي أَثِيم فِي الفَتك بِالطَّالبيِّين وَشِيعَتهم، فَقْتل، وَصَلب، وَإِحرَاق، وَتَذْريَة، وَهُم يُقَابلُون ذَلِكَ بِالشَّجَاعة، وَالصَّبر، وَالْإِحْتسَاب.

وَكَانَت القَصَائِد البَاكية، وَالخُطب الرَّائعة، وَالْأَقوال الدَّامية (١) صَدى لهذه الدِّمَاء المَسفُوحة، وَالجُثَث المَطرُوحة، تَبْعث ذكرها فِي كُلِّ قَلب حُزناً، فَيَبعث الدِّمَاء المَسفُوحة، وَالجُثَث المَطرُوحة، تَبْعث ذكرها فِي كُلِّ قَلب حُزناً، فَيَبعث الحُزن أَدباً، يُصور الآلآم، ويُعلن الفَضَائِل، ويَستَمِيل القُلُوب، ويُسجل العَقَائد، ويَشرح القَضية الشِّيعيَّة، ويَحْتَج لها فِي صَرَاحَة وَعُنف، فَيتناولها مِن أَطرَافها، ويَشرح القَضية الشِّيعيَّة، ويَحْتَج لها فِي صَرَاحَة وَعُنف، فَيتناولها مِن أَطرَافها، مُتَفنناً فِي كُلِّ ذَلِكَ، فمُفَاضلَة جَرِيئَة، وَمُعَارضَة شَدِيدَة، وَمُناقشَة فِقْهِية، وَدعَايَة حِرْبِيَّة».

نَقَلنَا هَذِه المُقْتَطفَات، وَهِي قَلِيل مِن كَثِير: أَوَّلاً: لأَنَّها تَتَّصل ٱتصالاً وَثِيقاً بِمَوضُوع الكِتَاب.

<sup>(</sup>١) وَالمُؤلِّفَات الَّتِي مَلأَت المَكَاتِب فِي الفَضَائِل وَالمَنَاقِب.

ثَانِيَاً: لأَنَّها مِن شَيخٍ أَزْهَري.

قَالْقاً: لنُنَبّه إِلَىٰ هَذَا الكِتَابِ القَيم الَّذي لَم يُؤلِّف مِثْله فِي مَوضُوعه، وَالَّذي يَجْب أَنْ يَكُون مَجهُولاً لِدَىٰ يَجْب أَنْ يَكُون مَجهُولاً لِدَىٰ كَثِير مِن الشِّيعَة، وَهُو فِيهم وَلَهُم، وَقَد مَضىٰ عَلىٰ تَألِيفَه أَكْثَر مِن سِتِ سَنوَات. كَثِير مِن الشِّيعَة، وَهُو فِيهم وَلَهُم، وَقَد مَضىٰ عَلىٰ تَألِيفَه أَكْثَر مِن سِتِ سَنوَات. وَإِذَا دَلَّ جَهلنَا بهذَا الكِتَاب وَمَا إِلَيهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيء فَإِنّما يَدل عَلىٰ أَننَا بَعِيدُون عَن الحَيَاة كُلّ البُعد، بَعِيدُون، حَتَّىٰ عَن تَأْرِيخنَا، وَأَنفسنَا ووَاقعنَا... لَقَد أَدرنَا ظُهورنَا إِلَىٰ المَطَابع، وَمَا تَخرجه مِن كُتب وَصُحف، تُصور حَيَاة النَّاس، كُللّ فَهورنَا إِلَىٰ المَطَابع، وَمَا تَخرجه مِن كُتب وَصُحف، تُصور حَيَاة النَّاس، كُللّ النَّاس، وَأَسْتَقبلنَا بوجُوهِنَا المَادَة، فَلاَ نُفكّر إِلاَّ بهَا، وَلاَ نَفْتَح أَعيُننا إِلاَّ عَلَيهَا، وَلاَ نَفْتَح أَعيُننا إِلاَّ عَلَيهَا، وَلاَ نَفْتَح أَعيُننا إِلاَّ عَلَيهَا، وَلاَ نَفْتَح أَعيُننا إلاَّ عَلَيهَا، وَلاَ نَمْ النَّاس، وَأَسْتَقبلنَا بوجُوهِنَا المَادَة، فَلاَ نُفكّر إلاَّ بهَا، وَلاَ نَفْتَح أَعيُننا إلاَّ عَلَيهَا، وَلاَ نَصْرَف مَن فِي الكَون...

## قَبْر السَّيِّدَة

أَنْتَقَلَتَ السَّيِّدَةَ إِلَىٰ جَوَارِ رَبِّهَا وَرَحْمَته فِي ( ١٥ رَجَب سَنَة ٦٥ هـ». فَعَاشَت بَعد أُخِيهَا الحُسَين ( ٤ سَنوَات و ٦ أَشهُر ، و ٥ أَيَّام ). وَقِيل: أَنَّهَا أَوَّل مَن لَحق بهِ مِن أَهْل بَيْته (١).

وَ أَخْتَلَفُوا فِي قَبرهَا عَلَىٰ ثَلاَثَة أَقوَال (٢):

القَوْلِ الْأُوّلِ: أَنَّهَا دُفنَت في مَدِينَة جَدّها رَسُولِ الله، وَمَالَ إِلَىٰ ذَلِكَ المَرحُومِ اللهَيِّد مُحسن الْأَمِين، مُستَدلاً بأنّه قَد ثَبَت دخُولها إِلَىٰ المَدِينَة، وَلَم يَشْبت خُرُوجها، فَنُبقي مَاكَان عَلَىٰ مَاكَان ... وَكَأنّه عَلَيهِ الرَّحمة يَتَمسك بالإشتصحاب لإثبَات دَفنها بالمَدِينَة ... وَبَدِيهَة أَنَّ الْأَخذ بِالْإِسْتصحاب هُنا لاَ

<sup>(</sup>۱) أنظر، السَّيرة لِابن إِسحَاق: ٢٢٦، صَحِيح البُخَاري: ٣٦٠/٣ ح ٢٥٥٥ و: ١٥٥٥/٥ ح ٢٠٦٠ و و: ٥/ ٢٤٠، تهذيب الكَمَال: ٣٦٩/١٤، الإِسْتِيعَاب: ٢٤٢/١، الطَّبَقَات الْكُبْرَىٰ: ٤/ ٣٦٩، الْإِصَابَة: و: ٥/ ٢٤، تَهذيب الْأَسمَاء: ١/ ١٥٥٠، التَّرغِيب والتَّرهِيب: ٢/ ٢٠٦٠ ح ٢١٦٧، مَجْمَع الرَّوائد: ٩/ ٢٥٧، الْمُعْجَم الْكَبِير: ٢/ ١٠٧ ح ١٤٦٧ و: ١/ ٣٦٢ ح ١٢٠٢٠، أَنْسَاب الْأَشْرَاف: ٢/ ١٨٩٠، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ١٥٠٠.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، أَنْسَابَ الأَشْرَاف: ٢/ ١٨٩، تَأْرِيخ اليَعقُوبِي: ٢١٣/٢، المنَاقب لِابن شَهر آشُوب: ٣٥٨/٣،
 تَأْرِيخ الطَّبري: ٥/ ١٥٣، و: ١١٨/٤ طَبعَة أُخرى، الكَامِل فِسي التَّأْريخ: ٣٩٧/٣، و: ٢٧٢/٤،
 الْإِصَابَة: ٣/ ٤٧١، لسَان العِيزَان: ٢٦٨/١، مِيزَان الْإِعتدَال: ١٣٩/١، مقَاتل الطَّالبيِّين: ٢٥ و ٨٦.

يَعْتَمد عَلَىٰ أَسَاس (١).

لأَنَّ مَوضُوع الْإِشتصحَاب أَنْ نَعْلَم بوجُود الشَّيء، ثُمَّ نَشك فِي آرتفَاعه، بحيث يَكُون المَعلُوم هُو المَشكُوك بالذَات. كمَا لَو فُرض أَنْ عَلمنَا بدَفن الجُثمَان الشَّرِيف فِي المَدِينَة قَطعاً، ثُمَّ شَكّكنَا: هَل نُقل إِلَىٰ بَلدٍ آخر، أَو بَقي حَيث كَان. الشَّرِيف فِي المَدِينَة قَطعاً، ثُمَّ شَكّكنَا: هَل نُقل إِلَىٰ بَلدٍ آخر، أَو بَقي حَيث كَان. فَنَسْتَحصب. وَنُبقي مَاكَان عَلَىٰ مَاكَان الْإِتحَاد المَوضُوع الْمَا إِذَا عَلمنَا بدخُولهَا إِلَىٰ المَدِينَة . ثُمَّ شَكّكنَا فِي مَحل قَبرهَا فَلاَ يمكن الْإِسْتصحَاب بحَال الأَنَّ اللَّذِم بإِستصحَاب اللَّرُوم بَاطل . كمَا تَقرّر فِي عِلْم الْأُصُول .

ثُمَّ لَو كَان قَبرهَا فِي المَدِينَة لَعُرف وَ آشتُهر . وكَان مَزَارَاً للمُؤمِنِين كَغَيره مِن قُبُور الصَّالحَات وَالصَّالحِين .

القَوْل الثَّاني: أَنَّهَا دُفْنَت فِي قَريَة بضوَاحي دِمَشق. أَي فِي المَقَام المَعرُوف بقَبر السَّت وَلَم يُنْقل هَذَا القَوْل عَن أَحد مِن ثُقَابِ المُنَقدمِين.

القَوْلِ الثَّالَث: أَنَّها دُفْنَت فِي مَصْر. وَنُقل هَذَا عَن جَمَاعَة مِنْهُم العُبَيدلي، و أَبْن عَسَاكر الدَّمَشقي، و أَبْن طُولُون، وَغَيرهم (٢).

<sup>(</sup>١) أُنظر، أَعيَان الشَّيعَة: ٣٣/ ٢٧٠. (مِنْهُ يَرِّئُ). أُنظر، تَأْرِيخ المَدَارس: ٢/ ٣٤١، مَحَاسن الشَّام: ٢٢١، رحلَة الشَّام: ١٣، الرَّوض الغَنَّاء فِي دمَشق الفَيحَاء: ١٣١، مُنْتخبَات لتَوَارِيخ دمَشق: ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، مَشَارق الْأَنوَار فِي آل البَيْت الْأَخيَار، لعَبدالرَّحمن بن حَسَن بن عُـمر الْأَجهوري: ٢٦٠، الْإِشرَاف عَلَىٰ فَضْل الْأَشرَاف، إِبرَاهِيم الحَسنيَّ الشَّافِعيِّ السَّمهوديِّ المَدنيِّ: ١٨٦، بِتَحقِّيقنَا، أَنْسَاب الْأَشرَاف: ٢/ ١٨٩، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥ /١٥٣، و: ١ /١٨٨ طَبعَة أُخرى، الأَشرَاف: ٢ / ١٨٩، تَأْرِيخ الطَّبري: ٥ / ١٥٣، و: ٤ / ٢٦٨، مِسيرَان الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٣٩٧/٣، و: ٤ / ٢٧٢، الْإِصَابة: ٣ / ٤٧١، لسَـان المِسيزَان: ١ / ٢٦٨، مِسيرَان الْإِعتدَال: ١ / ١٣٩، مقَاتل الطَّالبيّين: ٢٥ و ٨٦.

وَيُلاَحِظُ أَنَّ عُلمَاء نَا الَّذِينِ عَلَيهِم الْإِعْتمَاد، كَالكُليني، وَالصَّدوق، وَالمُفِيد، وَالطُّوسي، وَالحلّي لَم يَتَعرضُوا لمَكان قَبرهَا، حَتَّىٰ نُرَجِّح بقَولهم كُلَّا أُو بَعضاً وَالطُّوسي، وَالحلّي لَم يَتَعرضُوا لمَكان قَبرها، حَتَّىٰ نُرَجِّح بقَولهم كُلَّا أُو بَعضاً أحد الأَقوال الثَّلاَثة، فَلَم يَبق إِلاَّ الشُّهرَة بَيْنَ النَّاس. وَلَكن الشُّهرَة عِندَ أَهْل الشَّام تُعارضها الشُّهرَة عِندَ أَهْل مَصْر.

وَهَكذَا لاَ يُمكن الجَزم بشَيء.. وَلَيْسَ مِن شَكَّ أَنَّ زِيَارَة المَشهَد المَشهُور بالشَّام، وَالجَامع المَعرُوف بمَصر بِقَصد التَّقرب إِلَىٰ الله سُبْحَانَهُ تَعظِيماً لأَهْل البَيْت الَّذِين قَرِّبهُم الله، وَرَفع دَرجَاتهم وَمَنَازلهم، حَسنَة وَرَاجحَة، لأَنَّ الغَرض إِعلان الفَضَائِل، وتَعظِيم الشَّعَائِر، وَالمَكَان وَسِيلَة لاَ غَايَة، وَقَد جَاء فِي الحَدِيث: «نِيَّة المَرء خَيرٌ مِن عَمَله» (١).

<sup>(</sup>١) أنظر، تَأْوِيل مُخْتَلَف الحَدِيث: ١٤٨/١ و ١٤٩، أُصُول الكَافي: ٢٩/٢ ح ٢، المَحَاسن: ٢٦٠/١ ح ٣١٥، أَمَالي الطُّوسي: ٢٩/٢، فَيض القَدِير شَرْح الجَامع الصَّغِير: ٣٧٩/٦، هَــديَّة العَــارفِين: ١٥٦/١.

مَقَالاًت فِي أَهْل البَيْت

## الحُسَين وَمَعْنىٰ الْإِسْتشهاد

بِقَلَم كمّال النَّجمي

فِي طِبَاعَة كُويتِيَّة أُنِيقَة ، صَدرَت هَذِه المَسْرَحيَّة الشِّعريَّة ذَات الفُصُول الخَمْسَة وَالمَنَاظر العِشرين ...

طِبَاعتهَا كُويتِيَّة لأَنَّ مُؤلِّفهَا الشَّاعر المَصْري الشَّاب مُحَمَّد العَفِيفي مُقِيم فِي الكُويت الآن، يَعْمل مُدرسًا أَو مُوظفاً بَعد أَنْ عَمل فِي الصَّحَافَة المَصْرِيَّة بِضع سَنوَات.

وَقَد رَحَلتَ مَعَهُ إِلَىٰ الكُويت شَاعرِيتَه، وَسَوف تَعُود مَعَهُ حِين يَعُود، لأَنَّها شَاعرِيَّة حَقِّيقِيَّة أَشْبَه بِشَاعرِية أَعرابي قَدِيم مَطبُوع عَلىٰ قَول الشِّعر حَيثَمَا كَان!... وَالعَفِيفي يَكَاد يَكُون غَرِيبًا بَيْنَ شُعرَاء زَمَاننَا، فَإِنَّ فصَاحَة بَيَانه تُلحقهُ بالأَقدَمِين، وَلَكن تَطُور فَنَّه الشِّعري يُلحقهُ بالأَحدَثِين. وَقَد نَجَا مِن عُجمَة الشَّعارِير الشَّبان أَدعيَاء التَّجدِيد، وَمِن جمُود الشُّعرَاء الكَهُول النَّائِمِين عَلىٰ التُّرَاث، وَلَكن العوائِق فِي طَريقهِ لَم تُتَح لهُ حَتَّىٰ الآن بُلُوغ المَرَام!..

وَمُسرحيَّة الشُّعريَة الجَدِيدَة الَّـتي طَـارت إِلَـينَا مِـن الكُـوَيت، هِـي ثَـالِث مُسرحيَاتَه الشَّعريَة، وَلهُ أَيضاً دِيوَانَان مِن الشِّعرِ الغِنَائي...

عُنوَان المسرحيّة الجَدِيدَة: « هَكَذَا تَكَلَّم الحُسَين » . فَهل تَـقُوم هَـذِه

المَسرحيَّة عَلَىٰ كَلاَم الحُسَين؟! وَكَيف يُمكن أَنْ تَقُوم مَسرحيَّة عَلَىٰ الكَـلاَم لاَ عَلَىٰ الفِعل وَقَد قَرَّر سَادتنَا نُقَاد الدَّرَاما فِي صَحَائفهِم المَهيبَة أَنَّ المَسْرَح فِعْل لاَ كَلاَم؟!.

الحَقِيقَة أَنَّ العَفِيفي كَان يَسْعَه أَنْ يُسمي مَسرحِيَته: «هَكَذا فَعَل الحُسَين».. لَولاَ أَنَّ الحُسَين جِين قَالَ فَعَل، فَكَلاَمه كَان دَعوَة إِلَىٰ عَمل، وَبدايَة عَمَل، وَدفَاعَا عَن عَمَل... وَفي النّهايَة مَشىٰ إِلَىٰ الحَرْب ليُصبح كَلاَمه حَيَاةً وَمَوتَاً... مُقَاومَةً وَاسْتشهَاداً!...

أَرَاد الشَّاعر أَنْ يُبَين بالفِعل أَو بالدَّرَاما أَنَّ الكَلمَة حِين تَنْبَعث مُخلصَة صَادقَة، لاَ تَنْطَفي عنه العوَاصف بَل تَتَضوأ عَملاً وَنَجَاحًا ، أَو تَشْتَعل مُقَاومَةً وَٱسْتشهَاداً . وإذا فَاتهَا الصّدق وَالْإِخلاص ، فَمَا أَفْدَح الكَارثَة وَمَا أَرْخَص الكَلاَم !..

مَع ذَلِكَ، فَعُنوَان المَسرحيَّة لَيْسَ كَبِيرِ الْأَهِميَّة، بَل لَيْسَ مُهمَا عَلىٰ الْإِطْلاَق... المُهم حَقَّا هُو المَسْرَحيَّة ذَاتهَا بِفَنّها، وَفِكرهَا، وَشِعرهَا، وَصرَاعهَا وَمَا تُضيفَه إِلَىٰ المَسْرح الشِّعري العَربي الَّذي مَا زَال مُنذ بدَأَهُ شَوقي قَبْلَ أَرْبَعِين عَامًا يَخطُو بعَنَاء كَأَنّه يَخطُو عَلىٰ الْأَشوَاك!.

وَالْإِمَامِ الحُسَينِ بنِ عَلَيّ - بَطَلِ المَسْرِحيَّة - شَخصيَّة تَأْرِيخيَّة لاَ يَجْهِلهَا أُحد. وَمَا زَالِ التَّأْرِيخ مَهِجَرَاً خِصبَاً للشِّعرِ المَسرحي فِي العَالمِ كُلّه قَدِيماً وَحَدِيثاً ، لأَنَّ الشَّخصيَاتِ التَّأْرِيخيَّة بطَبِيعَة الحَالِ هَالاَت خَاصّة تَرفعها فَوق الوَاقع المُعَاشر، فَإِذَا نَطَقت شِعراً لَم يَسْتَشعر جمهُور المَسْرَح تَكلفاً فِيمَا يُسمَع مِن هَذَا الشِّعر وَلُو كَان فَخمَا جَزْلاً ، مَوزُوناً مُقَفىٰ ...

إِلاَّ أَنَّ التَّأْرِيخِ وَإِنْ كَانِ مَهجِراً للشِّعرِ المَسْرَحِي فَإِنَّه لَيْسَ حِيلَة يَهْرِب بهَا مِن

الحَيَاة المُعَاصرَة. وإِذا فَرغَت المَسرحيَّة الشُّعريَّة مِن مَضمُون قَادر عَلىٰ مُخَاطبَة العَصْر فَرَغت مِن الحَيَاة.

وَمَسرحيَّة «هَكَذَا تَكَلَّم الحُسَين» تَعُود بنَا سِيَاسيَّا وَفِكريَّا إِلَىٰ القَرن الأُوّل الهِجري، وَلَكنّها تَقف عَلَىٰ خَشَبة عَصرنَا بمَضمُون لَم يَسْتَنفد أَغرَاضَه، فَضلاً عَن أَنّها بغير هَذَا المَضمُون الْإِنسَاني الشَّامل قَادرَة عَلَىٰ مُخَاطبَة جمهُور دِيني خَاصّ، هُو جمهُور الشِّيعَة، وَمَأْسَاة الحُسَين جُرح فِي قَلْب هَذَا الجمهُور لاَ يَنْدَمل!...

تَدُور المَسرحيَّة حَول الصَّراع بَيْنَ الْإِمّام الحُسَين بن عَليّ وبَيْنَ الخَلِيفَة يَزِيد أَبن مُعَاوِية الَّذي طُلَب البَيْعَة فِي بدَايَة خِلاَفَته مِن الحُسَين وَأَنْصَارَه فِي مَدِينَة الرَّسُول، فغادرها الحُسَين مُتوجّها إلَىٰ الكُوفَة فِي العِرَاق ٱستجَابَة لدَعوة أَهلها، ولَكن جُنْد يَزِيد حَالوا بَيْنَ الحُسَين وبَيْنَ الكُوفَة، وَحَاصرُوه فِي كَرْ بُلاَء وَمَنعُوا عَنْهُ المَاء، وكَان جُنْد يَزِيد بضعة آلآف، وَلَم يَكُن يَصحب الحُسَين إلاَّ بِضع عَشرَات مِن أَنْصَارَه وبَعْض الأَطْفَال، والنِّسَاء مِن آل بَيْته...

وَقَالَ جُنْد يَزِيد للحُسَين: بَايع ليَزِيد، نَرفَع عَنْكَ الحِصَار وَلاَ يُنْلك مِنَّا أَذَىٰ وَتَذَهَب حَيث أَرَدت!.. فَلَم يُبَايع، وَصَمَّم عَلىٰ مُعَارضَة يَزِيد، لأَنَّهُ تَولَىٰ الخِلاَفَة عُنوة وَأَحَالها إِلَىٰ فرَاش غَرَام وَمَجْلس شَرَاب، وَٱنْتَهك حدُود الدِّين، وَظَلم العِبَاد، وَأَفْسَد فِي البِلاَد...

وَجَادل الحُسَين قَادَة جُنْد يَزِيد مُجَادلَة بَلِيغَة طَويلَة حَتَّىٰ أَوشَك بَعْض الجُنْد أَنْ يَنْضَمُّوا إِلَيهِ مُقْتَنعِين بوجْهَة نَظرَه، وَلَكنَّ السَّيف تَكَلَّم فِي آخر الأَمر، وَعَصفَت السَّهام وَالنَّبَال، فَأستُشهد الحُسَين وَرجَاله القَلاَئِل الشُّجعَان فِي حَرْب غَير مُتكَافِئَة كَان الرَّجُل مِنْهُم يُقَاتل فِيهَا مِئَة أَو أَكْثَر مِن جُنْد الخَلِيفَة المُغْتَصب

للخِلاَفَة ... أَنْهَزَمت كَلمَات الحُسَين وَٱنْتَصرَت أُسلحَة يَزِيد.

كَانِ الحُسَينِ مُنَاضِلاً بِالقَولِ وَالعَملِ، عَلَىٰ طَرِيقَة المُسْلِمِينِ الْأُوّلِينِ، وَشَتَّانِ بَيْنَهَا وبَيْنَ طَرِيقَة أَهْلِ الطَّرِيقِ وَالصُّوفيِّينِ. وَلَو كَانِ الحُسَينِ مُتصَوفاً لَقَبع فِي دَار أَو لَجَا إِلَىٰ «الخَانْقَاه» يَتَعَبد وَيَأْكُل مِن مَالِ السُّلطانِ.

وَلَكِنَّ الحُسَين خَرَج يَتَكلم وَيُرشد النَّاسِ وَيَزع المُفسدِين وَيُجَادلَهُم. ثُمَّ مَشيٰ إِلَىٰ الحَرْب ليُصبح كَلاَمَهُ حَيَاةً وَمَوتاً... مُقَاومَةً وَٱسْتشهَاداً.

## السَّيِّدَة زَيْنَب(١)

قَالَ عَلَيهِ الصلاة وَالسَّلاَم، «أَرْبَعَة أَنَا لَهُم شَفِيعٌ يَوْم القِيَامَة: المُكرِّم لذُرِّيَتي، وَالقَاضي حَوَائجهم، وَالسَّاعي لهُم فِي أُمُورهِم عِندَما ٱضطَرَّوا إِلَيه، وَالمُحبّ لهُم بِقَلْبِهِ وَلسَانه» (٢).

وَالسَّيِّدَة زَيْنَب رَضي الله عَنْهَا مِن هَذِه الذُّرِّيَّة الطَّاهرَة الصَّالحَة المُؤْمِنَة، أُمّها فَاطِمَة الزَّهرَاء بِنْت الرَّسُول عَلَيهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَم، وَأَبُوها عَليّ بن أبي طَالِب كَرّم الله وَجْهَه.

وُلدَت فِي شَعْبَان مِن السُّنَّة الخَامسَة للهِجرَة، فَحَملتهَا أُمِّها وَجَاءت بِهَا إِلَىٰ أَبِيها، وقَالَت:

\_ سَمّ هَذِه المَولُودَة.

<sup>(</sup>١) أنظر، جَرِيدَة الجُمهُوريّة المَصريّة (٣١/١٠/٢١م). (مِنْهُ مِينَ ).

<sup>(</sup>۲) أنظر، الفِرْدَوْس بِمَا ثُور الخِطَاب: ١/ ٢٤ الطَّبَعَة الأُولَىٰ، مَودَّة القُرْبَىٰ: ١٣، كَنز العُمّال: ١٠٠ / ١٧٠ و ١٧٠، الطَّرَاعق المُحرقَة: ١٧٥ و ١٧٠، الفُصُول المُهمّة فِي أَحْوَال الأَيْمَّة: ١/ ١٧٦، بِتَحقِّيقنا، ذَخَايْر العُقْبَىٰ: ١٨، يَنَابِيع المَودَّة لذَوي القُرْبَىٰ: الفُصُول المُهمّة فِي أَحْوَال الأَيْمَّة: ١/ ١٧٦، بِتَحقِّيقنا، ذَخَايْر العُقْبَىٰ: ١٨، يَنَابِيع المَودَّة لذَوي القُرْبَىٰ: ١ الفُصُول المُهمّة فِي أَحْوَال الأَيْمَة: ١/ ١٧٦، بِتَحقِّيقنا، ذَخَايْر العُقْبَىٰ: ١٨، يَنَابِيع المَودَّة لذَوي القُرْبَىٰ: ٢٤٢ ع ١١٥ على فَصْل الأَشرَاف لْإِبرَاهِيم السَّمهُوديّ: ٢٤٢ يَتَحقِّيقنَا، تَسْدِيد القَوْس فِي تَرتِيب مُسْنَد الفِرْدَوْس، مَخْطُوط وَرقَة (٣٥)، مُسْنَد زَيد بن عَلَيّ: ٤٦٣ .

مَا كُنت لاَّ سْبِق رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةُ ، وَكَانِ فِي سَفْرِ لَهِ.

وَلمَّا جَاء النَّبِيِّ وَسَأَلهُ عَنِ ٱسمهَا قَالَ:

مَاكُنتُ لأَسْبق رَبّي.

فَهَبِط جِبريل يَقرَأ عَلَىٰ النَّبِيّ السَّلاَم مِن الله الجَلِيل وَقَالَ له:

أسم هَذِه المَولُودَة زَيْنَب، فَقُد آخْتَار الله لِهَا هَذَا الإسم (١١).

وَلَقِيَت زَيْنَب مِن جَدّها الْأَعْظَم كُلِّ عَطْف وَمَحبّة وَحنَان وَأَسْبَغ الله عَلَيهَا نُورِ النّبُوّة وَالحِكْمَة ، وَدَرَجت تِلْكَ الدُّرِّة فِي بَيْت الرِّسَالَة ، وَرَضَعت لبَان الوَحي مِن لَدىٰ الزَّهرَاء البَتُول.

وَللسَّيِّدة زَيْنَب فِي طَفُولتهَا مَوَاقف تُرِيح النَّفس، وَتَطَمَئن الحِسّ، وَتُبَشر بمُسْتَقبل لهَا عَظِيم، فَقْد حَدَث إِنْ كَانَت جَالسَة فِي حِجر أَبِيها يُلاَطفهَا قَائِلاً:

( قُولى: وَاحد.

فَقَالَت: وَاحد.

قُولى: ٱثْنَين . . فَسَكَتت ، فَقَال عَليّ بن أبي طَالِب :

\_ تَكَلِّمي يَا قُرِّة عَيني.

فَقَالَت الطَّاهرَة:

يَا أَبْتَاه مَا أُطِيق أَنْ أَقُول آثْنَين بلسَان أَجرَيتَهُ بالوَاحد.

وَسَأُلت أَبَاهَا ذَات يَوْم:

أَتُحبّنا يَا أَبْتَاه ؟.

فَأَجَابِ إِلى اللهُ :

<sup>(</sup>١) أنظر، نَاسخ التَّوَارِيخ: ٢ / ٣٢١. (مِنْهُ ﷺ).

وَكَيف لاَ أُحبِّكم وَأَنْتُم ثَمرَة فُؤادي.

فَقَالَت:

يَا أَبْتَاه أَنَّ الحُبِّ للله تَعَالىٰ وَالشَّفقَة لنَا) (١).

وَقَدَّر للسَّيِّدَة زَيْنَب أَنْ تَفْقد جَدَّها عَيَّا أَنْ وَهي فِي الخَامسَة مِن العُمر، وَفَقْدت أُمّها الزَّهرَاء بَعد ذَلِكَ بشهُور قَلاَئِل فَحَزنت وَهي الصَّبيَّة الصَّغِيرَة عَلَيهما حُن نَا شَها الزَّهرَاء بَعد ذَلِكَ بشهُور قَلاَئِل فَحَزنت وَهي الصَّبيَّة الصَّغِيرَة عَلَيهما حُن نَا شَها الزَّهرَاء وَوَاجَهت حَيَاة البَيْت وَرَعَتهُ، وَأَدَارَت شُئُونه بعقليَّة رَتِيبَة وَاعيَة وَحِسّ صَادق، وَقَلب مُؤمِن...

وَعِندمَا بَلَغت سِنّ الزَّوَاجِ طَلَبهَا شَبَابِ هَاشِم وقُرَيْش، وَٱخْتَار لهَا وَالدهَا عَبدالله بن جَعْفَر.

وَكَتَب عَلَىٰ السَّيِّدَة زَيْنَب الجِهَاد مَع الحُسين ﴿ وَتَتَابِعَت قَتلَىٰ بَني هَاشِم، فَسَقط عَبدالله بن عَقِيل، وَعَون بن عَبدالله بن جَعْفَر، ومُحَمَّد أَبْن عَبدالله بن جَعْفَر، ومُحَمَّد أَبْن عَبدالله بن جَعْفَر، ومُحَمَّد أَبْن عَبدالله بن جَعْفَر، وعَبدالرَّحمن بن عَقِيل بن أبي طَالِب، وجَعْفَر بن عَقِيل وَغَيرهم.

وَوَجَد بُالحُسَين ثَلاَث وَثَلاَثُون طَعْنَة وَأَرْبع وَثَلاَثُون ضَربَة غَير الرَّميَة.

وَتَحرك مَوكب الْأُسرىٰ وَالسَّبَايَا مِن آل البَيْت النَّبوّي الشَّرِيف، وَمَاكَاد الرَّكب يَمرٌ عَلىٰ سَاحَة المَعْرَكَة حَتَّىٰ صَاحِ النِّسَاء وصَاحت زَيْنَب:

« يَا مُحَمَّدَاه ! هَذَا حُسين بِالعرَاء مُرَمل بِالدِّمَاء مُقطع الْأَعضَاء ؟ يَا مُحَمَّد بنَاتُك سَبَايا ، وَذَريتُك مَقْتَلة فَأَبكَت كلّ عَدوّ وَصَدِيق (٢).

<sup>(</sup>١) أَنظر، نَاسخ التَّوَارِيخ: ٢ / ٣٢٤. (مِنْهُ عَثْمُ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، خُطَط المَقريزي: ٢٨٩/، تَرجَمة الْإِمَام الحُسين لِابن عَسَاكر: ٣٣٦، تَـذكرَة الخـواصّ: ١٥٣، مَقْتَل الحُسين للخوَارزمي: ٢/ ٧٦/الكَامل لِابن الْأَثِير: ٤/ ٣٦، الْآثَار البَاقية للبِيروني: ٣٢٩،

وَدَخل المَوكب الحَزِين الكُوفَة وَتَجمع أَهلهَا يَبكُون فَقَالَت لَهُم زَيْنَب: « أَمَّا بَعد يَا أَهْل الكُوفَة

أُتبكُون ؟ فَلاَ سَكَنت العَبرَة ، وِلاَ هَدَأْت الرَّنَّة

إِنَّما مَثَلَكُم مَثل الَّتي نَقَضت غَزلهَا مِن بَعد قوّة أَنْكَاثاً، تَتَخذُون أَيمَانكُم دخَلاً بَيْنكُم، أَلاَ سَاء مَا تَزرُون.

أَي والله ، فَٱبكُوا كَثِيراً ، وَٱضْحكُوا قَلِيلاً ، فلَقَدْ ذَهَبتُم بِعَارِهَا وَشنَارِهَا ، فَــلَن تَرحضُوهَا بغَسل أَبدَأ

وَكَيف تَرحضُون قَتل سِبط خَاتم النّبوَّة، وَمَعْدن الرِّسَالة وَمدَار حُجَتكُم، وَمَنار مُحجَتكُم،

لَقَدْ أُتَيتُم بِهَا خَرقَاء شُوهَاء.

أَتْعجبُون لَو أَمْطَرت دَماً.؟.

أَلاَ سَاء مَا سَوِّلت لَكُم أَنْفسكُم أَنْ سَخط الله عَليكُم، وَفِي العَذَابِ أَنتُم خَالدُون. أَتَدرُون أَي كَبدٍ فَرَيتُم ؟ وَأَي دَمٍ سَفَكتُم ؟ وَأَي كَرِيمَة أَبرَزتُم ؟ لَقَدْ جِئتُم شَيئاً إِداً، تَكَاد السَّموَات يَتفَطرن مِنْهُ وَتَنْشق الْأَرْض، وَتَخُر الجِبَال هَدًا».

قَالَ مَن سَمعهَا:

« فَلَمْ أَرَ والله خَفرَة أَنْطَق مِنْهَا ، كَأَنَّما تَنْزع عَن لسَان أَمِير المُؤْمِنِين عَليَّ بن أَبِي طَالب . فَلاَ وَالله مَا أَتَّمت حَدِيثهَا حَتَّىٰ ضَجَّ النَّاس بِالبُكَاء ، وَذُهلوا ، وَسَقط مَا فِي آيدِيهِم مِن هُول تِلكَ المِحْنَة الدَّهمَاء » .

البدَاية وَالنّهايّة: ٨/٠١٠، تأريخ الطّبري: ٣٣٦/٣ و: ٢٦٨/٦، ذَخَائر العُقبىٰ: ١٥٠، نُور الْأَبصَار للشّبلنجي: ٢٤٥/، بتَحقّيقنَا.

وتَكلمَت فَاطِمَة بِنت الحُسَيْن فَقَالت فِي كَلاَم لهَا:

«أَمَّا بَعد، يَا أَهْل الكُوفَة، يَا أَهْل المَكْر، وَالغَدْر، وَالخُيلاَء، فَإِنَّا أَهْل بَيْت أبتلاَنَا الله بِكُم، وَأبتلاَكُم بِنَا فَكَذبتمُونا وَكفّر تمُونا، وَرَأْيتُم قتَالنا حَلالاً، وَأَموَالنا نَهبَاً. الله بِكُم، أَتدرُون أَي يَد طَاعَنتنا مِنْكُم، وَأَيَّة نَفْس نَزَعت إلىٰ قِتَالنا، أَمْ بِأَيَّة رَجِل مَشَيتُم إلينَا تَبغُون مُحَارَبتنَا قَسَت قُلوبكُم، وَختَم عَلىٰ سَمعكُم وَبَصركُم وَسُول لكُم الشَّيطَان وَأَملىٰ لكُم، وَجَعل عَلىٰ بَصركُم غَشَاوة فَأَنتُم لاَ تَهتدُون. « تَبًّا لكُم يَا أَهْل الكُوفَة، أَي تُرَات لرَسُول الله قَبلكُم ؟ وَذَحُول لهُ لدَيكُم ؟ بِمَا غَدَرتُم بِأَخيهِ عَلَى بِن أَبي طَالب، وَعِثرَته الطَّيبِين الأَخْيَار» (١٠).

وَمَرِّتَ الْأَيَّامِ، ثُمَّ أَمر يَزِيدِ النُّعمَانِ بن بَشِيرِ أَنْ يُجهزِهَا وَمَن مَعهَا بِمَا يُصلحهُم فِي رِحْلَتهم إِلَىٰ الْمَدِينَةِ المُنورَةِ.

وَذَهَبت السَّيِّدَة زَيْنَب إِلَىٰ المَدِينَة ، وكَان وجُودهَا فِيهَا كَافياً لأَنَّ تُلْهِب المَشَاعر ، وَتُولِّب النَّاس عَلَىٰ الطُغَاة ، فأُخرَجت مِن المَدِينَة بَعد أَنْ ٱخْتَارَت مَصْر دَارَاً لإقامَتهَا .

وَقَد شَرِّفَت مَصْر بقدُومهَا رَضي الله عَنْهَا عِندَ بزُوغ هِلاَل شَعْبَان سَنَة إِحدىٰ وَستِين هِجريَّة.

وَتَقَدَّم لهَا مَسْلَمَة بن مُخَلَّد الْأَنْصَاري وَالي مَـطر، وَعَـزَّاهَـا فِـي خشُـوع وَخشُوع، وَبَكيٰ فَبَكت، وَبَكيٰ الحَاضرُون.

مَحْمُود يُوسُف

<sup>(</sup>١) أنظر، مَنَاقب آل أبي طَالب: ٣/٢٦١، بَلاَغَات النِّسَاء: ٤، اللُّهوف فِي قَتليٰ الطَّفُوف: ٨٧.

# ثَأْرُ الله

بِقَلَم: أُمِير ٱسْكَنْدَر

مُنذُ ثَلاَثَة عَشَر قَرناً، خَرَج الحُسَين مِن أَرْض الحِجَاز مُتوجّهاً صَوب العِرَاق، مُلبَيًا ندَاء أَهْلهَا، كِي يَعلي كَلمَة الله الحقيقية، كَلمَة الحَيق، والعَدْل، وَالحُريَّة. مُلَبيًا ندَاء أَهْلهَا، كِي يَعلي كَلمَة الله الحقيقية، كَلمَة الحَيق، والعَدْل، وَالحُريَّة، وَكَان خُرُوجه حِينذَاك، نَذِيرًا بِالنّهاية لكُل قِوىٰ الشَّر، وَالبَغي، وَالظُّلمَة، فَتَربَصَت بهِ، وَتَحفّزت له كي تَخْنق شعَاع الضَّوء الوَلِيد، وَتُحاصر كَلمَة الحَقّ فِي الصَّحرَاء تَمُوت مِن الظَّمأ قَبْلَ أَنْ تَبْلغ أَهلهَا...

رِحلَة عَذَاب طَويلَة وَمُجِيدَة، مَا كَان يَقوىٰ عَلَيهَا سِوىٰ أصحَاب الرِّسَالاَت وَحْدَهُم... نَاضل فِيهَا الحُسَين بالكَلْمَة وَالسَّيف مَعَا، رَفَض السَّلَام الخَانع وَارْتَفع فَوق السَّلاَمة الشَّخصيَّة الذَّلِيلَة، وَظَل حَتَّىٰ آخر نَبْضَة فِي جَسَده قَوي الرُّوح، صَامد الْإِرَادَة، مَرفُوع الرَّأس دَائِماً، حَتَّىٰ تَمكَنَت مِنْهُ قِوىٰ الظَّلاَم وَالطُّغيَان فَقَتَلته وَفَصَلت رَأسه عَن جَسَده، وَحَسِبَت أَنَّها بجَرِيمتها قَد اَطمَأنَت، وَالطُّغيَان فَقتَلته وَفَصَلت رَأسه عَن جَسَده، وَحَسِبَت أَنَّها بجَرِيمتها قَد اَطمَأنَت، وَأَنَّ الأَرْض مِن تَحت أَقدَامها قَد اَستَقرّت. وَلَكنّها أَدرَكَت بَعد فوَات الأَوَان أَنَّها لَم تَسْتَطع أَنْ تَبلغ مِن أَمرها شَيْئاً، فَلاَ السُّلطَان دَام وَلاَ دَعوَة الحَقّ زَالَت. قُتل الحُسَين، وَلَكن كَلمَته غَدَت رِسَالَة. قُطع رَأسه ولَكنَّه بَات رَمزاً للشّهادَة. تَضَرّج الحُسَين، وَلَكن كَلمَته غَدَت رِسَالَة. قُطع رَأسه ولَكنَّه بَات رَمزاً للشّهادَة. تَضرّج المُه ولَكنَّه أَمْسىٰ فِي عَصره، وَفِي كُلّ العصور، ندَاء يَعْرخ فِي المُؤمِنِين

واَلمُنَاضلِين مِن البُسطَاء والفُقْرَاء أَنْ اَفتَحُوا دَائِمَا عُيُونكُم، وَحَدَّقُوا في كُل قِوىٰ الشَّر الَّتي تُحِيطكُم، وَاقمَعُوا كُلِّ عَوَامل الضَّعف وَالتَّردد وَالخنُوع فِي أَعمَاقكُم وَاتَّر دا وَالخنُوع فِي أَعمَاقكُم وَاتَّر دا وَالخنُوع فِي أَعمَاقكُم وَاتَّارُوا لكَلمَة الله الحَقِيقَة . . . كَلمَة الحَقّ، وَالعَدْل، وَالحُرّيَّة .

أَيمكُن أَنْ نَعْثَر فِي تُرَاث نَا عَلَىٰ قِصَة أَروَع مِن قَصَة خُرُوج الحُسَين وَاسْتشهَادَه لنَسْتَلهم مِنْهَا العِبرَة، وَالمَثل، وَالقُدرَة عَلَىٰ الفِدَاء؟ هَل يُمكن للفَنّان الَّذي يَعِيش بفِكْرِه وَوجدَانه هَذِه القصّة أَنْ يُقاوم فِي نَفْسه الرَّعْبَة العَمِيقَة وَالمُخلصة فِي تَجسِيد أَحدَاثها بوسِيلته الخَاصّة أَيّا كَانَت شِعرًا أَو لَوناً أَو نَغْمَا أَو وَالمُخلصة فِي تَجسِيد أَحدَاثها بوسِيلته الخَاصّة أَيّا كَانَت شِعرًا أَو لَوناً أَو نَغْمَا أَو حَرَكة ، أَو هَذِه كُلّها مَعاً ؟ وَكَيف يُمكننَا أَنْ نَظل لَيل نَهَار نَتَحدّث عَن التُّرَاث العَريق الذي نَملكَه، دُون أَنْ تَتقدّم خُطوة نَحو بَعْث هَذَا التَّرَاث، وَاسْتخلاص أَعلىٰ العَرِيق الَّذي نَملكَه، دُون أَنْ تَتقدّم خُطوة نَحو بَعْث هَذَا التَّرَاث، وَاسْتخلاص أَعلىٰ مَا فِيهِ ، وَنَشرَه وَإِشَاعَته بكُلّ الوسَائِل بَيْنَ النَّاس...

هَكَذَا صَنَع شَاعر كَبِير هُو عَبدالرَّح من الشَّرقَاوي. وَهَكذَا صَنَع مُخرج مُسرحي كَبِير هُو كَرَم مطَاوع؛ لَقَد كَتَب الشَّرقَاوي مَأْسَاة الحُسَين أَو مَلْحَمته، مَسرحيَّة شِعريَّة هِي بالتَّأْكِيد آخر نُقطَة بَلغهَا فِي رِحلَته الفِكريَّة وَالفَنيَّة، وَهي فِي مَسْرحيَّة شِعريَّة هِي بالتَّأْكِيد آخر نُقطَة بَلغهَا فِي رِحلَته الفِكريَّة وَالفَنيَّة، وَهي أَيضاً آخر نُقطَة بَلغهَا تَطور المَسرَح الشِّعري فِي بِلاَدنَا حَتَّىٰ الْآن. وَتَنَاولها كَرَم مطَاوع مِن بَعْده، فَرَكّز فصُولها، وَكَثّف مشاهدها حَتَّىٰ يُمكّنه تَجسِيدها عَلىٰ خَشبَة المَسرَح، لأَنَّها فِي أَصلها تَزِيد عَن أَرْبعمِئة صَفحة ... وَٱسْتَغرق الْإعداد وَالْإِحرَاج شُهورَا عِدّة. كَانَت الأَنْبَاء تُنْشَر فِي الصُّحف خلالها، عَن قَرُب تَقدِّيمها للجمهُور، عَلىٰ خَشَبَة المَسْرَح القَومي.

وأَنَا لاَ أَكتُب فِي هَذَا السُّطُور نَقَداً للنَّص المَسرَحي المَنْشُور فِي كتَاب أَو للعَرض المَسرَحي الدَّي أُتِيح لِي أَنْ أَشْهَد «بروفته» النَّهائيَة وَلَكنّني \_ للأَسَف \_

أُرِيد أَنْ أُشِير إِلَىٰ رحلَة هَذِه المَسرحيَّة الطَّويلَة خَلف كوَاليس المَسرَح، وَهِي رحلَة حَافلَة بأَشد أَلوَان العَذَاب للفِكر وَالضَّمير، حَتَّىٰ يُتَاح لهَا أَنْ تَخْرج للنَّاس. وَيَبدُو أَنَّ مَأْسَاة الحُسَين الَّتي وَقَعت فِي العِرَاق مُنذ أَكثَر مِن ثَلاَثَة عَشَر قَر نَاً ١١ تَتَكرّر هُنا مَرَّة أُخْرىٰ رَغم آخْتَلاف الظُّرُوف وَبَعد القُرون. فمسرحيَّة الحُسَين تَتَعرّض الْآن مِثلَما تَعَرّض الحُسَين نَفْسه فِي المَاضي للتَّنكُر وَالْإِنْكَار! وَهي تُوشك أَنْ تَلقىٰ مَصِيرَه الدَّامي، مُخْتَنقَة وَسَط حصَاد قِوىٰ غَريبَة تَسلك سُلُوكاً غَير مُبَرِّر وَغَير مَفْهُوم...

\* \* \*

وَحَتَّىٰ يَكُونِ القَارِيءَ عَلَىٰ بَيْنَة مِنِ القصّة كُلّها، أَضَع أَمَامِه هَذِه الوَقَائِعِ الَّتِي تَرسم صُورَة تَسْجِيليَّة لكُلِّ مَا حَدَث حَتَّىٰ الْآن...

في ( ٨ يُوليُو عَام ١٩٧٠م) طَلَب مُؤلّف المَسرحيَّة عَبدالرَّحمن الشَّرقاوي
 مِن الجِهَات المَعنيَّة فِي الأَزْهَر الشَّريف فَحص المَسرحيَّة وَإِبدَاء الرَّأي فِيهَا،
 حَتَّىٰ يَتَسنىٰ البِدء فِي إِخرَاجِهَا للمَسْرَح القَومي...

رَأَىٰ الْأَزْهَرِ تَقلِيد مُتّبع فِي الْأَعمَالِ الَّتي تَتنَاولِ مَوضُوعَاتِ أَو شَخصيَّاتِ لهَا مُسحَة دِينيَّة.

• فِي ( ٤ أُغسطُس عَام ١٩٧٠م) جَاءَت مُوَافقَة الْأَزْهَر الشَّرِيف عَلىٰ نَصّ المَسرحيَّة مَع بَعْض التَّحفظات الَّتي تَتَحَدَد فِي أَنْ يُؤدي المُمَثِّل الَّذي يَقُوم بدَور الحُسَين دَورَه مُتَّخذاً شَخصيَّة الرَّاويَة عَن الحُسَين لاَ شَخصيَة الحُسَين نَفْسه، أي الحُسَين دَورَه مُتَّخذاً شَخصيَة الرَّاوية عَن الحُسَين لاَ شَخصيَة الحُسَين نَفْسه، أي أَنْ يَبدأ كَلمَاته قَائِلاً «قَالَ الحُسَين ...» وَأَنْ تُؤدي المُمثَّلَة الَّتي تَـقُوم بدرور

<sup>(</sup>١) نَحْنُ الْآنْ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرِ الهِجْرِي. المُحَقق.

السَّيِّدَة زَيْنَب دَورهَا مُتَخذَة هِي أَيضاً شَخصية الرَّاويَة عَن السَّيِّدَة زَيْنَب لَا شَخصية السَّيِّدة زَيْنَب نَفْسهَا، أَي أَنْ تَبدأ كَلمَاتهَا قَائِلَة «قَالَت زَيْنَب نَفْسهَا، أَي أَنْ تَبدأ كَلمَاتهَا قَائِلَة «قَالَت زَيْنَب نَفْسهَا، أَي أَنْ تَبدأ كَلمَاتهَا قَائِلَة «قَالَت زَيْنَب بِعَدم وَهَكذَا عَلَىٰ طُول الرَّوَايَة، وذَلِكَ كُلّه حَتَّىٰ يُمكن تَخطي عَقبَة التَّقْلِيد السَّائِر بِعَدم ظهُور الشَّخصيَات الدِّينيَّة عَلىٰ المَسْرَح أَو عَلىٰ شَاشَة السِّينَمَا وَالتَّليفزيُون. وَبالفِعل وَافق المُولِّف وَالمُخرج عَلىٰ هَـذِه التَّحفظات وَاقْتضیٰ ذَلِكَ خُرُوج «عَبدالله غَيْث وَأَمِينَة رِزق» فِي بدَايَة العَرض إِلَىٰ مُقَدَّمة الخَشَبة ليَقُولا لجمهُور المُشَاهدِين أَنَّهُما لاَ «يُمثلانَ» الشَّخصِيتَين الكَرِيمَتين: الحُسَين والسَّيِّدَة زَيْنَب وَإِنَّما يَرويَان عَنْهُما فَقط.

- فِي (١٢ نُوفمبَر عَام ١٩٧١م) وَافَقَت الرِّقَابَة عَلَىٰ المُصنَفَات الفَنيَة. عَلَىٰ النَّص المَسْرَحي المُقدم لهَا بنَاءً عَلَىٰ موَافقَة االجِهات المَعنيَّة فِي الْأَزْهَر الشَّرِيف عَلَىٰ عَرض المَسرحيَّة فِي أَغْسطُس عَام (١٩٧٠م)، وَأَصبَح الْأَمر وَاضحاً بَعد هَذَا كُلّه؛ أَنَّ الضَّوء الْأَخضَر مَفْتُوح إِمَام عَرض المَسرحيَّة مِن كُلِّ الجِهات الَّتي يَعْنِيها الْأَمر، وَخَاصّة جهات الْأَزْهَر، بَل أَنَّ الدُّكتُور أَحمَد إِبْرَاهِيم مُهنَا مُدِير إِدَارَة البحُوث وَالنَّشر بمَجمَع البحُوث الْإِسلاميَّة أَرسَل إِلَىٰ المُؤلِّف خطاباً فِي إِدَارَة البحُوث وَالنَّشر بمَجمَع البحُوث الْإِسلاميَّة أَرسَل إِلَىٰ المُؤلِّف خطاباً فِي مَسرحِيَّتكُم عَم عَم الله عَن وَزَيْنَب إِلاَّ كرَاويتَين وَفَقكُم الله ».
- بَعد ذَلِكَ ، عُقد إِجتماع ضَمَّ ثمَانيَة أَشخَاص هُم: الدُّكتُور مُهنا ، وَالشَّيخ عَبدالمُهَيمن ، والأُستَاذ عَبدالحَميد جَودة السّحار رَئِيس هَيئَة المَسْرَح وَالسِّينَما ، وَسَيّد بُدَير مُدِير عَام الهَيئَة ، وَحَمدي غَيث مُستشَار قَطَّاع المَسرَح ، وَكَرم مطَاوع مُخرج المسرحيَّة ، وَعَبد الرَّحمن الشَّرقَاوي مُؤلفهَا ، وَسَعد أَردش الَّذي كَان

يُشرف وَقتهَا عَلَىٰ المَسرح القومي. وَٱتّفق فِي هَـذَا الْإِجْـتمَاع عَـلىٰ الْإِلتـزَام بِالتَّحفظات الَّتي أَبدَاها الْأَزْهر؛ كمَا ٱتَّفق عَلىٰ ضَم جُزئي المَسرحيَّة «الحُسَين تَائرًا والحُسَين شَهِيداً» وتقديمهما مَعَا بَعد التَّركِيز وَالتَّكثِيف فِي عَرضٍ وَاحد.

وَبَدَأَت بَعدهَا برُوفَات المَسرحيَّة وَأَخذَت الصُّحف تَنْشر أَنبَاء تَتَابِع العَملِ
فِي نُموه وَآكتمَاله. ثُمَّ ظَهرَت فِي الصُّحف وَالمَجلَّات، وَعَلَىٰ جوَانب الطُّرقَات،
الْإعلاَنَات الَّتي تَقُول أَنَّ « ثَأر الله » سَوف تُعرَض عَلىٰ خَشبَة المَسرَح القَومي
هَذَا الْأُسبُوع.

وَلَكُن كَانَت هُنَاك مُفَاجَأَة تَنْتَظُر الجَمِيع. قِيل: نَحْنُ لَم نُبد رَأَيَا بَعد فِي المَسرحيَّة إ... أَيَّة مَسرحيَّة ؟.. قِيل أَنَّ ضَم جُزئي المَسرحيَّة وَتَركيزهَا فِي عَرضٍ وَاحد يَحتَاجِ إِلَىٰ إِعَادَة نَظَر ؛ مَا الَّذي يُمكن أَنْ يَتَغير فِي المَسرحيَّة لَو عُرضَت فِي سَاعَة أُو فِي سَبع سَاعَات مِن وجهة نَظر بَعْض اللجِهات فِي الأَزْهَر عُرضَت فِي سَاعَة أُو فِي سَبع سَاعَات مِن وجهة نَظر بَعْض اللجِهات فِي الأَزْهَر الشَّريف ... ؟ أَنَّ تَحفظاتها مُلتَزم بها سواء آستغرق العَرض سَاعَة أُو عَشر سَاعَات. أَنَّ مَسأَلة الإقتصاد فِي الوَقت وَالتَّركِيز فِي الفُصُول وَالتَّكييف فِي المَسَاعات. أَنَّ مَسأَلة الإقتصاد فِي الوَقت وَالتَّركِيز فِي الفُصول وَالتَّكييف فِي المَسَاعة، لاَنَّهم ـ بَعد ذَلِكَ \_ سِوىٰ العَاملِين فِي المَسرحيَّة وَجمهُورها وَنُقَادها. المَشَاهد، لأَنَّهم – بَعد ذَلِكَ \_ سِوىٰ العَاملِين فِي المَسرحيَّة وَجمهُورها وَنُقَادها. أَنْ النَّسَ المُعَد للعَرض فِي ( ٩ دُيسَمبر عَام ١٩٧١ م ) أَي مُنذ أَكْثَر مِن أَرسَل لَهُم النَّص المُعَد للعَرض فِي ( ٩ دُيسَمبر عَام ١٩٧١ م ) أَي مُنذ أَكْثَر مِن شَهرين ، وحَتَّىٰ الآن لَم يَأت الرِّد! رَغم أَنَّ النَّص الأَصلي للمَسرحيَّة الَّذي أُرسِل فِي عَام ( ١٩٧١ م ) لَم تَسْتَغرق إلاَّ أَقل مِن شَهر وَاحد!.

مَاذَا حَدَث إِذَن ؟ ... مَاذَا يَجْرِي خَلف الكَوَالِيس ؟ ... وَأَي جَدِيد طَرَأَ اليَوْم حَتَّىٰ يَحتَاج الأَمر لإِعَادَة نَظر ، وَإِعَادَة تَقيِّيم ، وَمُرَاجِعَة للموَافقَات السَّابقَة ؟ وَمَا المَوقف الآن ، بَعد أَنْ ظَهرَت الإِعلاَنَات فِي الصُّحف وَالمَجلَّات وَالطُّر قَات ،

وَ أَكْتُمِلَ جُهِدَ فِكْرِي وَفَنِّي كَبِيرِ ، وَأُنْفَق مَالَ حَلاَلَ مِن خَزينَة الدُّولَة.

لَستُ أُرِيد اليَوْم أَنْ أَتَسَاء لَ عَن الْأَسَاس الَّذي يَسْتَند إِلَيهِ أُولَئك الَّذِين يُطَالبُون اليَوْم بإِعَادَة النَّظر، أُرِيد أَنْ أَسأَل فَحَسب عَن مَعنى الحِرمَان مِن عَملٍ كَبِير هُو بالتَأْكِيد مِن أَفضَل الْأَعمَال الَّتِي أُتِيح لمَسرحنَا أَنْ يُقدّمها، وَمِن أَكْثَرَه قِيمة، وَمِن أَشدّها إِستجَابة للضَّرورَات الفِكريَّة، وَالوَطنيَّة، وَالرُّوحيَّة الَّتي نوَاجهها الآن؛ مَن الَّذي يَكْسب مِن هَذَا الحِرمَان بحق ؟ وَمَن الَّذي يَخْسَر فِي النّهايَة ؟ وَبَاسُم أَيَّة قِيمَة فِكريَّة، أَو دِينيَّة تَحول جهة مَا بَيْنَ الجمهُور وبَيْنَ هَذَا العَمل الَّذي قَالَ عَنْهُ بَعْض رَجَالَ الْأَزْهَر الشَّرِيف أَنْفسهم مِثل الْأُستَاذ عَبدالكَرِيم الخَطِيب، وَالشَّيخ عَبدالكَرِيم الخَطِيب، وَالشَّيخ عَبدالرَّحِيم فُودَة: أَنَّه خِدمَة كَبِيرَة للقِيَم الْإِسلاَميَّة، وَيَجب أَنْ يُعرض ؟ .

\* \* \*

أَنَّ حُرِّيَة الفِكر الَّتي نَصَّ عَلَيهَا الدُّستُور ، لَيْسَت مُجَرد عبَارَة مُجَردَة ، وَلكنّها يَنْبَغي أَنْ تَكُون فِعلاً وَمُمَارِسَة . وَعَلينَا جَمِيعاً أَنْ نَحرص عَلَيهَا ، وَأَنْ نُنَاضل مِن أَجلها ، فَهي فِي النّهايَة حَجر الزَّاويَة فِي أي بنَاء إِجْتمَاعي ، وَسيَاسي ، وَثَـقَافي مُتَحضر .

ونَحْنُ.. نُنَاشدكُم أَيُّها السَّادَة أَنْ تَرفعُوا أَيدِيكُم عَن هَذَا العَمل الَّذي يُدَافع عَن أَغْلَىٰ وَأَعز ، وَأَبقىٰ مَا فِي ترَاثنا المَاضي ، وَحَيَاتنَا الرَّاهنَة ... أَنَّ الحُسَين العَظِيم أَغْلَىٰ وَأَعز ، وَأَبقىٰ مَا فِي ترَاثنا المَاضي ، وَحَيَاتنَا الرَّاهنَة ... أَنَّ الحُسَين العَظِيم لَمُ يَكُن مُجَرِّد شَخصيَّة دِينيَّة فَقَط ؛ ولَكنَّه كَان أَيضاً رَمزاً إِنْسَانياً نَبِيلاً يَنْحَني لهُ المُسْلِمُون وَغَير المُسْلمِين ، وَيُجَسِّد لَهُم كُلِّ مَعَاني التَّضحيَة الشَّرِيفَه فِي سَبِيل أَسمىٰ مَا يُدَافع عَنْهُ الْإِنْسَان مِن قِيم .

وَهَل هُنَاك أُسمىٰ مِن قِيَم الحَقّ، والعَدْل، وَالحُرّيَّة ؟. أَلَيْسَت هَذِه بحَقّ، كَلمَة الله الحَقِيقيَّة ؟...

# يَسْأَل ٱبْنَتهُ فِي العِيْد

### مِن أَينَ لَكِ هَذَا ؟(١)

تَحَدَّث التَّأْرِيخ عَن بطُولاَت عَليّ بن أبي طَالِب، وَشَجَاعَته، وَفدائِيتَه، وَتَضحيَاته، كمَا تَحدَّث عَن زُهدَه، وَعِلْمه، وَبَلاَغَته، وتِلْكَ صَفحَة مُشرقة مِن حَيَاته يروِيها التَّأْرِيخ عَنْهُ، وَنَسْتَشف مِنْهَا عَدله، وَيَقْظَته، وَشُدّته فِي الحفاظ عَلىٰ أموال الدَّولَة، وَتَطبيق قَانُون «مِن أينَ لَكِ هَذَا» ؟.

فَقْد حَدّث عَليّ بن أَبِي رَافع قَائِلاً (٢): كُنتُ عَلىٰ بَيْت المَال أَيَّام ولاَيَة عَليّ بن

(١) أُنظر، جَريدَة الْأَخْبَار المَصْريَّة: (١/١/١٨٩١م). (مِنْهُ مَيْنُ).

(٢) أَبُو رَافع : هُو مَوْلَىٰ رَسُول الله ﷺ ، أُختُلف فِي آسمه ، فقِيل : أسمه إِبرَاهِيم ، وقِيل : أَسْلَم ، وقِيل : ثَابت ، وقِيل : هُرمز ، وصَالح .

يُعَدُّ فِي الطَّبَقَة الْأُولَىٰ مِن الشَّيعَة ، كَان قِبطيًا عِند العبَّاس بن عَبدالمُطَلب ، فَوهبَه لرَسُول الله ﷺ ، فَلمَّا بُشَّر ﷺ بإسْلاِم العبَّاس أَعْتَقه .

هَاجِر مِن مكَّة إِلَىٰ الْمَدِينَة ، وشَارَك مَع الْمُسْلِمِين فِي غَزوَات رَسُول الله ﷺ .

لَزِم أُمِير الْمُؤْمِنِين عَلَيّ بن أبي طالب الله ، وشَهِد مَعهُ حُرُوبَه ، وَبَعد أَسْتشهَاد الْإِمَام الله رَجع إلى الْمَدِينَة مَع الْإِمَام الحَسَن الله ، حَيْث أَعْطَاه قِسما مِن بَيت عَليّ الله ، لأنَّه بَاع دَاره عِند خرُوجَه مَع الْإِمَام عَليّ اللهِ إلى الْكُوفَة . اللهِ مَا عَليّ اللهِ اللهُ ا

أنظر، تَسرجَسته فِي: طَبقَات أبن سَعد: ٤/٧٧ ق ٤، أُسد الغَابَة: ١/٥٠، تَهذِيب التَّهذِيب: ٤/١٦ ح ٢، و: ١/٤، الإِصَابَة: ١/٤٨، رِجَال النَّجَاشي: ١/٤، الكُنى والأَلقَاب: ١/٤٨، تَنقِيح العقَال: ١/٣٤ (بَاب الكُنى)، وتَأْسِيس الشَّيعة: ٣١٩ و ٣٤١، أَعْيَان الشَّيعة:

أَبِي طَالِب عَنِي ، وَكَان فِي بَيْت المَال عِقْد، فَأَرسَلَت إِليَّ بِنْت عَلَيّ بِن أَبِي طَالِب عَقِد المَال عِقْد الوَلُو ، وَاحب أَنْ أَستَعِيرَه لأَتجمّل به فِي يَوْم عِيد الأَضْحَىٰ ، فَأَرسَلَتُ إِلَيهَا قَائِلاً ؛ العِقْد عَاريَة مَضمُونَة مَر دُودَة بَعد ثَلاَثَة أَيَّام ، فَقَبلت ، وَرَدّت تَقُول : نَعَم ، العِقْد عَاريَة مَضمُونَة مَر دُودَة بَعد ثَلاَثَة أَيَّام ؛ فَدَفَعتها إليها . فَلَمَّا رَآه أَمِير المُؤمِنِين فِي جِيدها قَالَ لهَا : مِن أَينَ جَاء إليكِ هَذَا العِقْد ؟ . فَلَمَّا رَآه أَمِير المُؤمِنِين إلى أَبْن أبي رَافع لأَتَريّن به يَوْم العِيد ثُمَّ أُردّه . فَبَعَث أَمِير المُؤمِنِين إلَىٰ أَبْن أَبِي رَافع وَٱبْتَدرَه بقوله : يَا آبْن أَبِي رَافع ، أَتَخُون فَبَعَث أَمِير المُؤمِنِين إلَىٰ آبْن أَبِي رَافع وَٱبْتَدرَه بقوله : يَا آبْن أَبِي رَافع ، أَتَخُون المُسْلَمِين ؟ .

قَالَ: مَعَاذ الله يَا أُمِير المُؤمِنِين أَنْ أُخُون المُسْلمِين.

فَقَالَ: قَد أُعرْتَ العِقد الَّذي فِي بَيْت المَالَ بغَير إِذني وَرضَاي.

قَالَ: يَا أُمِيرِ المُؤمِنِينِ أُنَّهَا ٱبْنَتك.

فَقَالَ عَلَي ﴿ فَتِلَكَ عَنْ يَوْمَكَ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ مِثْلَ هَذَا ، فَتِلْكَ عَـقُوبَتي ، وَوَيِلَ لَا بُنَتَى (١).

عَلَى عِمْرَان

٣٠٠/٢، سِير أَعلام النَّبلاء: ٣/١٦/٢، الجَرح والتَّعدِيل: ١٤٩/، تَأْرِيخ اَبن مُعِين: ٧٠٤. والرَّاوي لهذه القِصَّة هُو عَليّ بن أبي رَافع، والَّذي عَدّه الشَّيخ مِن أَصْحَاب أَمِير الْمُؤْمِنِين ﷺ، وَكَان كَاتِبَاً لهُ، ومِن خوَاصٌ أَصْحَابه، ولهُ كتَاب فِي قضَايا أَمِير الْمُؤْمِنِين ﷺ، وكتَاب فِي مَنْ شَهد مَع أَمِير الْمُؤْمِنِين ﷺ، وكتَاب فِي مَنْ شَهد مَع أَمِير الْمُؤْمِنِين ﷺ، الْجَمَل، وصِفِّين، والنَّهْرَوَان مِن الْصَّحَابَة.

أنظر، رِجَال النَّجاشي: ٣، رِجَال البَرقي: ٤، رِجَال الطُّوسي: ٤٧، أُسد الغَابَة: ٢ / ١٥٥، الْإِصَابَة: ١ / ٤٨٥. الْإِصَابَة:

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَهذِيب الْأَحْكام: ۱۰/۱۰، وَسَائِل الشَّيعَة: ۲۹۲/۲۸ ح ۱، منَاقب آل أَبِي طَالب: ١/٣٧٥، حليّة الْأَبرَار: ٢٨٦/٢، بِحَارِ الْأَنْوَارِ: ٣٣٨/٤٠ ح ٢٢.

## أَهْل البَيْت

بِقَلَم: مُحْسن مُحَمَّد

تَلاَشيٰ الزَّمن . . . ٱخْتَفت القُرُون الَّتي تَفْصل بَيْني وبَيْنَهُم وَأَحْسَست كَأَنَّي أَقف أَمَامهُم فِي بَيْت النَّبُوّة .

هَوْلاَء هُم «أَهْل البَيْت» فَاطِمَة الزَّهرَاء \_ أَبْنَة النَّبيِّ عَيَّلِيَّةُ ، وزَوِّجهَا عَليِّ \_ أَبْن عَمّ الرَّسُول \_ وأُولاَدهُما الحَسَن وَالحُسَين . . . وَأَحفَادهُما (١).

وَلَقد زُرتُ مَكَّة وَالمَدِينَة، وَوَقَفت بكَرْبُلاَء وَعَبَرتُ الطَّرِيق إِلَىٰ النَّجف وَالكُوفَة ... وَتَمَثَّلتَ لِي فِي كُلِّ لَحظَة موَاقفهم ... بطُولاَتهم ... أستشهَادهم .

وَلَقد سَرَح بِي الفِكْر فِيمَا رَأْيتُ مِن بِقَايَا آثَارِهم وَأَنَا أَقَرا آخر وَأَحْدَثُ مَا كُتبَ عَنْهُم... قَد جَمَعهُم المُؤلّف فِي كتَاب وَاحد... وَرَوىٰ قَصص حَيَاتهم... وَآرَاءهُم ... وَحكَايَاتهُم... وَموَاقِفهُما البطُوليَّة وَالْإِنْسَانِيَّة مَعَا وَوَصَايَاهُم لُأُهلهم وَللنَّاس، وَلاَ يُوجد سَطر فِي هَذَا الكِتَاب الجَدِيد \_أَكْثَر مِن (٦٠٠) صَحفَة ، إلاَّ وَقَد عَزَّزه الكَاتب البَاحث المُحقّق بدَلِيل تَأْرِيخي يُؤيد وجْهَة نَظرَه وَبمَرجع عَربي أُو أَجْنَبي... وبوقائع ثَابتَة وَمُحدّدة... وَيَنتَهي الكَاتب إلَىٰ

(١) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

النَّتيجة الَّتي يَنْتَهي إِلَيهَا ... وتَحس فِي نهايَة المَطَاف بأَنَّه لاَ تُوجَد نهايَة أُخْرىٰ ... أَو نَتِيجة أُخْرىٰ غَير تِلْكَ الَّتي وَصَل إِلَيهَا الكَاتب تَوفِيق أَبُو عَلَم وَكِيل وَزَارَة العَدُل وَرَبِيس مَجْلس إِدَارَة مَسْجد السَّيِّده نَفْسيَة ... وَهي وَاحدة مِن أَهْل البَيْت .

فَالكَتَابِ خُلاَصَة حُبّ طَوِيل... وَشَفَافِيَّة ٱسْتَغرقَت العُمر كُلّه... وَكُلَّ صَفحَة مِن الكِتَابِ تَجْعلك تَشعر بأنَّ الكَاتب يُرِيدِ أَنْ يَنْقل إِلَيكَ الحُبّ الكَبِير الَّذي عَاشَه، وَوَهْبَه لأَهْل البَيْت.

### أضغر البنات

هَذِه هِي السَّيِّدَة فَاطِمَة الزَّهرَاء أَصْغَر بنَات الرَّسُول وَأَحبَّهُنَّ إِلَيه.

أُمّها السَّيِّدَة خَدِيجَة الَّتي جَاءهَا النَّبِيّ مِن غَار حَرّاء بَعد نزُول الوَحي خَائِفاً مُتردداً غَرِيب النَّظرَات... فَإِذَا بهَا تَرد إلِيهِ السَّكينَة، وَالْأَمن، وَتَسبغ عَليهِ ودَّ الحَبِيبَة، وَإِخلاَص الزَّوجَة، وَحنَان الْأُمّهَات.

تَعَلَّمَت مِن أُمّها أَعظَم الدَّرُوس فكَانَت فَاطِمَة وتُضَمَّد جرَاح أَبِيها والنَّبِي وفي غَزْوَة أحد ... وَتَقُوم وَحدهَا بِعَمل البَيْت لاَ يُعِينهَا أَحد ، عَاشَت عَلىٰ الكفَاف لاَ تَكْذب وَلاَ تَشكُو ، وكَانَت تُرَدّد دَائِماً قَول أَبِيها : « طُوبيٰ لمَن هُدي للإسلام وكَان عَيشَه كفَافاً قَنَع بِهِ » (١) . تَرَكت الْإِعترَاض وَالسّخط . وَأَعرضَت عَن طَيبَات الدُّنْيَا ، وَٱستَوىٰ عِندهَا الفَقْر ، والغِنَىٰ ، وَالرَّاحَة ، وَالعَنَاء ، وَالصّحَة ، وَالمَرض ،

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَفْسِير آبن كَثِير: ۲/ ۸۸ و: ٤/ ٥٥، المُشتَدرَك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ١/ ٩٠ ح ٩٨ و: ١٣٦/٤ ح ٧١٤٤، سُنن التَّرمذي: ٤/ ٥٧٦ ح ٢٣٤٩، مُشنَد أَحْمَد: ١/ ١٩ ح ٢٣٩٨٩، المُـعْجَم الكَـبِير: ١٨/ ٣٠٥ح ٧٨٧ و ٧٨٧، كَشف الخَفَاء: ١/٨/١ ح ٤٧٣ و: ٢/ ٢٢ ح ١٦٨١.

وَالفَنَاء، وَالبَقَاء، وَالمَوت، وَالحَيَاة.

صَنَع لَهَا النَّبِيِّ زِيَّا جَدِيداً لليلة عرسها وَزِفَافها... وكَان لَهَا زَي قَدِيم، فَإِذَا بَسَائلَة فِي البَابِ تَطْلبِ زَيَّا قَدِيماً فَقْدَّمت لَهَا القَدِيم، ثُمَّ تَذَكرت قول الله: ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١) فَدَفعَت إِلَيهَا بالجَدِيد.

رَوَت عَن النَّبِيِّ كَثِيرًا مِن الْأَحَادِيث، وَسَمِعَته وَهُو يَقُول: «أَنَّ فِي ٱلْجُمُعَة لَسَاعَة لاَ يَوَافقهَا رَجُل مُسْلِم يَسأَل الله عزَّوجل فِيهَا خَيرًا إِلاَّ أَعطَاه» (٢).

وَلَكن فِيهَا مَلاَمح النِّسَاء جَمِيعًا ...

بَلَغ العتَابِ يَوْمَا بَيْنَ فَاطِمَة وزَوِّجهَا عَلَيِّ مَا يَبْلغهُ مِن خصُومَة بَيْنَ الزَّوجَين، عِندَمَا عَلِمَت أَن عَلِيًّا يَزمَع الزَّوَاج عَلَىٰ مَأْلُوف عَادَة قَومة فِي الجَمع بَيْنَ زَوِّجَتين وأَكْثَر ... وَيَفْعَل مَا أَبَاح لهُ الْإِسلاَم مِن تَعَدُد الزَّوجَات ... قَصَدَت أَبَاها النَّبيّ تَروي القصّة قَائِلَة : إِنَّ قَومَك يَتحَدثُون أَنَّك لاَ تَغْضَب لبَنَاتك، وهَذَا عَليّ نَاكح ٱبْنَة أَبِي جَهْل ؟.

قَالَ المُسَوْر: فَقَامِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَهُ فَسَمِعتَهُ حِينَ تَشَهِد، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّا بَعْد، فَإِنَّ أَنْكَحت أَبَا العَاصِ آبْن الرَّبِيعِ فَحدَّثني فَصَدَّقني، وَإِنَّ فَاطِمَة بَضْعَة مِنِي، وَإِنَّ مَا أَنْ تَفتنُوهَا، وَإِنَّه وَالله لاَ تَجْتَمِع بِنْت رَسُولِ الله عَلِيُّ وبِنْت عَدو الله عِند رَجلُ وَاحد أَبَداً». قَالَ: فَتَرك عَلى الخُطْبَة») (٣).

<sup>(</sup>١) آل عِمْرَان: ٩٢.

 <sup>(</sup>۲) أنظر، مُسْنَد أَحْمَد: ٢/ ٢٣٠ ح ٧١٥١ و: ٢/٧٥٤ ح ٩٨٩٣ و ١٠٠٧ و ١٠٤٦٤، صَحِيح مُسْلِم:
 ٢/ ١٠٣٠ ح ٨٦٢، السُّنن الكُبرى: ١٣٢/٦ ح ١٠٣٠٧ و ١٩٣٠٨، مَبجْمَع الرَّوَائِد: ٢/ ١٦٦ و:
 ٩٢/٥ سُنن البَيهقي الكُبرى: ٩/٣ ح ١٧٤٨، المُصنَف لِابن أبي شَيبَة: ١/٧٧٤ ح ٥٥١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ١٩٠٣/٤ ح ٢٤٤٩، صَحِيح مُسْلِم: ١٣٦٤/٣ ح ٣٥٢٣. صَحِيح آبن

وَيَعدل عَلَيِّ عَن هَذَا الزَّوَاجِ الجَدِيد. وَتَمُوت فَاطِمَة فِي سِنَ الثَّامنَة وَيَعدل عَلَيِّ عَن هَذَا الزَّوَاجِ الجَدِيد. وَتَمُوت فَاطِمَة فِي سِنَ الثَّامنَة وَالعِشرِين (١) ... وقَبْلَ أَنْ تَمُوت تُوصي زَوِّجهَا بالزَّوَاجِ مِن بِنْت أُختهَا (٢) ، وَأَنْ تُدفَن لِيَلاً (٣) .

- (١) أختُلف فِي وَفَاة الصَّدِّيقَة عَلَىٰ أَقوَال. أَنظر، المنَاقب للخوَارزمي: ٨٣/١، الْإِصَابة: ٤/٣٨٠، مقَاتل الطَّالبيين: ٣١، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١٨/٨، العِلل وَالنِّحل: ٥٧/١، لسَان المِيزَان: ٢٩٣/١، مقاتل الطَّالبيين: ٣١، الطَّبقَات الكُبرىٰ: ١٨/٨، العِلل وَالنِّحل: ١٩٣/١، لِيَبَات الوَصيّة للمَسعُودي: ٣٢، فرَائد السَّمطَين: ٢٦/٣، شَرح النَّهْج لِابْن أَبي الحَدِيد: ١٩٣/١٤، إِثبَات الوَصيّة للمَسعُودي: ٣٢، الذُّريّة الطَّاهرة: ٢١٦، مُرُوج الذَّهب: ٢/٣٠، المَعَارف: ١٤٢.
- (٢) أَمَامَة بِنْت أَبِي العَاصِ بِنْت زَيْنَب بِنْت رَسُول الله ﷺ تَزَوَّجهَا بَعْد مَوت خَالتهَا فَاطِمَة البَتُول. أَنظر، البَدَاية وَالنّهاية: ٢ / ٣٩٠، الطَّبقَات الكُبرى: ٢٣٣/٨، الْإِصَابة: ٧ / ٢٠٩، جوَاهر المَطَالب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَليّ: ٢ / ٢٢، النَّعِيم المُقِيم لِعترَة النَّبأ العَظِيم، الشَّيخ العَلاَمة شَرف الدِّين أَبِي مُحَمَّد عُمر بن شُجَاع الدِّين العَارف المُتوفَّىٰ سَنَة (٦٤٦هـ): ٢٢٩، بِتَحقِيقنَا، تَأْرِيخ الطَّبري: ١١٨/٤، عُمر بن شُجَاع الدِّين العَارف المُتوفِّىٰ سَنَة (٦٤٦هـ): ٢٢٩، بِتَحقِيقنَا، تَأْرِيخ الطَّبري: ١٨٩/٤، المُتوفِّىٰ سَنَة (١٨٩٠ المَتعَارف: ٢١٠، مِيزَان الْإِعتدَال: ١/١٣٩، المَتعَارف: ٢١٨، مِيزَان الْإِعتدَال: ١/١٣٩، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٣٩٧/٣، الْإِصَابة: ٣/ ٤٧١، لسَان المِيزان: ١/ ٢٦٨، دَلاَئل الْإِمامَة: ٣٤، ٢٧٥. تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢/٣/٢، تَذكرَة الخوَاصّ: ٥٧.
- (٣) أَنظُر، صَحِيح البُخاري: ٢/٣، و: ٥/٧٧، صَحِيح مُسْلم: ٧٢/٢، شَرح النَّهج لِابْن أَبي الحَدِيد: ٢/ ٩٥٤ و: ١٦ / ٢١٤ و ٢١٨، أُسد الغَابة: ٥ / ٥٢٤، الْإِستِيَعاب: ٢ / ٧٥١، مُسْنَد أَحـمَد: ٢/ ٤٩٤، الْإِصَابة: ٤ / ٤٧٨، مُسْتَدرك ٢ / ٤٦٤، الْإِصَابة: ٤ / ٤٧٨، مُسْتَدرك الطَّبري ٤ / ٤٧٤، المنَاقب للخوارزمي: ١ / ٨٤، مُسْتَدرك الحَاكم: ٣/ ١٦٣، رَوَائع الحِكم فِي أَشعَار الْإِمَام عَليَّ الدِّيوَان: ٩٢، فرَائد السّمطين: ٢ / ٨٨، مُروج الذَّهب: ٢٩٨/٢.

حَبَّان: ١٥//٨٥ ح ١٩٥٧ و ٢٠٦٠، مُسْنَد أَبِي عَوَانه: ٣/٧ ح ٤٢٣٥، سُنَن البَيهقي الكُبرى: ٢٠٨/٧ ح ١٤٥٧ ، سُنن أبن مَاجه: ١/٤١٨ ح ١٩٩٩، المُصنَّف لعَبدالرَّزاق الصَّنعَاني: ١/٣٠٧ م ٣٠٨/٧ م ١٨٩٣١ و ١٨٩٣١ م ١٨٩٣١ م ١٨٣٦٧ م ١٨٣٦٧ م ١٨٣٦٠ م ١٨٣٢٠ م ١٨٣٠ م ١٨٤٠ م أبي يَعلى: ١/٧١٨ ح ١٨١ و ٢١، البَيَان وَالتَّعرِيف: ١/٧٠٠ فَتْح البَاري: ١/٨٤٠، سِير أَعلاَم النُّبلاَء: ٢/٣٣١، فَضَائِل الصَّحابَة لأَحْمَد بن حَنْبل: ٢/٥٦٧ ح ١٣٢٩ م ١٣٣١ م ١٣٣٥ م ١٣٣١ م ١٣٣٥ م ١٨٣٠ م ١٣٣٥ م ١٣٣٠ م ١٣٣٥ م ١٣٣٠ م ١٣٣٥ م ١٣٣٠ م ١٣٣٥ م ١٣٣٠ م ١٣٣٠ م ١٣٣٥ م ١٣٣١ م ١٣٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٣٠ م ١٣٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٣٠ م ١٣٣٠ م ١٣٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٣٠ م ١٣٠١ م ١٣٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٠ م ١٣٠٠ م ١٣٠٠ م ١١٠ م ١٠٠ م ١٣٠٠ م

وَلمَّا عَلَم المُسْلِمُون بوفَاتهَا وَجَدُوا أَرْبَعِين قَبرَاً بَنَاه عَليِّ حَتَّىٰ لاَ يَعْرِف قَبرهَا أَحَد وَهي الَّتي لَمْ يَترك النَّبيّ غَيرهَا مِن الْأَوْلاَد<sup>(١)</sup>.

وَلَقَد تَرَكَت وَصَايَا كَثِيرَة ... تَركَتهَا لِابْنهَا الحَسَن دُعَاء يُردَدهُ: «الحَمْد لله الَّذي لاَينْسيٰ مَنْ ذكرهُ، وَلاَ يَخْيب مَن دَعَاه، وَلاَ يَقْطع رَجَاء مَن رَجَاه» (٢٠).

#### الإمّام عَلَيْ اللَّهِ

وهَذَا عَلَيّ بن أبي طَالِب قَالَ عَنْهُ النَّبِيّ: «لَقَد كفَاني أَمْري وَهُو ٱبْن (١٢) سَنَة، وَضَرب بَيْنَ يَدي بالسَّيف وَهُو ٱبْن (١٦) سَنَة. وَقَتل الْأَبْطَال وَهُو ٱبْن (١٩) سَنَة، وَرَفع بَاب خَيْبَر وَهُو ٱبْن (نيف (١٩) سَنَة، وَرَفع بَاب خَيْبَر وَهُو ٱبْن (نيف وَعشرين) سَنَة، وَكَان لاَ يَرفَعَهُ (٥٠) رَجُلاً» (٣).

آخْتَلف عَلَيِّ عَن الخُلفَاء بلَقب الْإِمَام. لَمْ يَبدَأَ أَحداً يَوْمَا بَقَتَال. وَدَخَل عَلَيهِ أَحدهُم يَوْمَا فَوَجد بَيْنَ يَدَيه لَبَنَا حَامضاً وَكِسرَة يَابسَة، فَقَال الرَّجُل: - لَقَد آذَتْني حمُوضة اللَّبن يَا أَمِير المُؤمِنِين. أَتَاكُل هَذَا. فَقَال عَليّ: فَقَال عَليّ:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أنظر، تَأْرِيخ الطَّبريّ: ٢/٨٤، البُخَاريّ: ٣٨/٣، صَحِيح مُسْلِم: ٧٢/١و: ٥ /٥٥، أبن كَثِير: ٥ / ٢٨٠، المَسعُوديّ: ٢ / ٢٦، العَسعُوديّ: ٢ / ٢٠٤، العَسعُوديّ: ٢ / ٢٠٤، النَّابيه والأَشْرَاف: ٢٥٠، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة: ١ / ١٠، الْإِمَامَة وَالسَّياسَة: ١ / ١٤، والسُّنن الْكُبْرَىٰ: النَّنبيه والأَشْرَاف: ٢٥٠، الصَّوَاعِق المُحْرِقَة: ١ / ١٠، الْإِمَامَة وَالسَّياسَة: ١ / ١٤، والسُّنن الْكُبْرَىٰ: ٢٥٠. كلَّ هَذِه المصَادر تَتَحدث بأنَّه \_ أَبُو بَكْر \_، لَم يُصلُّ عَلَيْهَا، بَل دُفْنَت سرّاً.

 <sup>(</sup>٢) أنظر، مَشَارق الْأَنوَار فِي آل البَيْت الْأَخيَار، لعبدالرَّحمن بن حَسَن بن عُمر الأَجهوري المَصري الأَزهَري المَالكي (المُتوفَّىٰ ١١٩٨هـ): ٢٦٦، تَأْرِيخ مَدِينة دِمَشق، تَرجمة الْإِمَام الحَسَن ﷺ : ١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الأَمَالي للشَّيخ الصَّدوق: ٤٨٣، رَوضَة الوَاعظِين: ١٢٠، بِحَارِ الْأَنْوَارِ: ٦/٤٠، أَمَالِي الشيخ الطوسي: ٤٣٩ ح ٤٠، دَلاَئِل الْإِمَامَة: ٧٠.

\_ كَان رَسُول الله يَأْكُل أَيْبَس مِن هَذَا... وَأَخْشَن مِن هَذَا... (1)
وَمُ نِذ اليَوْم الْأُوّل لَخِلاَفَة عَليّ هَ زِل الولاَة الَّذِين استبَاحوا الغَنائم
المَحظُورَة... وَتَمرغُوا بالدُّنيَا... وَطَمعُوا وَأَطمعُوا رعَايَاهُم فِي بَيْت مَال
المُسْلمِين... وَجَنّب الصَّحَابَة الطَّامحِين إِلَىٰ الْإِمَارَة فِتْنَة الولاَيَات خَوفاً عَلَيهم
مِن غوَايتها.

وَيَترك لوَلدَه الحَسَن وَصِيَّتة:

(أُوصِيكُمَا بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَأَلَّا تَبْغِيَا الدُّنْيَا، وَإِنْ بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلِوْ مَا يَغْتُكُمَا وَقُولَا بِالْحَقِّ، وَأَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً. وَلِي عَنْكُمَا وَقُولَا بِالْحَقِّ، وَأَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً. أُوصِيكُمَا، وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، أُوصِيكُمَا، وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَيكُمَا، وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي، بِتَقُولُ اللهِ، وَنَطْمِ أَمْرِكُمْ، وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اللهَ اللهَ فِي الْأَيْتَام، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَ تِكُمْ.

وَاللهَ اللهَ فِي جِيرَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ. مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ، حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّـهُ سَيُورِّ ثُهُمْ.

وَاللهَ اللهَ فِي الْقُرْآنِ، لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ.

وَاللهَ اللهَ فِي الصَّلاةِ، فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ.

وَاللهَ اللهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ، فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا.

وَاللهَ اللهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ. لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>(</sup>١) أُنظر، الغَارَات: ١/٨٥، شَرْح نَهْج البَلاَغَة لِابْن أبي الحَدِيد: ٢٠١/، مَكَارِم الأَخلاَق: ١٥٨.

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُولَّىٰ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لَا أَلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا، تَقُولُونَ: « قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ». أَلَا لَا تَقْتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي.

أَنْظُرُ وَالإِذَا أَنَا مِتُ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ ، فَآضْ بُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ ، وَلَا تُمثّلُوا بِالرَّجُلِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْ \_ يَقُولُ : «إِيّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ » (1) . وأوصى الإِمَام الحسن : «إنِّي أوصِيكَ يَا حَسنُ (1) وَكَفَىٰ بِكَ وَصيّاً بِمَا أوصَاني بِهِ رَسُول الله عَيْلًا فَإِذَاكَان ذَلكَ يَا بُنِي فَالزَم بَيْتك وَابكِ عَلَىٰ خَطِيئَتك ، وَلاَ تَكُن بِهِ رَسُول الله عَيْلًا فَإِذَاكَان ذَلكَ يَا بُنِي بِالصَّلاة عِند وَقتها ، وَالزَّكَاة فِي أَه لها عِند الدُّنيَا أَكْبَر هَمّك ، وأوصيك يَا بني بِالصَّلاة عِند وَقتها ، وَالزَّكَاة فِي أَه لها عِند مَحلّها ، وَالصَّمت عِند الشَّبهة ، وَالإِقتصَاد ، وَالعَدل فِي الرِّضَا وَالغَضب ، وَحُسن الجوَار ، وَإِكرَام الضَّيف ، وَرَحمَة المَجهُود ، وأصحاب البَلاء ، وَصِلة الرّحم ، وحُسن الجوَار ، وَإِكرَام الضَّيف ، وَرَحمَة المَجهُود ، وأصحاب البَلاء ، وَصِلة الرّحم ، وحُبّ المَسَاكِين وَمُجَالستهُم ، وَالتَّواضع فَإِنّه أَفْضل العِبَادَات ، وقصر الأَمل ، وَوصيل بِخَشيَة الله تَعَالَىٰ فِي سِرٌ أَمرك وَعَلانِيتك ، وَأَنهَاك عَن التَّسرِ عِ بِالقول وَاصيكَ بِخَشيَة الله تَعَالَىٰ فِي سِرٌ أَمرك وَعَلانِيتك ، وَأَنهَاك عَن التَّسرِ عِ بِالقول وَالوصيكَ بِخَشيَة الله تَعَالَىٰ فِي سِرٌ أَمرك وَعَلانِيتك ، وَأَنهَاك عَن التَّسرِ عِ بِالقول وَالْوصيكَ بِخَشيَة الله تَعَالَىٰ فِي سِرٌ أَمرك وَعَلانِيتك ، وَأَنهَاك عَن التَّسرِ عِ بِالقول

وَالفِعْلِ، وَإِذَا عَرِض شَيء مِن أمر الْآخرَة فَآبِدَأ بِهِ، وَإِذَا عَرِض شَيء مِن أمر الدُّنيَا

<sup>(</sup>۱) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الرَّسَالَة (٤٧)، وَالحَدِيث فِي مَجْمَع الزَّوائد: ٢ / ٢٤٩ و: ٢٤٩/٩، الْـمُعْجَم الْكَبِير: ١ / ١٠٠ و: ٢ / ٢٠١ ح ١٣٤٨ و: ١٥٧/١٨ ح ٣٤٣ و ٣٤٥، البدَايَة فِي تَخريج أحَاديث الْكَبِير: ١ / ١٠٠ و: ٢ / ٢٩٨ ح ١٠٤٨، نَصِب الرَّاية: ٣ / ٢٢٤، السِّير الْكَبِير للشَّـيباني: ١ / ١١٠ و: ٢ / ٢٩٨، السِّير الْكَبِير للشَّـيباني: ١ / ١١٠ و: ٢ / ٢٤٦، تنزيه الأُنْبِيَاه: ٢١٨، وهُنالك أحَادِيث كَثِيرة تَنهىٰ عَن الْمُثْلَة كمَا جَاء فِي مُسْنَد أَحْمَد: ٢٤٦/٤ و ٢٤٦/٤، و ٤٤٠ و ٤٤٠ و ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر، المُعمّرون وَالوَصَايا للسّجستَاني: ١٤٩، تَأْريخ الطَّبري: ٦/ ٨٥ و ٦١، الْأَمَالي للـزَّجَاجي: ١١٢،مُرُوجِ الذَّهب: ٢/ ٤٢٥، ذَخَائر العُقبى: ١١٦، المعَارف: ١٧٨/٢.

فَتَأُنّه حتى تُصيب رُشدك فِيهِ، وَإِيّاك وَموَاطن التُّهمَة وَالمَجلس المَظنُون بهِ السّوء، فَإِنّ قَرِين السَّوء يُغِير جَلِيسه.

وَكُن لله يَا بنيّ عَاملاً، وَعَن الخَنَا زَجُوراً، وَبِالمَعرُوف آمراً، وَعَن المُنْكَر نَاهياً، وواخِ الْإِخوَان فِي الله، وأحبّ الصَّالح لصَلاَحه، ودَار الفَاسق عَن دِينك وَ أَبغضهُ بِقَلبك، وزَايلهُ بِأَعمَالك لِئلا تَكُون مِثْله، وَإِيّاك وَالجُلوس فِي الطُّرقَات، وَدَع المُمَارَاة وَمُجَاورَة مَن لاَ عَقْلَ لهُ وَلاَ عِلْم.

وَٱقْتَصد يَا بُنيّ فِي مَعْيِشتك، وَٱقتَصد فِي عِبَادتك، وَعَليك فِيهَا بِالْأَمر الدَّائم النَّائم وَكُن الَّذي تُطِيقه، وَالزَم الصَّمت وَبهِ تَسلم، وَقَدّم لنَفسك تَعنم، وَتَعلّم الخَير تَعلم، وَكُن ذَاكراً لله تَعَالىٰ عَلَىٰ كُلّ حَال، وَٱرحَم مِن أَهْلك الصَّغِير، وَوَقّر مِنْهُم الكَبِير، وَلاَ تَاكلن طعاماً حَتّىٰ تَتَصدّق مِنْهُ قَبل أَكْله، وَعَلَيك بِالصَّوم فَإِنّه زَكَاة البَدن، وَجُنّة لأهله.

وَجَاهِد نَفْسِك، وَٱحذَر جَلِيسِك، وَٱجْتَنب عَدوّك، وَعَليك بِمَجَالِس الذِكر، وَعَليك بِمَجَالِس الذِكر، وَ وَأَكثر مِن الدُّعَاء فَإِنّي لَم آلك يَا بُنيّ نُصِحًا وَهَذا فِرَاق بَيْني وَبَيْنك.

وَأُوصِيك بِأَخيَكُ مُحَمَّد خَيراً فَإِنَّه شَقِيقك آبن أَبِيك وَقَد تَعلم حُبتي لهُ. أَمّا أَخُوك الحُسَين فَإِنّه شَقِيقك وَ آبن أُمّك وَ أَبيك، وَلاَ أُزِيد الوصَاة بِذَلك، أَزيدك وصيَاته، وَالله الخَلِيفة عَلَيكُم، وَإِيّاهِ أَسْأَل أَنْ يُصلحكُم، وَأَنْ يَكفّ الطُّغَاة وَالبُغَاة عَنْكُم، وَالصَّبر الصَّبر حَتّىٰ يَقضي الله الأَمر، وَلاَ حَول وَلاَ قُوة إِلّا بِالله العَليّ العَظِيم (١).

- ثُمّ قَال للحَسَن: يَا حَسَن أَبْصرُوا ضَاربي، أَطعمُوه مِن طَعَامي، وَٱسقُوه مِن

<sup>(</sup>١) أنظر ، الكَامل فِي التَّأْرِيخ: ٢ / ٤٣٦.

شرَابي » (١).

#### الحسن الله

كَان يَحْضَر مَجْلس جَدّه النَّبِيّ فَيَحفظ الوَحي يَستَمع إِلَىٰ دُعَائه: «أَللَّهُمَّ أَهْدني فَيَمن هَدَيت، وَعَافني فِيمَن عَافَيت، وَتَولّني فِيمَن تَولَّيت، وَبَارك لِي فِيمَا أَهْدني فَيمن هَدَيت، وَعَافني فِيمَن عَافَيت، وَتَولّني فِيمَن تَولَّيت، وَبَارك لِي فِيمَا أَعْطَيت، وَقِني شرّ مَا قَضَيت فَإِنّك تَقضي وَلاَ يُقضىٰ عَلَيك، وَإِنّه لاَ يَذل مَن وَالَيت، تَبَاركتَ رَبّنَا وَتَعَالَيت » (٢).

وَيَسْتَمع إِلَىٰ نَصِيحَة النَّبيّ: « دَع مَا يُريبُك إِلَىٰ مَا لاَ يُريبُك فَـإِنَّ الشَّـر رِيـبَة وَالخَير طُمَأنيَة » (٣)...

كَان الحَسَن جَريئًاً...

وَكَانَ لاَ يَرَىٰ للمَالَ أَهميَّة سِوىٰ مَا يَردَّ بِهِ جُوعِ جَائِعِ، أَو يَكسُو بِهِ عَارِيَاً، أَو يُغيث بِهِ مَلهُوفَاً أَو يَفي بِهِ دَين غَارِم... وَرَفض جَمِيع مَبَاهِ الحَيَاة وَزَهد فِي يُغِيث بِهِ مَلهُوفَاً أَو يَفي بِهِ دَين غَارِم... وَرَفض جَمِيع مَبَاهِ الحَيَاة وَزَهد فِي يُغِيمهَا (٤). وَرَدَّد نُصح النَّاس فَقَال: «مَن لَـمْ يُـؤمن بـقَضَاء الله وَقَـدرَه.. خَـيرَهُ

<sup>(</sup>١) أُنظر، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الأَئِمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٦٢٧/١، بِتَحقَّيقنَا)، نُــور الأَبــصَار للشّبلنجي: ١/٤١١، بتَحقِّيقنَا.

<sup>(</sup>۲) أنظر، مَجْمَع الزَّوائِد: ۲/ ۲۶٤، سُنن التَّرمذي: ٣/ ٢٤٨ ح ١٧٤٦، مُسْنَد أَحـمَد: ١٩٩١ ح ١٩٩٨، أنظر، مَجْمَع الزَّوائِد: ٢/ ٢٤٨، سُنن ١٧١٨، فَتْح العَزِيز: ٣/ ٤٦١ ـ ٤٣٠ و: ٤/ ٢٤٩، المُغني: ١/ ٨٢١، الشَّرح الكَبِير: ١/ ٧٥٧، سُنن التَّرمذي: ٢/ ٣٢٨ ح ٤٦٤، سُنن أَبي دَاود: ٢/ ٣٢ ح ١١٧٨ م ١١٧٨ ح ١١٧٨. سُنن أبن مَاجه: ١/ ٣٧٢ ح ١١٧٨ م سُنن البَيهقي: ٢/ ٤٩٨، تَأْرِيخ بَغدَاد: ٢٠ / ٢٨٤، تَأْرِيخ دِمَشق: ١٨٤/١٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر، صَحِيح أبن خُزَيمَة: ١٩/٤ ح ٢٣٤٨، صَحِيح أبن حَبّان: ٢ / ٤٩٨ ح ٧٢٢، المُسْتَدرك عَلَىٰ الصَّحِيحَين: ٢ / ١٨ ح ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر، حَيَاة الحَيوَان للدّميري: ١٦٥/١، حليّة الأوليّاء: ٢٧/٢، المنّاقب لِآبن شَهرآشوب: ٣٧

وَشَرّه ... فَقُد كَفَر .. » (١)

وَنَصِحِ الحَكِمِ فَقَالَ: «إِنَّ الحَاكِمِ المِثَالِي هُو مَن إِذَا خَافِ اللهِ فِي السَّرِ وَالْعَلاَنيَة. وَعَدل عِند الغَضَب والرِّضَا. وَقَصد فِي الفَقْر والغِنى. وَلَم يَأْخُذ الْأُمُوالُ غَصْبَاً. وَلَم يَأْكُلُها إِسرَافاً وَتَبذِيرًا » (٢).

وَآمَن الحَسَن بالمُسَاوَاة. وَفِي ذَات يَوْم جَاءَته آمرَأَتَان تَشْكُوَان فَقرهُما، فَأَعطَاهُما، ولكنْ إِحدَاهُما سَأَلَته أَنْ يزِيدَها، ويُفضلها عَلَىٰ صَاحبتها، لِأَنَّهَا هِي عَربِية، وصَاحبتها مِن المَوَالي، فَأَخَذ قَبْضَة مِن تُرَاب، ونَظر فِيهِ وَقَالَ: «إِنّي عَربِية، وصَاحبتها مِن المَوَالي، فَأَخَذ قَبْضَة مِن تُرَاب، ونَظر فِيهِ وَقَالَ: «إِنّي عَربِية وَعَالَ وَلا إِسْمَاعِيلَ عَلَىٰ وِلد إِسْحَق، وَلاَ أَعْلَم أَن لَظُون فَي كَتَاب الله فَلم أَجْد فَضَلاً لَوِلد إِسْمَاعِيلَ عَلَىٰ وِلد إِسْحَق، وَلاَ أَعْلَم أَن الله فَضل أَحدًا مِن النّاس عَلَىٰ أَحدٍ إلّا بالطّاعَة، والتّقْوَىٰ » (٣).

وَتَنَازِلَ عَنِ الْإِمَارَةِ لَمُعَاوِيَةٍ، وَعَقد مَعَهُ صُلحَاً ١٤٠٠.. وكَانِ هَـذَا الصُّـلح، ثُـمَّ

حه ١٨٠، تَأْرِيخ دِمَشق لِابْن عَسَاكر (تَرجَمة الْإِمَام الحَسن): ١٤٢، سُنن البَيهقي: ٤ / ٣٣١، شَرح نَهج البَلاَغَة لِابْن أَبي الحَدَيد: ١٦ / ١٦، تأريخ الخُلفَاء: ٧٣.

<sup>(</sup>١) أُنظر، فِقْه الْإِمَام الرِّضَا: ٤٠٨، المُعْجَم الكَبِير: ٢ / ٤٨ ح ٩٠٣.

<sup>(</sup>٢) أُنظر، تَأْرِيخ اليَعقُوبي: ٢ /٢٢٧. وَنَسَب القَول إِلَىٰ غَير الْإِمَام.

<sup>(</sup>٣) أنظر، الْإِمَام جَعْفر بن مُحَمَّد الصّادق للجُندي: ٣١٣. وَقَد نَسَبِها إِلَىٰ الْإِمَام عَليّ.

<sup>(</sup>٤) أنّ الشَّرِيعة الإِسْلاَميّة ٱلإِنسَانية تقوم عَلَىٰ أُسّس عَدِيدة ، أَهمَها ، وَأَدَقَها رَعَايَة الْمَصْلَحَة ، وَذَفع الْمَفْسَدَة ، لأَنّ أَحْكَام ٱلإِسْلاَم تَبْتَني بكلاَمها عَلَىٰ هَذَا الْأَسَاس ، وقد يَكُون فِي الحَادثة ، أو الفِعْل مَصَلَحة مِن جِهة ، ومَفسدة مِن جِهة ثَانِيَة ، وَعِندها لاَ مَفَرّ مِن عَملِيَة الموازَنة بَيْنَ رِعَاية الْمَصْلَحَة ، وحَقدنا ودَفع الْمَفْسَدَة ، وتقديم الأَهم عَلَىٰ المُهم ، فَإِنْ كَانَ دَر ، الْمَفْسَدَة أَوْجَبَ تجَاهلنَا الْمَصْلَحَة ، وعَقدنا الهُدْنَة ، والمُصَالحة مَع الْمَفْسَدَة إلَىٰ أَنْ تُحِين الْفُرْصَة ، وتَسْنَع ، والشَّر ط الأَوَّل فِيمَن يَجري عَملِيَة المُوازِنَة أَنْ يَكُون مِن ٱلْعَارِفِين الحُكمَاء .

وَأَخْتَلَفَ الْمُؤرِّخُونَ أَخْتَلَافَاً كَثِيرًا فِيمَن بَدر لطَلب الصُّلح، فَأَبن خُلدُون فِي تَأْرِيخه: ٢ / ١٨٦ ذَهب

أستشهاد الحُسَين بَعد ذَلِكَ مِن دَعَائم الإِسلام، وَلُولاً هُما لمَا بَقي للإِسلام أسم.

#### الحُسين الله

وهَذَا هُو الحُسَين وتِلْكَ كَلمَاته البَاقيَة عَلَىٰ مَرّ الزَّمن :

« لاَ تَتَكُلّف مَا لاَ تُطِيق. وَلاَ تَتَعرض لمَا لاَ تُدرك. وَلاَ تَعد بمَا لاَ تَقْدَر عَلَيهِ.
 وَلاَ تُنفق إِلاَّ بِقَدر مَا تَسْتَفِيد. وَلاَ تَطلب مِن الجَزَاء إِلاَّ بِقَدَر مَا صَنَعت، وَلاَ تَقْرَح إِلاَّ بَمَا نِلتَ مِن طَاعَة الله تَعَالىٰ، وَلاَ تَتنَاول إِلاَّ مَا رَأَيت نَفْسَك أَهلاً لهُ» (١).
 أقْدَم عَلىٰ المَوت مُقَدِّماً نَفْسَه وَأُولاَده وَأُطفَاله وَأَهْل بَيْته للقَتل، وَكَان يُرَدّد:
 «لستُ أَخَاف المَوت. مَوْت فِي عزِّ خَير مِن حَيَاة فِي ذُلِّ » (١).
 (وَأَرْتَكِ أَحد عُمّاله جنَايَة تُوجب التَّأديب، فَأَمر بتَأديبَه، فَقَال العَامِل:
 قَالَ الله تَعَالَىٰ ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ (١).
 قَالَ الله تَعَالَىٰ ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ (١).
 قَالَ الله تَعَالَىٰ ﴿ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ (١).
 قَالَ الحُسَين: خَلّوا عَنْهُ كُظِمَت غَيْظَى.

<sup>﴾</sup> إِلَىٰ أَنَّ المُبَادر لذَلك هُو الْإِمَام الحَسن ﴿ وَالكَامل لِابـن الْأَثِـير: ٢٠٥/٣، وَالفُـتُوح: ٢٩٢/٢. تِأْدِيخالطَّبري: ٢/٢٦، البِدَايَة وَالنَّهايَة: ٨/٥١. مِثلِ ذَلكَ.

أَمّا الفَرِيقِ الْآخرِ فَقَد ذَكَر أَنّ مُعَاوِيَة هُو الَّذي طَلَب وَبَادر إِلَىٰ الصُّلح بَعد مَا بَعث إِلَيه بِرَسَائِل أَصحَابه المُتضمّنة للغَدر وَالفَتك بهِ مَتىٰ شَاء مُعَاوِيَة أَو أَرَاد ، كمّا ذكر الشَّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد : ٢ / ١٣ ، وَكَشف المُتضمّنة للغَدر وَالفَتك بهِ مَتىٰ شَاء مُعَاوِيَة أَو أَرَاد ، كمّا ذكر الشَّيخ المُفِيد فِي الْإِرشَاد : ٢٠٦ ، وَكَشف الغُمّة : ١٥٤ ، مَقَاتل الطَّالبيّين : ٧٤ ، تَذكرَة الخواصّ : ٢٠٦ وَلكنَّنا نَعْتَقد أَنّ مُعَاوِيَة هُو الَّذي طَلب الصُّلح ، وَمِمّا يَدل عَلىٰ ذَلك خِطَاب الْإِمَام الحَسن عِلَيْ الَّذي أَلقَاه فِي المَدَائن .

جَاء فِيهِ: أَلاَ وَإِنَّ مُعَاوِيَّة دَعَانا لأَمر لَيس فِيهِ عِزَّ وَلاَ نِصفه....

<sup>(</sup>١) أنظر، أسرَار الحُكمَاء: ٩٠، أُعيَان الحُكمَاء: ١/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ الطُّبري: ٥/ ٦٧١، منَاقب آل أبي طَالب: ٣/ ٢٢٤، أَعيَان الشِّيعَة: ١ / ٥٨١.

<sup>(</sup>٣) آل عِمْرَان: ١٣٤.

قَالَ العَامِل: ﴿ وَ ٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾ (١).

قَالَ الحُسَينِ: عَفُوتُ عَنْكَ.

قَالَ: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) فَأَعْتَقَهُ وَأَعطَاه ) (٣).

وَقْفَتَهُ فِي كَرْبُلاَء، وَحَرْبهُ مَعَروفَة عِندَما قَاتَل جِيُوشِ الْأُمويِّين. قُتل أَمَامه ولدَهُ وأَهْل بَيْته وَأَصْحَابه، ولَكنَّه استَمر يَقَاتل، وَمِثْلهُ في هَذِه الموَاقف يُسَلّم ولدَهُ وأَهْل بَيْته وَأَصْحَابه، ولَكنَّه استَمر يَقَاتل، وَمِثْلهُ في هَذِه الموَاقف يُسَلّم وَيَسْتَسلم، ولَكنَّه وَقَف أَمَام ثَلاَثين أَلف (٤) كَالجرَاد المُنْتَشر، يَنْهزمُون بِسَيفهِ، وَهُو يَقُول: «لاَ حَوّل وَلاَ قُوّة إلاَّ باللهِ العَليّ العَظِيم» (٥).

وَفِي كَرْبُلاَء... فِي يَوْم عَاشُورَاء... أُستِشهد كُل كَبِيرٍ وَصَغيرٍ مَن أَبْنَاء عَلِي كَرْبُلاَء... فِي يَوْم عَاشُورَاء... أُستِشهد كُل كَبِيرٍ وَصَغيرٍ مَن أَبْنَاء عَليّ... وَ اُستُشهد الحُسَين ، وَحَمل قَاتِله الرَّأْس إِلَىٰ زَوِّجَته \_ زَوِّجَة القَاتِل ، قَائِلاً:

- جِئْتُكِ بِغَني الدَّهر . . . هَذَا رَأْسِ الحُسَينِ مَعَكَ فِي الدَّارِ . فَقَالَتِ الزَّوجَة :

\_ وَيّحك. جَاء النَّاس بالذَّهب وَالفضّة... وَجِئتَ برَأْس أَبْن بِنْت رَسُول الله. وَالله لاَ يَجْمع رَأْسي وَرَأْسك بَيْت (٦٠).

<sup>(</sup>١) آل عِمْرَان: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) آل عِمْرَان: ١٣٤.

 <sup>(</sup>٣) أنظر، شُعب الْإِيمَان: ٦/٧١٦ ح ٨٣١٧، تَأْرِيخ دِمَشق: ٢٨٧/٤١، الدُّر المَنثُور: ٧٣/٢، مَنَاقب
 آل أَبي طَالب: ٣٩٦/٣، البِدَايَة وَالنَّهايَة: ٩/ ١٢٥، رَوضَة الوَاعظِين: ١٩٩، كَشف الغُمَّة: ٢/ ٢٩٨،
 الْإِرشَاد: ٢/٧٤، الفُصُول المُهمَّة فِي مَعرفَة الْأَثِمَّة لِابْن الصَّباغ المَالكي: ٢/ ٩١، بِتَحقَّيقنَا).

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٥) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٦) أنظر، تَأْرِيح الطَّبري: ٣٤٨/٤، مَقْتَل الحُسَين لأَبي مَخْنَف: ٢٠٣، الكَامِل فِي التَّأْرِيخ: ٨٠/٤.

وَلَقد كَانَت حَركَة الحُسَين عَمليَة ٱستشهَاد . . كَلّف الْأَيَّام ضِدّ طبَاعهَا .

عزَّ عَلَيهِ عَلَىٰ الحُسَين النَّصر العَاجل. وَ أَبْتَعَیٰ النَّصر الاَّجل بَعد مَوته.. وَ الْبَتَعٰیٰ النَّصر الاَّجل بَعد مَوته.. المُحسَين إلاَّ أَنْ لَيُحيي بِذَلِكَ قَضيَّة مَخذُولة لَيْسَ لهَا بغير ذَلِكَ حَيَاة ... وقد رَفَض الحُسَين إلاَّ أَنْ يَصحَب أَهْله ليَشهدُوا النَّاس عَلَىٰ مَا يَقْتَرفه أَعدَاؤه بمَا لاَ يُبَرَّره دِين، وَلاَ وَازع مِن إِنْسَانِيَّة، فَلاَ تَضِيع قَضيَّة مَع دَمه المُرَاق فِي الصَّحرَاء.

وإِذَاكَان الحُسَين قَد هُزم فِي مَعْرَكَة حَربيَّة أُو خَسَر قَضيَّة سيَّاسيَّة ، فَلَم يَعْرف التَّأرِيخ هَزِيمَة كَان لهَا مِن الْأَثَر لصَالح المَهزُومِين كمَا كَان لدَم الحُسَين ، فَـقْد قَامَت \_بَعد وَفَاته \_الثَّوارَات لتَدك عَرش بَنى أُميَّة .

### أمّ العَوَاجِز

وَتَمضي صَفحَات الكِتَابِ مَع أَهْلِ البَيْت لتَنْتَهِي عِندَ السَّيِّدَة نَفِيسَة الَّتِي لُقَّبَت بنَفِسيَة الدَّارِين، وَنَفِيسَة العِلم، وَنَفِيسَة المَصْريرِين. وَأُمِّ العَوَاجز... وَلاَمُّ العَوَاجز حَدِيث آخر.. يَطُول (١١).

<sup>(</sup>۱) أنظر، نُور الأَبصَار للشّبلنجي: ٢٠٩/ - ٢٧٦، بتَحقِّيقنَا، فوات الوَفيَّات: ٢٠٨/، وَفيَّات الْأُعِيَان: ٢/٩/، خُطَط المُبَارك: ٥/ ١٣٥، عُمدَة الطَّالب: ٢٤٩، لسَان المِيزَان: ٢/٨/، المُجدي في أَنْسَاب الطَّالبِين: ١٦، الأَعلاَم للزَّركلي: ٣/٧، كتَاب الشّهاب للقُضاعي: ١٣، دُرَّر الأَصْدَاف في أَنْسَاب الطَّالبِين: ١٦، الأَعلاَم للزَّركلي: ٣/٣، كتَاب الشّهاب للقُضاعي: ١٣، دُرَّر الأَصْدَاف في أَنْسَاب الطَّالبِين: ١٦، الأَعلاَم للزَّركلي: ٣/٣، كتَاب الشّهاب للقُضاعي: ١٣، دُرَّر الأَصْدَاف في أَنْسَاب الطَّالبِين: ١٩، الأَعلاَم للزَّركلي: ٢٧٨، كتَاب الشَّهاب للقُضاعي: ١٣، دُرَّر الأَصْدَاف في أَنْسَاب الطَّالبِين: ١٩٠١، المُعَدِّر الشَّربِيني، المَآثر النَّفِيسَة فِي منَاقب السَّيِّدة نَفِيسَة، لَعن مُحَمد الرُّومي، طَبعَة الحَجْر: ٤٧.

### فِي طَرِيق الشَّام

#### القُرْبَان :

بَعْد أَنْ قُتل الحُسَين وَقَفَت سَيِّدَة الطَّفِّ عِند جَسَده الشَّرِيف، ثُمَّ نَظَرت إِلَىٰ السَّمَاء، وقَالَت:

« أَللَّهُمَّ تَقَبِل منَّا هَذَا القَلِيل مِن القُربَانِ » (١) ...

مِن أَي مَعْدن هَذِه الرُّوح الَّتي عَرفَت حَقِيقَة الحُسَين وَعَظمَته عِندها وَأَبِيهَا عَليّ، وَأُمّها فَاطِمَة، وأَخِيهَا الحَسَن، وَلَكنّها تَعرف أَيضاً عَظمة الدِّين، الله وَطَاعَته وَمَرضَاته ؟..

أَجل، أَنَّها تَعْرف عَظَمَة الحُسَين، بَل تَرىٰ فِيهِ شَخص جَدّها مُحَمَّد، وَقَد حَاوَل الْأُمويُون القَضَاء عَلَيهِ، فَقْدم آل الرَّسُول الحُسَين فداء له .. وَأَنَّه يُفدىٰ بكُل عَظِيم، وَيُضحي فِي سَبِيله، حَتَّىٰ بالأَنْبيَاء والأَوْصِيَاء.. فَيحَاة الحُسَين عَظِيمَة وَغَاليَة، كَحَيَاة جَدّه وَأَبِيه، وَلَكَنَّ الدِّين أَغلىٰ وَأَثمَن، وَقَد حَاول الأُمويُون القَضَاء عَلَيهِ، فَقُدَّم آل الرَّسُول الحُسَين فدّاء له .

وَ تَضَرعت سَيِّدة الطُّفِّ إِلَىٰ الله سُبْحَانَهُ أَنْ يَتَقَبل هَذَا القُربَانِ القَلِيلِ، لأَنَّها لاَ

<sup>(</sup>١) «زَيْنَب الكُبرى » للنَّقدي عَن كتَاب «الطُّرَاز المُذهِّب ». (مِنْهُ مَيْنُ ). و: ٥٧ و ٩٦، الكِبريت الأَحمَر: ١٣/٣.

وَأُمِّ كُلثُومِ (١) ، وَعُرف عَنْهَا أَنَّها كَانَت رضوَان الله عَلَيهَا خَير أُمِّ صَالحَة فِي رعَايَة زَوِّجهَا وَأُولاَدهَا ، كمَا عُرفَت عَنْهَا الشَّجَاعَة النَّادرَة وَالجُرأَة العَظِيمَة الَّتي ظَهرَت بَعد مَوقعَة كَرْبُلاَء وَمَوقفهَا مِن يَزيد .

فَلَقد خَاطَرت السَّيِّدَة زَيْنَب بِحَيَاتِهَا لَمَّا ذَهَب أَخُوها الْإِمَام الشَّهِيد أَبِي عَبدالله الحُسَين إِلَىٰ العِرَاق، وَصَاحِبَته إِلَىٰ تِلْكَ البِلاَد وَ اَشْتغلت بتَضمِيد الجَرحى، وَالسَّهر عَلَيهم، وَإِعَانَة أَهْل مَن قُتل مِن جَيْش أَخِيهَا، وَجَاهدَت فِي سَبِيل الله وَالسَّهر عَلَيهم، وَإِعَانَة أَهْل مَن قُتل مِن جَيْش أَخِيهَا، وَجَاهدَت فِي سَبِيل الله حَق الجِهاد إِلَىٰ أَنْ استُشهد الحُسَين وَكَثِير مِن أَهْل بَيْته، فَحَزنت، لَكنّها صَبَرت صَبر أَيُوب، وَأَخذَت تُخاطب الظَّالمِين، وَالقَتَلة الكَافرِين بأَعْنَف وَأَعْلَظ الأَقوَال قَالِلة: مَاذَا تَقُولُون إِذَا قَالَ النَّبِيّ لَكُم وَطَالبِكُم بَدَم أَخِي الحُسَين؟

ومَاذَا يَكُون الجَوَابِ إِذَا سَأَلكُم جَدّي رَسُولِ الله عَن رَحمه وَضيَاع حَـقّ آل بَيْت النّبُوّة عَلىٰ يَد يَزِيد قَبّحهُ الله .

وَكَانَت رَضِي الله عَنْهَا عَنِيفَة فِي قَولَهَا لِابْن زِيَاد مِمَّا جَعَل بَعْض الكَافرِين مِن أَصحَاب أَبْن زِيَاد وَالمَوَالِين ليَزِيد أَنْ يَهْجَم عَلَىٰ خَبَائهَا وَيَقتل الْإِمَام عَلَيِّ زَين العَابِدِين أَبْن زَيَاد وَالمَوَالِين وَالَّذي أَبقىٰ بهِ الله نَسل النُّبوّة إِلَىٰ يَومنَا هَذَا وحَـتَىٰ العَابِدِين أَبْن أَخِيهَا الحُسَين وَالَّذي أَبقىٰ بهِ الله نَسل النُّبوّة إِلَىٰ يَومنَا هَذَا وحَـتَىٰ قِيام السَّاعَة، فَصَرِخَت فِي وَجْهَه صَرِخَة شَدِيدَة قَائِلَة:

وَالله لاَ يُقْتل حَتَّىٰ أُقتَل قَبْلَه ... فَأَلقىٰ الله فِي قَلب ذَلِكَ الغَادر الرُّعب، وَسَقط السَّيف مِن يَده وَلَم يَتَعرض لهُما بسُوء وَرَجع خَاسرَاً ٢٠٠.

بَعد ذَلِكَ رَحَلت وَمَن مَعهَا مِن السَّادَة الْأَطْهَارِ إِلَىٰ الشَّام، وَلَمَّا مَثُلَت فِي

<sup>(</sup>١) تَقَدُّمت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

مَجْلَس يَزِيد وَظَهِر عَلَيهِ الحِقد وَمَا أَبدَاه مِن الشَّمَاتة وَمَا تَفَوَّه بهِ مِن أَلفَاظ ، قَالَت لهُ السَّيِّدَة زَيْنَب : صَدَق الله يَا يَزِيد : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنَعُوا ٱلسَّوَأَى أَن كَذَّبُوا بِئَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١) أَظَنَنت أَننَا غُلبنَا وَسُقنا كَالأَسَارىٰ هَوَانَا مِن الله لَنا ، وَأَنتَ جَدل فَرح حِين رَأيت الدُّنْيَا مُستَو ثقَة لَك ، فَالله أَكبَر وَأَملَك : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ فَيْرُ لَا أَنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١)

ثُمَّ رَحَلَت بَعد ذَلِكَ إِلَىٰ المَدِينَة، ثُمَّ إِلَىٰ القَاهِرَة، إِلَىٰ أَنْ تُوفِّيت سَـنَة ( ٦٢ ) وَدُفْنَت فِي مَسْجدهَا المَعرُوف (٣).

حُسَين البَتْنُوني

(١) ألرُّوم: ١٠.

<sup>(</sup>٢) آل عِمْرَان: ١٧٨. أنظر، أَخْبَار الزَّينيِيَّات: ٨٦، بَلاَغَات النِّسَاء: ٢١، الحَدَائِق الوَرديَة: ١٢٩/١، الأَعْوف فِي قَتْلَىٰ الاَحتجَاج: ٢/ ٢٤، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الحُسَين للخُوَارزمي: ٢/ ٦٤، اللَّهُوف فِي قَتْلَىٰ الطُّفُوف: ٧٩، العَوَالم: ٢٠٥، بحَار الأَنوَار: ١٦٠/٤٥.

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمت تَخْريجَاته.

### كِتَابِ للْإِمَامِ جَعفر الصَّادِق

### فِي أَلف صَفحَة

أَنَّ جَابِر بن حَيَّانِ الَّذي اَعْتَر فت أُورِبَا أَنَّ الكِيميّاء هِي صَنعَة جَابِر ، حَتَّىٰ أَطلقُوا عَلَيهَا اسم «كَيميّاء جَابِر» هَذَا العَبْقَرِي الَّذي أسس عِلم الكِيميّاء وَنظرِيّاته الحَدِيثة ينْسَب كُلِّ موَاهبه العِلمَّية إِلَىٰ التَّعالِيم المُحَمّديّة، وَلهُ نَظريَّة تَربط بَيْنَ الدِّينِ وَالعِلم، ويَقُول المُسْتَشرق الأُوربي «كَراوس» فِي دَائرة المَعارف عَن نظرية جَابِر بن حَيَّان الَّتي يَربط بها بَيْنَ الدِّين وَالعِلم وَحَتميَّة ذَلِكَ المَعارف عَن نظرية جَابِر بن حَيَّان الَّتي يَربط بها بَيْنَ الدِّين وَالعِلم وَحَتميَّة ذَلِكَ فَقُول: «يَربط جَابِر بن حَيَّان العِلم الطَّبيعي وَعِلم الأَديان وَيُسمّي أُستَاذه فَيُقُول: «يَربط جَابِر بَيْنَ نَظريّات العِلم الطَّبيعي وَعِلم الأَديان وَيُسمّي أُستَاذه جَعْفَر الصَّادِق مَعْدن الحِكْمَة »...

وَكَانِ النَّاسِ فِي بَعْدَاد أَيَّامِ العَبَّاسِيِّينِ يَهْرِعُونِ إِلَىٰ جَعْفَر الصَّادِق لِيَتَفقهُوا فِي الدِّينِ وَفِي عُلُومِ الْإِسلاَمِ... وَكَانِ جَابِر بن حَيَّانِ يَنْسِب كُلِّ مَعَارِفه فِي عِلْم الدِّينِ وَفِي عُلُومِ الْإِلهامِ المُحَمِّدي، فَيقُول عَن ذَلِكَ وَهُو يَتَحدَّث عَن كُتْبِه العِلميَّة: الكِيميّاء إِلَىٰ الْإِلهامِ المُحَمِّدي، فَيقُول عَن ذَلِكَ وَهُو يَتَحدَّث عَن كُتْبِه العِلميَّة: «تَأْخذ مِن كُتبي عِلْم النَّبيِّ وَعَليِّ... وَسَيِّدي «جَعْفَر الصَّادِق» وَمَا بَيْنَهُم مِن أَوْلاد»...

وَجَعْفَر الصَّادِق حَفِيد رَسُول الله كَان مِن عُلمَاء الكِيميّاء، وَلَهُ كتَاب فِي هَـذَا العِلم يَقع فِي أَلف صَفْحَة كمَا تَقُول دَائرَة المَعَارِف.

أَي أَنَّ جَابِر بن حَيَّان عَبْقري الكِيميَاء فِي التَّأْرِيخ البَشري كُلِّه وَالَّذي أَسقَط نَظريَّة « أَرسطُو » فِي تَكوِين « الفِلزَّات » ، يَنسب هَذَا العِلم الخَطِير إِلَىٰ الْإِلهَام المُحَمِّدي . .

وَهُو يَرِىٰ أَنَّ مَزِجِ عُلُومِ الدِّينِ بِعُلُومِ الدُّنِيَا يَجْعَلِ الْإِنْسَانِ مُتَوَحداً فِي مَسِيرَ ته الكونيَّة ... وَلاَ مَفرِّ مِن ذَلِكَ ، لأَنَّ العِلم فِي يَد الجُهَّال ، كمَا يَقُول جَابر بن حَيَّان ، فِيهِ خَرَابِ العَالم ... وَالجُهَّالِ هُم الكَفْرَة !!.

وَرُوحِ الحَضَارَةِ الْإِسلاَميَّة تَتَبلوَر فِي شعَارِ الْأَملِ أَمَامِ البَاحِث فِي العُلُومِ. وَجَابر بن حَيَّان يَنْصح تَلاَمِيذَه وَهُم مِن العُلْمَاء أَيْضاً بأَنَّ الْأَملِ هُـو طَرِيقِ العِلم...وَكَان يُرَدِّد هَذِه الْآيَة:

﴿ وَلَا تَا يُنْسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ و لَا يَا يُنْسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ (١). وكَان جَابر بن حَيَّان يَعْتَقد أَنَّ الوَحي مُسْتَمر بَعد رَسُول الله ، لَكن فِي الخَفَاء ، وَيَا تِي هَذَا الوَحي بالعُلُوم إِلَىٰ الْأَئِمَّة ، ومِنْهُم إِلَىٰ الرَّعيَّة .

عَلَىّ الدَّالي

<sup>(</sup>۱) يُوسُف: ۸۷.

### مَعْنَىٰ الْإِحْتَفَالَ بِمَوْلِدِ السَّيِّدَة

المِثَال لعَظْمَة الفِدَاء وَسِيَّادَة الحُبّ

وَالدَّاعِيَة إِلَىٰ ... وحدَة الصُّفُوف (١)

تَحْتَفُل مَصْرِ الآن بِمُولد السَّيِّدَة الطَّاهرة زَيْنَب أَبْنَة الْإِمَام عَلَيّ رَضِي الله عَنْهُما، وَحَفِيدَة النَّبِي عَيَّلِيَّ مِن أَبْنَتة فَاطِمَة الزَّهرَاء... أَنَّ مِثَات الْأُلُوف مِن النَّاس يَفْدُون إِلَىٰ الحَي الزَّينَبِي للمُشَارِكَة فِي هَذَا الْإِحْتَفَال. يَقُودهُم إِلَيهِ حُبّ النَّبِي يَفَدُون إِلَىٰ الحَي الزَّينَبِي للمُشَارِكَة فِي هَذَا الْإِحْتَفَال. يَقُودهُم إِلَيهِ حُبّ النَّبِي يَفَدُون إِلَىٰ الحَي الزَّينَبِ بضعَة مِنْهُ وَعِطر مِن سِيرَته وَقَبس مِن نُوره... وَهُم وَعِرَته... فَالسَّيِّدة زَيْنَب بضعَة مِنْهُ وَعِطر مِن سِيرَته وَقَبس مِن نُوره... وَهُم يَعلمُون جَمِيعاً أَنَّ الأَحْجَار، وَالْأَعْتَاب، وَالْأَضْرِحَة لاَ تَنْفع أَحداً وَلاَ تُعطي شَيئاً... وَلَكنّهم يَعُودُون جَمِيعاً وَمَعهُم فَضل مِن دُعَاء صَالِح وَقَبضَة مِن أَثَر دَعوة النّبيّ البَاقيَة الخَالدَة.. إلَىٰ الحُبّ وَلَيْسَ إِلَىٰ البُغض.. وإلَىٰ السَّلاَم وَلَيْسَ إِلَىٰ الفُرقة ... دَعوته إلَىٰ طَهَارَة القلب... وَأَمَانَة الْإِيمَان ... وَسَمَاحَة الْإِسلام...

كَانَت أُسرَة الرَّسُولَ فِي مَكَّة \_قَبْلَ بِعثَته عَلَيْا السَّعَادَة،

<sup>(</sup>١) أنظر، جَرِيدَة الْأَخْبَار المَصْرِيَّة: (٢٥/٧/٧٥م). (مِنْهُ عَزِيْ).

وَأَنْ تُرَفرف عَلَيهَا السَّكينَة، وَأَنْ تَتَجَافاهَا الهمُوم، وَأَنْ يَتطَامن لهَا الزَّمن، فَـقْد كَان الزَّوجَان صَالحَين، قَد غَنيَا بتجَارة رَابحَة، وَهُما يَـتفيَآن ظِـلاَل بَـيْت الله، وَيَحلَّان مِن قُرَيْش سَدَنة البَيْت فِي أَرْفَع مَحل... وَمَكَّة حَافلَة بكُلِّ عَجِيب مِن السِّلع وَالرَّفَاهَات، وَالأَخبَار...

وَلَكنَّ الله الَّذي رَزق مُحَمَّداً وخَدِيجة طِفلَيهمَا القاسم وَعَبدالله يَستَردهُما إلَيهِ فِي سِنِّي الطَّفُولة ، بَعد أَنْ مَلاَ البَيْت سُرُوراً وَحُبُوراً ، فِي مُجْتَمع كَان الفتيَان فِيهِ يَسْعَلُون مَكَان الطَّلاَئع ، فَمَاذاً كَان يَعْني ذَلِكَ بِالنِّسبَة للزَّوجَين السَّعِيدَين المُتوَافقين ؟ . . . مَاذاكان يَعْني أَنْ يَذْهَب الأَبْنَاء دَائِماً - حَتَّىٰ فِيمَا بَعد عِندَما جَاء مَع الشَّبِيه إِبْرَاهِيم \_ وأَنْ يَبقىٰ البَنَات الوَدِيعَات البَارّات ؟ .

أَلَيْسَ هَذَا السُّؤَال مِمَّا يَرد بالبَال.. تَرىٰ لَو أَنَّ الله كَان قَد أَطَال فِي أَعـمَار القَاسم، وإِبْرَاهِيم حَتَّىٰ غَدَوا «رِجَالاً» يُشَاركُون بَعد أبيهم فِي السَّعي، وَفي الرَّأي، وَفي الجِهَاد عَن الدِّين والجَمَاعَة، أَمَا كَان تَأْرِيخ المُسْلمِين فِي أَهَم مُنْعطفًاته قَد تَغيير إلىٰ قُرُون طَويلَة ؟.

سُؤال هَل سَأَله أَحد؟... وَهَل أَجَابِ عَنْهُ أَحد؟... وَهَل وَصَل إِلَىٰ حِكْمَته أَحد؟. وإِذَا كُنَّا نَسأَله لأَنْفسنَا اليَوْم \_ تَفْكِيراً بصوت مَسمُوع \_ ونَحْنُ نَكْتُب بمُنَاسبَة مَولد السَّيِّدة الطَّاهرة المُطَهِّرة « زَيْنَب» إحدى شَهيرات أَسبَاط الرَّسُول... أَفلاَ يَقُودنا هَذَا إِلَىٰ تَلمس الحِكمَة \_ إِنْ إِستَطعنَا \_ فِي أَنْ تَكُون سِبطيّة أَسبَاط الرَّسُول \_ عَلَىٰ غَير المَأْلُوف \_ مِن طَرِيق بنَاتَه ، وَلَيْسَ مِن طَرِيق أَبْنَائه ؟.. أَلم يَكُن هَذَا بنَفسهِ مَطْعنَا لَبعض المُشْرِكِين عَلَيهِ ، وَلبَعض المُستَشرقِين وَالحَاقدِين أَيضاً ؟... فَلَمَاذا لاَ يَكُون ذَلِكَ لحِكمَة ، وَكَرَامَة ، وَرَحمَة أَرَادهَا الله وَالحَاقدِين أَيضاً ؟... فَلَمَاذا لاَ يَكُون ذَلِكَ لحِكمَة ، وَكَرَامَة ، وَرَحمَة أَرَادهَا الله

لنَبّية وَللمُؤمِنِين . . . وَعَلينَا أَنْ نَعرفهَا جَمِيعَاً ؟ .

حَقًّا، فِي كُتب السِّيرَة أَنَّ النَّبِي عَيَّاتُهُ ٱشتَاق للوَلد، كمَا أَنَّه أَدرَك لذَعَة الثَّكل الَّتي تُعَانيهَا زَوِّجَته الأَثِيرة إِلَيهِ رَضِي الله عَنْهَا. وكَان زَيد بن حَارثَة قَد عَرض للبَيع رَقِيقاً فِي مَكَّة ثَمرَة مِن ثمَار حرُوب العَرب المُسْتَمرة، فَطَلب إِلَىٰ السَّيِّدَة خَدِيجَة أَنْ تَبْتَاعه، فَلَمَّا فَعَلت أَعْتَقه وَتَبنّاه، وَأُصبَح يُعرف بَعد ذَلِكَ بأَنّه زَيد بن مُحَمَّد... لقَد أَصبَح زَيد أَخا بالتَّبني لكل مِن زَيْنَب، وَرُقيَّة، وَأُم كُلثُوم، وَفَاطِمَة رَضَى الله عَنْهُنَّ.

وَكُلّ العِرب... ثُمَّ يَدعو قَومه وَكُلّ النَّاس... وَظَهر مِن المُشْرِكِين مَن يُعّيرهُ بأَنَّه وَكُلّ الغَرب... ثُمَّ يَدعو قَومه وَكُلّ النَّاس... وَظَهر مِن المُشْرِكِين مَن يُعّيرهُ بأَنَّه «الْأَبْتَر» الَّذي سَيَنقَطع ذِكرَه بَيْنَ النَّاس لأَنّهُ لاَ وَلَد لهُ... وَهُنا تَظهر أَوَّل الْأَضوَاء عَلىٰ الحِكمة الَّتي نبحث عَنْهَا.. تظهر في قول الله ردا عَلىٰ المشرك وتأمينا للنبي: ﴿إِنَّ آ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثُرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْإِنَّ شَانِئكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (١).

إِنَّ الْإِنْقَطَاعَ إِذَن هُو الكُفْر وَلَقد وَهَب الله نَبِّيه « ٱلْكَوْثَر ».. أَي وَهَبهُ كَثرَة الذَّاكرِين لسِيرَته، وَالسَّائرِين بذِكرَه وَالمُصلِّين عَلَيهِ فِي صَلاَة كُلِّ يَـوْم مِـن

<sup>(</sup>١) ٱلْكَوْثَرِ: ١-٣. وَقَدْ ٱتَّفَق المُفسرُون عَلَىٰ أَنَّ العَاص قَالَ: أَنِي لأَشْنَا مُحَمَّد الأَبْتَر، فَأَنزل الله فِيهِ، كَان عَمْرُو بن العَاص مِنْ الَّذِين عَادوا النَّبِيّ وَآذوه، وَكَاودا لهُ وَكَذَبُوه: وَقَاتَله مَع جيُوش الشَّرك، وَهَجَاه بِسَبعِين بَيْتًا مِنْ الشَّعر، فَقَال رَسُول الله : « أَللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقُول الشَّعر، وَلاَ يَنْبَغي لِي، أَللَّهُمَّ إِلعَنه وَهَجَاه بِسَبعِين بَيْتًا مِنْ الشَّعر، فَقَال رَسُول الله : « أَللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أَقُول الشَّعر، وَلاَ يَنْبَغي لِي، أَللَّهُمَّ إِلعَنه بِكُلِّ حَرفٍ أَلف لَعْنَة، فكَان عَلَيه مِنْ الله مَا لاَ يُحصىٰ مِنْ اللَّعنَات ». أنظر، شَرْح النَّهج لِإنهن أبي الحَديد: ٦ / ٢٩١، شَرْح الحُديدي : ٢ / ١٠١ ـ ١٠٤، جوَاهر المطَالِب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَلَيّ لِإنهن الدَّمَشْقي : ٢ / ٢٩٠ . شَرْح الحُديدي : ٢ / ١٠١ ـ ١٠٤، جوَاهر المطَالِب فِي مَنَاقب الْإِمَام عَلَيّ لِإنهن الدَّمَشْقي : ٢ / ٢٣٠ .

المُؤمِنِين . . . أُبَد الْآبدِين وَدَهر الدَّاهرين (١).

وَهُنا يَظْهِرِ أَيْضاً مَعْنىٰ تَبَني الرَّسُول الكَرِيم لزَيد بَعد عِثْقه .. يَظْهَر مَعْنىٰ البَدِيل الَّذي ٱتّخذَه عَن وَلَديه مِن ظَهره ... لَقد جَاء مُحَمَّد يَبَيُّنَ لَيُعتق وَيُحرَّر جَمِيع الَّذي ٱتّخذَه عَن وَلَديه مِن ظَهره ... لَقد جَاء مُحَمَّد يَبَيُّنَ لَيُعتق وَيُحرِّر جَمِيع المُؤمِنِين بالإِيمَان -كمَا عَتَق زَيداً... ثُمَّ يَكُون بحقه عَلَيهم أَبَا كَرِيماً ، وَرَسُولاً المُؤمِنِين بالإِيمَان -كمَا عَتَق زَيداً... ثُمَّ يَكُون بحقه عَلَيهم أَبا كَرِيماً ، وَرَسُولاً رَحِيماً ، وَاسْرة حَسَنة .. مَا قَامَت الدَّعوة إِلَىٰ الله والإِسلام عَلىٰ أَرْض البَشر.

وَهُنَا تَظْهِر حِكْمَة الله للمَرّة الثَّالِثَة عِندَمَا وُلِد إِبْرَاهِيم بالمَدِينَة، وَعِندمَا مَات وَ اَشتَد حُزن الرَّسُول عَلَيهِ... وَكَان أَسبَاطه عَلَيْهُ مِن أَحّب بنَاته إِلَيهِ وَأَشدَهم حُزنَا عَلَيهِ فَاطِمَة الزَّهرَاء، هُم أَبنَاؤها مِن الْإِمَام عَليَ عِلى الحَسَن، والحُسَين، وَالحُسَين، وَمُحسن، وزَيْنب، وَأُم كُلثُوم.

قَالَ أَبْن إِسحق فِي السِّيرَة: «كَان رَسُول الله عَنْهُ اللهِ عَنْهُ الْمَ يَسمع شَيْنًا يَكْرَهه، مِن رَدَّ عَلَيهِ، وَتَكذِيب لهُ، فَيحُزنه ذَلِكَ، إِلاَّ فَرِّج الله عَنْهُ بِخَدِيجَة رَضي الله عَنْهَا، إِذَا رَجع إِلَيهَا تُثَبِّتهُ وَتُخفف عَنْهُ، وَتُصَدِّقه وَتُهون عَلَيهِ أَمر النَّاس، حَتَّىٰ مَاتَت رَضي الله عَنْهَا» (٢).

عَلَىٰ هَذَا السَّمت مِن البِر، وَتَفرِيج الْأَحْزَان، وَالتَّثبِيت وَالتَّخفِيف، فِي الدَّعوَة إِلَىٰ الله، والجِهَاد فِي سَبِيل الله كَانَت بنَات الرَّسُول صَلوَات الله وَسَلاَمه عَلَيهِ، وَبنَات السَّيِّدَة خَدِيجَة رَضي الله عَنْهَا... وكَان أَسبَاطه وَأَسبَاطها مِنهُنَّ.. وكَانَت السَّيِّدَة زَيْنَب رَضى الله عَنْهَا...

<sup>(</sup>۱) أنظر، صَحِيح البُخَاري: ۲۰۷/۷، المُستَدرَك عَلىٰ الصَّحِيحَين: ٥٣٧/٢، تُحفَة الأَحوذي: ٢٠٥/٩، تَفْسِير مُجَاهد: ٢٠٥/٢، زَاد المَسِير: ٣٢٠/٨، تَفْسِير مُجَاهد: ٢٠٥/٧، زَاد المَسِير: ٣٢٠/٨، تَفْسِير الثَّعَالبي: ٥/٦٣٢، الكَواكِب النَّيرَات لِابن كيَال الشَّافعي: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر، سِيرَة أبن إِسْخَق: ٦٩. (مِنْهُ رَبُّهُ).

وكَان حَظّ السَّيِّدة زَيْنَب أَنْ تَكُون المُكرسة لموَاسَاة أَخِيهَا الْإِمَام الحُسَين، وَأَنْ تَمضي مَعَهُ عَلَىٰ طَرِيق مَأْسَاته إِلَىٰ آخرها، تُثَبْته وَتُخَفف عَنْهُ، وَتُبدي لهُ الرَّأي، وَتَتبَعهُ إِلَىٰ مَا يُرِيد، فَلَمَّا كَان ٱستشهاده وَقَفَت كَالقصَّاص العَادل مِن قَاتلِيه، وَمِمَّن غَرِّرُوا بهِ. ثُمَّ تَبعَت رَأسه الطَّاهر إِلَىٰ دِمَشق تَدفَع عَن ذِكرَه وَتُبين عَن حَقّه، وَتَطلب حُكم الله بَيْنَهُ وبَيْنَ مَن أَصَابُوه، وبَغوا عَلَيهِ.

وَلمَّا أُوَت إِلَىٰ المَدِينَة لَمْ تَنْثَن عَن ذِكرَه حَتَّىٰ ضَجرُوا بِهَا، وَضَجرَت بِهم.. وَطَلبوا إِلَيهَا أَنْ تَخْتَار غَير المَدِينَة مَنْزلاً.. وَجَاءهَا نِسَاء مَن بَني هَاشِم وَعَلیٰ وَطَلبوا إِلَيهَا أَنْ تَخْتَار غَير المَدِينَة مَنْزلاً.. وَجَاءهَا نِسَاء مَن بَني هَاشِم وَعَلیٰ رَأسهنَّ ٱبْنَة عَمّی رَأسهنَّ ٱبْنَة عَمّیا « زَیْنَب بِنْت عَقِیل » الَّتي قَالَت لها مُشفقة عَلیها: « یَا ٱبْنَة عَمّی قَد صَدَقنَا الله وَعده، وأُورَ ثنا الأَرْض نَتَبَوا مِنْهَا حَيث نَشَاء، وَسَيجيزي الله الشَّاكرِين.. إِرحَلي إِلَىٰ بَلدٍ آمِن »(۱).

<sup>(</sup>١) أنظر، وَفيَّات الْأَيْمَة: ٤٦٨.

### خِلاَفَة النَّبِيِّ عَلِيٌّ لِمَن بَات عَلَىٰ فِرَاشَه

#### لَيْلَة الهِجْرَة

ٱلتَزَمَتُ فِي «التَّفسِير الكَاشِف» بمَا يَدل عَلَيهِ ظَاهِر الْآيَـة مِـن مَـعْنيٰ مَـع التَّركِيزِ، وَالوضُوحِ، وَالْإِيجَازِ، وَإِزَاحَة كُلِّ شُبهَة يُمكن أَنْ تَمر بالخَاطر حَول الآيَة وَدَلاَلتهَا.. هَذَا فِي غَير الآيَات الَّتِي نَزَلَت فِي فَصْل أَهْلِ البَيْت اللَّهِ ، حَيثُ تَركَتُ الحَدِيث عَنْهَا لِعُلمَاء السُّنَّة وَالمُفسرين مِنْهُم، أتَّقَاء للتُّهمَة وَسُوء الظَّن، فَوَجَدتُ فِي تَفَاسِيرهِم وَمَا نَقْلُوه مِن أَحَادِيث الرَّسُول ﷺ فِي أَهْل بَيْته \_مَا عِندَ الشِّيعَة وَزِيَادَة . . . حَتَّىٰ إِسلام أبى طَالِب الَّذي قَالَ عَنْهِ السَّيِّد قُطب فِي « ظِلاَله » مَا قَالَ عَلَىٰ عَكْس مَا صَرّح بهِ صَاحِب رُوح البَيَان عِندَ تَفْسِيرِ الْآيَة ( ٥٤ ) مِـن سُورَة يُوسُف: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْتُونِي بِهِ يَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾. وَقَالَ: « لقَد آسيٰ أَبُو طَالِب رَسُول الله عَيَالِيَةُ وَذَبّ عَنْهُ مَا دَام حَيًّا ، فَالْأَصَحّ أَنَّه مِن الَّذِين هَدَاهُم الله للإِيمَان كمَا سَبق فِي المُجلَّد الْأَوّل ». وَحَذَف المُتْعصبُون الَّذِين فِي قُلوبِهم مَرض الكَثِير مِمَّا يَتَّصل بـفَضَائِل أهـل البَيْت الَّتي كَانَت ثَابِتَة فَي الطُّبعَة الْأُولَىٰ مِن كُتب التَّفسِير والحَدِيث عِندَ السُّنَّة، بِخَاصّة الْأَحَادِيث الصّريحَة الوَاضحَة الَّتي لاَ تَقْبل التَّأْوِيل بِحَال كَحَدِيث: «هَذَا

أَخي وَوَصِينِ وَخَلِيفَتي فِيكُم، فَأسمعُوا لهُ، وَأَطيعُوا» (١٠... وَلَكن السَّيِّد الفَاضل مُرتَضىٰ الحُسَيني الفَيرُوز آبَادي تَتَبع الطَّبعَات الأُولَىٰ لكُتب التَّفسِير وَالْأَحَادِيث عِندَ السُّنَّة، وَنَقل عَنْهَا كُلِّ مَا يَتَصل بأَهل البَيْت، وَذَكَر رَقم الجُزء وَالصَّفحَة، وتَأْرِيخ الطَّبع فِي كتَابه القَيّم. وَالوَحِيد فِي بَابهِ الَّذي أَسمَاه « فَضَائِل الخَمْسَة مِن الصِّحَاح السِّتة » فِي ثَلاَثَة أَجزَاء تَبلغ حوَالي ( ١٣٠٠) صَفْحَة.

وَ«فِي ظِلاَل نَهْج البَلاَغَة» سَلَكتُ نَفْس الطَّرِيق الَّتِي ٱلتَزَمتهَا بِالتَّفسِير الكَاشف مِن الأَخد بظَاهر اللَّفظ مَع التَّركِيز وَالوضُوح وَالْإِيجَاز، وَفِيمَا يَعُود إِلَىٰ فَضَائِل أَهْل البَيْت نَقَلتُ عَن كُبّار عُلمَاء السُّنَّة وَاُدبَائهُم كَالبُخَاري، ومُسْلِم، وٱبْن حَنْبَل مِن القُدَامي، وَطَه حُسَين، وَعَبدالرَّحسن الشَّرقَاوي، وَأَحمَد عَبَّاس صَالح، وَعَبدالكَرِيم مِن الجُدد... ومَرَّة ثَانيَة أُشِير إِلَىٰ أَنْبي وَجَدتُ فِي هَذِه الْأَقوال مَا عِندَ الشَّيعَة وَزيَادَة.. حَتَّىٰ القَوْل: أَنَّ مَا حَدَث لأَهْل البَيْت فِي كَرْبُلاَء الثَّيعَة وَزيَادَة.. حَتَّىٰ القَوْل: أَنَّ مَا حَدَث لأَهْل البَيْت فِي كَرْبُلاَء

<sup>(</sup>١) ذَكَر هَذَا الحَدِيث مُحَمَّد حُسَين هَيكل فِي كَتَاب «حَيَاة مُحَمَّد» طَبْعَة أُولَى، ثُمَّ حَذَفه فِي الثَّانيَة لقَاء (٥٠٠) جُنَية، وَدَليُلنا المُقَابِلة بَيْنَ الطَّبعتين. أُنظر، التَّعلِيق: ١٤٤ مِنْ «أَعيَان الشَّيعَة» ١/ قِسم ١ طَبْعَة عَام (٥٠٠ م). أُنظر، مُسنَد أَحْمَد بن حَنبل: ١٨١٤، الصّواعق لِابْن حَجر: ٢٦، الَّتبهِيد فِي أصول الدِّين لأَبِي بَكُر البَاقلاني: ١٧١، الرِّياض النَّضرة لُمحبّ الدِّين الطَّبري: ٢/ ١٦٩، حيّاة عَليّ أبن أَبِي طَالب للشَّنقيطي: ٢٨، المِلل وَالنَّحل المَطبُوع بهامش الفَصْل فِي المِلل وَالأَهوَاء وَالنَّحل لِابْن حَزم الظَّاهري: ١/ ٢٢٠، المناقب للخوّارزمي: ١٤، التَّفسير الكَبِير لفَخر الدِّين الرَّازي: ٣/ ٢٣٦ النَّهاية الظَّاهري: ١/ ٢٢٠، المناقب للخوّارزمي: ١٤، التَّفسير الكَبِير لفَخر الدِّين الرَّازي: ٣/ ٢٣٦ النَّهاية لابْن الأَثِير: ١٨ ٢٤٦، كفّاية الطّالب للحَافظ الكَنجي: ١٦، التَّذكرة لِابْن الجُويني البَاب الثّالث عَشر، مشكّاة المصّابِيح: ٥٥٠.

وأنظر، البدَاية وَالنَّهاية لِآبُن كثِير الشَّافعي: ٢٠٩/٥، خُطَط المَقرِيزي: ٢٢٣/٢، كَـنز العُـمَّال: ٣٩٧/٦، وفَاء الوَفَا بأَخبَار دَار المُصطَفىٰ للسَّمهُودي الشَّافعِي: ٢/٣٧، الموَاهب اللَّدنِية لشَهاب الدَّين القَسطلانِي: ٢/٢٨.

وَقَالَ فِي خُطْبَة أُخرىٰ: «أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ، وَكَسَوْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رَافق عَليّ النّبيّ عَيْنَ فِي مرَاحلهِ كُلّها، وَسَبق النّاس إِلَىٰ الْإِيمَان بدَعوَته، وَالتّمسك بعُروَته، وَدَافع عَنْهُ وعَنْهَا بنَفْسه لاَ يَرجُو إلاَّ رضَا الله وَمَودّة الرَّسُول، وَالتّمسك بعُروَته، وَدَافع عَنْهُ وعَنْهَا بنَفْسه لاَ يَرجُو إلاَّ رضَا الله وَمَودّة الرَّسُول، بَل كَان عَليّ يَبْث الدَّعوة لمُحَمّد عَيْنَ أَتْ البِعْثَة، وَيُحَدّث العلمَان مِن أَترَابهِ عَن بَل كَان عَليّ يَبْث الدَّعوة لمُحَمّد عَيْنَ أَلْ البِعْثَة، وَيُحدّث العلمَان مِن أَترَابهِ عَن خَلق مُحَمَّد وَعَظَمته، قَالَ الأُستَاذ عَبدالرَّحمن الشَّرقاوي فِي كتَاب «مُحَمَّد رَسُول الحُريَّة»: «كَان عَليّ، وَهُو فِي الثّامِنَة يُحَدّث الغِلْمَان فِي مِثل سِنهِ آبن رَسُول الحُريَّة»: «كَان عَليّ، وَهُو فِي الثّامِنَة يُحَدّث الغِلْمَان فِي مِثل سِنهِ آبن

<sup>(</sup>١) أُنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة (١١٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر، نَهْج البَلاَغَة: الخُطْبَة (١٩٢).

عَمّه، ويَقُول: إِنّ مُحَمّداً أَلغىٰ فِي بِيْتِهِ كَلِمَة العَبِيد والجَوَارِيَ، وأَحَـلَّ مكَـانَهُما كَلِمَة فَتَاي، وفَتَاتِي، وهُو يَصْبر عَلىٰ الخَدَم، فمَا يَقُول لوِاحدٍ مِنْهُم «أُفٍ» مَهمَا يُخطىء » (١١).

وكَان عُتَاة قُرَيْش يَغْرُون الصِّبيَان بِرَسُول الله يَّيَّانِيَّةُ فَيَصحب مَعهُ عَـلِيَّا يُـذبهُم عَنْهُ. ومِن جِهَاده فِي الْمَرْحَلَة الْأُولَىٰ مَبِيتَه عَلَىٰ فِرَاش رَسُول الله لَيْلَة الْهِجْرَة. وهُنا أَدع الحَدِيث لِغَيْرِي لموَاضع التُّهَم.. فَقَد نَشَرت جَرِيدَة الْأَخْبَار المِصْرية، كَلِمَة بِعنوَان «مُشَاهدَات فِدَائِية فِي تَأْرِيخ الْإِسْلاَم» جَاء فِيهَا:

«إنّ تَأْرِيخ الْإِسْلاَم حَافل بِضرُوبٍ بَاسِلَة مِن أَمثِلَة الفِدَائِية النَّبِيلَة ... وأظهَر مِن نعرف مِن فِدَائِيي العَصر النَّبوي عَليّ بن أبِي طَالب، وموَاقفه الفِدَائِية أَكْثَر مِن أَنْ تُحصر، لعَل أوّلها فِي تَأْرِيخ الدَّعْوَة مَبِيتَه لَيْلَة الْهِجْرَة عَلىٰ فِرَاش آبن عَمّه مُتوقِعاً مَا سَيُحِيق بِهِ مِن الْمَوْت المُبَاغت إذْ أحاط بِهِ الْأَعْدَاء مِن كل صُوب، فَهَانَت عَلَيْهِ نَفْسَه وَرَاء مَا يَنْشُد مِن تَفدِيَة صَاحِب الدَّعْوَة، ومَكَث ٱللَّيْل الطَّوِيل فَهَانَت عَلَيْهِ نَفْسَه وَرَاء مَا يَنْشُد مِن تَفدِيَة صَاحِب الدَّعْوَة، ومَكَث ٱللَّيْل الطَّوِيل يَنْتَظر مَا بَيْنَ لَحَظَة وأُخرى، وقَد بَرَقت الْأَسُنَّة، ولَمَعَت السّيوف ... إنّ يُخاطرَات عَليّ الفِدَائِيَة تَعْلَعْلَت فِي أَعْمَاقه حَتَّىٰ غَدت إحدىٰ وَسَائِل النَّصر فِي بِطُولاَته، وحَسبُك أَنْ تَعْلَم إنّه فِي طَلِيعَة الْمُتَقَدمِين فِي مِيدَان المُبَارزَة الْحَرْبِية، وإنّه بَطل الْإِسْلاَم» (٢).

أمّا الكَاتِب الْإِسْلاَمِي المِصْرِي الأُستَاذ عَبد الكَرِيم الخَطِيب فَقَد أَستوحىٰ مِن المَبِيت مَعْنَىً دَقِيقاً مَا سَبَقهُ إِلَيْهِ عَالِم وبَاحِث، قَال:

<sup>(</sup>١) أَنظر، كِتَابَه «مُحَمّد رَسُول الْحُرِّيَّة »: ٦٥، الطَّبعَة الْأُولَىٰ. (مِنْه ﷺ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، تَأْرِيخ نَشر المقال فِي الجَرِيدَة: ٨-١٢-١٩٦٧م. (مِنْهُ عَيْنَ).

« هَذَا الَّذِي كَانَ مِنَ عَلَيِّ فِي لَيْلَةَ الْهِجْرَةَ . . . . لَمْ يَكُنَ أَمْرَاً عَارِضاً ، بل هُو عَن حِكْمَة لَهَا آثَارِها ومُعقبَاتها فَلنَا أَنْ نَسأَل: أَكَانَ لَإِلْبَاسِ الرَّسُولِ يَتَلِيُّ شَخْصِيَة لِعَليّ أَكْثَر مِن جَامِعَة القَرَابَة القَرِيبَة بَيْنَهُما ؟ . وهل لنَا أَنْ نَسْتَشف مِن ذَلِكَ \_ أي لِعَليّ أَكْثَر مِن جَامِعَة القَرَابَة القَرِيبَة بَيْنَهُما ؟ . وهل لنَا أَنْ نَسْتَشف مِن ذَلِكَ \_ أي مِن أَنّ الرَّسُول أَلبَس شَخْصِيتَه لِعَليّ أَنّه إِذَا غَاب شَخْصِ الرَّسُول كَان عَليّ هُـو الشَّخْصِيَة المُهيَأَة لأَنْ يَخْلفَه ، ويُمثل شَخْصِيتَه ، ويَقُوم مقامَه ؟ . .

وأَحْسَب أَننَا لَمْ نَتعَسف كَثِيراً حِين نَظرنَا إِلَىٰ عَلَيّ، وهُو فِي بُرد الرَّسُول، وفِي مَثوىٰ مَنَامَه النَّسُول والقَائِم مقَامَه» (١٠). مثوىٰ مَنَامَه النَّسُول والقَائِم مقَامَه» (١٠). وبِحَقِّ قَال الاُستَاذ الخَطِيب: إن شِيعَة عَليّ لاَ يُقِيمُون شَاهِداً مِن هَذِه ٱلْوَاقِعَة يَشهد لِعَليّ أَنّه أَوْلَىٰ بِرَسُول الله عَلىٰ حِين نَرَاهُم يَتعَلقُون بكلَّ شَيء يَرفَع عَلِيًّا إِلَىٰ يَلكَ الْمَنْزلة أَى ٱلْخِلاَفة.

وَلِي أَنْ أَجَيب عَن الشِّيعَةِ: بأنهُم لاَ يَسْتَدلُون بِشيء عَلىٰ خِلاَفة إِمَامهم إلاّ بِأَقْوَال السُّنّة، وعَلىٰ هَذَا جَرت عَادَتهم مُنذُ القَدِيم تَجَنُباً لموَاطن الْتُهم... ومَا رَأُوا أَحَداً قَبل الاُستاذ الخَطِيب ٱسْتَدل بِهَذه ٱلْوَاقِعَة عَلَىٰ أُوّلِيَة عَلَيّ بِالْخِلاَفَةِ، ولمّا أَنْطَقه الله بِهِ أَخَذُوهُ عَنْه، كمَا فَعَلت أَنَا. ثُمّ قَال الخَطِيب الكَرَيم:

«إنَّ عَلِيًّا خَدَع قُرَيْشَا بِمَبِيتَه عَلَىٰ فِرَاش رَسُول الله ، ومَكَر بِهَا عَن مُحَمَّدٍ حَتَىٰ أُفلِت مِن بَيْنَ أَيدِيها ، وسَلِمَ مِن الْقَتْل ، وقَد صَفعها عَليّ بِفعلَتهِ هَذِه صَفعَة مُذلّة مُهِينَة ، فأضْمَرت قُرَيْش لِعَليّ السُّوء ، وأرْهقَته وتَجَنَت عَلَيْهِ بَعد أَنْ دَخَلْت الْإِسْلام . . . إنّ هَذَا الَّذي كَان مِن عَليّ لَيْلَة الْهِجْرَة فِي تَحدِيه لَقُرَيْش ، هَذَا التَّحَدِي

<sup>(</sup>١) أُنظر، كِتَابَه «عَلَيّ بن أبِي طَالب بَقِيَة النُّبُوَّة، وخَاتَم ٱلْخِلاَفَة: ١٠٥، ومَا بَعدَها طَبعَة سَنَة ١٩٦٧م. (مِنْهُ ﷺ).

السَّافر، وفِي اَسْتخْفَافَه بِهَا، إِنَّ ذَلِكَ لاَ تَنسَاه قُرَيْش لِعَليِّ أَبَداً، ولَوْلا أَنَّهَا وَجَدَت فِي قَتل عليّ يَوْمَئِذٍ إِثَارة فِتْنَةٌ تُمزِق وحدَتها لِشَفَت مَا بِصدرِها مِنْهُ، ولَكِنَّها تَركَته، وٱنْتَظرت الْأَيَّام لتُسوي حِسَابها مَعَه... وَلَحِقّ النَّبيّ بِالرَّفِيق الأعلى، وتَرك عَلِيًّا وَرَاءه بِالأَحْدَاث، ويُكَابد الشَّذَائِد حَتّىٰ يَلحَق بِالرَّسُول... ألّا يَبدُو لنَا مِن هَذِه الموَافقات مَا نَسْتَشف مِنْهُ أَنّ لِعَليّ شَأَناً فِي رِسَالَة الرَّسُول، ودُورًا فِي دَعْوَة الْإسْلاَم لَيْسَ لأَحَد غَيْره مِن صحَابَة الرَّسُول».

وبَعْد، فإنّ الأستَاذ عبد الكرِيم الخطيب لا يَمُتُ إلى الشّيعَة بِأُمُّ ولا أَب، ولا بِتَربِية وبِيئة، وإنّما نَطَق بوَحيٍ مِن ضَمِيرَه ودرَاسَته مُجرداً عَن كلِّ غَاية، فألتَقَىٰ مَع شِيعَة عَليّ مِن حَيْث لا يُريد... ثُمّ تَنَبّه للعُوَاقِب، وخَاف مِن تُهمَة التَّشيع، وثُورَة المُتعَصِّبِين مِن الشّيُوخ، فأتقاهُم بقَوْله: «وَبَعد فهذَه خَطرَات لا نَحسبها علىٰ تِلكَ القَضِيَّة، ولا نَأخذ بِها فِيها ». ولكن أُسلُوبك فِي التَّعبِير \_ أيُّها الأُستَاذ الكريم \_ يَنُم عَن شعُور قَلْبك وإِيمَانه، لا عَن خَطرَات خَيَالك ووسَاوسه، إنّ هَذِه الخَطرَات والوسَاوس تَتَجلىٰ فِي اعتذَارك بِقُولك «لا نَأخذ بِها فِيها» إنّ هَذَا الخَطرَات والوسَاوس تَتَجلىٰ فِي آعتذَارك بِقُولك «لا نَأخذ بِها فِيها» إنّ هَذَا الأُسلوب إنْ دَلَّ عَلىٰ شَيء فإنَّه يَدلُّ عَلىٰ الشَّك والحَيرَة والإرْتبَاك. وعَلىٰ أيّة الأُسلوب إنْ دَلَّ عَلىٰ شَيء فإنَّه يَدلُّ عَلىٰ الشَّك والحَيرَة والإرْتبَاك. وعلىٰ أيّة حَال فأنْتَ مَعذُور لقَوْله تَعَالىٰ: ﴿إلَّا أَن تَتَقُواْ مِنْهُمْ ثُقلةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيلُ ﴿ اللَّهُ الشَّه وَالْمَالُ اللَّهُ المُصَعِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَصِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّه المُصِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه المُصِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّه المُصِيلُ ﴿ اللَّهُ اللَّه المُصَعِيلُ ﴾ (١٠).

قَدَّمنَا أَنَّ الدَّعْوَة الْإِسْلاَمِية مَرِّت بِثلاَث مَرَاحل أَسَاسِية: الْأُولَىٰ: مُجَرَد الْإِيمَان والْإِعْلاَن مَع الثَّبَات والصَّبر عَلىٰ الْأَذَىٰ. وَالثَّانِيَة: رَدع الْعُدْوَان.

<sup>(</sup>١) آلِ عِمْرَان: ٢٨.

وَالثَّالِثة: الهجُوم الرَّادع، وأشرنَا إلى جِهاد الْإِمَام فِي الْمَرْحَلَة الْأُولَى. ومن جِهادهِ فِي الْمَرْحَلة الثَّانِيَة بَلاؤه يَوْم بَدْر، وبَعد أَنْ تَحدث عَبد الكَرِيم الخَطِيب عَن هَذَا اليَوْم، قَال: « فَأَنْتَ تَرىٰ كَيْفَ كَان آبن أبِي طَالب سَيْفَا بَتّارًا يَضرب أَئِمَة الكُفر مِن قُرَيْش» (١).

وَقَالَ عَن يَوْم أُحُد: «كَان لِعَليّ يَوْم أُحُد مَا كَان لهُ يَـوْم بَـدْر مـن الْإَطَـاحة برُوُّوس أَئِمَة الكُفر مِن قُرَيْش... ومِن قَتلىٰ عَليّ فِي هَذَا اليَوْم طَلْحَة ابن أبِي طَلْحَة صَاحب رَايَة الْمُشْرِكِين فِي تِلكَ الْوَاقِعَة، فعَيْر مَـنْكُورٍ إِذَنْ تِـلكَ اليَـد طَلْحَة صَاحب رَايَة المُشْرِكِين فِي تِلكَ الْوَاقِعَة، فعَيْر مَـنْكُورٍ إِذَنْ تِـلكَ اليَـد الضَّارِبَة، وَهَذَا السَّيْف لِعَليّ فِي مَعرَكَة الْإِسْلاَم، وأيضاً غَيْر مَنْكُورٍ التُّرَاثُ الّتي الضَّارِبَة، وَهَذَا السَّيْف لِعَليّ فِي مَعرَكَة الْإِسْلاَم، وأيضاً غَيْر مَنْكُورٍ التُّرَاثُ الّتي كَانَتْ لِلمُشْرِكِينَ عِند عَليّ، والّتي لَمْ يَحلُ مِنْهَا بَيْت مِن بُيُوْت قُرَيْش» (٢٠). وقال عن وَقْعَة الأَحْزَاب (٣): «قَال النَّبِيّ يَتَنْفِشْ ، حِينَ بَرَزَ عَـليّ لِابْن وَدّ يَـوْم

<sup>(</sup>١) أنظر، كِتَابَه «عَلَيّ بن أَبِي طَالب بَقِيَة النُّبُوَّة، وخَاتَم ٱلْخِلاَفَة: ١٠٨، ومَا بَعدَها طَبعَة سَنَة ١٩٦٧م. (مِنْهُ ﷺ).

<sup>(</sup>٢) أنظر، كِتَابَه «عَلَيّ بن أبِي طَالب بَقِيَة النُّبُوَّة، وخَاتَم ٱلْخِلاَفَة: ١٢٥، ومَا بَعدَها طَبعَة سَنَة ١٩٦٧م. (مِنْهُ ﷺ).

<sup>(</sup>٣) غَزْوَة الْخَندَق وَقَعت فِي شوَال سَنَة خَمسة مِن الْهِجْرَة، وتُسَمىٰ بِغَزْوَة اَلْأَحْزَاب، وتَأْتِي بَعد غَزْوَة بَنِي النَّضِير كمَا جَاء في السِّيرَة الحَلبِيّة بهَامش السِّيرَة النَّبَوِيَّة: ٢ / ٣٠٩، أمّا اُبن قُتَيْبَة فِي معارفه: ١٦١ أُنّها وَقَعت سَنَة أَرْبع ويُوم بَنِي المُصْطَلق، وبَنِي لِحيان سَنَة خمس. ولَسْنَا بِصَدد بيان سَبها تَفْصِيلاً بل نُشير إلىٰ ذَلِكَ إِشَارة وَهِي:

لمّا أجْلَىٰ رَسُول الله عَيَّالَةُ بَنِي النَّضِير مِن الْمَدِينَة بِسَبِ نَقْضَهُم العَهد، سَارُوا إِلَىٰ خَيبر. وخَرَج جَمَاعَة مِنهُم عَبدالله بن سَلّام بن أبي الحُقيق النَّضري، وحُييّ بن أَخْطَب، وكنَانة بن أبي الحُقيق (الرَّبِيع)، وهَوْذَة بن قَيْس الوَالبي، وأبو عُمارَة الوَالبي إلىٰ مَكَّة قَاصدِين أبا سُفيَان لِعِلمهم بِسَدة عَدَاوَته لِلنَّبِي عَيْلَةٌ وتشوّقه إلىٰ إرَاقة الدِّمَاء والْقِتَال لمَا نَاله هُو وزوّجته هِند \_ أُمَّ مُعَاوِيَة \_ مِنْهُ عَيَالًةً يُوم بَدْر،

#### الْخَنْدَق: «الآن بَرَزَ الْإِسْلاَم كُلّه لِلشِّرك كلّه (١١) ... وَقَالَ حُذَيْفَة بن الّـيمَان: «لَـو

وَسَأُلُوه المعُونَه عَلَىٰ قَتَالَه ﷺ وَقَالَ لَهُم : أَنَا لَكُم حَيْث تُحبّون فَأَخرجُوا إِلَىٰ قُرَيْش وَادْعُوهُم إِلَىٰ حَرْبه وَاضْمَنُوا لَهُم النُّصرَة حَتَّىٰ تَسْتَأْصلُوه ، فطَافُوا عَلَىٰ وجُوه قُرَيْش ، ودَعَوهم إِلَىٰ حَرْبه ﷺ فقالت قُرَيْش بِقيَادة أَبِي سُفيَان وتَبعتها بَغْض القبَائِل ، قُرَيْش بِقيَادة أَبِي سُفيَان وتَبعتها بَغْض القبَائِل ، واليَهُود وخَرَجت غَطفَان وقَائدها عُيَيْنةُ بن حُصين في بَنِي فزَارة ، والحَارث بن عُوف فِي بَنِي مُرة ، وبرّة بن طَريف في بَنِي أَسْجَع .

وَفَرَغَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْمَا أَنَّهُ مِن حَفرِ الْخَنْدَقِ قَبلِ قُدُومٍ قُرَيْشٍ بِثلاثَة أَيَّامٍ.

وحَاصرَت قُرَيْش الْمَدِينَة بِضِعاً وعشرِين لَيْلَة ولَمْ يَكُن بَينهُم حَرْب إلّا الرَّمي بالنَّبْل، ولمّا رَأَى تَيَلِيَّة الوَهن والضَّعْف فِي قُلُوب أَكْثَر الْمُسْلِمِين بَعث إلى عُيَيْنة، والحَارث يَدعُوهُما إلى الصَّلح، والرُّجُوع عَن حَرْبه عَلَىٰ أَنْ يُعطِيهم ثُلث ثِمَار الْمَدِينَة، وأستشَار فِي ذَلِكَ أَصْحَابه مِنهُم سَعد بن معاذ، وسَعد بن عَبادة وغَيْرهما. ولَسْنَا بِصَدد بيّان قَوْل كلّ مِنْهُمَا. بل نَقلنا ذَلِكَ بتصرّف من المصادر التَّالِية:

تَأْرِيخ دمشق لِابْن عساكر الشَّافعي: ١/ ١٥٠، السِّيرَة الحَلْمِية بِهَامش السِّيرَة النَّبَوِيَّة: ٢/ ٢٥٠، كشف الغُمَّة: ١/ ٢٦٧، أعيَان الشَّيعَة: ١/ ٢٩٢ و ٣٩٤، تَأْرِيخ الطَّبَرِي: ٢/ ٢٦٥، و: ٣٢٤ كشف الغُمَّة: ١/ ٢٦٧، أعيَان الشَّيعِية: ١/ ٢٩٢، و ٢٩٢، تأثر المعَارف الْإِسْلاَمِية الشَّيعِية: ١/ ٢٦٢ «مَعرَكة الْخَنْدَق»، السَّيرَة لِابْن هُشام: ٣/ ١٨٤ و ١٩٢ و ٢٣٠ ـ ٣٢٢، مغازي الوَاقدي: ٢/ ٤٤١ الْخَنْدَق»، السِّيرَة لِابْن هُشام: ١/ ١٩٤، كَشف الْيَقِين في فَضَائِل أَمِير الْمُؤْمِنَين الْجُا: ١٣١، تَأْرِيخ التَعقوبِي: ٢/ ٥٠ ـ ٥١، إِمْنَاع الْأَسْمَاع للمَقْرِيزِي: ٢٣٥ و ٢٣٦، تَغْسِير البَغوي المُسمىٰ بِمَعَالِم التَّنزيل: ٣/ ٥٠ ـ ٥١، إِمْنَام الْكُبْرَىٰ لِابْن سَعد: ٢/ ١٥ و ٢٣٦، تَغْسِير البَغوي المُسمىٰ بِمَعَالِم التَّنزيل: ١٧/ ١٥ و ٢٣٨، و ١٨٠٠ و ١٨٠٠.

(١) فَقَد رَوىٰ المُؤرِّخُون فِي مُبَارِزَة عَلَي اللهِ يُوم الْخَنْدَق، وأنها أفضَل مِن أَعْمَال الأُمّة إلى يُوم القِيَامَة بأَلْفَاظ مُختلفة تُؤَدِّي إلىٰ نَفْس الْمَعْنَىٰ. فَقَد روىٰ صَاحب المُسْتَدرَك عَن سِفيَان الثُّورِي أَنّه يَكُلُّهُ قَال بأَلْفَاظ مُختلفة تُؤَدِّي إلىٰ نَفْس الْمَعْنَىٰ. فَقَد روىٰ صَاحب المُسْتَدرَك عَن سِفيَان الثُّورِي أَنّه يَكُلُهُ قَال بأَلَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا يَعْلَى اللهِ يُوم الْخَنْدَق. ورواه الخَطِيب البَعْدَادي فِي تَأْرِيخه: ١٩/١٣ عنزن إسْحَاق بن بِشرِ

القُرَشيّ. وذكره الفَخر الرَّازي فِي تَفْسِيره الْكَبِير: ٣١/٣٢، وفِي ذِيل تَفْسِير سُورَة الْقَدَر وَرَد بلفظ: لمُبَارزَة عَلَيّ اللهِ مَع عَمْرُو بن عَبدودٌ أفضَل من عَمل أُمّتي إلىٰ يُوم الْقِيَامة. وذكر آبن أبي ٱلْحَدِيد فِي شَرح النَّهج أَيضاً: ١٩/ ٦١ أنّه عَيَا اللهُ عَن عَبدودٌ: بَرَز الْإِيمَان كلّه إلىٰ الشَّرك كلّه. وَقَالَ الْإِيجي فِي شَرح الموَاقف: ٦١٧ قَوله عَيْلُهُ : لضَربَة عَليّ يُوم الْخَنْدَق أفضَل من عِبادة الثَّقلَين. وفِي السِّيرة الحَلِية بهامش السِّيرة النَّبويَّة: ٢١/ ٣٢ قَال عَلَيُّ : قَتلُ عَليّ لعَمْرُو بن عبدودٌ أفضَل من عبدودٌ أفضَل من عبدودٌ الضَّل من عِبَادة الثَّقلَين.

وَقَالَ الفَخرِ الرَّازِي فِي نَهَاية الْعَقُول فِي دَرَاية الأُصُول: ١١٤ أنّه ﷺ قَال: لضَربة عَليّ يُوم الْخَنْدَق أفضَل مِن عبَادة الثَّقَلَين، تَأْرِيخ دمشق تَرجمة الْإِمّام عَليّ اللهِّ: ١٩٥٨، فرَائد السَّمطين: ١٩٥٨، وفضَا لمِن عبَادة الثَّقَلَين، تَأْرِيخ دمشق: ١٥٥، وشوَاهد التَّنزِيل: ١٤٨٦ ح ٦٣٦، المناقب للخوَارزمي: ١٦٩ ح ٢٠٢ و ١١ الفصل ٩، كِتَاب الموَاقف: ٢٧٦٧، هذاية المُرتاب: ١٤٨، كَنْز الْعُمَّال: ١٥٨٨ الطَّبعة الأُولَىٰ، شَرح المُخْتَار قَالَ آبِن أَبِي ٱلْحَدِيد فِي (٢٣٠) في بَاب قصار كَلاَم أُمِير الْمُؤْمِنِينَ مِن نَهُج ٱلْبَلاغَة: ١٩٨٥ مَرَّ المُخْتَار قَالَ آبِن أَبِي ٱلْحَدِيد فِي (٢٣٠) في بَاب قصار كَلاَم أُمِير الْمُؤْمِنِينَ مِن نَهُج ٱلْبَلاغَة: ٥ مُرك المنثور: ١٩٢٥، وهَا عَنه مَر عَمْو و بن عَبدود الْخَنْدَق وكَاع عَنه جَمِيع وهَا هو اللهِ يَقول: ١٩٢٠. نَشدتكُم الله، أَفِيكُم أحدُ يُوم عَبر عَمْو و بن عَبدود الْخَنْدَق وكَاع عَنه جَمِيع النّاس فَقتَلَه عَيْرِي؟ قَالُوا: أَللَّهُمَّ لاَ. (انظر تَأْرِيخ بغَداد: ١٩/١٥، مَقتل الحُسَيْن للخوَارزمي: ٥٥، القامري، وكَادت تكُون هَزِيمة نَكراء لَوْ لَم يَنهض بِها عَليّ بن أَبِي طالب، وبهَذا قَال ﷺ بَرَز الْإِيمَان كُلّه إلى الشَّرك كلّه الشَّرك كلّه الشَّرك كلّه الشَّرك كلّه .

وبهذا وذَاكَ تَذهب أدرَاج الرِّيَاح إيرَادَات، وإشْكالاَت، وتَبرِيرَات آبن تَيمِية حِين قَال كمَا ورَد في السِّيرة الحلبِية ومَعَهَا هامش السِّيرة النَّبَوِيَّة: ٢ / ٣٢٠: إِنَّها أي ضَربة عَليّ يُوم الْخَنْدَق أفضل مِن عِبَادة الشَّيرة الحَلبِية ومَعَهَا هامش السِّيرة النَّبويَّة: ٢ / ٣٢٠: إِنَّها أي ضَربة عَليّ يُعتمد عَليها وَلاَ بِسند ضَعِيف، الثَّقلِين -من الأُحتادِيث المتؤفوعة التي لَم تَرد فِي شيء من الكُتب التي يُعتمد عَليها وَلاَ بِسند ضَعِيف، وكَيف يَكُون قَتل كَافر أفضَل من عِبَادة الثَّقلِين الإِنْس والْجِنّ ومِنهُم الأَنْبِياء؟! ثُمَّ قَال: بل إنّ عَمْرُو بن عَبدود هذَا لَم يُعرف له ذِكر إلّا في هَذِه الغَزْوة.

والجَوَابِ نَحْنُ لَسْنَا بصدد هَذَا الكلاَم ومُناقشته بل نُورد مَا قَاله العلاَمة بُرهان الدِّين الحَلبي الشَّافعي في نَفْس كتَابه السِّيرة الحَلبِية وفِي نَفْس الجُزء والصَّفحة: إنَّ عَمْرُو بن عَبدودٌ هَذَا لَم يُعرف لهُ ذِكر إلا فِي هَذِه الغَزْوَة ، قِول لَيْس لهُ أصل ، وكَان عَمْرُو بن عَبدودٌ قَد قَاتل يُوم بَدْر حَتَّىٰ أَثْبَتته الجرَاحة فَلم قُس مت فَضِيلَة عَلَيّ بِقتل عَمْرُو يَوْم الْخَنْدَق بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَجْ مَعَهُم لُو سَعَتْهُم » (١). وَقَالَ ٱبن عبَّاس فِي قَوْله تَعَالىٰ: ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ (١) بِعَليّ. والْحَقّ أنّ مكان عَليّ فِي معارِك الْإِسْلاَم أكبَر من أنْ تُخفىٰ وَرَاء التَّعصُّب فِي موَاقِف الْخُصُومَة والمُلاَحَاة، ولَو أنّ بظُولَة عَليّ كَانَتْ موضع شَكَ لمَا سَار الحَدِيث عَنْهَا مَسِير المَثل، فكان مِمّا قِيل: « لاَ فَتَىٰ إلّا عَلى، ولاَ سَيْف إلّا ذُو الفِقَار » (١). إنّ عَلِيًا أَكْثَر ٱلْمُسْلِمِينَ شِدّة عَلَىٰ مُشْرِكِي قُرَيْش، وإفْجَاعاً لهُم فِي الفِقَار » (١). إنّ عَلِيًا أَكْثَر ٱلْمُسْلِمِينَ شِدّة عَلَىٰ مُشْرِكِي قُرَيْش، وإفْجَاعاً لهُم فِي

جه يشهد يُوم أُحُد، فَلمّا كَان يُوم الْخَنْدَق خَرج معلّماً ... وأنّه نَذر لا يمسّ رَأْسه دهناً حَتَّىٰ يَمقتل مُحَمّد عَيَّاتًا ... وقوله «كَيف يَكُون قَتلُ كَافِرٍ أفضَل من عِبَادة النَّقلِين » فِيهِ نَظر لأَنَ قَتل هَذَا كَان فيهِ نُصرة لِلدِّين وخُدَلاَن الْكَافِرين ... وقالَ الشَّيخ المُظفر في دلاَئل الطَّدْق: ٢ / ٢ ٤٠ المُبَارزة عَليَ نُصرة لِلدِّين وخُدَلاَن الْكَافِرين ... وقالَ الشَّيخ المُظفر في دلاَئل الطَّدْق: ٢ / ٢٠٠٤ المُبَارزة عَليَ لعَمْرُو أفضَل من ... فكان هُو السَّبب فِي بقاء الإِيمان واستمراره وهو السَّبب في تَمكِين الْمُؤْمِنِينَ مِن عِبَادتهم إلىٰ يُوم الدِّين ، لكن هَذَا بِبَركة النَّبِي الْحَمِيد ودَعوته وجِهاده في الدِّين ... وأنظر أيضاً المِعيار والمؤازنة: ٩١، حيّاة ٱلْحَيَوان الْكُبْرَىٰ للدّمِيري: ١ / ٢٣٨ طَبْعَة مِصْرِ عَام (١٣٠٦ هـ)، المَطبعة السَّنَة المُحمَدِيَّة ، المَشرفيَّة ، عَليّ بن أبي طالب بَقِية النَّبُوَّة: ١٤٥ طَبع مِصْر عَام (١٣٨٦ هـ)، مَطبعة السُّنَة المُحمَدِيَّة ، الْاَبْمَام عَليّ أسد الله وَرَسُوله: ٢٨، الْإِمَام عَليّ رَجل الْإِسْلاَم المُحلد لِعَبد المَجيد لُطفي: ٧٥ . خاتم النَّبِيين لُمحَمّد أَبُو زُهره: ٢ / ٩٣٨.

<sup>(</sup>١) أنظر، شَرح نَهْج ٱلْبَلاَغَة لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد: ١٣ / ٢٨٤، شَرح إحقَاق الْحَقّ: ٢٠ / ٦٢٦.

<sup>(</sup>٢) ٱلْأَحْزَابِ: ٢٥.

أنظر، تَفْسِير القُرطُبي: ١/ ٨٤، منَاقب آل أبِي طَالب: ٢/ ٣٢٤، تَفْسِير الدُّر المَنثور للسّيُوطي: ١٩٢/٥ وَكَان آبن مَسعُود يَقرأ: وَكَفَىٰ ٱللهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ بِعَليّ، وَكَان الله قَوّياً عَزِيزاً. وفِي مِيزان اللهِ عَتِدَال: ١٧/١ مِثْله. وَفي شوَاهد التَّنزيل: ٢/٧ ح ٦٢٩ ـ ٦٣٢، ٱلنُّورِ المشعل: ١٧١ الطّبعة الأُولَىٰ، آبن عساكر في تَأْرِيخ دمشق: ٢/ ٢٤ الطّبعة الثَّانِيَة ح ٩٢٧، كفّاية الطّالب: ٣٣٤ بَاب ٦٢، وأنظر أَيضًا تَهذِيب التَّهذِيب: ٦/ ٣٤، شَرح النَّهج لِابْن أبي ٱلْحَدِيد: ٣١ / ٢٨٤، خصَائص الوَحي: وأنظر أَيضًا تَهذِيب التَّهذِيب: ١ / ٣٤، المناقب لِابْن شهر آشوب: ٣١٤/١، الدَّلائيل للشَّيخ المُظفر: ٢١٩، تَفْسِير المِيزان: ٣١٤/١، المناقب لِابْن شهر آشوب: ٣٤/١، الدَّلائيل للشَّيخ المُظفر: ٢١٩، تَفْسِير المِيزان: ١٣٤/٣، المَوَدَّة: ٩٤ طَبْعَة بَصِيرتِي / قُم، نُور الْأَبْصَار: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الرَّوَايَة المَشهُورَة هِي أَنَّ جِبرَائِيل اللَّهِ هُو الَّذي كَان يُنادِي: لاَ سَيْف إِلَّا ذُو الفقَار وَلاَ فَتَىٰ إِلَّا عَلَيَ.

الأَبْنَاء، والآبَاء، والأَعْمَام، والأَخْوَال، وهَذِه الإِحَن عَلَىٰ عَلَيّ، وتِلكَ التُّرَات فِي الْأَبْنَاء، والْآبَاء، والأَعْمَام، والْأَخْوَال، وهَذِه الإِحْن عَلَىٰ عَلَيّ، وتِلكَ التُّرَات فِي الْإِسْلاَم... وبَعد مَوْت النَّبيّ نَفُوس قُرَيْش بِسِيُوفها شِيب بَنِي هَاشم، وشَبَابها، وصِبيَانها، وشَرّدَت عقَائِلها، وحرَائِرها، وكَأنّما تَثْأر بهذا لِقَتلاَها فِي بَدْر وأُحُد، وحَسبُنا أَنْ نَذْكر هُنَا مَصرَع الحُسَيْن وآل بِيْتَه فِي كَربَلاء، ومَا تَلا ذَلِكَ من وقَائِع» (١).

مُحَمَّد جَوَاد مُغْنيَّة

وقيل: إِنَّ رَضُوَان اللهِ هُو المُنَادِي، وَهُما مَلكَان كَرِيمَان كَمَا وَرد فِي كَنز الْعُمَّال: ١٥٤/٣ بَعد أَنْ سَاق حَدِيث الْإِمَام عَلَي اللهِ يُوم بَيْعَة عُثَمانَ فقَال اللهِ : أناشدكُم الله أنَّ جِبرَائِيل نَزَل عَلَىٰ رَسُول الله عَلَىٰ اللهِ فقَال : يَا مُحَمِّد: لاَ سَيْف إِلاَّ ذُو الفقَار وَلاَ فَتَىٰ إِلاَّ عَلَيّ، فهَل تَعْلَمُون هَذَا كَان لِغَيْرِي؟ وَوَرد في خَبَيْ اللهُ فقال: يَا مُحَمِّد: لاَ سَيْف إِلاَّ ذُو الفقار وَلاَ فَتَىٰ إِلاَّ عَلَيّ، فهل تَعْلَمُون هَذَا كَان لِغَيْرِي؟ وَوَرد في ذَخَايْر الْعُقْبَىٰ: ٤٧٤ أَيضًا عَن الْإِمَام أَبِي جَعفر مُحمِّد بن عَلَي اللهِ قال: نَادىٰ مَلك مِن السَّمَاء يُوم بَدْر يُقَال لهُ رضوَان، أَنْ: لاَ سَيْف إِلاَّ ذُو الفقار وَلاَ فَتَىٰ إِلاَّ عَلَيّ. ووَرد فِي الرِّيَاض النَّضرة: ٢ / ١٩٠٠ و المَنَاقب لِابْن المغَازلي: ١٩٧ - ١٩٩ ح ٢٣٤ و ٢٣٥.

وأنظر، شَرح النَّهج لِابْن أبي ألْحدِيد: ١/٢٥، و:٢٩/٧، و:٢٩/١، و:١٩٢، و:١/٢٥١، و:١/٢٥٠ تأريخ ومَشق: ١/٢٥١ الطَّبَرِيّ: ٢/٩٧ و ١٩٧، قرَائد السَّمطَين: ١/٢٥٦ – ٢٥٨ ح ١٩٩ و ١٩٩، تأريخ ومَشق: ١/٢٥١ ح ٢١٥ و ٢١٥ العنَاقب للخوَارزمي: ١٦٧ و ٢١٣ طَبْعَة الحَيدريَّة ح ٢٠٠، كفَاية الطَّالب: ٢٧٧، أبن هِ ٢١٥ و ٢٠٥، المنن البَيْهَقِيّ: ٣/٢٧١، المُسْتَدرَك: ٢/ ٣٨٥، الرَّياض النَّخرة: هِ ١٥٥/١، مِيزان الْإِعْتِدَال: ٢/٢١ و ٢١٧، و:٣/ ٣٢٤ طَبْعَة بَيرُوت، الكَامِل في التَّأْرِيخ: ٢/١٠، مُخمَع الزَّوائد: ٦/ ١٠٤ و ١٠٤، تأريخ الطَّبَرِيّ: ٢/١٩٧ طَبْعَة آخر، رَبيع تَذكرة الخَواصّ: ٢٦، مَجْمَع الزَّوائد: ٦/ ١١٤ و ١٠٥، تأريخ الطَّبَرِيّ: ٢/١٩٧ طَبْعَة آخر، رَبيع الأَبرار: ١/١٩٣، مَعارج النُّبُوَّة: الرُّكن الرَّابع: ١٠٧ و ١٦٨ طَبْعَة لكنهو، الأُغَاني لأبِي الفَرج الإصفهاني: ١٥ / ١٩٣، مُعلم دُرر السَّمطين للزَّرندِي: ١٢١.

<sup>(</sup>١) أَنظر، كِتَابَه «عَليّ بن أبِي طَالب بَقِيَة النُّبُوَّة، وخَاتَم ٱلْخِلاَفَة: ١٣٥، ومَا بَعدَها طَبعَة سَنَة ١٩٦٧م. (مِنْهُ ﷺ).

### الشُّعْب المَصْرى وَآل البَيْت(١)

لمّاذاً نَحْتَفل بمَولد الحُسَين. وَتَزخَر القَاهِرَة العَامَرة بالوَافدِين إِلَى مَسِّجده لإحيَاء ذِكرَاه فِي هَذَه الأَيَّام مِن كُلِّ عَام...؟.

إِنَّ الْإِحتفَال بمَولدهِ، أَنَّ بمَولد جَدّه عَلَيهِ السَّلاَم أَو بمَولد وَلِي مِن أَوْليَاء الله الصَّالحِين لَمْ يَرد بهِ أَمر فِي كتَابٍ أَو سُنّة، وَلَكن طَبِيعَة هَذَا الشَّعْب الطَّيب المُؤْمِن الصَّالحِين لَمْ يَرد بهِ أَمر فِي كتَابٍ أَو سُنّة، وَلَكن طَبِيعَة هَذَا الشَّعْب الطَّيب المُؤْمِن الصَّالحِين لَمْ يَرد بهِ أَمر فِي كتَابٍ أَو سُنّة، وَلَكن طَبِيعَة هَذَا الشَّعْب الطَّيب المُؤْمِن المُتَدَين تَهتز إِعجَاباً ببطُولة الأَبْطال، وَحُبَّا لأَهْل البَيْت وَتُعبِّر عَن إِعجَابها لهَ ذِه الْإحْتفالاَت الَّتي تُقِيمها فِي كُلِّ مُنَاسبَة طَيّبَة.

وَقَد كَان الحُسَين ﴿ مَثَلاً فَرِيداً فِي شَجَاعة القَلْب، وَشَرف الكَلمَة وَإِبَاء الضَّمِير، وَكَانَت مَكَانَة فِي قَلْب رَسُول الله عَيَّالِيَّهُ مَكَانة الإبْن مِن قَلْب أَبِيه. ثُمَّ هُو الضَّمِير، وَكَانَت مَكَانَة فِي قَلْب رَسُول الله عَيَّالِيَّهُ مَكَانة الإبْن مِن قَلْب أَبِيه. ثُمَّ هُو ابْن فَاطِمَة بِنْته، وعَلي آبْن عَمّه، وَهُو مِن الَّذِين ضَمّهم النَّبي عَيَّالِيَّةُ تَحت كسَائِه وَقَالَ: « أَللَّهُمَّ هَوُلاَء أَهْل بَيْتى فَأَذْهِبْ عَنْهُم الرِّجْس وَطَهَرْهُم تَطْهيراً » (٢).

وَلاَ شَكَ أَنَّ مَكَانَة أَهْل بَيْته فِي قُلُوب المُؤمِنِين بالمَثَابَة الَّتي يُشَف عَنْهَا قُول الله : ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَـى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ وَ أُمَّهَ لَهُمْ ﴾ (٣) ، وَقَول الله : ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَـى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ وَ أُمَّهَ لَهُمْ ﴾ (٣) ، وَقُول

<sup>(</sup>١) أنظر، جَرِيدَة الْأَخْبَار المَصْرِيَّة: (٢٥/٥/٢٧٢م). (مِنْهُ مِينُ).

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّمَت تَخْرِيجَاته.

<sup>(</sup>٣) ٱلأَحْزَاب: ٦.

النَّبِي عَلِيْهُ: « وَالَّذِي نَفْسي بِيَده لاَ يُؤمِن عَبد حَتَّىٰ أَكُون أَحبٌ إِلَيهِ مِن نَفْسهِ، وَأَبُويه، وَأَهْله وَوُلده، وَالنَّاس أَجْمَعِين » (١١).

وَقَد قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ (٢). وَقَد كَان الحُسَين \_ وَهُو مِن ذُرِّيَّتَه شَبِيهَا بِهِ فِي مَلاَمحه وَصفاته وَسمَاته ، وكَان مَوقفه مِن الَّذِين أَحدُقوا بِهِ وَأَطبقُوا عَلَيهِ ، شَبِيهَا بَمَوقف جَده عَلَيهِ السَّلام وَهُو يُوَاجه الَّذِين تَحزبُوا ضِده وَتَأْلبُوا عَلَيهِ بقَوله لعَمّه : «لَو وضعَت عَلَيهِ السَّلام وَهُو يُوَاجه الَّذِين تَحزبُوا ضِده وَتَأْلبُوا عَلَيهِ بقَوله لعَمّه : «لَو وضعَت الشَّمس فِي يَمِيني ، وَالقَمر فِي شمَالي مَا تَركتُ قَوْل : لاَ إِلٰه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله أَبدا ، حَتَّىٰ أَنفذَه أَوْ أَقْتل دُونه » (٣) .

وَقَد بَذَل فِي سَبِيل كَلْمَة الحَقّ وَالشَّرف دَمَهُ الزَّكي، وَبَقي آسمهُ خَالداً مَاجداً فِي سِجل المَجد وَالخُلود...رَضي الله عَنْهُ، وَأَرضَاه.

عَبد الرَّحِيم فودَة

(١) تَقَدَّمَت تَخْريجَاته.

<sup>(</sup>٢) ٱلطُّور: ٢١.

<sup>(</sup>٣) أنطر، دَلاَيْل النُّبوَّة، الْإِصْبهَاني: ١٩٧/، السَّيرَة النَّبوِيَّة لِابْن هِشَام: ١٠١/، تِأْرِيخ الطَّبرى:١/٥٤٥.

### حَقّ الجَمَاعَة يَغْلب حَقّ النَّفس!(١)

ذَهَب النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ ذَات يَوْم إِلَىٰ بَيْت أَبْنَته فَاطِمَة ليَنُورهَا وَعِندَ بَاب البَيْت وَعندَمَا أُوشَك أَنْ يَدخُل ترَاجع وَعَدل عَن زِيَارتهَا. وَتَضْطَرب فَاطِمَة وَتُسرع إِلَىٰ زَوِّجهَا عَليّ بن أبي طَالِب كَرِّم الله وَجْهه تَطْلب إِلَيهِ أَنْ يَلحَق بالرَّسُول ليَسأَلهُ عَن سَبَب عدُولَه عَن زِيَارَتهَا.

وَيَسِير عَلَيّ إِلَىٰ الرَّسُول يَسأَلهُ فَيُجِيبَه عَلَيهِ السَّلاَم: « إِنِّي رَأَيتُ عَلَىٰ بَابهَا سِترَاً مُوْشيًا ً!!.

وَيَعُود عَلَيّ إِلَىٰ زَوِّجَته ليُخبرهَا الخَبَر فَتَقُول: ليَأْمرني فِيهِ بِمَا يَشَاء، وَأُمر النَّبيّ عَلَيهِ السَّلاَم \_بمَا مَعْنَاه \_أَنْ تُعطِيه إِلَىٰ أَهْلِ يَحتَاجُون إِلَيه (٢).

وَيُرِيد النَّبِيِّ زِيَارِتهَا مَرَّة أُخْرِيٰ، ولَكنَّه يَعُود دُون أَنْ يَدخُل بَيْتهَا، وَتَبعَث إِلَيهِ بمَن يَسأَلهُ عَن السَّبَب فَيقُول عَلَيهِ السَّلاَم: «إِنِّي وَجَدت فِي يَدَيهَا سوَارَين مِن ذَهَب!!.

<sup>(</sup>١) أنظر، جَرِيدَة الْأَخْبَار المَصْرِيَّة: (١٩٦٨/٢/١٦م). (مِنْهُ مَيْنُ).

<sup>(</sup>۲) أُنظر، صَحِيح البُخَاري: ۹۲۲/۲ ح ۲۷۸۱، سُنن أَبي دَاود: ۲۷۸/۲ ح ٤١٤٩ و: ۷۲/۲ ح ٤١٠٠، سُبل ٤١٥٥، فَتْح البَاري: ٥/٢١٦ عَون المَعبُود: ١٣٨/١١، شُعب الْإِيمان: ٣١٢/٧ ح ١٠٤١٦، سُبل اللهُدي وَالرَّشَاد: ٩/٥٥.

وَلمَّا بَلغهَا ذَلِكَ أَرْسَلتهُما إِلَيهِ فَبَاعهُما \_عَلَيهِ السَّلاَم \_بدرهَمَين وَنَصف درهَم تَصَدَّق بهَذَا المَبلَغ عَلىٰ الفُقْرَاء (١).

وَيُعَلَقِ الكَاتِبِ الرَّاحِلِ مُصْطَفَىٰ صَادِقِ الرَّافِعِي عَلَىٰ ذَلِكَ فَيَقُول:

يًا بِنْت النَّبِيّ العَظِيم:

وَأَنْتِ أَيضًا لاَ يَرضَىٰ لَكِ أَبُوكَ حليَة بدرهَمَين وَنِصف درهَم وَفي المُسْلمِين فُقرَاء لاَ يَملكُون مِثْلهَا؟.

أَي رَجُل شَعبي عَلَىٰ الْأَرْض كَمُحَمَّد عَلَيهِ السَّلاَم فِيهِ للْأُمَّة كُلَّها غَرِيزَة الأَب، وَفِيهِ حَلَىٰ كُلَّ أَحوَاله \_اليَقِين الَّذي لاَ يَتَحول، وفِيهِ الطَّبِيعَة التَّامَّة الَّتي يَكُون بهَا الحَقِّيقي هُو الحَقِّيقي.

بَا بِنْت النَّبِيِّ العَظِيم:

أَنَّ زِينَة بدرهم مَين وَنِصف درهم لا تَكُون زِينَة \_فِي رَأَي الحَقِّ \_إِذَا أَمْكَن أَنْ تَكُون صَدَقة بدرهمين وَنِصف درهم!!.

أَنَّ فِيهَا حِينَئذٍ مَعْنيٰ غَير مَعْنَاهَا:

فِيهَا حَقَّ النَّفس غَالِبَاً عَلىٰ حَقَّ الجَمَاعَة.. وفِيهَا الْإِيمَان بالمَنْفَعة حَاكماً عَلىٰ الْإِيمَان بالمَنْفَعة حَاكماً عَلىٰ مَا هُو الضَّرُوري.. وفِيهَا الْإِيمَان بالخَير... وفِيهَا حَلَىٰ مَا هُو الضَّرُوري.. وفِيهَا خَطَأ مِن الكَمَال إِنْ صَحِّ فِي حسَاب الحَلال وَالحَرَام، لَمْ يَصح فِي حسَاب الثَّواب وَالرَّحمة.

<sup>(</sup>١) أنظر، مُسْتَدرك الوَسَائل: ٥١٢/٦ ح ٦، بحَار الْأَنوَار: ٩٤/٨٥ ح ٦٢.

## نَظْرَة وَالنَّبِيِّ (١)

وَفِي جَرِيدَة الْأَهْرَام كَتَب وَزِير الثَّقَافَة السَّابق الْأُستَاذ فَتْحي رضوَان مَـقَالاً مُطَولاً عَن حَي السَّيِّدَة زَيْنَب بِنْت أَمِير المُؤمِنِين عَلَيهِ السَّلاَم، جَاء فِيهِ.

مَسْجِد السَّيِّدَة زَيْنَب تُشَدَّ إِلَيهِ الرِّحَال، وَكَأَنَّه الكَعبَة، أَكْثَر مِمَّا تُشَدَّ الرِّحَال حَتَّىٰ إِلَىٰ المَسْجِد الحُسَيني، فَالأُلُوف الَّذِين يَقصدُون هَذَا المَسْجِد مِن فُقرَاء الرِّيف وَالحَضَر، مِن النِّسَاء والرِّجَال، مِن المَرضىٰ وَأَصحَاب الحَاجَات، مِن المَعلُوبِين عَلىٰ أَمرهِم والَّذِين سُدَّت فِي وجُوههِم الْأَبوَاب، وَتَحطَّمت الْآمَال، كَانُوا قَد أَطلقُوا عَلىٰ صَاحبَة الضَّرِيح أَسمَاء تَدخل إِلَىٰ قُلوبهِم العَزَاء، وَتَبعَث فِيهما الرَجَاء، فَقُد كَانُوا يَهتفُون « يَا أُمّ العَوَاجِز وَيَا أُمّ هَاشِم ».

وَلَكُم رَأَيتُ رِجَالاً ونِسَاءً، فِي مُقْتَبل العُمر، وَفي خَرِيف الحَيَاة، قَد وَضعُوا أَيدِيهِم عَلَىٰ شبّاك ضَرِيح السَّيِّدَة، وَرَائحَة البخُور تَملاً المَسْجِد كُلّه ثُمَّ رَاحوا يهمسُون فِي أَذِن أُمَّ العَوَاجِز، وَقَد تَمَثَّلت لَهم بَشَراً سَوِيًّا، يَسمَع وَيَتَنفس، وَيَمد رَاحَتَيه وَيَضع بَيْنَهُما أَيدي الزَّاثِرِين وَالقَاصدِين، وَلَكن سَمعتُ هَذَا الهَمس الخَفِيض، وَأَنَا صَبي أَكَاد أُمَيِّز الْأَشْيَاء، فَأَشعُر أَنَّ هَذَا لَيْسَ سِوىٰ لقاء هيام وَعْرَام، يَصل فِيهِ الوَجد إِلَىٰ أَقصَاه وَتَرق المُنَاجَاة تَهْطل فِيهِ الدُّمُوع، وَتَصعَد فِيهِ

<sup>(</sup>١) أنظر، جَرِيدَة الأَهرَام المَصْرِيّة: (٢٣/٦/٢٧١م). (مِنْهُ عَيْنَ).

الأَهَات، وَتَتوالىٰ خِلاَله القُبلاَت، وَأَسمَع: يَا أُمّ العَوَاجزيَا أُمّ هَاشِم يَا طَاهرَة.. يَا أُخت الإِمَام.. يَا بِنْت الْإِمَام.. نَظرَة وَالنّبيّ...

### الفَمْارَس الفَنيِّة العَامَّة

١ ـ فَهْرَس الْآيَات

٢ ـ فَهْرَس الْأَحَادِيث

٣ ـ فَهْرَس المَصَادر

# فَهْرِس الْآيَات

| الصَّفْحَة | رَقْمهَا | الْآيَةُ                                                                             |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | ٱلْبَقَرَة                                                                           |
| 707        | YV       | ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾                             |
| ۲9.        | 177      | ﴿ وَ ٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾                                               |
| ۲۳۸        | 3 • 7    | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ مِن ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾               |
| 73e 277    | ۲.۷      | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾                |
| ٣.         | 701      | ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَحِعُونَ ﴾                                        |
| 474        | ۲۸٦      | ﴿لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾                                      |
|            |          | آل عِمْرَانَ                                                                         |
| ۲۲۸        | 100      | ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ﴾                        |
| ٤٥٠        | 44       | ﴿إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ، ﴾        |
| 478        | ٦٨       | ﴿إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَ ٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ﴾ |
| <b>TOA</b> | 14179    | ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ ﴾            |
| 809        | 179      | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتَا ﴾             |
| 444        | 188      | ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                                                   |

| الصَّفحَة | رَقْمهَا | الْآيَة                                                                       |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۸       | 97       | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾                                  |
| 173       | 97       | ﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾               |
| 279       | 178      | ﴿ وَ ٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾                                                |
| ٤٣٠       | 178      | ﴿ وَ ٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ﴾                                              |
| ٤٣٠       | 178      | ﴿ وَ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                         |
|           |          | ٱلْنِّسَاء                                                                    |
| ٦.        | ٥٨       | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰۤ أَهْلِهَا﴾ |
| ٦.        | ٣٥       | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ﴾   |
| ١٣٨       | ۸٠       | ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾                              |
|           |          | ٱلْمَـٰائِدَةِ                                                                |
| ٧١        | ٣        | ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾     |
| 707       | 70       | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                                                    |
| 307       | ۸٠       | ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾   |
| 108       | ذ﴾ ۷۹    | ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن ' بَنِيَ إِسْرَ ٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُ، |
| 170       | 78       | ﴿قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا﴾    |
| 1.9       | ۲۸       | ﴿إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾                               |

| الصَّغْجَة | رَقْمهَا | الْآيَةَ                                                                             |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          | ٱلْأَنْعَام                                                                          |
| ۸٥         | 178      | ﴿ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾                                       |
|            |          |                                                                                      |
|            |          | ٱلْأَعْرَاف                                                                          |
| YAA        | ٣١       | ﴿يَـٰبَنِيٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ﴾                                              |
| 727        | ١٥٠      | ﴿ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ﴾           |
| 17         | ٤٣       | ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَننَا لِهَنذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ﴾              |
|            |          |                                                                                      |
|            |          | ٱلْأَنفَالِ                                                                          |
| 377        | Vo €     | ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَنِ ٱللَّهِ            |
| 197        | ٤٦       | ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ﴾                                                   |
|            |          |                                                                                      |
|            |          | ٱلتَّوْبَه                                                                           |
| 7.         | 71       | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾                     |
| 701        | ٤٩ ﴿     | ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً ۚ بِالْكَنْفِرِينَ ا |
| ۱۸۷        | ٣٢       | ﴿يَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴾           |
| 91         | 45       | ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ         |
| 91         | 45       | ﴿وَمَسَـٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ﴾                                                         |

| الصَّنفحَة  | رَقْمهَا      | الْآيَةَ                                                                               |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |               | يُونُس                                                                                 |
| 191         | 75            | ﴿ أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيَآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾     |
| 49          | غ﴾ ۱۷         | ﴿ فَأَجْمِعُ وَا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُ       |
|             |               | مُود                                                                                   |
| ٦.          | ٧٣            | ﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾                          |
| <b>79</b> V | 91            | ﴿ وَلَوْلَا رَهْ طُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾                   |
| 49          | •7 <b>€</b>   | ﴿إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ      |
|             |               | يُوسُفَ                                                                                |
|             |               |                                                                                        |
| ٦.          | 77            | ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ آ﴾                                                   |
| 7.          |               | ﴿ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّاۤ أَن يُسْجَنَ }           |
| 277         | ΛV <b>∢</b> ∮ | ﴿ وَلَا تَا يُئِسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ ، لَا يَا يُئُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ |
|             |               | ٱلرَّعَد                                                                               |
|             |               | •                                                                                      |
| 707         | 40            | ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ قَأَن يُوصَلَ ﴾                                |
|             |               | إِبْرَاهِيم                                                                            |
| 1.9         | 77            | ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَ ٰ ثُلَمًّا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ ﴾              |

| رَقْمهَا | الْآيَة                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | ٱلْنَّمْلِ                                                                      |
| ۲٠١      | ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَـٰنِهِىۤ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ﴾ |
| 177      | ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾                |
|          |                                                                                 |
|          | الْإِسرَاء                                                                      |
| ٤٤       | ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ي وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ ﴾  |
| 97       | ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا ﴾               |
| ٧١       | ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾                                |
|          |                                                                                 |
|          | ٱلْكَهْفِ                                                                       |
| ٧١       | ﴿قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا﴾                                      |
| ٢3       | ﴿ ٱلْمَالُ وَ ٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾                        |
|          |                                                                                 |
|          | مَرْيَم                                                                         |
| ١٢       | ﴿يَـٰيَحْيَىٰ خُدِ ٱلْكِتَـٰبَ﴾                                                 |
|          |                                                                                 |
|          | طّه                                                                             |
| ١٣٢      | ﴿ وَأُمُّنْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾                      |
| 17       | ﴿فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ﴾                          |
| 1-4      | ﴿طَّهُ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىۤ﴾                        |
|          | 1.7<br>177<br>28<br>9V<br>V1<br>V1<br>17                                        |

| الصَّفحَة | رَقْمهَا | الْآيَةُ                                                                       |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | ٱلْأَنْبِيَاء                                                                  |
| ٦.        | ٨٤       | ﴿فَكَشَفْنَا مَا بِهِي مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ ﴾                      |
| YAA       | ٨        | ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾                    |
| 44        | ٦٧       | ﴿ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴾     |
| 474       | 77       | ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾                     |
|           |          | ٱلمُؤْمِنُون                                                                   |
| 199       | 97       | ﴿ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                           |
|           |          | ٱلْقَصَص                                                                       |
| ٦.        | 49       | ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِىٓ ءَانَسَ﴾                |
| 414       | 77       | ﴿يَآأَبَتِ ٱسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَئْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ﴾           |
| 444       | ٣.       | ﴿يَامُوسَىٰ إِنِّى أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                         |
| 71        | 70       | ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾           |
| ٣٣        | 37       | ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَاۤ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾                    |
|           |          | الْعَنْكَبُوتِ                                                                 |
| 11        | **       | ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ﴾ |

| الصَّفحَة   | رَقْمهَا  | الْآيَةَ                                                                        |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | ٱلرُّوم                                                                         |
| <b>70V</b>  | ١.        | ﴿ثُمَّ كَانَ عَنْقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْٱلسُّوٓأَى أَن كَذَّبُوا﴾           |
| ٤٥          | ٤٧        | ﴿فَانتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ﴾      |
|             |           | ٱلْأَمْزَابِ                                                                    |
| _           |           |                                                                                 |
| ٦٠          | ٥٧ ﴿لِي   | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْ |
| 7.          | ۲.        | ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾          |
| 17          | 44        | ﴿يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ﴾  |
| 17          | **        | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾        |
| ٤٥٧         | 7         | ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَ ٰجُهُ﴾          |
| १०१         | <b>Y0</b> | ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾                                   |
| <b>\</b> 0\ | ٧         | ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ ﴾       |
| 177         | ٧١        | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾            |
|             |           |                                                                                 |
|             |           | فَاطِرٍ                                                                         |
| 77          | 23        | ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِى﴾                         |
| 191         | 44        | ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَنِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾            |
|             |           | ٱلصَّاقَّات                                                                     |
| A ba A      |           |                                                                                 |
| 171         | 1.7_1.1   | ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ﴾             |

| الصَّفحَة | رَقْمهَا     | الْآيَة                                                                  |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤        | 45           | ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾                                   |
|           |              |                                                                          |
|           |              | ص ت                                                                      |
| 449       | 77           | ﴿يَادَاوُ رِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾                |
|           |              | ٱلزُّمَر                                                                 |
|           |              |                                                                          |
| ۲۸۸       | 77           | ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾                         |
|           |              |                                                                          |
|           |              | غَافِر                                                                   |
| 377       | **           | ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُ ﴾ |
| ١٣٣       | **           | ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ﴾              |
| ٤٥        | <b>77_7.</b> | ﴿ وَيَاٰقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾             |
| ٤٥        | ٣١           | ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعِبَادِ ﴾                           |
|           |              |                                                                          |
|           |              | ٱلشُّورَىٰ                                                               |
| 177       | ٣.           | ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾       |
| 111       | ٧            | ﴿ وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾   |
|           |              |                                                                          |
|           |              | ٱلزُّمْرُف                                                               |
| 474       | 18           | ﴿سُبْحَنْ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا﴾                                 |
|           |              |                                                                          |

| الصَّفحَة | رَقْمهَا       | الْآيَةَ                                                                          |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| YAA       | ۸٩             | ﴿ وَقُلْ سَلَّكُمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾                                         |
|           |                | w <u>4</u> _                                                                      |
|           |                | ٱلدُّفَّان                                                                        |
| 144       | ۲.             | ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ﴾                              |
|           |                | ٱلْأَمْقَافِ                                                                      |
|           |                |                                                                                   |
| 107       | 40             | ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوالُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾                        |
|           |                |                                                                                   |
|           |                | مُمُمَّد                                                                          |
| ۱۳۸       | **             | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ ﴾                            |
|           |                |                                                                                   |
|           |                | ٱلفَتْع                                                                           |
| ۱۳۸       | 17             | ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ ﴾                         |
|           |                |                                                                                   |
|           |                | قَ                                                                                |
| <b>Y</b>  | ٣٨             | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾               |
| 10        | ١٨             | ﴿مًّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾                       |
|           |                |                                                                                   |
|           |                | اَلطُّور                                                                          |
| ٤٥٨       | Y1 <b>4 </b> . | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِإ |
|           | ``\            |                                                                                   |

| الصَّفحَة    | رَقْمهَا    | الْآيَة                                                                    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              |             | ٱلْوَاقِعَةِ                                                               |
| <b>Y A o</b> | <b>19_1</b> | ﴿فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْجَانٌ﴾            |
|              |             |                                                                            |
|              |             | ٱلْمَدِيدِ                                                                 |
| 177          | 77          | ﴿مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ ﴾          |
|              |             |                                                                            |
|              |             | ٱلتَّمْرِيم                                                                |
| 7.           | ٤           | ﴿إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾                    |
| ٦.           | ٥           | ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وٓ أَزْوَ ٰجًا خَيْرًا﴾ |
|              |             |                                                                            |
|              |             | ٱلقَلَم                                                                    |
| 371          | ١٣          | ﴿عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾                                           |
| ٨٤           | ٤           | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾                                      |
|              |             |                                                                            |
|              |             | ٱلْمُطَوِّفِين                                                             |
| 777          | 18          | ﴿بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾                  |
|              |             |                                                                            |
|              |             | ٱلْإِنْسَانِ                                                               |
| 79.          | ڑا﴾ ۸       | ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ى مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِي  |

| الصَّفحَة | رَقْمهَا | الْآيَة                                                        |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|
|           |          | ٱلْأَعْلَىٰ                                                    |
| 108       | ٩        | ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾                          |
|           |          | ٱلْكَوْثَر                                                     |
| 133       | ۲_۱      | ﴿إِنَّاۤ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ |

# فَهْرِس الْأَحَادِيث

| الصَّفْدَة | طَرَف الحَدِيث                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 18         | أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَٱشْغَلْ قُلُوبَنَا |
| 1          | ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلِنَا لِهَذَا                      |
| 19         | أَنَا خَاصِفِ النَّعلِ                                           |
| 19         | لَقَد رَأَينَا يَوْم بَدْر وَنَحنُ نَلوذ بِرَسُول                |
| ۲.         | دَخَلتُ عَلىٰ رَسُول الله وَكَانَت لَهُ هَيبَة                   |
| 40         | اليَوْم مَات جَدِّي رَسُول الله، اليَوْم مَاتَت أُمِّي فَاطِمَة  |
| ٥٢و٢٠١     | أَفَتَشُكُّونَ فِي أَنِّي ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيَّكُمْ؟              |
| YA         | وَيّحكُم! أَخْبِرُونِيْ أَتَطْلُبُونِيْ بِقَتِيْلٍ؟              |
| 79         | إِلْهِي إِنْ طَالَ فِي عصيبَانك عُمري                            |
| ۲.         | أُنِّي كُنتُ بَيْنَ يَدي جَبّار                                  |
| ۲۱         | نُقَاتِل لأَجْلهَا وَنَترُكها؟!                                  |
| ٣١         | أَللَّهُمَّ ٱلعنْهُم لَعن عَاد وَثَمود                           |
| 37         | أَسْلِم تَسْلَم؟!                                                |
| ٣٦         | يًا جَابِر! قَد فَعل ذَلِكَ أَخي بأُمر الله                      |
| **         | هَذَا مَا قَاضِيٰ عَلَيهِ مُحَمَّد رَسُول الله                   |

| الصَّفْحَـة     | طَرَف الحَدِيث                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| **              | إِنَّ مُعَاوِيَة وَرهطَه لَيسوا بأَصْحَاب دِين                       |
| **              | أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَلاُّ يَتَعَدَّيَا الْقُرْآنَ فَتَاهَا غَنْهُ |
| ٣٨              | فَسُحْقاً لَكُمْ يَا عَبِيْدَ الْأُمّة                               |
| 44              | أَلاَ وَإِنَّ الدَعِيَّ ٱبْنَ الدَّعِيَّ قَدْ رَكَزَ                 |
| 49              | وَأَيم الله لتَقْتلني الفِئَة البَاغيَة                              |
| ٤٠              | مَا نَزِل أَبِي مَنْزِلاً، أَو ٱرتَحل عَنْهُ                         |
| ٤٠              | مِن هوَان الدُّنيَا عَلَىٰ اللهُ أَنَّ رَأْس يَحيىٰ                  |
| ٤٠              | أَللَّهُمَّ ٱجْعَلني أَخْشَاك كَأَنِّي                               |
| <b>۶۵ و ۲۸۲</b> | الَحْمد لله مَا شَباء الله، وَلاَ قُوّة إِلاَّ بِالله                |
| ٤٤              | بَأِي شَيء يَعْلَم المُؤمن أَنَّه مُؤمن؟                             |
| ٤٤              | أَوحىٰ الله إِلَىٰ دَاود: تُرِيد، وَأُرِيد                           |
| ٤٤              | وَلاٰ تُسْخِطِ اللهَ بِرِضَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ                    |
| ٤٥              | مَن طَلب رِضًا مَخْلُوق بسَخَط الخَالق                               |
| ۷۷ و ۵۰ و ۲۷۳   | لاَ حَوّل وَلاَ قُوّة إِلاًّ باللهِ العَليّ العَظِيم                 |
| ٤٨              | وَاللهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ قِتَالِي                   |
| ٤٨              | أَللَّهُمَّ أَنَّك تَعْلَم لَو أَنِّي أَعلَم أَنَّ رِضَاك            |
| ٤٨              | حُسَين مِنِّي، وَأَنَا مِن حُسَين                                    |
| ٤٩              | بأنَّه يُفِيد الْإِمتزَاج، وَالْإِتحَاد                              |
| ٤٩              | لاَ خَير فِي العَيش بَعْدَك                                          |
|                 |                                                                      |

| الصَّفْحَـة             | طَرَف الحَدِيث                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0.                      | لاَ حَوّل وَلاَ قُوّة إِلاَّ باللهِ العَليّ العَظِيم                      |
| 0•                      | أَللَّهُمَّ أَنَّكَ قَرِيب إِذَا دُعِيت، مُحِيط بمَا                      |
| 01                      | وَأَفْزَع إِلَيكَ خَائِفاً                                                |
| ٥٥ و ٢٦٧                | فَوَالله مَا فَرَيتَ إِلاَّ جِلدَك، وَمَا حَزَزت إِلاَّ لَحْمك            |
| ٧٥ و ٢٥٣                | الحَمْد شه الَّذي أكرمنا بنَّبيه مُحَمَّد                                 |
| م تَطْهِيراً ٦٠ و ١٨٣ و | أَللَّهُمَّ هَؤَلاَء أَهْل بَيْتي فَأَذْهِبْ عَنْهُم الرِّجْس وَطَهِّرْهُ |
| ٥٣٦ و ٥٧٤               |                                                                           |
| 79                      | مَثْلُ أَهْل بَيْتِي كَسَفِينةِ نُوح مَن رَكبهَا نَجا                     |
| ٧٠                      | أنًا مَدِينَه الْعِلم، وعَلَيُّ بَابِهَا                                  |
| ٧٠                      | أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة                                   |
| <b>V</b> 1              | مَنْ كُنْتُ مَولاًه فَعَليّ مَولاًه                                       |
| <b>V</b> \              | أَيّ بَلَدٍ هَذا، أَلَيسَت بِالبَلدَة الحَرَام؟                           |
| ٧٣                      | بَرَزِ الْإِيمَانِ كُلِّهِ إِلَىٰ الشِّرِكِ كُلِّهِ                       |
| ۷۷و ۵۰۳و ۸۵۵            | لاَ إِلٰه إِلاَّ الله مُحَمَّد رَسُول الله                                |
| ٨٤                      | إِنَّمَا بُعثْتُ لْأُتَمم مَكَارِم الْأَخْلاَق                            |
| 91                      | أَنَا أَبْنِيها لَكَ                                                      |
| ۹۱و ۸۵3                 | وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِه لاَ يُؤمِن عَبد حَتَّىٰ أَكُون أَحبّ             |
| ۸3 و ۹۳                 | حُسَين مِنِّي، وَأَنَا مِن حُسَين                                         |
| 94                      | بَارَك الله فِيكِ يَا نَسِيبَة                                            |

| الصَّفْحَـة   | طَرَف الحَدِيث                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 97            | هَذَا شَابِ قُتِل أَبُوه، وَلعلَّ أُمِّه تَكرَه              |
| 97            | إِذَا أَرَدتَ أَنْ تَعْلَم أَنَّ فِيكَ خَيراً                |
| ۱۲ و ۹۹ و ۲۳۲ | نَحْنُ وَآل أَبِي سُفْيَان تَعَادينَا فِي الله               |
| ١             | الحَمد ش الَّذي أَختَارنَا لنَفسهِ، وَأرتَضَانَا             |
| 1.4           | مَن يَأْخذهُ وَيَدعُوهُم إِلَىٰ مَا فِيهِ                    |
| 1.4           | إِنَّ الفَتىٰ مِمَّن حَشَا الله قَلْبِه نُورَاً وَإِيمَانَاً |
| ١٠٤           | وَالله مَا كُنْتُ فِي شَكٍ وَلاَ لَبْس مِن ظَلاَلَة          |
| ١٠٤           | أَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْب                   |
| 1.0           | أُيّها النَّاس أسمعُوا قَولي، وَلاَ تَعْجلُوني               |
| ۰۰۱ و ۷۷۳     | هَذَانِ سَيّدا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّة                       |
| ۲۰۱ و ۲۷۲     | فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِنْ هَذا القَولِ أَفَتَشُكُّونَ    |
| 111           | كَيفَ خَلَّفْتمُوني فِي الثَّقلَين؟                          |
| 117           | وَالله لَقَد بَلُوتَهُم فَمَا وَجَدتُ فِيهِم                 |
| 117           | أُمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي لا أَعْلَمُ أَصْحَاباً أَوْفَىٰ      |
| 177           | دَخَلْتُ إِلَىٰ الْمَوْتِ، أَوْ خَرَجَ الْمَوْتُ             |
| 117           | وَاللهِ لأبْنُ أَبِي طَالِبٍ آنسُ بِالْمَوْتِ                |
| 118           | يَستَأنسُون بِالمَنيَّة دُوني ٱستِئنَاس الطِّفْل             |
| ١١٤           | إِذْهَب لشَائك، إِنَّما طَلبتَنا للعَافيَة                   |
| 117           | لاَ عَيلَكُم أَنْ تَمنعُوه، لعَلَّ الله يَرزقَهُ             |

| الصَّفْدَة | طَرَف الحَدِيث                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 117        | أَنَّ الحُسَين لمَّا فَصل مُتوجهَا إِلَىٰ العِرَاق          |
| ۱۱۷ و ۱۲۰  | وَمَن تَخَلُّف لَم يَبلغ ٱلفَتح، وَالسَّلاَم                |
| 171        | صَبْراً يَا بَني عمُومَتي، صَبْراً يَا أَهْل بَيْتي         |
| 171        | مَن كَانِ الغَالِبِ يَوْم كَرْبُلاَء؟ فَقَال: ٱسمَع         |
| ١٣٣        | خَلُّوني وَالعَرب، فَإِنْ أَكُ صَادقاً كُنتُم               |
| ١٣٣        | كَتَبتُم إِليَّ أَنْ قَد أَيْنَعت الثِّمار وَٱخْضرَّ        |
| 178        | قُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاواتُ               |
| 178        | قُومُوا إِلَىٰ المَوْتِ الَّذِي لاَ بُدِّ مِنْهُ            |
| 140        | أَلاَ وَإِنِّي أَظنَّ يَوْمنَا مِن هَؤلاء الْأَعدَاء        |
| 177        | هَذَا فِي حَقّ مَن ظَلَم لاَ فِي مَن ظُلم                   |
| 147        | لَعنَة الله عَلىٰ مَن قَتَل أَبِي                           |
| ۱۲۸ و ۲۵۹  | زَعَمت أَنَّك تُنَاديهِم، فَلتَردَن وَشيكَا                 |
| 17.        | أَعْمَل بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ الرَّسُولِ                |
| 171        | نَاشَدني الله وَالرّحم                                      |
| ۱۲۳ و ۲۲۸  | لأوَاللهِ، لا أُعْطِيْهِمْ بِيَدِي إِعْطاءَ الذَّلِيلِ      |
| ۲۷۳ و ۲۷۸  |                                                             |
| 18         | أَيُّها الْأُمِيرِ، إِنَّا أَهْلِ بَيْتِ النُّبِيَّةِ       |
| 170        | أَللَّهُمَّ هَذَا قَبْر نَبِّيك مُحَمَّد عَبِّهِ أَنَا ٱبْن |
| ١٣٨        | أَنَا وأَهْل بَيْتي شَجرَة فِي الجَنَّة وَأَغصَانِهَا       |

| الصَّفْدَـة     | طَرَف الحَدِيث                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 188             | أَللَّهُمَّ آرْحم تِلْكَ الْأَعين الَّتي جَرت                |
| 731             | أَمَا وَالله لاَ أُجِيبِهُم إِلَىٰ شَيء مِمَّا يُريدُون      |
| 187             | أَغْلَب النَّاس مَنْ غَلَب هوَاه بِعلْمهِ                    |
| 187             | عَلاَمَة الْإِيمَان أَنْ تُؤثر الصِّدق                       |
| 104             | ٱعْلَم بِأَنَّك لاَ تَكُون لنَا وَليَّا إِلاَّ إِذَا ٱجْتَمع |
| 104             | يَكُون فِي آخر الزَّمَان قَوْم سُفهَاء                       |
| 108             | مِن الحُسَين بن عَليّ إِلَىٰ إِخوَانه                        |
| <b>\ \ \ \</b>  | مِا أُوذي نَبّي بمِثْل مَا أُوذُيت                           |
| <b>\ \ \ \</b>  | صَبراً بَني الكِرَام، فَمَا المَوت إِلاَّ قَنْطَرة           |
| 101             | الدُّنيَا سِجِن المُؤمِن، وَجَنَّة الكَافر                   |
| 101             | أَسْتَعدُوا للبَلاَء، وَأَعلمُوا أَنَّ الله حَامِيكُم        |
| 371             | أَمْضي عَلَىٰ دِينِ النَّبِيّ                                |
| ١١٤ و ١١٩ و ١٦٨ | فَإِنَّي لاَ أَرىٰ المَوْت إِلاَّ سَعادَةً، وَالحَيَاة       |
| ١٨٢             | أَنْتَ مِنِّي بِمَنزلَة هَرون مِن مُوسىيٰ                    |
| ١٨٢             | لْأُعطينَ الرَّايَة إِلَىٰ رَجُل يُحبِّه الله                |
| ١٨٣             | مَنْ كُنتُ مَولاًه فَعَليّ مَولاًة                           |
| ١٨٣             | لأُعْطِينٌ هَذِه الرَّايَة رَجُلاً يُحبّ الله                |
| ۲۸۱ و ۲۶۶       | وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ، وَلا خَطْلَةً          |
| 1               | وَالله لاَ يُقْتَل حَتَّىٰ أُقتَل                            |

| الصَّفْحَـة     | طَرَف الحَدِيث                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1               | وَالله لاَ أُفَارِقه، فَإِنْ قَتَلتهُ فَٱقْتلني مَعَهُ   |
| 1/19            | إِذَا أَتَاكَ أَكْبَر وُلدي، فَأَدفَعِيها إِلَيه         |
| 199             | أَنَّ الله يُحبِّ ذَا البَصر النَّافذ عِندَ ورُود        |
| Y • 0           | مَا كُنتْ لْأَسبقَك بٱسمهِ                               |
| 317             | أَللَّهُمّ ٱلعَن القَائد وَالسَّائق وَالرَّاكب           |
| 777             | أَنَّ المَلاَئِكَة حَمَلت تُرَابَاً مُقدَّسَاً           |
| 777             | أَنَّ مِئَتِي نَبِي وَمِئَتِي مَندُوبِ للْأَنْبِيَاء     |
| 747             | أَللَّهُمَّ وَالِ مَن وَالاَه، وَعَادِ مَن عَادَاه؟      |
| <b>Y</b> TV     | يَا عَلِيُّ، لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّكَ    |
| YTA             | عَليّ مَع الحَقّ والحَقّ مَع عَليّ                       |
| 78.             | سَاعُطي الرَّايَة إِلَىٰ رَجُل يُحبّ الله                |
| 787             | أَجِرنَا مَن أَجَارِت أُمِّ هَاني                        |
| ۷۲۷ و ۲۹۹       | أَشْبَهتَ خَلقي وخُلقي                                   |
| ۲۶۷ و ۲۰۳ و ۳۰۳ | مَا أُدري بَأَيَّهُما أَنَا أَشدٌ فَرحَاً بقدُوم جَعْفر  |
| 781             | رَأَيتُ جَعْفرَاً يَطِير بجنَاحَين فِي الجَنَّة          |
| 707             | إِنَّكَ أَمَرتَنِي أَنْ أَحْونهُم وَأُعطِيك              |
| Y7Y             | نَحْنُ أَهْل بَيْتٍ لاَ يُقَاس بِنَا أَحِد               |
| 377             | إِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ الثَّقَلَينِ مَا إِنْ تَمسَّكْتُم |
| Y70             | كُلِّ سَبَب وَنسبب مُنْقَطع يَوْم القِيَامَة             |
|                 |                                                          |

| الصَّفْحَة          | طَرَف الحَدِيث                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> \ <b>V</b> | لَيْسَ المُخبر كَالمُعَايِن                                  |
| <b>YV</b> •         | ٱسْتَمسك بهِ وَٱنْصرهُ بلسَانك، وَيَدك                       |
| <b>YV</b> 0         | أَنَّ مُحَمَّداً لَم يَدعك إِلاَّ إِلَىٰ خَير                |
| 777                 | إِذْهَب، فَاغْسلهُ وَكَفّنه، وَوَاره                         |
| YVA                 | أَللَّهُمَّ ٱغفر لْأُمِّي فَاطِمَة بِنْت أَسد                |
| 73 e 777            | خُطَّ المَوت عَلَىٰ وِلد آدَم مَخَطَّ القِلاَدة              |
| 397                 | يَا أَبِتَاه يَا رَسُول اللهِ! الْآن حَقّاً فَقْدنَاك        |
| ٣                   | أَ لا تَرَىٰ ـ الخِطَاب لمُعَاويَة ـ غَيْرَ مُخْبِرٍ         |
| ٣                   | إِنَّ الله ٱخْتَارني فِي ثَلاَثَة مِن أَهْل بَيْتي           |
| ٣                   | دَخَلتُ البَارِحَة الجَنَّة فَإِذَا جَعْفَر يَطِير           |
| ٣٠١                 | مَا أُدري بَأَيَّهُما أَنَا أَشدٌ فَرحَاً بقدُوم جَعْفر      |
| ٣٠٦                 | أَللَّهُمَّ أَخْلف جَعْفَراً فِي أَهْلهِ                     |
| ٣.٩                 | بنَاتنَا لبَنِينَا، وَبَنُونا لبنَاتنَا                      |
| 710                 | إِنَّ ٱبْني هَذَا سَيِّد، وَلعَل الله يَصلح بهِ              |
| 717                 | وَيَح عمَّار تَقْتله الفِئَة البَاغِية يَدعُوهُم             |
| 441                 | الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ          |
| 771                 | نَزَل بِي مِن وَفَاة رَسُول اللهَ عَلِيْنَ مَا لَمْ أَكُن    |
| 777                 | أَبْكي لذُّرّيتي، وَمَا تَصْنع بهِم شِرَار أُمّتي            |
| 33 و ۱۸۲ و ۲۲۳      | رِضَا الله رِضَانَا أَهْلِ البَيْتِ نَصْبِرِ عَلَىٰ بَلاَئهِ |

| الصَّفْحَـة | طَرَف الحَدِيث                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۲٦         | فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذاً! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ       |
| ***         | أَنَّ أَشدٌ النَّاس بَلاَء النَّبيُّون، ثُمَّ الوَصيون     |
| 777         | فَقْد بَلَغني كتَابِك تَذكر فِيهِ أَنَّهُ ٱنْتَهِت إِلَيكَ |
| ***         | الوَلَد للفِرَاش، وَللعَاهر الحَجَر                        |
| 737         | إِنَّ أُمِّتك سَتَقتلهُ، وَإِنْ شِئت أَريتكِ               |
| 454         | أَصْبَحنَا فِي قَومنَا مِثْل بَني إِسرَائِيل               |
| 701         | كَان عَليّ مَكدُودًا فِي ذَات الله، مُجْتَهداً             |
| <b>700</b>  | أَمَّا بَعد: يَا أَهْل الكُوفَة، أَتبكُون؟                 |
| 707         | مَا رَأيتُ إِلاَّ جَمِيلا، هَؤلاَء قَوم كَتَب الله         |
| rov         | فَٱنظُر لمَن الفَلَج يَومَئذٍ ثَكَلتكَ أُمِّك              |
| rov         | أَظَنَنْتَ يَا يَزِيد حِينَ أَخَذْتَ عَلَينَا أَقْطَار     |
| 777         | أَمَا وَاللهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلاَنً                  |
| 377         | فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَالَتْ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا      |
| 470         | الحَسَن والحُسَين سَيِّدَا شباب أَهْل                      |
| *77         | مَا قَتَل الحُسَين غَيرك                                   |
| *17         | هَذَا جَدِّي أَو جَدِّك يَا يَزِيد                         |
| *17         | رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاَّةً تُجَاوِزُ    |
| ٣٦٨         | رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ أَطَائِبِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ     |
| ۸۲۳         | اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِمُ الْمُعْتَرِفِينَ |
|             |                                                            |

| الصَّفْحَـة | طَرَف الحَدِيث                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 771         | هَل مِن ذَابٍّ يَذبُّ عَن حَرِيم رَسُول                      |
| 377         | أَتَعرفني مَن أَنَا؟                                         |
| 440         | فُزْتُ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَة                                    |
| 777         | مَا قَسَت القُلُوب إِلاَّ لِكَثْرَة الذُّنُوب                |
| 771         | أُللَّهُمَّ تَقَبل منَّا هَذَا القَلِيل                      |
| ۲۸۲         | مَالِي أَرَاك تَجُود بِنَفْسِك يَا بَقيَّة جَدِّي            |
| ٣٨٣         | أَللَّهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْنَا مَا نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُكْمِكَ |
| 3.77        | المُسْتَقبل لذِكرنَا، وَالعَظمَة لرجَالنَا                   |
| ٤٠٧         | يَا مُحَمَّدَاه! هَذَا حُسين بِالعرَاء مُرَمل                |
| ٤٠٨         | فَلَمْ أَرَ والله خَفرَة أَنْطَق مِنْهَا                     |
| ٤١٧         | مِن أَينَ لَكِ هَذَا؟                                        |
| ٤٢٠         | طُوبيٰ لمَن هُدي للْإِسلاَم وَكَان عَيشَه                    |
| 878         | صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلاٰةِ    |
| 277         | أَللَّهُمَّ أَهْدني فَيَمن هَدَيت، وَعَافني فِيمَن           |
| 277         | دَع مَا يُريبُك إِلَىٰ مَا لاَ يُريبُك                       |
| 279         | لاَ تَتَكَلَّف مَا لاَ تُطِيق                                |
| 6 8 0       | هَذَا أَخِي وَوَصِيتِ وَخَلِيفَتِي فِيكُم                    |
| £ £ V       | مَا فَرَّقَ بَيْنَكُمْ إِلَّا خُبْثُ السَّرَائِرِ            |
| £ £ V       | أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ           |

| الصَّفْدَـة | طَرَف الحَدِيث                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| £04         | الآن بَرَزَ الْإِسْلاَم كُلّه لِلشِّرك              |
| ٤٥٤         | لاَ فَتَىٰ إلَّا عَلي، ولاَ سَيْف إلَّا             |
| 809         | إِنِّي رَأَيتُ عَلَىٰ بَابِهَا سِترَاً مُوْشَيًّا!! |
| 809         | إِنِّي وَجَدت فِي يَدَيهَا سوَارَين                 |

# فَهْرَسُ المصَادِر المَطْبُوعَة وَالمَخْطُوطَة

١. الْقُرْآن الْكَرِيم، كِتَاب الله تَبَارَك وتَعَالَىٰ الحَيّ القَّيُّوم.

# حَرْف الْأَلف

- ٢. الْإِبانة عَن أُصُول الدِّيَانة ، لِابْن بَطَّة الفَلكي ، دِمَشق ، الطَّبعة الأُولى .
- ٣. الْإِبِانة عَن أُصُول الدِّيَانة ، لأَبِي الحَسن عَـليِّ بـن إِسـمَاعِيل الأَشـعَريِّ ،
   طَبعَة القَاهرَة ١٣٥٩ هـ، وَطَبعَة مَكْتَبة دَار البَيَان دِمَشق ١٤٠١ هـ.
- الْإُتحَاف بِحُبّ الْأَشرَاف، للشَّبرَاويّ الشَّافِعيّ (ت ١١٧٢ هـ ق)، تَحقِيق:
   مُحَمّد جَابر، المَطبعَة الهِندِية العَربِية ١٢٥٩ هـ وَطَبعَة \_مَـصْر ١٣١٣ هـ، وأعـيد طَبعَه فِي \_إِيرَان ١٤٠٤ هـ، وَطَبعَة دَار الكتَاب الْإِسلامي بِتَحقِّيقنا.
- ٥. إتحاف السَّادة المُتقِين بِشَرح إحياء عُلُوم الدِّين، لأَبي الفَيض مُحمّد بن مُحمّد الحُسَيْني الزِّبَيدي، طَبعَة دَار الفِكر ـ بَيرُوت.
- ٦. إسعاف الرَّاغبِين فِي سِيرة المُصْطَفىٰ وَأَهل البَيْت الطَّاهِرِين (بهَامش نُـور الأَبصَار)، للشَّيخ مُحَمد بن عَليّ الصَّبان، طَبع العُثمَانِية.
- ٧. الْآثَار البَاقِية عَن القرُون الخَالِية ، لِمُحَمَّد بن أَحْمَد البَيرُوني. طَبْعَة لَـيبك

عَام ١٩٢٣م.

- ٨. الأُخْبَار الطّوَال، لأُحمَد بن دَاود الدّينوريّ (أَبُو حَنِيفَة ت ٢٨٢ هـ)
   تَحْقِيق: عَبدالمُنعم عَامر. طَبْعَة دَار المَسِيرة \_بَيْرُوت، طَبْعَة دَار إِحياء الكُتْب العَربية سَنَة ( ١٩٦٠ م).
- ٩. الأنوار القُدسيَّة فِي بَيَان العهُود المُحمَّديَّة ، عَبدالوهاب بن أحمد الشَّعرَاني ، أُخذ بالوَاسطة .
  - ١٠. الْأَنْوَارِ القُدسيَّة للسَّنهُوتي، أَخذ بالوَاسطَة.
- ١١. الْإِرشَاد الهَادي إلى مَنْظُومَة الهَادِي فِي العَقَائِد الزَّيدِيَّة ، لِابْن الوَزِير ،
   ( مَخْطُوط ) ، دَار الكُتب المَصْرِيَة رَقَم « ٥٨٧ » .
- ١٢. أَسْبَابِ النُّزول، أَبِي الْحَسَن عَـليّ بـن أَحْـمَد بـن مُحَمَّد الوَاحـدِي.
   (ت ٤٦٨ه/ ١٠٧٦م) وَبِهَامشه ٱلنَّاسخ وَالمَـنْسُوخ لهِـبَة الله سَـلاَمَة. عَـالم الكُتْب. بَيْرُوت: لُبْنَان.
- 17. الإستيعاب في مَعْرِفَة الأصْحَاب، يُوسُف بن عَبدالله بن مُحَمَّد القُرطبي أَبُو عُمْر المَشهُور بِآبن عَبد البر النمري، (ت ٤٦٣ه). تَحْقِّيق: عَليّ مُحَمَّد مُعوض دَار الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت \_لُبْنَان. وتَحْقِّيق عَليّ البَجَاوي. طَبْعَة القَاهرَة وَبهَامش الْإصَابَة.
- 18. أسد الغَابَة فِي مَعْرِفَة الصَّحَابَة ، لأَبِي الحَسَن عِزِّ الدَّين عَلَيِّ بن أَبِي الكَرَم مُحَمَّد أبن مُحَمَّد بن عَبد الكَرِيم الشّيبَانيِّ المَعْرِوف بِأبن الأَثِير الجَزْريِّ مُحَمَّد بن عَبد الكَرِيم الشّيبَانيِّ المَعْرِوف بِأبن الأَثِير الجَزْريِّ (ت ٦٣٠ه ق)، تَحْقِيق: مُحَمَّد إِبرَاهِيم، طَبْعَة \_القَاهرَة ١٣٩٠ ه، وَطُبع (ت ٦٣٠ه في المَكْتَبَة الإِسْلاَمِيَّة للحَاج رِيَاض، وَطَبع المَطْبْعَة الوَهبِية بِمَصْر.

- ١٥. أَسْنَىٰ المَطَالب فِي نَجَاة أَبِي طَالب، لأَحمد زَيني دَحلان (ت ١٣٠٤ هق)،
   طَبعَة مَصر ١٣٠٥ هـ. وَطَبع دَار الكتَاب العَربي بَيرُوت ١٤٠٥ هـ.
- 17. أَسْنَىٰ المَطَالِبِ فِي أَحَادِيثِ مُخْتَلفة المَرَاتِبِ، لمُحَمَّد بن دَويش الحوت البَيْرُوتِي، دَار الكتَابِ العَربِي ١٣٩١هـ، وَمَطبعَة مُصطفىٰ \_مَصر ١٣٥٥ هـ، طَبعة مُصر ١٤١٦ هـ، طَبعة مُصر ١٤١٦ هـ، طَبعة دَار الفِكر الْإِسلاَمي بَيرُوت ١٤٠٨ هـ.
- ١٧. أَسْنَىٰ المَطَالِبِ فِي مِنَاقِبِ عَلِيّ بِن أَبِي طَالِبِ، لمُحَمّد بِن عَلِيّ بِن يُوسف الجَزريّ الشّافعيّ (ت ٨٣٣هـق)، طَبعَة \_مَكّة المُكَرمَة ١٣٢٤هـ، وَطَبع دَار إحيَاء التُّرَاث العَربي ١٣٢٨هـ.
- ١٨. الْإِشْرَافَ عَلَىٰ فَضل الْأَشْرَافَ، لْإِبرَاهيم الحَسنيّ الشّافعيّ السّمهوديّ المَدنيّ تَحقِيق: سَامي الغُرِيري، طَبع دَار الكتَاب الْإِسلاَمي.
- ١٩. الْإِصْبَاحِ عَلَىٰ المصبَاحِ فِي مَعرفَة المَلك الفَتَاحِ، الْإِمَامِ النَّاصِ لدِينِ اللهَ إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَحمَد المُؤيدي، تَحقِّيق: السَّيِّد العَلاَّمة عَبدالرَّحمن بن حُسِين شَايم، طَبْع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد الثَّقَافِية.
- ٢٠. الْإِصَابَة فِي تَمييز الصَّحَابة، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي. طَبْعَة مَـولائ عَبدالحَفِيظ. القَاهرة ( ١٣٢٨ هـ).
- ٢١. الْإِصَابَة فِي تَميِيز الصَّحَابة ، (بهامش الْإِستِيعَاب لِابْن عَبدالبَر). أَحْمَد أبن حَجر العَسْقلاني ( ٧٧٣ ـ ٥٥٢ هـ). دَار العُلوم الحَدِيثة . وَطَبعات أُخرى لاَحقَة .
- ٢٢. الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرّجال... خير الدّين بن مَحمُود بن مُحمُّود بن مُحمَّد ابن عَليّ بن فَارس، أيلول سبتَمبر ١٩٩٢م دَار العِلم بَيْرُوت \_ لُبْنَان.
- ٢٣. أَعْلاَم النِّسَاء، عُمر رِضا كحَالة سَنَة (ت ١٤١٣ هـ) مُـوسَّسَة الرِّسَالة

بَيْرُوت \_لُبْنَان.

- ٧٤. الْأَغَاني، لْأَبِي الفَرج الْإِصبهَانِي (ت ٣٥٦ه)، تَحْقِيق: خَلِيل مُحييّ الدّين دَار الكُتْب المَصْرِيَة، الطَّبْعَة الْأُولَىٰ ١٣٥٨ ه، وَكَذَا طَبْعَة دَار الفِكر بَيْرُوت عَام (١٤١٢ه).
- ٢٥. الْإِمَامَة وَالسِّيَاسَة، لْأَبِي مُحَمَّد عَبد الله أبن مُسْلِم المَعْرُوف بأبن قُـتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـق)، مَكْتَبَة ومَطَبْعَة مُصْطَفَىٰ بَابى الحَلبى، مَصْر ١٣٨٨ هـ.
- ٢٦. السيرة الحَلبِية (إِنْسَان العُيُون فِي سِيرة الْأَمِين المَأْمُون)، عَليّ بن بُرهَان
   الشَّافعى الحَلبى، دَار الفِكر العَربِي بَيْرُوت ١٤٠٠هـ.
- ٧٧. الْأَنْسَاب، عَبدالكرِيم مُحَمَّد السَّمعاني (ت ٥٦٢ هـ). طَبْعَة لَيدن. وبتَحْقِّيق: عَبدالرَّحمَن المَعْلَمي الَيمَاني. طَبْعَة ـبَيْرُوت. الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨ م دَار الجنَان بَيْرُوت \_لُبْنَان.
- ٢٨. أنْسَابِ الْأَشْرَاف، لأَحمد بن يَحْيَىٰ بن جَابر البَلاَذريّ، (ت ٢٧٩هق)،
   تَحْقِّيق: كمَال الحَارثيّ، طَبْعَة مَكْتَبَة الخَانجيّ \_مَصْر ١١٢٥ هـ، طَبْعَة مَكْتَبَة المُثنَّىٰ بَغْدَاد ١٣٩٦ هـ، وتَحْقِّيق المحمُودي، مُؤسسة الْأَعلمي بَيْرُوت.

#### حَرْف البَاء

- ٢٩. البدَاية والنّهاية ، لأبي الفدَاء إِسْمَاعِيل بن كَثِير الدّمشقي ، تَحْقِيق : عَليّ شِيري ، دَار الكُتْب العِلْمِيَة ، الطَبْعَة الخَامسَة ، ( ١٤٠٩ ) هـ ، مَطَبْعَة السّعادة مَـطر عَام ١٣٥١ هـ.
  - ٣٠. كتَاب بَحر الدَّم فِيمَن تَكلُّم فِيهِ الْإِمَام أَحْمَد ، طَبعَة القَاهرَة .

- ٣١. البدَاية والنّهَايَة، مُحَمَّد بن عَـبدالحـرّ الكـنَاني (ت ١٣١٢ هـ). طَـبْعَة القَاهرَة ( ١٣٥١ ـ ١٣٥٨ هـ).
- ٣٢. بِشَارة المُصطَفىٰ لشِيعَة المُرتَضىٰ ، عمَاد الدّين أَبُو جَعْفَر مُحَمّد بن القَاسم الطّبري ، المَطْبعَة الحَيدرِية ، النَّجف الأَشرَف ، الطَّبعَة الثّانِية ١٣٨٣ هـ، وَنَشر مَطْبعَة الخَانجي مَصْر ١٤٠٠ هـ.
- ٣٣. بُغيَّة الوعَاة فِي طَبْقَات اللَّغوين والنُّحاة ، جَـلاَل الدِّيـن السِّيوطي (ت ٩١١هـ). طَبْعَة مَصْر سَنَة ١٣٢٦هـ. طَبْعَة أُخرىٰ بتَحْقِّيق: مُحَمَّد أَبُوالفَصْل إِبرَاهِيم. القَاهرَة ( ١٩٦٤م ).
- ٣٤. البُلدَان، لأبِي بَكر أَحْمَد بن مُحَمَّد الهَمدَاني المَعْرُوف بِأبن الفَقِيه، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف، طَبْعَة لَيدن.
- ٣٥. البِيان وَالتَّبيُين، لَعَمرُو بن بَحر الجَاحظ، (ت ٢٥٥ هـق)، شَرح حَسَن السِّندوبيّ، نَشر دَار الجَاحظ ١٤٠٩ هـ، وَمَطبعَة الْإِستقَامة، الطَّبعَة الثَّالثَة القَاهرَة السّندوبيّ، نَشر دَار الجَاحظ ١٤٠٩ هـ، وَمَطبعَة الْإِستقَامة، الطَّبعَة دَار الوَعى سُوريا ١٤٠٢ هـ.
- ٣٦. بُلُوغ الْأُرب وَ كُنُوز الذَّهب فِي مَعرِفة المَذْهَب، لعَلي بن عَبدالله بن القَاسم أبن مُحَمَّد بن الشَّهاري الصَّنعَاني، تَحقِيق عَبدالله بن مُحَمَّد بن الْإِمَام القَاسم بن مُحَمَّد الحَسَني الشَّهاري الصَّنعَاني، تَحقِيق عَبدالله بن عَبدالله بن أَحْمَد الحُوثي، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَليِّ الثَّقَافِية.

#### حَرْف التَّاء

٣٧. تَأْرِيخ بَغْدَاد ، لأَحمد بن عَلَيّ الخَطِيب البَعداديّ ، طَبْعَة دَار السَّعادة مَصْر . ٣٨. التَّأْرِيخ يَحْيَىٰ بن مَعِين (ت ٣٣٣هـ) ، روَاية عَـبَّاس الدُّوري . تَحْقِّيق :

- أَحْمَد مُحَمَّد نُور سَيف. طَبْعَة مَكَّة المُكَّرمة ١٩٧٩م.
- ٣٩. التَّأْرِيخ الكَبِير لِّمحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُّخاريّ ، طَبْعَة حَيدر آبَاد الدّكن.
- ٤٠ تَأْرِيخ جُرجَان. للسَّهمي حَمْزَة بن يُوسُف (ت ٤٢٧ه). طَبْعَة حَيدر آبَاد
   الدّكن ٣٦٩/ ١٩٥٠م.
- ٤١. تَأْرِيخ آبْن خُلدُون ، المُسمىٰ التَّأْرِيخ أَو العِبر ودِيوَان المُبتَدا أَو الخَبر . عَبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد المَشهُور با بن خُلدُون (ت ٨٠٨ه) ، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربي بَيْرُوت ١٩٧١هـ.
- ٤٢. تَأْرِيخ الخُلفَاء لعبدالرَّحْمَن بن أبي بَكر السيوطيّ (ت ٩١١ه)، تَحْقِيق مُحيي الدِّين عبدالحَمِيد، طَبْعَة القَاهرَة، ١٩٥٩م) طَبْعَة دَار السّعادة مَصْر عَام ( ١٤١٦ه).
- ٤٣. تَأْرِيخ الخَمِيس فِي أَحَوَال أَنفس نَفِيس، لحُسين بن مُحَمَّد بن الحَسَن الحَسَن الدِّياربكريّ (ت ٩٦٦ه)، طَبْعَة القَاهرَة ١٢٨٣ هـ.
- ٤٤. تَأْرِيخ دِمشق، حَمْزَة بن أُسد القَلانسي (ت ٥٥٥ هـ). طَبْعَة بَيْرُوت عَام
   ١٩٠٨م).
- ٤٥. تَأْرِيخ دِمَشق، عَليّ بن الحُرّ بن عَسَاكر (ت: ٥٧١ه). طَبْعَة دِمشق ١٩٥١ م. طَبْعَة (١٩٨٢م).
- ٤٦. تَأْرِيخ الْإِسْلاَم، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان الذَّهـبيّ، (ت ٧٤٨هـ) مَكْـتَبَة القَاهرَة ( ١٩٧٧ م ).
   القُدسى القَاهرَة ( ١٣٦٨ ه تَحْقِّيق بَشَار عوَاد مَعْرُوف طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٧٧ م ).
- ٤٧. تَأْرِيخ الْإِسْلاَم السِّيَاسي وَالدِّيني والثَّقافِي وَالْإِجتَماعي، الدُّكتُور حَسَن إِبْرَاهِيم، طَبْعَة دَار الكِتَاب بَيْرُوت ١٤٠١ه.

- ٤٨. تِأْرِيخ الْإِسلام وَوَفَيَّات المَشَاهِير وَالْأَعلام، لشَمس الدّين مُحمّد بن أَحمَد الذَّهبيّ (ت ٧٤٨هق)، تَحقِيق: عُمر عَبد السّلام تَدمريّ، طَبعَة دَار الرّائد العَربي \_القَاهرة ١٤١٥ه، وَنَشر دَار الكتّاب العَربي \_بَيرُوت ١٤١١ه وَطَبعَة حَيدر آبَاد الدّكن ١٣٥٤ه.
- ٤٩. تَأْرِيخ الطَّبريِّ تَأْرِيخ الرُّسل والأُمم وَالمُلوك، لأَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِير الطَّبريِّ (... ـ ٣١٠هـ)، تَحْقِّيق مُحَمَّد أَبُو الفَضل إِبرَاهِيم دَار المَعَارِف القَاهرَة ( ١٩٦٠م) طَبْعَة أُوربا، طَبْعَة الإستقامة مَصْر.
- ٥٠. تَأْرِيخ أَبْن عَسَاكر (تَأْرِيخ دِمشق)، الأَجزَاء الَّتي حَقَقَها الَـمحمُودي،
   تَرجمَة الْإِمَام عَلَى والْإِمَام الحَسَن والْإِمَام الحُسَيْن.
- ٥١. تَأْرِيخ المَدِينَة المُنورَة (أُخْبَار المَدِينَة)، لعُمر بن شَيبَة. تَحْقِيق: فَـهِيم مُحَمَّد شَلتُون. دَار التُّراث والدَار الْإِسْلاَمِيَّة ١٩٩٠م بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ٥٢. تَأْرِيخ اليَعقُوبيّ، أَحْمَد بن أَبِي يَعْقُوب بن جَعْفَر العَبَّاسي المَعْرُوف بِاليَعقُوبيّ، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف ١٣٥٤ هـ.
  - ٥٣. تَأْرِيخ اليَعْقُوبِي ، لِابْن وَاضح . طَبْعَة دَار صَادِر بَيْرُوت. وأيضاً النَّجَف.
  - ٥٤. تَاجِ العَرُوسِ فِي جَوَاهِرِ القَامُوسِ ، مُحَمَّد مُرتضىٰ الزُّبِيدي. طَبْعَة مَصْرٍ .
    - ٥٥. التِّبيَان فِي آدَاب حَمَلة القُرآن، للنُّووي، أُخذ بالوَاسطَة.
    - ٥٦. تُحفَة النَّاظرِين، فِيمَن وَلِّي مَصْر مِن الوِلاَة وَالسَّلاَطِين، طَبعَة مَصْر.
- ٥٧. تُحْفَة الْأَحوذي بِشَرح جَامع التّرمذي، لعَبدالرَّحمن بن عَبدالرَّحِيم المُباركفُوري، طَبع سَنَة ( ١٢٨٢ هـ)، دَار الكُتب العِلميَة.
  - ٥٨. تُحْفَة الْأَزهَارِ ، لِابْنِ شَدقَم ، أُخذ بالوَاسطَة .

- ٥٩. تُحفَة الأحبَاب ، للسَّخاوى ، أُخذ بالوَاسطَة .
- ٠٠. التُّحفة اللَّطيفة فِي تأرِيخ المَدينَة الشَّريفَة، طَبْعَة الرِّيَاض.
- ٦١. التُّحفَة الأُنسيَّة عَلىٰ المُقدَّمة الأُجرُوميَّة ، لشَمس الدِّين مُحَمَّد الأَزهَري المَالكي ، طَبع مَطْبعَة الفجَّالة .
- ٦٢. تُحف العُقُول، لأَبي مُحَمّد الحَسن بن عَليّ الحرَّاني المَعرُوف بِآبن شُعبَة، مُؤسَّسة النَّشر الإِسلاَمي ـ قُم، الطّبعَة الثّبانِية ١٤٠٤ هـ، وإِنْـتشَارات جَـامعَة مُدرسِين، وَطَبعَة دَار إِحيَاء التُّراث العَربيّ ١٤٠٦ هـ.
- ٦٣. التَّذكرة ، لعبد الرِّحمان بن عَلي بن مُحمَّد بن عَـلي البَكـري الحَـنبلي
   البَغدَادي ( أبن الجَوزي الحَنفي ) ، طبعة حَيدر آبَاد الدَّكن .
  - ٦٤. تَتمّة المُخْتصر لِابن الوَردي: (حَيَاة الْإِمَام مَالِك)، أَخذ بالوَاسطَة.
- ٦٥. تَذكرَة الحقاظ ، مُحَمَّد أَحْمَد بن عُثمَان الذَّهبيّ ، (ت ٧٤٨هق) ، تَحْقِيق : أَحْمَد السيّقا ، طَبْعَة \_القَاهرَة ١٤٠٠هـ ، طَبْعَة حَيدر آباد الدّكن ١٣٨٧ هطَبْعَة دَار إحياء التُّراث العَربيّ مَكْتَبَة الحَرم المَكيّ بِمَكّة المُكرَمة .
- ٦٦. تَذكرَة الخوَاص ( تذكرَة خوَاص الْأُمَّة ) ، ليُوسُف بن فَرغلي بن عَبد الله المَعْرُوف بِسبط أَبْن الجَوزيّ ، الحَنبَليّ ثُمَّ الحَنفيّ ، نَزِيل دِمشق ( ت ٦٥٤ ه ) ، طَبْعَة \_بَيْرُوت الثَّانِيَة ١٤٠١ ه ، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف ، طَبْعَة مَصْر .
- ٦٧. تَرجَمة الْإِمَام عَلَيّ بن أَبِي طَالب إلله من تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير ، لعَليّ بن
   هِبة الله المَعْرُوف بأبن عسَاكر ، طَبْعَة دِمشق .
- ٦٨. تَرجَمَة الْإِمَام الحُسَيْن مِن كتَاب الطَّبْقَات الكَبِير القِسْم الغَير المَطبُوع ، لِابْن سَعِيد الزُّهري ( ٢٣٠ ه). تَحْقِيق: السَّيِّد عَبدالعَزِيز الطَّباطَبائي. نَشْر مُؤسَّسَة آل

- البَيْت لإحياء التُّراث. ١٤١٥ ه.
- ٦٩. تَرجمَة الْإِمَام الحَسَن مِن تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير ( ٥٧١ه)، تَحْقِيق: مُحَمَّد
   بَاقر المحْمُودي. مُؤسَّسَة المحمُودي. ( ١٤٠٠ه).
- ٧٠. تَفرِيح الخَاطر فِي تَرجمَة عَبدالقَادر ، طَبعَة عِيسىٰ البَابي الحَلبي وَشُركاؤه
   عَام « ١٣٣٩ ه.».
- ٧١. تَفْسِير رُوح الْمَعَانِي، لأَبي الفَضْل شهَاب الدِّين السَّيِّد مُحَمَّد الآلُوسي.
   طَبْعَة مَكْتَبة المُثنىٰ بَغدَاد ١٣٩٦هـ.
- ٧٢. تَفْسِير القُرآن العَظِيم، (تَفْسِير ٱبْن كَثِير)، لْإِسمَاعِيل بن عُمر بن كَـشرير البَصريّ الدّمشقيّ، (ت ٧٧٤هـ). طَبْعَة بَيْرُوت دَار المَعْرِفَة ١٤٠٧هـ، طَبْعَة دَار إلى التَّراث العَربيّ، طَبْعَة دَار صَادِر.
- ٧٣. تَفْسِير البَيضَاويّ، (أَنوَار التّنزِيل وَأَسرَار التّأويل)، لأَبي سَعِيد عَبدالله أَبن عُمر الشّيرازيّ البَيضَاويّ، طَبعَة دَار النّـفَائس ١٤٠٢ هـ، وَطَـبعَة مُـصطَفىٰ مُحَمّد ـمَصْر.
- ٧٤. تَفْسِير الكَشّاف، لأَبِي القَاسم جَارِ الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمّد بن أَحمَد الزّمَخشري (ت ٥٣٨ه)، طَبعَة دَار المَعرفَة بَيرُوت، قُم، دَار البَلاَغَة.
- ٧٥. تَفْسِير الثَّعلبي (الكَشف وَالبيَان فِي التَّفسِير)، لأَحـمَد بن مُحمَّد بن إِلسَّة بن المُحمَّد بن المُحمِّد بن السَّيسا اللَّه وي النَّه المَرعَشى النَّجفى العَامَّة .
   وَ (مَخطُوط) فِي مَكتبَة المَرعَشى النَّجفى العَامَّة .
- ٧٦. تَفْسِير الخَازن لعَلاَء الدّين الخَازن الخَطِيب البَغدَاديّ، (ت ٧٢٥هـق).
   طَبعَة دَار الفِكر ـبَيرُوت ١٤٠٩هـ، وَطَبعَة مَصر ١٤١٥هـدَار الكُتب العَربية الكُبرى.

- ٧٧. تَقْرِيب التَّهْذِيب، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي (ت ٢٤٥ه). تَحْقِّيق: عَبدالوهَابِ عَبداللطَّيف، طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣٨٠ ه).
- ٧٨. تِهذِيب التَّهذِيب، لأَبي الفَضل أَحمَد بن عَليّ بن حَجر العَسقلانيّ (ت ٨٥٢ هـق)، تَحقِيق: مُصطَفىٰ عَبد القَادر عَطا، طَبعَة دَار الكُتب العِلمِية الطَّبعَة الأُولىٰ \_بَيرُوت ١٤١٥ هـ، وَمَطبعَة مَجْلس دَائرة المعَارف النّظامِية الهُند ١٣١٥ هـ، النّاشر، دَار صَادر بَيرُوت \_مصَور مِن طَبعَة دَائرة المعَارف العُثمَانية، حَيدر آباد \_الهِند ١٣٢٥ هـ.
- ٧٩. تَهْذِيب تَأْرِيخ دِمشق الكَبِير لِابْن عسَاكر ، الشَّيخ عَبدالقَادر رَيدرَان . دَار المَسيرة بَيْرُوت : لُبْنَان .
- ٨٠ تَهذِيب الْأَحكَام، لْأَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن الحَسَن الطُّوسي (المُتوفَىٰ ٤٦٠ه)،
   تَحقِّيق الحُجَّة السَّيِّد حَسَن الخرسَان، الطَّبعَة الثَّالِثة، بَيْرُوت دَار الْأَضوَاء عَام
   ( ١٤٠٦ هـ).
- ٨١. تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللَّغَات، يَحْيَىٰ بن شَرف مُـحي الدِّين (ت ٦٧٦ ه).
   طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣٤٩ ه).
- ٨٢. تَهْذِيب الكَمَال، يُوسُف بن عَبدالرَّحمَن المَزي (ت ٧٤٢هـ). طَبْعَة دَار المَأْمُون دِمشق، ومَطَبْعَة مُؤسَّسَة الرِّسَالة.

## حَرْف الثَّاء

٨٣. الثُّقَات، لأَبِي حَاتِم مُحَمَّد بن حَبَّان بن أَحْمَد الِّتمِيمِي البَستي، ( ٣٥٤ه) الطَبْعَة الأُولى، مَطَبْعَة مَجلس دَائِرَة المَعَارِف العُثَمانِيَّة بحَيدر آبَاد الدِّكن، الهند،

عَام ١٣٦٩ هـ.

٨٤ ثَمرَات الْأُورَاق ، للشَّيخ تَقي الدِّين أبي بَكْر بن عَليّ المَعرُوف بأبن حُجَّة الحَموى ، أُخذ بِالوَاسطَة .

#### حَرْف الجيم

٨٥. جَامِع الْأُصُولِ فِي أَحَادِيث الرّسول، لأَبِي السّعادَات مَجد الدّين المُبَارِك بن مُحَمّد أبن مُحَمّد المَعرُوف بِآبن الأَثِير الشّيبَاني الشّافعي، (ت ٢٠٦هـ) طَبعَة الفَجّالة مَصر ٢٠٦ه.

٨٦. جَامع البَيَان عَن تَأْوِيل القُرآن، أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بن جَرِير الطَّبري (المُتوفَّىٰ ٣١٠ه).

٨٧. الجَامع الصَّحِيح (سُنن التَّرمذي)، لأَبِي عِيْسَىٰ مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ بن سَورَة التَّرمذي (ت ٢٩٧هـ) تَحْقِّيق: أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر، دَار إحيَاء التُّرَاث، بَيْرُوت.

٨٨. الجَامِع الصَّحِيح (صَحِيح مُسْلِم) بشَرْح النّووي، لمُسلم بن الحَجَّاج بن مُسْلِم القُشِيري النّيشابوري (ت ٢٦١هق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُوَّاد عَبد البَاقي، دَار الحَدِيث، القَاهرَة، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٤١٢هـ.

٨٩. الجَامِع الصَّغِير ، فِي أَحَادِيث البَشِير النَّذير جَلاَل الدِّين عَبد الرَّحْمَن بن أَبِي بكر جَلاَل الدِّين السيوطي (ت ٩١١هـق) ، الطَبْعَة الأُوليٰ \_القَاهرَة ١٣٦٥هـ.

• ٩٠ الجَامِع لْأَحكَام القُرْآن، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد القُرطبي (ت ٦٧١هـ)، طَبْعَة الفَجَّالة القَدِيمة مَصْر.، والطَبْعَة الأُولَىٰ، دَار إحياء التُّرَاث العَربي، تَصحِيح أَحْمَد عَبد العَلِيم البَردُوني.

- ٩١. الجَرح والتَّعدِيل، عَبدالرَّحمَن بن أبي حَاتم مُحَمَّد بن إدرِيس المُنذر
   (ت ٣٢٧ه). تَحْقِّيق: عَبدالرَّحمَن المَعلَمي اليمَاني. حَيدر آباد.
- ٩٢. جواهر العِقدِين فِي فَضْل الشَّرفين شَرف العِلْم الجَلي وَالنَّسب العَلي ، لعَلي بن عَبد الله الحَسني السَّمهُودي ( ٩٤١ هـ ) ، تَحقِّيق : الدَّكتور مُوسىٰ بِنَاي العَلِيلى ، مَطْبعَة العَاني بَغدَاد ١٤٠٥ هـ ، نَشْر وزَارَة الأَوقَاف العرَاقِية .
- ٩٣. الْجَمَل، للشَّيخ المُفِيد. طَبْعَة الحَيْدَزِيَّة. النَّجف الأَشرَف. الْعِرَاق. سَنَة ( ١٣٨١ هـق ).
- ٩٤. جَمْهَرة أَنْسَابِ العَرْبِ، عَلَيِّ بن أَحْمَد بن جَزِم (ت: ٦٥٥هـ). تَـحْقِّيق:
   عبدالسَّلام هَارُون. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٦٢ م ).

#### حَرْف الحَاء

- 90. الْأَحْكَام السُّلطانِية، لْأَبِي الحَسن عَليّ بن مُحَمَّد البَصري البَغْدَادِي المَاوَردي، الطَّبعَة الْأُولَىٰ مَصْر، ١٣١٩ه.
- ٩٦. الْإِحكَام لِابْن حَزم، لعَليّ بن أَحْمد بن حَزم الْأُندلسي، أَبُو مُحمّد، دَار الحَدِيث، القَاهرَة، ١٤٠٤ ه، طَبْعَة ١.
- ٩٧. الْإِحكَام للْآمُدي، لعَليّ بن مُحمّد الآمدي، أَبُـو الحَسـن، دَار الكـتَاب العَربي، بَيْرُوت ١٤٠٤ هـ، تَحقّيق: الدّكتُور سيّد الجُمِيلي.
- ٩٨. حَاشِية البجِيرمي عَلَىٰ شَرح النَّهج لمُحَمّد عَلَى البجِيرمي ، المَطْبعَة الهِندِية
   العَربية مَصْر ١٣١٣ ه.
- ٩٩. حَاشِيَة الشَّيخ عَليّ عَلىٰ نهَايَة المُحتَاج إلىٰ شَرْح المِنهَاج، لشَّمس الدِّين

مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمْزَة الرَّمليّ (ت ١٠٠٤ هق)، طَبعَة القَاهرة ـ مَصْر ( ١٢٤٥ ه). • • ١. حَاشِية ردِّ المُخْتَار عَلَىٰ الدُّر المُخْتَار لِابْن عَابدِين، المَطْبع المُصطفَائي، لَكهنو.

- ١٠١. الحَاوي للفَتَاوي ، لجَلاَل الدِّين عَبد الرَّحمن بن أَبي بَكْر مُحَمَّد السَّيُوطيّ
   (ت ٩١١هق) ، تَحقِّيق : مُحيى الدِّين ، طَبعَة السَّعادَة \_مَصْر ١٣٥٦هـ.
- ١٠٢ الحَاكم فِي مَعْرِفَة علُوم الحَدِيث ، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن عَبدالله بن الحَاكم النيشابوري (ت ٤٠٥هـ) ، طَبْعَة دَار الكِتَابِ العَربِي .
- ١٠٣. الحَدَائِق الوَردِيَّة فِي منَاقِب الْأَئِمَّة الزَّيدِيَّة ، لأَبِي عَبدالله الشَّهِيد خُمِيد ابن أَحْمَد المَحَلي الِّتمِيمي الوَادعِي ، مَطْبُوع ، ومَخْطُوط فِي مَكْتَبَة آل كَاشف الغِطَاء بِرَقم « ٧١٣» ، ومُصَوَّرَة عن مَخْطُوطة نُسخَت سَنَة ( ١٣٥٧ هـ) . دَار أَسَامة . دِمَشْق ١٤٠٥ هـ .
- ١٠٤ حلية الأوليًاء وطَبْقَات الْأصفياء، أَحْمَد بن عَبدالله. أَبُو نَعِيم الْإِصبهانِي (المُتوفِّي ٤٣٠هـ).
- ٠٠١. حَيَاة الصّحَابة ،لمُحمّد بن يُوسف إِليَاس الحَنفي الهِندي ، طَبع لاَهُور .
- ١٠٦. حَيَاة الحَيوَان الكُبرى، مُحَمَّد بن مُوسىٰ الدّميري (ت ٨٠٨هـ). طَبْعَة المَكْتَبَة الْإِسْلاَمِيَّة ـبَيْرُوت.
- ١٠٧. الحَيوَان، للجَاحظ. طَبْعَة القَاهرَة ١٣٦٥ هـ، وَكَذَا طَبْعَة الحَلبي مِن سَنَة (١٣٥٧ هـ).

#### حَرْف الخَاء

- ١٠٨. خَصَائِص أَمِير المُؤْمِنِين ضِمن الشَّنن ، الحَافظ النَسائي ( ٣٠٣هـ) دَار
   الكُتْب العِلْمِيَة بَيْرُوت .
- ١٠٩. خَصَائص أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، للحَافظ أَبِي عَبدالرَّ حمَن
   أَحْمَد آبن شُعيب النّسائي. دَار الكِتَاب العَربي، بَيْرُوت: لُبْنَان.
- ١١٠ الخَصَائِص الكُبرى (كفَاية الطَّالب اللَّبيب فِي خَصَائِص الحَبِيب)، جَلاَل
   الدِّين السيوطي. طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربي.
- ١١١. خُزَانة الْأَدَب وَلُب لُبَاب لسَان العَرْب، عَبدالقَادر بن عُمر البَغْدَادِي. طَبْعَة عَام ١٢٩٩ ه.
- ١١٢. خُلاَصَّة الْأَقْوَال فِي مَعْرِفَة الرِّجَال (رِجَال العَلاَّمَة الحِلي)، لَجَمَال الدِّين أَبِي مَنْصُور الحَسَن بن يُوسُف بن عَليّ بن المُطهر الحِلي (ت ٧٢٦ه)، تَصحِيح مُحَمَّد صَادق بَحر العُلُوم، مَنْشورَات الشَّريف الرَّضي، الطَبْعَة الْأُوليٰ ( ١٤٠٢ه). ١١٣. خُلاَصة تَذهِيب تَهذِيب الكَمَال، أَحْمَد بن عَبدالله الخَزرجي الأَنصَاري (ت ٩٢٣ه). طَبْعَة بُولاق ( ١٣٠١ه)، وَكَذا طَبْعَة سَنَة ( ١٣٩١ه). النُّطَط التَّوفِيقيَة، لعَليّ مُبَارك بَاشا بن سُليمَان بن إِبرَاهِيم الرَّوجي المَصْرى، أُخذ بالوَاسطة.

## حَرْف الدَّال

١١٥ ذَائِرَة مَعَارِف القَرِن العشرِين ، مُحَمَّد فَريد وَجدي . دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوت .
 ١٦ دَائِرَة المَعَارِف الْإِسْلاَمِيَّة ، نَقَلها إلىٰ العَربية مُحَمَّد ثَابت الفَندى و آخرُون .

دَار المَعْرِفَة. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

١١٧. دُرَّر الأَصْدَاف فِي فَضل السَّادَة الأَشرَاف ، لعَبد الجوَاد بن خُضر الشَّربِيني .
 ١١٨. الدُّر المَنْثُور فِي طَبْقَات رَبَّات الخدُور ، العَاملي \_ زَينَب (ت ١٣٣٢ هـ) .
 طَبْعَة القَاهرَة (١٣١٢ هـ) .

١١٩. الدُّر المَنْثُور فِي التَّفسِير بِالمَأْثُور ، جَلاَل الدِّين السيوطي (ت ٩١١ه).
 دَار الفِكر بَيْرُوت: لُبْنَان.

١٢٠. دَلاَئل النَّبَوَّة ، أَبُو نَعِيم أَحْمَد بن عَبدالله الأَصبهاني (ت ٤٣٠ه). نَشْر دَار الوَعي - حَلب ( ١٣٩٧ هـ).

١٢١. دَلاَئِل النَّبوَّة ، أَبُو بَكر أَحْمَد بن الحُسَيْن البَيهقي ( ٤٥٨ه) نَشْر دَار الوَعي حَلب ١٣٩٧ هـ.

١٢٢. دِيوَان أَبِي الْأُسود الدُّوليّ، تَحقِّيق: عَبد الكَرِيم الدُّجيليّ، طَبْعَة بَيرُوت ( ١٤١٩ هـ).

١٤٢٠ دِيوَان أَبِي طَالب، جَمع و تَحقّيق: العَانيّ، المَطْبعَة الخَيريَّة بغَدَاد ١٤٢٠ ه،
 وَطَبعَة دَار كُوفَان \_ المَملَكة المُتحدة فِلندَه، وَطَبعَة فَيض رسَان \_ بَمبى.

١٢٤. دِيوَان البُوصِيريّ (ت ٨٤٠هـق)، تَحقِّيق: مُحَمَّد الكَوثريّ، طَبعَة دَائرَة المعَارف العُثمَانيَّة ـبَيرُوت ١٤٠٦هـ.

١٢٥. دِيوَان المُتنبي، تَحقِّيق: عَليّ الطَّيب الزَّعلُول، طَبعَة دَار الكتَاب العَربي ــ بَيرُوت ( ١٤١٥ هـ).

١٢٦. الدُّرر الكَامنة فِي أَعيَّان المِئة الثَّامنة ، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي (ت
 ٢٤٥هـ). تَحْقِّيق: عَبدالمَعِين خَان. طَبْعَة حَيدر آباد ( ١٩٧٢م ).

١٢٧. الدِّيبَاج المُذهب فِي مَعْرِفَة أَعيَّان المَذهب، إِبرَاهِيم بن عَليَّ أَبْن فَرحُون ( ١٣٥١ هـ).
 ( ت ٧٩٩هـ). تَحْقِّيق: مُحَمَّد الأَحمدي أَبُو النُّور. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣٥١ هـ).

١٢٨ ديوَان أَمِير المُؤْمِنِين وَسيِّد البُلغَاء وَالمُتَكلمِين عَليّ بن أَبِي طَالب ، النَّاشر :
 دَار ٱلنَّجْم . بَيْرُوت \_ لُبْنَان .

# حَرْف الذَّال

١٢٩. الذُّريَّة الطَّاهرَة ، لمُحمَّد بن أحمَد الدَّولابي (مَخْطُوط) ، وَتَحقِيق : مُحَمَّد جوَاد الجَلالي ، مُؤسَّسة النَّشر الإِسلاَمي ١٤٠٧ هـ.

١٣٠. ذَخَائر العُقبىٰ فِي منَاقب ذَوي ٱلْقُرْبَىٰ، لُمحبّ الدّين أَحْمَد بن عَبدالله الشّهير بالُمحبّ الطّبري، (ت ٦٩٤هق)، نَشْره حُسام الدّين القُدسي بالقَاهرَة ١٣٥٦ه.
 ١٣١. ذَيل المُذِيل فِي تأرِيخ الصَّحَابة وَالتَّابِعِين لِابْن جَرِير الطَّبري مُلحق بأَحد أَجزَاءه مِن تأريخ الاُمم والمُلوك مُؤسَّسَة الأَعلمي بَيْرُوت.

١٣٢. ذَيل المُذَيل لتَّأرِيخ بَغدَاد، طَبْعَة دَار السَّعادة مَصْر

١٣٣. الذَّهَب المَسبُوك فِي ذِكر مَن حَجَّ مِن الخُلفَاء والمُلوك، أَحْمَد بن عَليّ المَقْريزي (ت ٨٤٥هـ). تَحْقِّيق: الشّيال. طَبْعَة القَاهرَة ١٩٥٥م.

#### حَرْف الرَّاء

۱۳٤. رِبِيع الْأَبرَارِ ، لاَّبي القَاسم جَارِ الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمَّد بن أَحمَد الزَّمخشري (ت ٥٣٨هـ).

١٣٥. رِجَالِ النَّجاشي، لأَبِي العَبَّاسِ أَحْمَد بن عَليّ النَّجاشي تَحْقِّيق مُحَمَّد

جوَاد النَّائِيني طَبْعَة دَار الْأَضوَاء بَيْرُوت.

١٣٦. رَشْفَة الصّادي مِن بحُور فَضَائل بَني الهَادي ، لأَبي بَكْر بن شَهاب الدّين العَلوي ، الحُسَيْنيّ الشّافعي ، طَبع مَصر ١٣٠٣ هـ.

١٣٧. الرَّوضَ الْأَنف، لَعَبدالرَّحمن بن عَبدالله السُّهيلي ( ٥٨١ هـ) تَحْقِّيق طَه عَبدالرَّ وَوف سَعد طَبْعَة القَاهرَة.

١٣٨. الرِّيَاضِ النَّضرة فِي فَضَائلِ العَشرَة ، لُمحّبِ الدِّينِ الطَّبرِيِّ الشَّافعِيِّ (ت ١٩٤ هـ ق) ، طَبْعَة بَيْرُوت ١٤٠٣ هـ، وَطَبْعَة ثَانِية فِي مَصْر ، ودَار الغَربِ الْإِسْلاَمِيّ بَيْرُوت ١٩٩٦ م، تَحقِّيق: عِيسىٰ عَبدالله مُحمّد مَانع الحمْيَري.

١٣٩. رَغبَة الآمل مِن كتَاب الكَامل (شَرْح الْأُعلاَم لكتَاب الكَامل للمُبرد)،
 السَّيِّد أبن عَليّ المَرصَفى. طَبْعَة مَصْر ١٣٤٦.

١٤٠ الرَّوْض النَّضِير شَرْح مَجْمُوع الفِقْه الكَبِير ، لشَر ف الدِّين الحُسين بن أَحمَد
 أبن صَالح السِّياغي: ١/٧٧، طَبع مَكْتَبة المُؤيد الطَّائف سَنَة ١٩٨٦.

181. الرَّوض الفَائِق فِي المَوَاعظ وَالرَّقَائِق، الشَّيخ شُعِيب عَبدالله بن سَعد المَصْري ثُمَّ المَكِي المَشهُور بالحُريفِيش (المُتوفِّىٰ ٨٠١هـ). طُبع فِي القَاهرة بِجُزئين وَكَذلك طُبع طَبعَة بُولاَق.

# حَرْف الزَّاي

١٤٢. زَاد المَسِير فِي عِلم التَّفسِير لعَبدالرَّحمن بن الجَوزِي البَغْدَادي
 ١٤٨ه)،المَكتب الْإِسْلاَمِيّ بَيْرُوت.

١٤٣. الزُّهد، الْإِمَام أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَنبل (ت ٢٤١ه). طَبْعَة دَار الكُتْب

العِلْمِيَة - بَيْرُوت.

١٤٤. زُهر الْأَدَب وَثَمر الْأَلْبَاب، إِبرَاهِيم بن عَلتي الحُصري القَير وَاني
 ( ت ٤٥٣ه). تَحْقِيق: مُحي الدِّين عَبدالحَمِيد. طَبْعَة القَاهرَة ١٩٥٣م.

### حَرْف السِّين

180. سُبل السّلام شَرْح بلُوغ المَرَام مِن جَمْع أَدلة الأَحكَام ، لمُحَمَّد بن إِسمَاعِيل الكَحلاني ثُمَّ الصّنعاني اليَمني ، مَطْبعَة مُصطَفىٰ البَابي الحَلبي وَأَوْلاَده بِمَصر ، الطّبعَة الرّابعة ١٣٧٩ هـ.

١٤٦. سُبل الهُدىٰ وَالرَّشاد، لصَّالِح الشَّامي. طَبْعَة مَصْر.

١٤٧. سِرّ السِّلسِّلة العَلوِية (مَخْطُوط)، حيَاة الْإِمَام زَيد.

١٤٨. سَفِينة البحار ، المُسمَّىٰ سَفِينة بحَار الأَنوَار وَمَدِينة الحُكم وَالآثَار . عَبَّاس
 أبن مُحَمَّد رِضا القُمى . طَبْعَة النَّجف سَنَة ١٣٥٥ هـ.

١٤٩. السَّقِيفة (أو) أئِمَّة الشِّيْعَة ، سَلِيم بن قَيس الكوفِي الهـ اللَّلي العَـ امري
 (المُتوفَّىٰ ٩٠هـ). طَبْعَة مُؤسَّسَة الأَعلمي. بَيْرُوت \_ لُبْنَان.

١٥٠. السُّنن الكُبرى، لأَبِي بَكر أَحْمَد بن الحُسَيْن بن عَليّ البَيهقي (ت ١٥٨هق)، تَحْقِيق: مُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبد الحَمِيد، دَار إِحياء التُّرَاث العَربي \_بَيْرُوت ١٤٠٥ه. وتَحْقِيق: مُحَمَّد عَبد القادر عَطا، طَبْعَة دَار الكُتْب العَربي \_بَيْرُوت ١٤٠٥ه. وتَحْقِيق: مُحَمَّد عَبد القادر عَطا، طَبْعَة دَار الكُتْب العَلمِيّة، الطَبْعَة الأُولى \_بَيْرُوت ١٤١٤ه مُصَوَّرة مِن دَائِرَة المَعَارِف العُثمانِية، حَيدر آبَاد الدّكن ١٣٥٣ه.

١٥١. سُنن أَبْن مَاجِه، لأَبِي عَبد الله مُحَمَّد بن يَنزيد بن مَاجه القَنزوِينيّ

(ت ٢٧٥هق)، تَحْقِّيق: فُؤاد عَبد البَاقي، دَار إِحـيَاء التَّـراث، بَـيْرُوت، الطَـبْعَة الأُوليٰ ١٣٧٥هـ. ونَشْر دَار الفِكر، طَبْعَة ـبَيْرُوت ١٣٧١هـ.

١٥٢. سُنن التَّرمذي، لأَبِي عِيْسَىٰ مُحَمَّد بن عِـيْسَىٰ بـن سَـورة التَّـرمذي
 ( ت ٢٩٧هـ) تَحْقِّيق: أَحْمَد مُحَمَّد شَاكر ، دَار إِحيَاء التُّرَاث ، بَيْرُوت .

١٥٣. سُنن الدَار قُطني، لأَبِي الحَسَن عَليّ بن عُمر البَغْدَادِي المَعْرُوف بالدَار قطني، (ت ٢٨٥ هـ) تَحْقِيق: أَبُو الطّيب مُحَمَّد آبادي، عَالم الكُتْب، بَيْرُوت، الطّبْعَة الرّابعة ٢٤٠٦ه، طَبْعَة بُولاَق بالقاهرة.

١٥٤. سُنن النّسائِي ، الحَافظ المُتوفّىٰ سَنَة (٣٠٣ه). طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيَة.
 بَيْرُوت \_ لُبْنَان.

100. سُنن أبي دَاود، لأَشعث السّجستانيّ الأَزديّ (ت ٢٧٥ ه ق)، إعدَاد وَتَعلِيق: عِزّت عَبد الدّعاس، طَبْعَة دَار الْحَدِيث الطَّبْعَة الْأُوْلَىٰ حِمص ١٣٨٨ ه وطَبْعَة مُصطَفَىٰ البَابِيّ مَصْر ١٣٩١ ه.

107. سِير أَعْلاَم النَّبلاء ، مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عُثَمان الذَّهَبي (ت ١٣٧٤ م). تَحْقِّيق : مَجْمُوعة مِن البَاحِثِين تَحت إِشرَاف : شُعِيب الْأَرنَاؤط . مُؤسَّسَة الرِّسَالة بَيْرُوت \_لُبْنَان .

١٥٧. السيرة النَّبوِّية، لأَبِي مُحَمَّد عَبد المَلك بن هِشام بن أَيُوب الحمْيَري،
 (ت٢١٣ أو ٢١٨ هـق)، تَحْقِّيق: مُصْطَفىٰ السّقا، وإِبـرَاهِـيم الْأَنْـبَاري، وعَـبد
 الحَفِيظ شَلبى، مَكْتَبَة المُصْطَفىٰ، قُم، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٣٥٥ هـ.

١٥٨. السِّيرة النَّبَوَّية بهَامش السِّيرة الحَلبِية، لأَحمد بـن زَيـني بـن أَحْـمَد دَحلان (ت ١٤٠٨هـ) طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربِي بَيْرُوت ١٤٠٨هـ.

109. الشَّافِي - فِي الجوَابِ عَلَىٰ الرِّسَالة الخَارِقة للفَقِيه عَبدالرَّحِيم بن أَبِي القَبَائل، تَأْلِيف الْإِمَام عَبدالله بن حَمْزَة الحَسني ( 071 - 318). الطَبْعَة الأُولَىٰ القَبَائل، مَنْشُورات مَكْتَبَة اليَمَن الكُبرىٰ، اليَمَن -صَنْعَاء.

## حَرْف الشِّين

١٦٠. شَذْرَات الذَّهب فِي أُخْبَار مَن ذَهَب ، لأَبِي الفَلاَح عَبد الحَي المَعْرُوف بأبن العِمَاد (ت ١٠٨٩ هـق)، تَحْقِيق: الأَرنَاؤط، طَبْعَة ـبَيْرُوت، ودِمشق ١٤٠٩ هـ، ونَشْر مَكْتَبَة القُدسى، القَاهرَة ١٣٥٠ هـ.

١٦١. شَرْح البَحر الرَّائق، لزَين الدَّين بن إِبرَ اهِيم بن مُحَمَّد المَعرُوف بأبن نُجِيم المَصرى الحَنفي.

١٦٢. شَرْح نَهْج البَلاَغة ، للشَّيخ مُحَمَّد عَبده ، طَبْعَة دَار الكِتَاب العَربيّ 1٤٠٦. هَ ، طَبْعَة الفَجَّالة الجَدِيدَة ـ مَصْر ١٤٠٣ هـ.

١٦٣. شَرْح نَهْج البَلاَغَة ؛ للخُوئيّ ، طَبْعَة دَار الفِكر بَيْرُوت ١٤٠٦ هـ.

١٦٤. شَرْح نَهْج البَلاَغة ، لِابْن أبِي ٱلْحَدِيد المُعتَزليّ (ت ٢٥٦هـق) ، تَحْقِيق :
 مُحَمَّد أَبُو الفَضل ، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤٠٩هـ.

170. شَرْح نَهْج البَلاَغَة ، أَبْ نَ أَبِي ٱلْحَدِيد ، عَبدالحَمِيد بن هِبة الله (ت: ١٥٥ه) . طَبْعَة بَيْرُوت ( ١٣٧٤ هـ) . وبتَحْقِيق : مُحَمَّد أَبُو الفَضل إِبرَاهِيم . طَبْعَة دَار إِحيَاء الكُتْب العَربية \_مَصْر .

١٦٦. شَرْح الشُّريشي عَلَىٰ المَقامَات الحَريريَة ، أُخذ بالوَاسطَة .

١٦٧. الشِّفَاء بِتَعرِيف حقُوق المُصْطَفىٰ ، لقَاضي أَحْمَد بن عَيَّاض بن مُحَمَّد بن

عَبد الله أبن مُوسى بن عَيَّاض اليَحصبي، أندلسِي الأَصْل، ( ٤٩٦هـ ٥٤٤هـ) طَبْعَة بَيْرُوت.

17۸. شَوَاهد التّنزيل لقوَاعد التّفضِيل، لأَبِي القَاسم عُبِيد الله بن عَبد الله النّيسابوري المَعْرُوف بالحَاكم الحَسكَاني (مِن أَعْلاَم القَرن الخَامس، والمُتوفّىٰ بَعد سَنَة ٤٧٠ه)، تَحْقِيق: مُحَمَّد بَاقر الَـمحمُوديّ، مُـؤسَّسَة الطّبع والنّشر، طَهرَان، الطَبْعَة الأُولىٰ \_ ١٤١١ه.

179. الشَّجرَة المُبَاركة فِي أَنْسَابِ الطَّالبيِينِ، مُحَمَّد بن عُمر. الفَخر الرَّازي ( ١٦٩. الشَّيِّد مَهدي الرَّجَائي. طَبْعَة مَكْتَبَة المَرعشي النَّجْفي \_ قُم سَنَة ( ١٤٠٩ه).

١٧٠. شَرْح ديوَان حَسَّان بن ثَابت، وَضَعة وَضَبط الدِّيـوَان وصَححه:
 عَبدالرَّحمَن البَرقُوقي. دَار الكِتَاب العَربِي. بَيْرُوت: لُبْنَان.

١٧١. شَرْح المُوَاهب اللَّدنِية لُمحَمَّد عَبدالبَاقي الزَّرقاني ( ١١٢٢ه) ، دَار المَعْرِ فَة بَيْرُوت.

١٧٢. الشِّعر وَ الشُّعرَاء ، عَبدالله بن مُسْلِم أَبْن قُتِيبَة (ت ٢٧٦ه). تَحْقِّيق: أَحْمَد شَاكر. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٦٦م ).

١٧٣. الشَّمَائل المُحَمَّدية ، مُحَمَّد بن عِيْسَىٰ التَّرمذي (ت ٢٧٩هـ). تَحْقِّيق :
 عِزَّت عُبِيد الدَّعاس . حِمص ( ١٩٧٦م ).

### حَرْف الصَّاد

١٧٤. صَحِيح البُخَاري، لأبي عَبدالله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبرَاهِيم بن الْمُغِيرَة

الجَعفي البُخَاري، (ت ٢٥٦ هـ)، تَحْقِّيق: مُصْطَفَىٰ دِيب البَـغا، دَار ٱبْـن كَــثِير، بَيْرُوت، الطَبْعَة الرّابعَة ١٤١٠ هـ، ومطَبْعَة المُصطفَائِي ١٣٠٧ هـ.

١٧٥. شَرْح صَحِيح البُخَاري، عَبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل، لَمحمُود بن أَحْمَد
 العَيني (ت ٨٥٥هـق)، مطَبْعَة الفَجَّالة الجَدِيدَة \_مَصْر ١٣٧٦هـ.

١٧٦. صَحِيح التَّرمذيّ، لعِيسىٰ بن سَورة التَّرمذيّ، (ت ٢٩٧ هـق) ، طَـ بُعَة بَيْرُوت ١٤٠٥ هـ. مطَبُعَة المَكْتَبَة السَّلفِية بِالمَدِينة المُنورَة.

١٧٧. الصَّحِيح مِن سِيرَة النَّبِيّ الْأعظم ﷺ، السَّيِّد جَعْفَر مُرْ تَضَىٰ العَامِلي. دَار الهَادي دَار السِّيرة. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

۱۷۸. صَحِيح مُسْلِم، لأَبِي الحُسَيْن مُسْلِم بن الحَجَّاج القُشِيري النَّيسابُوري، (ت ٢٦١ هق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُؤاد عَبد البَاقي، طَبْعَة -بَيْرُوت النِّيسابُوري، (ت ٢٦١ هق)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد فُؤاد عَبد البَاقي، طَبْعَة -بَيْرُوت ١٣٧٤ هـ، دَار الحَدِيث -القَاهرَة، الطَبْعَة الأُولَىٰ ١٤١٢ هـ، ودَار إِحياء التُّراث العَربِي، بَيْرُوت.

١٧٩. صَفَوَة الصَّفوة ، لأَبِي الفَرج عَبدالرَّحمَن بن عَليّ الجَـوزِي ( ٥٩٧ هـ).
 مُؤسَّسة الكُتْب الثَّقَافِية . بَيْرُوت : لُبْنَان . وبتَحْقِّيق : مَاخُوري قَلعَجي .

١٨٠. الصَّوَاعق المُحرقة ، لِابْن حَجر الهَيثمي ( ٩٧٤ هـ). تَحْقِيق : عَبدالوَهَّاب اللَّطِيف . مَكْتَبَة القَاهرَة .

## حَرْف الضَّاد

١٨١. الضُّعفاء الصَّغِير، مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَاري (ت ٢٥٦ه). تَحْقِيق:
 مَحمُود إِبرَاهِيم زَايد. دَار الوَعي حَلَب ( ١٣٩٦ه).

١٨٢. الضُّعفَاء الكَبِيرِ ، أَبُو جَعْفَر العُقيلي ( ٣٢٢هـ). تَحْقِّيق الدُّكتُور : عَبدالمُعطي أَمِين القَلعجي . دَار الكُتْب العِلْمِيَة \_بَيْرُوت . الطَبْعَة الْأُولِيٰ ( ١٤٠٧ هـ) .

## حَرْف الطَّاء

١٨٣. الطّبقات الكُبرىٰ، لُمحَمَّد بن سَعد الوَاقدي الزُّهري (ت ٢٣٠هـ)، دَار صَادِر، بَيْرُوت ١٤٠٥هـ، طَبْعَة أُورِبا، طَبْعَة لَيدن.

١٨٤. طَبْقَات الشّافعِية ، لعَبد الوَهَّاب بن عَليِّ تَاج الدِّين السَّبكي ( ٧٧١هـ) ،
 تَحْقِّيق : الحلُو ، والطّناحي ، دَار إحيَاء الكُتْب العَربِية بالقَاهرَة ١٣٩٦ هـ.

١٨٥. طَبْقَات الحفّاظ ،لعَبد الرَّحْمَن بن أبِي بَكر جَـلاَل الدّين السّيوطي
 (ت ٩١١ه) ، طَبْعَة بُولاَق.

١٨٦. طَبْقَات الحَنَابِلة، لأبِي يَعلىٰ، تَحْقِّيق: مُحَمَّد حَامد الفَقي، مطَبْعَة السُّنَة السُّنَة المُحَمَّدية.

١٨٧. طَبْقَات الشّافعِية الكُبرى، لتَقي الدّين أبي الحَسَن عَليّ بن عَبد الكَافيّ السّبكيّ (ت ٧٧١ هق)، تَحْقِيق: عَبد الفتّاح مُحَمَّد الحلُو، وَمَحمُود مُحمَّد الطّناحي، دَار إِحيَاء الكُتب العَربِية. طَبْعَة عِيْسَىٰ البَابيّ ـ مَصْر ١٣٨٣ ه.

١٨٨. طَبْقَات الفُقهَاء ، إِبرَاهِيم بن عَليّ الشِّيرَازي ، أَبُو إِسحَاق (ت ٤٧٦هـ) ،
 تَحْقِّيق : إِحسَان عَبَّاس . الطَبْعَة الثَّانِيَة \_بَيْرُوت ١٩٨١م ، وَكَذَلك طَبْعَة \_بَغْدَاد .

#### حَرْف العَين

١٨٩. العِقد الفَرِيد، أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبد رَبَّه الْأُندلسِي (ت ٣٢٨ ه). دَار

الكُتْب العِلْمِيَة. بَيْرُوت: لُبْنَان. وبتَحْقِّيق أَحْمَد أَمِين وَجمَاعة، طَـبْعَة القَـاهرَة. وتَحْقِّيق: مُحَمَّد سَعِيد العريَان.

• ١٩٠. عُمدَّة الطَّالب فِي أَنْسَاب آل أَبِي طَالب، لِابْن عنبَه أَحمَد بن عَليّ جمَال الدِّين الحُسَيْنيّ (ت ٨٢٨ه)، المَطْبَعة الحَيدرِية النَّجف الأَشرَف عَام ١٣٨٠ه. الدِّين الحُسَيْنيّ (ت ٨٢٨ه) المَطْبَعة الحَيدرِية النَّجف الأَشرَف عَام ١٣٨٠ه. ١٩١. عُيُون الأَثر، لأَحمد بن عَبدالله بن يَحْيَىٰ المَشهُور بِأبن سَيّد ٱلنَّاس (ت ١٩٦٠ه ق)، طَبْعَة دَار المَعْرِفَة \_بَيْرُوت ١٤٠١ه، طَبْعَة القُدسي ١٣٥٦ه. ١٣٥٦ه عُيُون أَخبَار الرّضائِلِ ، لأَبي جَعْفر مُحَمّد بن عَليّ بن الحُسَيْن بن بَابويه القُمي المَعرُوف بِالشَّيخ الصّدوق (ت ٣٨١ه)، مَنشُورَات المَكتَبة الحَيدرِية ، النّجف الأُشرَف.

۱۹۳. عُيُون الْأَخبَار وَفنُون الآثَار ، لِابْن قُتِيبة الدَّينوري (ت ٢٧٦هـ) ، طَبْع دَار الكِتَاب العَربِي ، وطَبْع قَدِيم .

198. عُيُون الْأَخبَار ، لِابْن قِتِيبة . طَبْعَة المُؤسَّسة المَصْرِيَة العَامة . سَنَة ١٣٩٢ هـ المؤرنين الله القاضي الحَافظ الضَّابط المُؤمِنِين الله القاضي الحَافظ الضَّابط المُحدث شَيخ الْإِسْلاَم مُحَمَّد أبن عَليّ بن مُحَمَّد الشَّوْكَانيّ الَيمَانيّ الصَّنعانيّ المُتوفّى بِمَدِينة صَنعَاء فِي جُمَادَى ٱلْأَخِرَة سَنَة ١٢٥٠ هـ تَحقيق : سَامي الغُريري .

197. العقُود الجَوهريَّة فِي مَدَائح الحَضرة الرِّفَاعيَّة ، طَبع مَصْر سَنَة « ١٣٠٦ ه». 
198. العِلل ومَعْرِفَة الرِّجَال ، أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حَنبل (ت ٢٤١ه). تَحْقِّيق: الدُّكتُور طَلعت قُورج بَيكت ودَاود إِسْمَاعِيل جَراح أوغلي. طَبْعَة أَنقَره (١٩٦٣م). الدُّكتُور طَلعت قُورج بَيكت ودَاود إِسْمَاعِيل جَراح أوغلي. طَبْعَة أَنقَره (١٩٦٣م). 
198. عُمدَة القَارى ، (شَرْح صَحِيح البُخَاري) ، بَدر الدِّين مَحمُود بن أَحْمَد

العَيني ( ٨٥٥هـ). دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي ـ بَيْرُوت.

199. العُمدة، الحَسَن بن رَشِيق (ت ٤٥٦ه). تَحْقِّيق: مُحَمَّد مُحيي الدِّين عَبدالحمِيد طَبْعَة القَاهرة.

## حَرْف الغَين

٢٠٠. الغَارَات ، لأَبي إِسحَاق إِبرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سَعِيد المَعرُوف بأبن هِلال الثَّقفي ، مَنْشُورات أَنجمن آثَار ملّي \_طَهرَان .

### حَرْف الفّاء

٢٠١. الإِفَادة فِي تَأْرِيخ الْأَئِمَّة السَّادَة ، لِلْإِمَام النَّاطق بِالحَقِّ أَبِي طَالب يَحْيَىٰ أَبِن الحُسين بن هَارون الهَارُوني الحَسني ، تَحقِّيق : إِبرَاهِيم بن مَجد الدِّين بن مُحَمَّد المُؤيدِي ، وَهَادي بن حَسَن بن هَادي الحَمزَّاوي ، مَنْشورَات مَركَز أَهْل البَيْت للدِّرَاسَات الْإِسلاَمِيَّة ، الَيمَن صَعْدَة ، الطَّبعَة الْأُولَىٰ عَام ( ١٤٢٢ هـ) .

٢٠٢. فَتح البَاري شَرْح صَحِيح البُخَاري، مُحَمَّد بن حَبِيب البَغْدَادِي ( ٢٠٥٠هـ). طَبْعَة بُولاق ( ١٣٩٠هـ).

٢٠٣. فَتح البَارِيَ شَرْح صَحِيح البُخَارِي، لأَحمَد بن عَليّ بن مُحَمَّد بن حَجر العَسقلاني، (ت ٨٥٢هق)، النّاشر: دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت، والمطَبْعَة العَسقلاني، (ت ٨٥٢ه ه، وتَحْقِّيق: عَبد العَزِيز بن عَبدالله بن بَاز \_القَاهرَة ١٣٩٨ ه السّلفية مَصْر ١٣٨٠ ه، وتَحْقِيق: عَبد العَزِيز بن عَبدالله بن بَاز \_القَاهرَة ١٣٩٨ ه السّلفية مَصْر ١٢٥٠ه، دَار

- إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيَة بَيْرُوت ١٤٠٣ هـ.
- ٧٠٥. الفُتُوح، أَحْمَد بن أَعْثَمْ الكُوفِي. أَجزَاء . دَائِرَة المَعَارِف الحَيْدَرِيَّة . النَّجف ١٩٦٢ م / ١٣٨٢ هـ.
- ٢٠٦. فُتُوح البُلدان، أَحْمَد بن يَحْيَىٰ البَلاَذري (ت ٢٧٩هـ). تَحْقِّيق: رَضوَان مُحَمَّد رَضوَان. السَّعَادَة، القَاهرَة ( ١٩٩٩م)، وَكَذا طَبْعَة ( ١٣١٩هـ).
- ٢٠٧. الفَخرِي فِي أَنْسَابِ الطَّالبيِين، للسِّيد عز ّ الدِّين بن أَبِي طَالب إِسْمَاعِيل أَبن الحُسَيْن. تَحْقيق: السَّيِّد مَهدي الرَّجَائي. مَكْتَبَة آية الله العُظمىٰ المَرعَشي. قُم ( ١٩٨٩ م / ١٤٠٩ ه).
- ٢٠٨. الفُرْدُوس بِمَأْثُور الخِطَاب، لأَبي شجَاع شِيرَ ويه بن شَهر دَار بن شِيرَ ويه بن فَنا خُسرو الدّيلمي الهَمدَاني ( إلْكِيا ) ( ت ٥٠٩ هـ ق ) ، تَحقِيق: السّعيد بن بَسيوني زَغلول طَبعَة دَار الكُتب العِلميّة بَيرُوت ، الطّبعة الأَولىٰ ١٤٠٦هـ، و ١٤١٩هـ.
- ٢٠٩. فرَائِد السِّمْطَين فِي فضَائِل المُرتَضىٰ وَالبَتُول والسِّبطِين وَالأَئِمة مِن ذُريتهم، لْإِبرَاهيم أَبْن مُحَمَّد بن المُؤيد بن عَبد الله الجُويني الحمُويني،
   (ت ٧٢٢ أو ٧٣٠ هق)، تَـحْقِّيق: مُحَمَّد بَاقر المحمُودي، طَبْعَة مُؤسسة المحمُودي بَيْرُوت ١٣٩٨ هـ.
- ٢١٠. فَيض القَدِير ، لُمحَمَّد بن عَـلتي الشّـوكاني ، (ت ١٢٥٠ هـ) ، طَـبْع دَار الصَّحَابَة .
- ٢١١. فَيض القَدِير شَرْح الجَامِع الصَّغِير ، لأَبِي زَكرِيا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد عَـبد
   الرّؤوف المَناويّ (ت ١٠٣١هـق)، الطَبْعَة الأُولىٰ \_القَاهرَة ١٣٥٦هـ.
- ٢١٢. الفُصُول المُهمَّة فِي مَعْرِفة الْأَئِمَّة. عَليّ بن مُحَمَّد الصَّباغ المَالكِي ( ٨٥٥ هـ).

مُؤسَّسَة الْأَعلمي للمَطبُوعات \_بَيْرُوت. ( ١٤٠٨ هـ)، وَكَذا طَـبْعَة الحَـيْدَرِيَّة \_ النَّجف. الْعِرَاق عَام ( ١٣٨١ هـ)، وَكَذا طَبْعَة دَار الحَدِيث قُم.

٢١٣. الفَضَائل، لأَبي الفَضل سَدِيد الدّين شَاذان بن جِبرِيل بن إِسمَاعِيل بن أَبي طَالب القُمي (ت ٦٦٠هـ) ، طَبعَة دَار الكتَاب العربيّ بَيرُوت ١٤٠٦هـ، وَالمَطبعَة الحَيدرية النَّجف الأَشرَف، الطَّبعة الأُوليٰ ١٣٣٨هـ.

٢١٤. فَضَائل الصّحَابة ، لأبِي عَبدالله أَحْمَد بن مُحَمّد حَنْبل الشّيبَانيّ (٢٤١ه) ،
 تحقيق: وَصِي الله بن مُحمّد عبّاس ، دَار العِلم ، الطّبعَة الأُولىٰ ١٤٠٣هـ ، وَطَـبْعَة جَامعَة أُمّ القُرىٰ السّعودِية .

٢١٥. فَضَائل الخَمْسَة مِن الصّحَاح السّتة ، لمُرتَضىٰ الحُسَيْني الفَيروز آبَادي ،
 مُؤسَّسَة الْأَعلمي للمَطبُوعات ، بَيْرُوت ، الطَبْعَة الثّالثَة ١٩٧٣ م .

٢١٦. الفَصل فِي المِلل وَ الْأَهوَاء وَ النِّحل ، عَليّ بن أَحْمَد بن حَزم (ت ٤٥٦ه).
 طَبْعَة القَاهرَة ( ١٣٢١ه).

٢١٧. الفَهْرَست، لأبِي جَعْفر مُحَمَّد بن الحَسَن المَعْرُوف بِالشَّيخ الطَّـوسيّ (ت٤٦٠هـق)، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤١٢هـ.

٢١٨. الفصُول اللُّؤلؤية فِي أُصول العِتْرَة النَّبوِيَّة ، لْإِبرَاهِيم بن مُحَمَّد بن عَبدالله أبن إِبرَاهِيم أبن عَليِّ المُرْتَضىٰ الصَّنعَاني الشَّهِير بِالوَزِيري الزَّيدِي، مَخْطُوط.

٢١٩. فوَات الوَفِيَّات ، مُحَمَّد بن شَاكر الكُتْبي (ت ٧٦٤هـ). تَحْقِّيق : إِحسَان عَبَّاس . طَبْعَة بَيْرُوت ( ١٩٧٣م ) .

### حَرْف القَاف

۲۲۰. قَاموس الرِّجَال فِي تَحْقِيق روَاة الشِّيْعَة وَمُحدثِيهم، لُمحَمَّد تَقي بن كَاظم التَّسترى (ت ١٤١٠هـ)، مُؤسَّسَة النَّشر الْإِسْلاَميّ، قُم الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٤١٠هـ.

۲۲۱. القَامُوس الُمحِيط، لُمحَمَّد بن يَعقُوب الفَيروز آبَادي، مطَبْعَة مُصْطَفىٰ البَابى الحَلبى القَاهرَة، الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٩٥٢م.

۲۲۲. القَامُوس، لُمحَمَّد مُرْ تَضَىٰ الزّبيديّ (ت ١٢٠٥ هـق)، طَبْعَة دَار إِحيَاء التَّرَاث العَربِي ـبَيْرُوت ١٤٠٥ هـ.

٢٢٣. قُرَّة العُيُون بِأَخبَار الَيمِّن المَيمُون ، لأَبي الضِّيا عَبدالرَّحمن بن عَليّ الدِّيبع الشَّيبَاني الزُّبيدي (الرَّازي)، حَقَقَّه وَعَلَّق عَلَيه مُحَمَّد بن عَليّ الأَكوع الحوالي طَبع بَيرُوت سَنَة ١٩٨٨. (وَمَخْطُوط).

٢٢٤. القول المُبِين فِي فَضَائِل أَهْل البَيْت المُطَهرِين عَلَيْ، مُحَمَّد بن عَبدالله سُليَة ، مُحَمَّد بن عَبدالله سُليَمان العزيّ، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَليّ الثَّقَافِية .

## حَرْف الكَاف

٢٢٥. الكَافِي ( الْأُصُول ) ، المطَبْعَة الْإِسْلاَمِيَّة . عَام ( ١٣٨٨ ه. ق ) . طَهرَان ، ثُمَّ طَبعَ سَنَة ( ١٣٧٧ ه. ق ) الحَيدرِي . طَهرَان \_إِيرَان .

٢٢٦. الكَامل فِي التَّأرِيخ، لأَبِي الحَسَن عَليّ بن أَبِي الكرَام مُحَمَّد مُحَمَّد بن عَبدالكَرِيم الشَّيبَاني المَعْرُوف بِٱبن الأَثِير (ت ٦٣٠هـ). عُني بمرَاجَعة أُصوله: نُخبَة مِن العُلمَاء. دَار الكِتَابِ العَربي. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

٢٢٧. كتَاب الهوَاتف لِابْن أبي الدُّنيا، أَخذ بِالوَاسطَة.

٢٢٨. كَنز العُمّال فِي سُنن الْأَقوَال وَالْأَفعَال ، لعَلاَء الدّين عَليّ المُتّقي آبن حُسَام الدّين الهِندي (ت ٩٧٥ هـ) ، تَصحِيح صَفوَة السّقا ، مَكْتَبة التُّرَاث الْإِسلاَمي ـ الدّين الهِندي (ت ٩٧٥ هـ) ، تَصحِيح صَفوَة السّقا ، مَكْتَبة التُّرَاث الْإِسلاَمي ـ الدّين الهِندي (ت ١٣٩٦ هـ) ، وَطَبْع دَار الوَعي حَلب ١٣٩٦ هـ.

٢٢٩. كَشف الغُمَّة فِي مَعْرِفَة الْأَئِمَّة، لعَليّ بن عِيْسَىٰ الْإِربليّ (ت ٦٨٧ ه)، تصحِيح هَاشم الرّسولي المحلاتي، دَار الكِتَابِ الْإِسْلاَميّ، بَيْرُوت، الطَبْعَة الْأُولَىٰ ١٤٠١ ه، طَبْعَة تَبريز بدُون تأريخ.

٢٣٠. كَشف الظّنُون، عَبدالرَّحمَن بن مُحَمَّد بن إِدرِيس الرَّازي، أبن أَبِي
 حَاتم (ت ٣٢٧ه). طَبْعَة أستَانبُول ( ١٩٤١م).

٢٣١. الكَامل فِي الضُّعفَاء ، عَبدالله بن عَدي (ت ٣٦٥هـ). تَحْقِّيق : عَبدالمُعطي قَلعجي . طَبْعَة بَيْرُوت ١٩٨٤م .

٢٣٢. كَشف الظّنون عن أَسَامي الكُتْب وَالفَنُون ، لمُصطَفىٰ بن عَبدالله القَسْطَنطِيني (ت ١٠٦٧ هق)، طَبْعَة \_القَاهرَة ١٣٨٩ ه.

٢٣٣. كَشف الظّنون عن أَسْمَاء الكُتْب والفنُون ، حَاجي خَلِيفة ، مَنْشورَات مَكْتَبَة المُثنّىٰ ، بَغْدَاد .

## حَرْف اللاَّم

٢٣٤. اللَّبَاب، لأَبِي السَّعَادَات مَجدالدَّين المُبَارك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد المَعرُوف بِٱبن الْأَثِير الشَّيبَاني الشَّافعِي، (ت ٦٠٦هـ)، طَبعَة بُولاَق.

٢٣٥. لبُاب النّقول فِي أُسبَاب النّزول، لعَبد الرّحمن بن أُبي بَكْر جَلاَل الدّين السّيُوطي (ت ٩١١هـ)، طَبعَة مُصْطَفَىٰ البَابي الحَلبي.

٢٣٦. لسَان العَرْب، لأَبِي الفَضل جمَال الدّين مُحَمَّد بن مُكرم بن مَنظُور الأَفرِيقي المَصْري، (ت ٧١١هق)، الطَبْعَة الأُولىٰ دَار صَادِر -بَيْرُوت ١٤١٠ه. الأَفرِيقي المَصْري، (ت ٧١١هق)، الطَبْعَة الأُولىٰ دَار صَادِر -بَيْرُوت ١٤١٠ه. ٢٣٧. لسَان المِيزَان، لأَبِي الفَضل أَحْمَد بن عَليّ بن حَجر العسقلانيّ (ت ٢٥٨هق)، تَحْقِيق: عَادل أَحْمَد عَبد المَوجُود، وعَليّ مُحَمَّد مُعوض، طَبْعَة دَار الكُتْب العِلْمِيَة بَيْرُوت، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٤١٦ه.

### حَرْف المِيم

٢٣٨. مَآثر الْإِنَافة فِي مَعَالم الخِلاَفة، لأَحمد بن عَبدالله القَلْقَشندي (ت ٢٣٨ه) تَحقِّيق: عَبد السّتار فرَّاج، طَبْعَة عَالم الكُتب بَيْرُوت.

٢٣٩. المَآثر النَّفِيسَة فِي منَاقب السَّيِّدة نَفِيسَة ، لجمَال الدِّين مُحَمد الرُّومي، طَبعَة الحَجْر.

• ٢٤٠. المِئة المُخْتَارة ، لعَمرُو بن بَحر الجَاحظ بن مَحبُوب الكَنَاني اللَّيثي (ت ٢٥٥هـ).

٧٤١. المُختَصر فِي أَخْبَار البَشر ، ( تأريخ أبِي الفدَاء ) ، لعمَاد الدّين إِسْمَاعِيل أَبُو الفدَاء ، ( ت ٧٣٢ه ق ) ، نَشْر مَكْتَبَة القُدسيّ ، طَبْعَة القَاهرَة ١٤٠٨ه ، طَبْعَة إدَارة ترحَاب السُّنَّة ـ بَاكستَان ، المَكْتَبَة الإعدَادِية .

٢٤٢. المُدونَّة الكُبرىٰ للْإِمَام مَالِك ، طَبع القَاهِرَة.

٢٤٣. مُخْتَصر تَأْرِيخ العَرب، سيّد أُمِير عَلَىّ، أَخذ بِالوَاسطَة.

٢٤٤. مَجْمَع الزّوَائد وَمَنبع الفوَائد، لعَليّ بن أَبِي بَكْر الهَيثميّ (ت ٨٠٧هق)، تَحْقِّيق: عَبدالله مُحَمَّد دَرويش، طَبْعَة دَار الفِكر، الطَبْعَة الْأُوليٰ \_ بَيْرُوت

١٤١٢ هـق)، مُصَوَّرَة عن طَبْعَة القُدسيِّ ١٣٨٩ هـق، طَبْعَة \_القَاهرَة الثَّانِيَة بدُون تأرِيخ.

٧٤٥. المَحَاسن، لأَبي جَعْفر أَحمَد بن مُحَمّد بن خَالد البَرقي (ت ٢٨٠ ه)، تَحقِيق :السَّيِّد مَهدي الرَّجَائي، المَجْمَع العَالمي لأَهل البَيْت ـ قُم، الطّبعَة الأُولىٰ ١٤١٣هـ.

٢٤٦. مُحَاضرَات الْأُدبَاء، الرَّاغب الإصفهَاني، طَبعَة بَيرُوت.

٢٤٧. المُحْتَضر، الحَسن بن سُيلمَان الحِلى، طَبعَة النَّجف الأَشرف.

**٢٤٨. المُحَلَىٰ، لأَبِي مُحَمَّد عَلِيِّ بن** أَحمَد بن سَعِيد آبن حَزم الظَّاهري، دَار الفِكر.

٢٤٩. مُروج الذَّهَب وَمَعَادن الجَوهر ، لأَبِي الحَسَن عَليّ بن الحُسَيْن المَسعُوديّ (ت ٣٤٦ه ق) ، تَحْقِّيق : مُحَمَّد مُحييّ الدِّين عَبد الحَمِيد ، مطَبْعَة السّعادة ، الطَبْعَة الرّابعة \_القَاهرَة ١٣٨٤ ه.

• ٢٥٠. المُستَدرك عَلىٰ الصَّحِيحَين، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن عَبدالله الحَاكم النيسابُوري، دَار الكُتْب العِلْمِيَة ـ بَيْرُوت، الطَبْعَة الأُولىٰ ١٤١١ هـ، طَبْعَة حَيدر آبَاد.

٢٥١. مُسْنَد الْإِمَام زَيد بن عَليّ زَين العَابدِين ، جَمع عَليّ بن سَالم الصّنعانيّ ،
 طَبعَة دَار الصَّحَابة ١٤١٢ هـ. طَهرَان دَار الكُتب الْإسلاَميَّة ، الطّبعَة الثّانِية .

٢٥٢. مُسْنَد أَحْمَد ، لُمحَمَّد بن حَنبل الشَّيبانيّ (ت ٢٤١هق) ، تَحْقِّيق : عَبدالله مُحَمَّد الدَّرويش ، طَبْعَة دَار الفِكر ، الطَبْعَة الثَّانِيَة \_بَيْرُوت ١٤١٤ هـ، طَبْعَة جَامعة أُم القُرىٰ السّعودية ، طَبْعَة دَار العِلم ١٤٠٣ هـ.

- ٢٥٣. مُسْنَد آبْن مَاجه ، لُمحَمَّد بن يَزيد القَزوينيّ (ت ٢٧٥ هـق) ، تَحْقِّيق : فُؤاد عَبد البَاقي ، نَشْر دَار الفِكر ، طَبْعَة -بَيْرُوت ١٣٧١ هـ، دَار إِحيَاء التُّرَاث ، بَيْرُوت الطَبْعَة الْأُولِيٰ ١٣٩٥ هـ.
- ٢٥٤. مُسْنَد الطّيالسيّ، لسُليَمان بن دَاود الطّيالسيّ (ت ٢٠٤ هـق)، طَبْعَة دَار صَادِر ـبَيْرُوت ٢٤٠٢ هـ.
- ٢٥٥. المَصَابِيح، لأَحمَد بن إِبْرَاهِيم بن الحَسَن بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سُليَمان أبن دَاود بن الحَسَن بن الحَسَن السِّبط بن أمير المُؤمِنِين عَليّ بن أبي طَالب: ٢٤٨، تَحقِيق عَبدالله بن عَبدالله بن أَحْمَد الحُوثي، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد أبن عَليّ الثَّقَافِية.
  - ٢٥٦. مَصَابِيح السُّنَّة ، البَغوي الشّافعِي ، طَبع مُحَمّد عَلَى صَبِيح .
- رم السّافعي (ت ٢٥٤ هـ)، النّجف الأشرف، ونُسخَة خَطْيَّة فِي مَكتبَة المَرعَشي قُم. الشّافعي (ت ٢٥٤ هـ)، النّجف الأشرف، ونُسخَة خَطْيَّة فِي مَكتبَة المَرعَشي قُم. ٢٥٨. المُصنَّف، عَبدالرَّزاق بن هَمَّام الصَّنعاني (٢١١ هـ). تَـحْقِّيق: حَـبِيب الرَّحمن الأعظمي. مَنْشُورات المَجلس العِلمي، طَبْعَة بَيْرُوت سَـنَة (١٣٩٠ هـ) وَمَا بَعدها.
- ٢٥٩. المَعَارف، لأبي مُحَمَّد عَبد الله بن مُسْلم المَعَرُوف بِآبن قُتيبَة الدّينوريّ (ت ٢٧٦ هق)، حَقَّقه وَقَدمَّ لهُ ثَروت عُكَاشه: مَنشورَات الشَّرِيف الرّضيّ الطّبعَة الأُولىٰ ١٤١٥ ه.
- ٢٦٠. مَعَالَم التّنزيل، لمُحَمّد الحُسَيْن بن مَسعُود الفرَّاء البَغويّ (ت٥١٦هق)،
   تَحقِيق: خَالد مُحَمّد العَك، وَمروَان سوَار، نَشر دَار المَعرفَة، الطّبعَة الثّانِية ـ

بَيرُوت ١٤٠٧ هـ.

٢٦١. مَعَالم العِترَة النّبوّية وَمَعارف الْأَئِمَّة أَهْل البَيْت الفَاطمِية ، لأَبي مُحَمّد تَقيّ الدّين عَبدالعَزيز بن مَحمُود بن المُبارك بن الأُخضر الجنابذي الحَنْبلي ( ١٤٠٧ هـ ) ، ( مَخطُوط ) ، و مَطبُوع فِي بَيرُوت ١٤٠٧ هـ .

٢٦٢. مُعجَم الْأُدبَاء، لْأَبِي عَبدالله يَاقوت الحَمويّ البَغدَاديّ المغَازيّ (ت٢٦٦هق)، طَبعَة دَار المَأمُون ـ بَغدَاد ١٣٥٥ه.

٢٦٣. مُعْجَم البُلدَان، لأَبي عَبدالله شَهاب الدّين يَاقُوت بن عَبدالله الحَمويّ الرّوميّ (ت٢٦٦ه)، طَبعَة دَار إِحياء التّراث العَربيّ بَيرُوت الطّبعة الأُولىٰ ١٣٩٩هـق.

٢٦٤. المُعجَم الصَّغِير، لأَبِي القَاسم سُليَمان أبن أَحْمَد بن أَيُوب بن مُطير اللَّخمي الشَّامي الطِّبراني (ت ٣٦٠ه)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد عُثَمَان، دَار الفِكر، بَيْرُوت، الطَبْعَة الثَّانِيَة ١٤٠١ه.

٧٦٥. المُعْجَم الأوسَط، أَبُو القَاسم سُليمان بن أَحْمَد الطَّبري (٣٦٠ه). مَكْتَبَة المَعَارِف - الرِّيَاض. الطَبْعَة الْأُولَىٰ (١٤٠٧ه). قَام بإِخرَاجه: إِسرَاهِيم مُظفر وآخرُون. تَحت إِشرَاف: مَجْمَع اللَّغة العَربِية \_مَصْر.

٢٦٦. المُعْجَم الكَبِير، لأَبِي القَاسم سُليَمان بن أَحْمَد اللَّخمي الطَّبراني (تَحْمَد)، تَحْقِيق: حَمدي عَبد المجِيد السّلفي، دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي، بَيْرُوت الطَّبْعَة الثَّانِيَة ١٤٠٤ه

٢٦٧. المُعْجَم الْأُوسط، لْأَبِي القَاسم سُليَمان أبن أَحْمَد بن أَيُوب بن مُطِير اللَّخمي الشَّامي الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ)، تَحْقِّيق: طَارق بـن عُـوض الله، وعَـبد

الحَسَن بن إِبرَاهِيم الحُسَيْني، دَار الحَرمِين، القَاهرَة، ١٤١٥ ه.

٢٦٨. مُعْجَم رِجَال الحَدِيث، السَّيِّد أَبُو القَاسم بن عَلَيِّ أَكبر الخُوئي، طَبْعَة دَار إِحيَاء التُّرَاث بَيْرُوت ١٤٠٦ه، وَمَنشُورات مَدِينة العِلم، قُم، الطَبْعَة الثَّالثة الدَّك ١٤٠٣ه.

٢٦٩. المُعمّرون وَالوَصايا، لأَبي حَاتم السِّجستَاني (ت ٢٥٠ه)، تَحقِيق: عَبد المُنعم عَامر، الطَّبعَة المَيمَنية بمَصر ١٣٥٦ هـ،

۲۷۰. المِعيَار وَ الموَ ازنة ، لأَبي جَعْفر مُحَمّد بن عَبدالله الْإِسكَافي (ت ٢٤٠ه) ،
 تَحقِيق : مُحَمّد بَاقر المَحمُودي .

٢٧١. مَجْمَع البَيَان فِي تَفْسِير القُرْآن، لأَبِي عَليّ الفَضل بن الحَسَن الطّبرسيّ (ت ٨٤٨ هـ ق)، طَبْعَة دَار المَعْرِفَة \_بَيْرُوت ١٤١٩ هـ، طَبْعَة دَار إِحـيَاء التُّـرَاث العَربي.

٢٧٢. المَغَازي، لمُحَمّد بن سَعد الوَاقدي الزُّهري، (ت ٢٣٠ هـ)، تَـحقِيق: الدَّكتور مَارسُون جُونس، مُؤسَّسة الأَعلمي للمَطبُوعات، بَيرُوت، وَطَبعَة مَصر، الدَّار العَامرة.

٢٧٣. المُغني، لأبِي مُحَمَّد مُوفق الدِّين مُحَمَّد بن عَبد الله بن أَحْمَد بن قُدَامة المُقدسي (ت ٦٢٠هـ)، دَار الكِتَابِ العَربِي بَيْرُوت ١٣٥٩ هـ، طَبْعَة مُحَمَّد عَليّ صَبِيح وَأُولاَده.

٢٧٤. المُغني، لأَبِي مُحَمَّد عَبدالله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن قُدَامة المَقدسيّ، عَلىٰ مُخْتَصر لأَبِي القَاسم عُمر بن الحُسَيْن بن عَبد الله بن أَحْمَد الخَرقي مطَبْعَة المنَار مَصْر ١٣٤٢ ه.

٢٧٥. مُغني المُحتَاج إلى مَعْرِفَة معَاني أَلفَاظ المِنهَاج ، الشَرْح للشَّيخ مُحَمَّد الشَّربِيني الهجري ، دَار إحيَاء التُّرَاث العَربِي ، بَيْرُوت .

٢٧٦. مُقدَّمة أبن خُلدُون، لِابْن خُلدُون المَـغربي (ت ٨٠٨هـ)، دَار الجَـبل يرُوت.

٧٧٧. مُقَدِّمَة كتَاب المَجْمُوع، شَرْح المُهَذب للنَّووي، أُخذ بِالوَاسطَة.

٢٧٨. المِلل والنِّحل، لأَبِي مَنْصُور عَبد القَاهر بن طَاهر بن مُحَمَّد الَّـتمِيمي البَغْدَادِي (ت ٤٢٩هـ)، تَحْقِّيق: البِير نَصري نَادر، طَبْعَة دَار المَشـرق، بَـيْرُوت ١٩٧٠م.

٢٧٩. المِلل والنِّحل، لأَبِي ٱلْفَتْح، مُحَمَّد بن عَبد الكرِيم الشَّهرستَاني
 (ت ٥٤٨ه) عَلىٰ هَامش (الفَصل)، لِابْن حَزم الظَّاهري، الطَبْعَة الثَّانِيَة،
 أفست، دَار المَعْرفَة بَيْرُوت.

۲۸۰. مناقب آل أبي طالب، لأبي جَعْفر رَشِيد الدّين مُحَمَّد بن عَليّ بن شهر
 آشُوب المَازندراني (ت ٥٨٨ هـ)، المطَبْعَة العِلْمِيَة قُم، طَبْعَة النَّجَف الأَشْرَف.

٢٨١. منَاقب أَمِير المُؤْمِنِين عَليّ بن أَبِي طَالب، لُمحَمَّد بن سُليَمان الكُوفِي القَاضي (ت ٣٠٠ه)، تَحْقِّيق: مُحَمَّد بَاقر المحمُودي، مَجْمَع إِحياء الثّقافة الْإِسْلاَميّ، قُم، الطَبْعَة الْأُولِيٰ ١٤١٢ه.

٢٨٢. مَنَاقب المغَازلي، لأَبي الحَسن عَليّ بن مُحَمّد بن مُحَمّد الوَاسطي الشّافعي المَعرُوف بِأبن المغَازلي (ت ٤٨٣ هـ)، إِعدَاد: مُحَمّد بَاقر المَحمُودي، دَار الكُتب الْإِسلامية، طَهرَان، الطّبعَة الثّانِية ١٤٠٢هـ.

٢٨٣. مناقب السَّيِّد الرِّفاعي للبَكْري، أُخذ بالوَاسطَة.

٢٨٤. المِنَن وَالْأَخلاَق فِي بَيَان وجُوب التَّحدث بِنعمَة الله ، الشَّعرَاني.

٢٨٥. مقاتل الطَّالبيين، أَبُو الفَرج عَليِّ بن الحُسَيْن بن مُحَمَّد القَرشي الْإصبهانِي الْأُموري ( ٢٨٤ ـ ٣٥٦ هـ). شَرْح و تَحْقِّيق: السَّيِّد أَحْمَد صَقر. مُؤسَّسة الْأُعلمي. بَيْرُوت \_ لُبْنَان.

٢٨٦. مَقْتَل الحُسَيْن اللَّهِ و مَصْرع أَهْل بَيْتَه وَ أَصحَابه بِكربلاً ( المُشتَهر : مَقْتَل أَبِي مِخْنَف ) ، أَبُو مِخْنَف لوط بن يَحْيَىٰ . مَكْتَبَة العُلوم العَامة . البَحرِين . مَكْتَبَة الخَير . صَنْعَاء \_ ج . ي . ( مُصور عن أصل مَخْطُوط ) يقع فِي ( ١٤٤) صَفحَة .

٢٨٧. مَقْتَل الحُسَيْن ، لمُوفق بن أَحمَد المَكي الخوَ ارزمي الحَنفي (ت ٥٦٨ ه) ، تَحقِيق : مُحَمّد السّماوي ، مَكتبَة المُفِيد ، قُم ، وَطَبع مَطبعَة الزّهراء عليه .

۲۸۸. مُنْتَخَبكَنز العُمَّال، عَليّ بن حسَام الدِّين بن عَبدالمَلك ( ۸۸٥\_٩٧٥ هـ). دَار إِحيَاء التُّرَاث العَربِي. بَيْرُوت \_لُبْنَان.

٢٨٩. مَوسُوعَة المِلل والنِّحل، أَبِي ٱلْفَتْح الشَّهرستاني عَام ١٩٨١م. بدُون ذِكر لإسم الدَار النَّاشر.

۲۹۰. مَودَّة القُربىٰ، للسَّيِّد عَليّ بن شَهاب الدّين الحُسَيْنيّ العَلوي الشّافعِي
 الهَمدَانی، طُبع ۱۹۹۰م.

٢٩١. مِيزَان الْإِعتدَال فِي نَـقد الرِّجَـال، لْأَبِـي عَـبد الله مُحمَّد بن أَحْـمَد الله مُحمَّد بن أَحْـمَد النَّهبي، (ت ٧٤٨ هـق)، تَحْقِّيق مُحَمَّد البَجَاوي، طَـبْعَة دَار المَـعْرِفَة للـطّباعَة والنَّسر بَيْرُوت ١٩٦٣م، وطَبْع القَاهرَة ١٣٢٥ هـ، دَار الفِكر بَيْرُوت.

٢٩٢. المِيزَان فِي تَفْسِير القُرْآن، لُمحَمَّد حُسِين الطَّباطَبائِي، دَار الكُتْب الْإِسْلاَمِيَّة، طَهران، الطَبْعَة الثّالِثة ١٣٩٧ هـ.

- ٢٩٣. مِيزَان الْإِعتدَال، مُحَمَّد بن أَحْمَد بـن عُـثَمان الذَّهَـبي (ت ٧٤٨ هـ). تَحْقِّيق: عَلَىّ البَجَاوي. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٦٣ م ).
- ٢٩٤. مُعْجَم مَا آستعُجم مِن أَسْمَاء البِلاَد والموَاضع، عَبدالله بن عَـبدالعَـزِيز
   البَكْري (ت ٤٨٧هـ). تَحْقِّيق: مُصْطَفىٰ السَّقاء. طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٤٥م)، وَكَذا
   الطَبْعَة الثَّالِثة لعَالم الكُتْب. بَيْرُوت \_لُبْنَان. سَنَة ( ١٤٠٣هـ).
- ٢٩٥. مُسعْجَم المَطبُوعَات العَربِية وَالمُعرَبة، سركِيس، يُوسُف إِليان (ت ١٣٥١ه). طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٢٨م ).
- ٢٩٦. المَعْرِفَة والتَّأْرِيخ، يَعَقُوب بن سُفيَان الفَسَوِييّ (ت ١٢٧٧ هـ). تَحْقِّيق: أَكرَم ضِيَاء العُمري. طَبْعَة بَيْرُوت ( ١٩٨١ م ).
- ٢٩٧. مَعْرِفَة علُوم الحَدِيث، مُحَمَّد بن عَبدالله الحَاكم (ت ٢٥٠٦هـ). طَبْعَة القَاهرَة ( ١٩٣٧م ).
- ۲۹۸. معاهد التَّنصِيص علىٰ شَوَاهد التَّلخِيص، عَبدالرَّحمَن بن عَبدالرَّحمَن التَّحمَن التَّعبَاسي (ت ٩٦٣ه).
- **٢٩٩. مفتَاح السَّعَادَة وَمصبَاح السَّعَادَة ، لطَاش**كُبرىٰ زَادة . طَبْعَة حَيدر آبَاد عَام ( ١٣٢٩ هـ).
- ٣٠٠ مَنْهَلِ السَّاعة ، فِي ذِكِر شَيء مِمَّاكَان عَلَيه بَعْض صَفوَة السَّادة مِن الزُّهد وَالوَرَع وَالعِبَادة ، السَّيِّد العَلاَّمة عَليِّ بن مُحَمَّد العَجري ، تَحقِّيق : عَبدالله بن حمُود العزيِّ ، طَبع مُؤسَّسة الْإِمَام زَيد بن عَليِّ الثَّقَافِية .
- ٣٠١. المُوطأ، مَالك بن أنس بن مَالك الأصبحي الحِمْيَري. تَحْقِيق: مُحَمَّد فُؤاد عَبدالبَاقي. المَكْتَبَة الثَّقافِية. بَيْرُوت \_ لُبْنَان بِالْإِضَافة إلىٰ طَبعَات أُخرى، وَكَذا

# حَرْف النُّون

- ٣٠٢. النّهاية فِي غَرِيب الحَدِيث والأَثر، لأَبِي السّعادات مُبَارك بن مُبَارك الجَزري المَعْرُوف بأبن الْأَثِير الشَّيبَاني الشَّافِعي (ت ٢٠٦ه)، تَحْقِيق: ظَاهر أَحْمَد الزّاوي، مُؤسَّسَة إِسمَاعِيليان، قُم، الطَبْعَة الرّابعة ١٣٦٧هـ.
- ٣٠٣. نهَايَة الْإِرَب فِي فَنُون الْأَدَب، لشَهَاب الدّين النّويريّ (ت ٧٣٢هـق)، تَحْقِّيق:كمَال مَروَان طَبْعَة ـ القَاهرَة ١٢٤٩هـ.
- ٣٠٤. نهَايَة الْإِرَبِ فِي مَعْرِفَة أَنْسَابِ العَرْبِ، لأَحمَد بن عَبدالله القَلقَشنديّ (ت ٨٢١هـ )، نَشْر إدَارة البحُوث العِلْمِيَة، طَبْعَة \_بَيْرُوت ١٤٠٢هـ.
  - ٣٠٥. نهَايَة الْإِرَبِ فِي مَعْرِفَة أَنْسَابِ العَرْبِ، للقَلقَشندي. طَبْعَة بَغْدَاد.
- ٣٠٦. النَّزَاع وَالتَّخَاصم فِيَما بَيْن بَني أُميَّة وبَني هَاشم، تَحقِيق: حُسين مُؤنس القَاهرة دَار التَّعارف سَنَة ١٩٨٨م.
- ٣٠٧. نَسَب قُرِيْش، لأَبِي عَبدالله المُصعب بن عَبدالله بن المُصعب النُّبَيْري ( ١٥٦ ـ ٢٣٦ه). عُني بِنَشره. إليفي بروفنسال. دَار المَعَارِف \_ القَاهرَة. الزُّبَيْري ( ١٥٦ ـ ٢٣٨. نُظم دُرر السِّمْطَين فِي فضَائل المُصطَفىٰ وَالمُر تَضىٰ وَالبَّتُول والسِّبطين، جمَال الدّين مُحَمّد آبن يُوسف الزّرَندي، ( ٦٩٣ ـ ٧٥٠ه)، طَبع بَيرُوت، دَار الثّقافة للكتّاب العَربي ١٤٠٩ه.
- ٣٠٩. نهَاية الْإِرَب فِي فنُون الْأدب، لشَهاب الدّين النّويريّ (ت ٧٣٢هـق)، تَحقِيق: كمَال مَروَان طَبعَة ـ القَاهرة ١٢٤٩هـ.

٣١٠. نهاية الْإِرَب فِي مَعرفة أنساب العَرب، لأَحمد بن عَبدالله القَلقشنديّ
 ( ت ٨٢١ه ق )، نَشر إِدَارة البحُوث العِلمِية، طَبعَة \_بَيرُوت ١٤٠٢هـ.

٣١١. نَصْبِ الرَّايَة ، عَبدالله بن يُوسُف الزِّيلَعي (ت ٧٦٢هـ). طَبْعَة القَـاهرَة ( ١٩٣٨م ).

٣١٢. النُّجوم الزَّاهرة فِي مُلوك مَصْر والقَاهرَة ، ٱبْن تَـغري بَـردي ، يُــوسُف الْأَتَابِكي (ت ٨٨٤هـ). القَاهرَة ( ١٩٢٩ ــ ١٩٥٦ م ).

٣١٣. نُور العَين فِي مَشْهد الحُسين، لأبي إِسحاق الْإِسفرَاييني، طَبع القَاهرَة.

#### حَرْف الهَاء

٣١٤. هَدِيَّة العَارِفِين فِي أَسْمَاء المُصتفِين ، إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد البَابَاني البَغْدَ ادِي
 (ت ١٣٣٩ ه). طَبْعَة أستانبُول (١٩٦٠ م).

### حَرْف الوَاو

٣١٥. الوَفَاء بأَخْبَار المُصْطَفَىٰ ، لِابْن الجَوزِي. طَبْعَة ١٣٩٥ م. مطَبْعَة السَّعَادَة.
 مَصْر.

٣١٦. الوَافِي بالوَفِيَّات، لصَفي الدِّين خَلِيل بن أيبك الصّفدي، دَار النَّشر فرانزشتانيز \_قيسبادان.

٣١٧. وَفِيَّات الْأَعْيَان وَأَنبَاء أَبْنَاء الزّمان، لشَّمْس الدّين أَبِي العَبَّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد البَرمكيّ المَعْرُوف بأبن خَلِّكان (ت ٦٨٦ هق)، تَحْقِّيق: الدّكتور إِحسَان عَبَّاس، طَبْعَة دَار صَادِر \_بَيْرُوت ١٣٩٨ هـ.

٣١٨. وَقَعَة صِفِين ، لنَصر بن مزَاحم المَنقريّ ، تَحْقَيق وشَـرْح عَـبدالسَّـلاَم هَارُون ، القَاهرة ، الطَبْعَة الثَّانِيَة ونَشْر مَكْتَبَة السَّيِّد المَرعشيّ النّجفيّ قُم ١٣٨٢ ه. ٣١٩. الوزرَاء وَالكُتَّاب ، لأَبِي عَبدالله مُحَمَّد بن عَبدوس بن يَحْيَىٰ بن عَبدالله المَعْرُوف بالجهشيّاري.

#### حَرْف اليّاء

٣٢٠ يَنَابِيع المَوَدَّة لذَوي ٱلْقُرْبَىٰ ، لسُليَمان أبن إِبرَاهِيم القَندُوزيّ الحَنفيّ (ت
 ١٢٩٤ هـ) ، تَحْقِيق : عَليّ جَمَال أَشْرَف الحُسَيْنيّ ، طَبْعَة أُسوة الطَبْعَة الأُولىٰ \_قُم
 ١٤١٦ هـ، وَالطَّبْعَة الحَيْدَرِيَّة فِي النَّجَف الأَشْرَف .

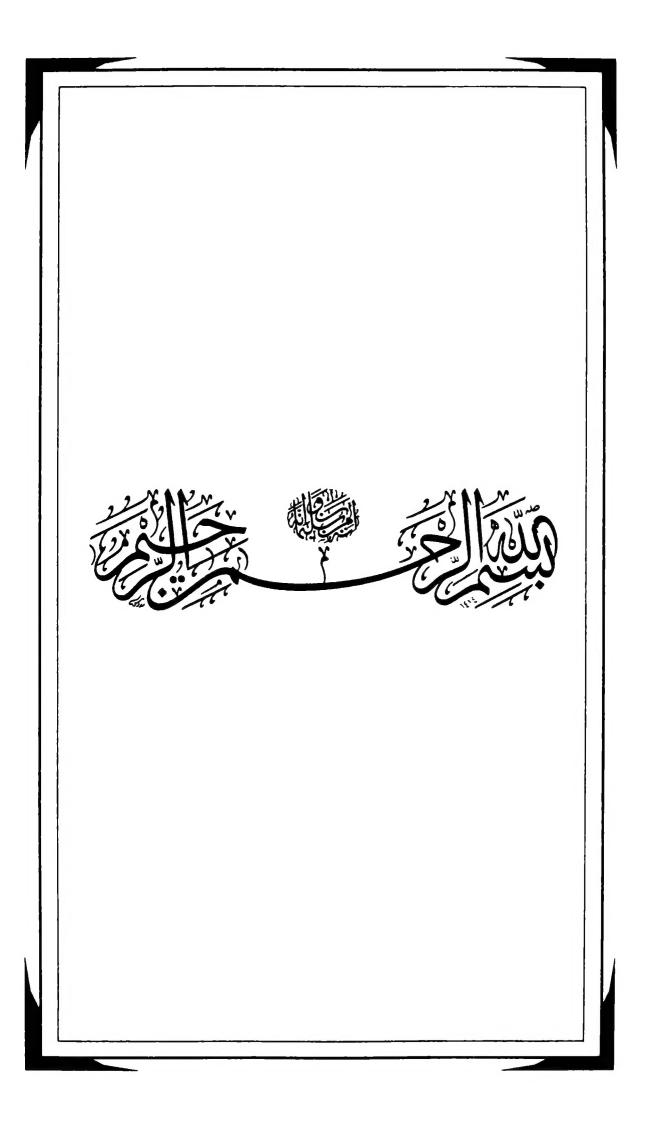